









# باَبُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ باَبُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ چيپي

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يُحْفَظُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ؛ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَسَجَدَ، وَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ فَسَجَدَ وَفِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ، وَقَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَنَشَهَّدْ. وقَالَ الْخَطَّابِيُّ: المُعْتَمَدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْخَمْسَةُ يَعْنِي حَدِيثَيْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ.

مُسْأَلَةٌ [٢١٤]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَمَنْ سَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ، أَتَى بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ، وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ. كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةً، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ مَنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِنْهَامِ صَلَاتِهِ سَاهِيًا ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَنَقْضِ وَصُوبِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي بِمَا بَقِي، ثُمَّ يَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ. وإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّىٰ قَامَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ لِيَنْهَضَ إِلَىٰ الْإِنْيَانِ بِمَا بَقِيَ عَنْ جُلُوسٍ؛ فَإِنَّ هَذَا الْقِيّامَ وَاجِبٌ لِلصَّلَاةِ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ قَاصِدًا لَهَا، فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِنْيَانُ بِهِ مَعَ النَّيَّةِ. ولَا نَعْلَمُ فِي جَوَازِ إِنْمَامِ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ مَنْ نَسِي رَكْعَةً فَمَا زَادَ اخْتِلَافًا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إحْدَىٰ صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ وَكَىٰ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إحْدَىٰ صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ وَكَا ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إحْدَىٰ صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ وَوَضَعَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ أَنَا نَسِيتُ – فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَىٰ خَشْبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ فَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ فَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ وَوَضَعَ يَلَهُ عَلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ الْمَدْيْنِ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُشَرَى وَلَيْ لَهُ الْسَهُ وَلَى الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالً لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تَالَى لَمْ أَنْسَ، وَلَى الْقَرْقِ وَلَى الْمَالَ اللهِ أَنْسَ، وَلَمْ الْمُسْرَتِ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ الْمُؤْولُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُولُ اللهُ الْمُؤْمِ وَلَوْ الْمَالَا لَوْ الْمَالَةُ وَلَى الْمَالَالَ اللهُ الْمَالَى الْمُ اللهِ الْمُعْمِلُ الْمَالَ اللهِ الْمَالَةُ وَلَى الْمَالَ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمِ الْمَلْنَ الْمَالَ اللهِ الْمُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمَا اللهُ اللهِ الْمُؤْمِ



فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّىٰ مَا تَرَكَ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَصَلَّىٰ مَا تَرَكَ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَمَحَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَكَبَّر، ثُمَّ كَبَر وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَنُبَّتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَطُولَ، ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَلْبَتْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَزَادَ قَالَ: قُلْت: فَالتَّشَهُّدُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي التَّشَهُّدِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ (١). ورَوَى مُسْلِمٌ، بإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ التَّشَهُّدِ، وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ (١). ورَوى مُسْلِمٌ، بإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ التَشَهُّدِ، وَأَحَبُ إِلَيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ (١). ورَوى مُسْلِمٌ، بإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْتُهُدِ، وَأَحَبُ إِلَيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ (١). ورَوى مُسْلِمٌ، بإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْمُحَوْقِ اللهُ عَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ اللهُ عَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ اللَّذِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهُو، ثُمَّ سَلَمَ سُلَمٌ ورَوى ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَذُو الْيَدَيْنِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، (١) وَيَعِيْمُ اللهِ وَلَى ابْنُ عُمَرَ وَالْيَدَيْنِ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ، (١) وَيَعَيْمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَوى الْبُنُ عَبَّاسٍ وَذُو الْيَدَيْنِ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ، (١٤) و اللله عَلَى السَّهُ وَالْكَالِقُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

- (١) أخرجه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٣).
- (۲) أخرجه أبو داود برقم (۱۰۱۰)، وإسناده صحيح، والقائل: «لم أسمع» هو ابن سيرين.
  - (٣) أخرجه مسلم برقم (٥٧٤).
- (٤) حديث ابن عمر مُعَلِّ: أخرجه أبو داود (١٠١٧)، وابن ماجه (١٢١٣)، وابن خزيمة (١٠٣٤)، كلهم من طريق حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. . . ، فذكر الحديث.
- وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، لكن قال أبو حاتم كما في "العلل" (١/ ٩٩) لابنه -: «هذا حديث منكر، أخاف أن يكون أخطأ فيه أبو أسامة».

#### وحديث ابن عباس ضعيف جدًّا:

- أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٥٧٨)، والطبراني في الكبير (١١٦٧٣)، من طريق إسماعيل بن إبان، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس به.
- وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٥٢)، وقال: «رواه البزار، والطبراني في "الكبير"، وفيه إسماعيل بن أبان الغنوي، العامري، وهو متروك».
- **وله طريقٌ أخرى**: أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٥٧٩)، والطبراني في الكبير (١١٨٠٩) من طريق جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس به.



فَخْلُلْ [١]: فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ، أَوْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ اسْتَأْنُفَ الصَّلَاةَ. وكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ ذَكَرَ قَرِيبًا مِثْلَ فِعْلِ النَّبِيِّ عَظِيًّ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ، وَنَحْوَهُ قَالَ مَالِكُ. وقَالَ يَحْيَلُ الشَّافِعِيُّ إِنْ ذَكَرَ قَرِيبًا مِثْلَ فِعْلِ النَّبِيِّ عَظِيًّ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ، وَنَحْوَهُ قَالَ مَالِكُ. وقَالَ يَحْيَلُ الْأَنْصَارِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يَبْنِي، مَا لَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ.

وَلَنَا، أَنَّهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ بِنَاءُ بَعْضِهَا عَلَىٰ بَعْضٍ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ، كَمَا لَوْ الْنَقَضَ وُضُوءُهُ. ويُرْجَعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إِلَىٰ الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِمُدَّةٍ، ولأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلكَ خِلافٌ فِيما إِذَا تَرَكَ رُكْنًا عَلَىٰ مَا مَضَي بَيَانُه، وَالصَّحِيحُ لَا وَلاَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلكَ خِلافٌ فِيما إِذَا تَرَكَ رُكْنًا عَلَىٰ مَا مَضَي بَيَانُه، وَالصَّحِيحُ لَا حَدَّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَحْدِيدِهِ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَىٰ الْعَادَةِ وَالْمُقَارَبَةِ لِمِثْلِ حَالِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ.

فَضْلُ [٢]: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّىٰ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَىٰ، وَطَالَ الفَصْلُ بَطَلَتِ الأُولَىٰ وَإِن لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ، عَادَ إِلَىٰ الْأُولَىٰ فَأَتَمَّهَا. وبهَذَا قال الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ فِي الْمُبْهِجِ: يَجْعَلُ مَا شَرَعَ فِيهِ مِنْ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ تَمَامًا لِلأُولَىٰ، فَيَبْنِي إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ فِي الْمُبْهِجِ: يَجْعَلُ مَا شَرَعَ فِيهِ مِنْ الصَّلَاةِ الثَّانِيةِ تَمَامًا لِلأُولَىٰ، فَيَبْنِي إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ وَيَكُونُ وُجُودُ السَّلَامِ كَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ سَهْوٌ مَعْذُورٌ فِيهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا شَرَعَ فِيهِ نَفْلًا الْأُخْرَىٰ وَيَكُونُ وُجُودُ السَّلَامِ كَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ سَهْوٌ مَعْذُورٌ فِيهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا شَرَعَ فِيهِ نَفْلًا أَوْ فَرْضًا وَقَالَ الْحَسَنُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ إِنْ يَشْرِعْ فِي تَطُوعِ بَطَلَت المَكْتُوبةُ. وقَالَ مَالِكُ: أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَهَا. وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ لَكِيْكُمْ مِثْلُ قُولِ الحَسنِ؛ فِإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ مَالِكُ: أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَهَا. وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ لَكِيْكُمُ وَسُلَمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي التَّطُومُ عِ التَّطُومُ عِ التَّطُومُ عِ اللَّهُ بِمَنْزِلَةٍ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إِلَى الْحَارِثِ: إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي التَّطُومُ عِ التَّطُومُ عِ التَّطُومُ عِ التَّطُومُ عِ التَّطُومُ عَلَىٰ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إِلَى الْحَارِثِ: إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي التَّطُوعُ إِلَا الْعَلَىٰ الْمَعْرِبِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلَا لَا الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْوَلِ الْعَلَىٰ الْمُعْوِلِ الْمَعْرِبِ وَسَلَمَ مُنْ الْمُعْرِبِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّالَٰ الْمُعْرِبِ وَسَلَّى الْمُعْوِلِ الْوَلِ الْمَعْرِبِ وَلَا اللَّيْ الْمَعْوِلِ الْمُعْرِبِ وَلَا الْمَالَ الْمُعْرِبِ وَلَا الْمَالَالَ الْمُعْلِى الْمُعْوِلِ الْمُولِ الْمُعْولِ الْمُعْلِى الْمُعْولِ الْمُعْرِبِ وَلَا الْمُؤْلِي الْمُعْرِبُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرِبِ وَلِي الْمُعْرِلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالَقِي الْمَالَقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُلُومُ الْمُعُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْرِقِ الْمَ

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/٢٥١): «رواه البزار، والطبراني في «الكبير»، وفيه جابر الجعفي، وثقه شعبة، والثوري، وضعفه الناس». قلت: جابر الجعفي ضعيف جدًّا، بل قد كُذِّب.

وحديث ذي اليدين ضعيف: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" (٤/ ٧٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٦٥٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٢٤٤)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (٣/ ١٣٥٥ – ١٣٥٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣٦٧) من طريق معدي بن سليمان، عن شعيث بن مطير، عن أبيه، عن ذي اليدين به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ في إسناده معدي بن سليمان - وهو ضعيف - يرويه عن شعيث بن مطير، عن أبيه، عنه، وهما مجهولان.



الْكَلَام؛ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ.

وَلَنَا، أَنَّهُ عَمِلَ عَمَلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ سَهْوًا، فَلَمْ تَبْطُلْ، كَمَا لَوْ زَادَ خَامِسَةً. وأَمَّا إِتمام الأولى بالثانية، فَلَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْأُولَىٰ بالسلام ونية الخروج منها، ولم ينوها، وَنِيَّةُ غَيْرِهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ نِيَّتِهَا، كَحَالَةِ الإِبْتِدَاءِ.

مَسْأَلَةٌ [٢١٥]: قَالَ: وَمَنْ كَانَ إِمَامًا فَشَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ تَحَرَّى، فَبَنَى عَلَى أَكْثَرِ وَهُمِهِ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، كَمَا روى عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ.

قَوْلُهُ «عَلَىٰ أَكْثِرِ وَهْمِهِ» أَيْ مَا يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّهُ، وَهَذَا فِي الْإِمَامِ خَاصَّةً، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ - وَهَمِهِ الْيُ مَا يُغْلِبُ عَلَىٰ غَلَىٰ غَالْبِ ظَنهِ، إِمَامًا كَانَ أَو مُنْفَرِدًا، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بِنِ عَوْفٍ، فَيَقُولُ: قَالَ فِي رِوَايةِ الأَثْرِمِ: بَينَ التَّحري وَالْيَقِينِ فَرقُ، أَمَّا حَدِيثُ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، فَيَقُولُ: فَالَ فِي رِوَايةِ الأَثْرِمِ: بَينَ التَّحري وَالْيَقِينِ فَرقُ، أَمَّا حَدِيثُ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، فَيَقُولُ: إِذَا لَمْ يَدرِ أَثَلاثًا صَلَّىٰ الْيَقِينِ، فَبَنَىٰ عَلَيْهِ، وَالَّذِي يَتَحَرَّىٰ يَكُونُ قَدْ صَلَّىٰ ثَلَاثًا، فَيدْخُلُ قَلْبَهُ شَكُّ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّىٰ اثْنَتَيْنِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَالَّذِي يَتَحَرَّىٰ يَكُونَ فَدْ صَلَّىٰ ثَلَاثًا، وَقَدْ دَخَلَ قَلْبَهُ شَيْءٌ، فَهَذَا يَتَحَرَّىٰ أَصُوبَ ذَلِكَ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ. قَالَ فَبَيْنَهُمَا فَرْقُ.

فَظَاهِرُ هَذَا، أَنَّهُ إِنَّمَا يَبْنِي عَلَىٰ الْيَقِينِ إِذَا اسْتَوَىٰ عِنْدَهُ الأَمْرَان، ولَمْ يَكُنْ لَهُ غَالِبُ ظَنِّ، وَسَوَاءٌ كَانَ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٢)، فَرِينَحْوِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَقَالَهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، إِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَا أَصَابَهُ، وَبِنَحْوِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَقَالَهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، إِنْ تَكرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَا أَصَابَهُ، أَعَادَ الصَّلَاةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ «لا غِرَارَ فِي صَلاةٍ، وَلا تَسْلِيْمٍ» (٢)، وَالرُوايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) سيأتي لفظه قريبًا مع تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف عنهما: أخرجهما ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٨٦)، وأثر علي في إسناده حجاج بن أرطاة، ضعيف، ومدلس. وأثر ابن مسعود في إسناده خصيف الجزري، وهو ضعيف، وكذلك هو من رواية أبي عبيدة عنه، ولم يسمع منه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٤٦١) - ومن طريقه أبو داود (٩٢٨)، والحاكم (١/ ٢٦٤)، والبيهقي



يَبْنِي عَلَىٰ اليَقِينِ وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، كَالْمُنْفَرِدِ سَوَاءً، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمْرِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ ابْنِ عُمْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ

(٢/ ٢٦٠)- عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة به مرفوعًا. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ومعنىٰ غرار يقول: «لا يخرج منهما، وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتىٰ يكون علىٰ اليقين، والكمال». اه

وقال الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٢١٩): أصل الغِرار نقصان لبن الناقة، يقال: غارت الناقة غرارًا، فهي مغار، إذا نقص لبنها، فمعنى قوله: «لا غرار»: أي: لا نقصان في التسليم. ومعناه: أن ترد كما يسلم عليك وافيًا، لا نقص فيه، مثل أن يقال: «السلام عليكم، ورحمة الله»، فيقول: «وعليكم السلام، ورحمة الله».

ولا يقتصر علىٰ أن يقول: «السلام عليكم»، أو: «عليكم» حسب، ولا ترد التحية كما سمعتها من صاحبك؛ فتبخسه حقه من جواب الكلمة.

وأما الغِرار في الصلاة فهو على وجهين: أحدهما: أن لا يتم ركوعه وسجوده. والآخر: أن يشك هل صلىٰ ثلاثًا، أو أربعًا؟ فيأخذ بالأكثر، ويترك اليقين، وينصرف بالشك.

#### (١) أثر ابن عمر: صحيح:

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٨١) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج بن منهال قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: "إذا لم يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ».

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨) عن ابن علية، عن أيوب به.

#### أثر ابن عباس: صحيح:

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٨٢) حدثنا على قال: ثنا حجاج قال: ثنا داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: "إذا لم يدر كم صلى فليعد حتىٰ بحفظ».

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٠٧) عن ابن جريج، قال سمعت عطاء فذكر نحوه.



جُبَيْر وسَالِم بْنِ عَبْدِ الله . وهُو قَوْلُ رَبِيعَة ، وَمَالِكِ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَة ، وَالثَّورِيِّ ، وَإِلْشَافِعِيِّ ، وَإِلْسَّحَاق ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ "إِذَا شَكَ أَحُدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّىٰ أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ هَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم ، فَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَه ، وَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَه ، وَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَه ، وَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَه (١) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَنْ الْوَاحِدَةِ وَالإِثْنَتَيْنِ فَلْيَ أَنْ يُسَلِّم ، وَأَبُو مَاحِهُ أَنَ مَكَ يَكُونَ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَنْ الْوَاحِدَةِ وَالإِثْنَتَيْنِ فَلْيَا أَنْ يُسَلِم ، وَالْرَعْمَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ الْوَاحِدَة وَالإِثْنَتَيْنِ فَلْيَ أَنْ يُسَلِّم ، وَأَبُو مَاجَدًا مَنْ يَكُونَ مَاجَه الرَّيَادَةِ ثُمَّ لِيسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم ، ثُمَّ يُسَلِّم » رَوَاهُ الْأَثْرَم مُ وَالرَعْمَ في الرِّيَادَة ثُمَّ لِيسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم ، ثُمَّ يُسَلِّم » رَوَاهُ الْأَثْرَم مُ وَالْتَرَمَذِي ، والترمذي ، وقال : هذا حديث صحيح (٢).

### أثر عبد الله بن عمرو: صحيح:

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٨٢) من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (٣٠٨/٢) عن معمر، عن همام بن منبه قال: سألتُ أبا هريرة قلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: «تسجد سجدتي السهو وأنت جالس» قال: وسألت عبد الله بن عمرو، فقال: «عد لصلاتك حتى تحفظ». وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات، رجال الشيخين.

- (١) أخرجه مسلم (٥٧١)، وأبو داود (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٢١٠).
- (۲) ضعيف، مُعَلِّ: أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰)، والترمذي (۳۹۸)، والبزار (۹۹٦)، وأبو يعلىٰ (۸۳۹)، وابن ماجه (۱۲۰۹)، وغيرهم من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف به.
- وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أبي يعلى؛ فالإسناد ظاهره الحسن، لكن قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١٠): وهو معلول؛ فإنه من رواية ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية، عن ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله، فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن كريبًا حدثه به، وحسين ضعيف جدًّا.
- ورواه إسحاق بن راهويه، والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس مختصرًا: «إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتىٰ يكون في

- No. 11 - NO.

وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا شَكَّ فِيهِ، فَيَبْنِي عَلَىٰ عَدَمِهِ كَمَا لَو شَكَّ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، وَالرُّوايَةُ الأُولَىٰ هِي اخْتِيَارُ الخِرَقِي، وَهِي المَشْهُورةُ عَنْ أَحْمَدَ لَمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «بَعْدَ التَّسْلِيمِ». وفِي لَفْظٍ: فَلْيَنْظُرْ أَحْرَىٰ ذَلِكَ لِلصَّوَابِ. وفِي لَفْظٍ: فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ لِلصَّوَابِ. وفِي لَفْظٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، قَالَ: إذَا شَعْدَرً اللّهِ عَلَىٰ أَرْبَعِ تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ فِي صَلَاةٍ، فَشَكَحْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ، وَأَكْثَرُ ظَنَكَ عَلَىٰ أَرْبَعِ تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ فِي صَلَاةٍ، فَشَكَحْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ، وَأَكْثَرُ ظَنَكَ عَلَىٰ أَرْبَعِ تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ فِي صَلَاةٍ، فَشَكَحْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَع، وَأَكْثُرُ ظَنَكَ عَلَىٰ أَرْبَع تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ فِي صَلَاةٍ، فَشَكَحْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَع، وَأَكْثُرُ ظَنَكَ عَلَىٰ أَرْبَع تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسُ (۱). وإِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَا عَلَىٰ الإِمَامِ دُونَ المُنْفُرِدِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَهُ مَنْ الْمُنْفُرِدِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَهُ مَنْ

شك من الزيادة» وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، وتابعه بحر بن كنيز السقاء، فيما ذكر الدارقطني في "العلل"، وذكر الاختلاف فيه أيضًا على ابن إسحاق في الوصل، والإرسال، وذكر أن إسحاق بن البهلول رواه عن عمار بن سلام، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، وهو وهم، ورواه إسماعيل بن هود، عن محمد بن يزيد، عن ابن إسحاق، عن الزهري، وهو وهم أيضًا، فقد رواه أحمد بن حنبل، عن محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، وهو الصواب، فرجع الحديث إلى إسماعيل، وهو ضعيف. اه إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، وهو المسند (١٦٧٧، ١٨٦٩)، وراجع العلل للدارقطني (١٤٥)، وللحديث إسناد آخر عند الدارقطني (١٧٠٧) إلى مكحول، ولكن في إسناده عمار بن مطر الرهاوي، وهو متروك.

- (١) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (٥٧٢).
- (٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٠٢٨)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢/ ٤٢٩)، والدارقطني (٣٧٨)، والبيهقي (٢/ ٣٥٨)، كلهم من طريق محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبدالله بن مسعود به.
- وإسناده ضعيف؛ لسوء حفظ خصيف الجزري؛ ولانقطاعه بين أبي عبيدة، وأبيه؛ فإنه لم يسمع منه، ومع ذلك اختلف في رفعه، قال أبو داود: «رواه عبد الواحد، عن خصيف، ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث، ولم يسندوه».



يُنَبِّهُ وَيُذَكِّرُهُ إِذَا أَخْطاً الصَّواب، فَيَعْمَلْ بِالْأَظْهَرِ عِنْدَهُ، فَإِنْ أَصَابَ أَقَرَّهُ الْمَأْمُومُونَ، فَيَتَكَدُّهُ وَيُذَدِّهُ صَوَابُ نَفْسِه، وَإِنْ أَخْطأَ سَبَّحُوا بِهِ، فَرَجَعَ إلَيْهِمْ، فَيَحصلُ لَهُ الصَّوَابَ عَلَىٰ كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ، إِذْ لَيْسَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُهُ، فَيَبْنِي عَلَىٰ الْيقِينِ، لِيَحْصُلَ لَهُ كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ، إِذْ لَيْسَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُهُ، فَيَبْنِي عَلَىٰ الْيقِينِ، لِيَحْصُلَ لَهُ إِنَّا الْحَالَتِهِ، وَلَا يَكُونَ مَغْرُورًا بِهَا، وَهُو مَعْنَىٰ قَوْلِهِ عَلَىٰ الْمُنْفَرِدِ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ إِنَّهُ مَلْ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَىٰ الْمُنْفَرِدِ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَىٰ الْإِمَامِ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ، وَتَوْفِيقًا بَيْنَهَا. فَإِنْ اسْتَوَىٰ الْأَمْرَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ، بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ أَيْضًا.

وَعَلَىٰ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ يُحْمَلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ مَنْ لَا ظَنَّ لَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَىٰ مَنْ لَهُ ظَنَّ. فَأَمَّا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ فَيُخَالِفُ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ: «إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فَصَلَّىٰ، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّىٰ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدُ سَجُدتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) وَلِأَنَّهُ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبْطِلْهَا، كَمَا لَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ. وقَوْلُهُ عَيْقٍ: (لَا غِرَارَ). يَعْنِي لَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ. ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمُنْ بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ لَمْ يَبْقَ فِي شَكً مِنْ تَمَامِهَا، وَمَنْ بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ لَمْ يَبْقَ فِي شَكً مِنْ تَمَامِهَا، وَمَنْ بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ لَمْ يَبْقَ فِي شَكً مِنْ تَمَامِهَا، وَمَنْ بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ لَمْ يَبْقَ فِي شَكً مِنْ تَمَامِهَا، وَكَذَلِكَ مَنْ بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ لَمْ يَبْقَ فِي شَكً مِنْ تَمَامِهَا، وَكَذَلِكَ مَنْ بَنَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ لَمْ يَنْ فِي شَكً مِنْ تَمَامِهَا، وَكَذَلِكَ مَنْ بَنَىٰ عَلَىٰ الْمَامُ وَمُونَ، أَوْ رَدُّوا عَلَيْهِ غَلَطَهُ، فَلَا شَكَ عِنْدَهُ.

فَضْلُلُ [١]: وَمَتَىٰ اسْتَوَىٰ عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ، إِمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا، وَأَتَىٰ بِمَا بَقِي مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهُو قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبِنَاءُ عَلَىٰ الْيَقِينِ، وَإِنَّمَا جَازَ تَرْكُهُ فِي حَقِّ الْإِمَام، لِمُعَارَضَتِهِ الظَّنَّ الْغَالِبَ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وَجَبَ الرُّجُوعُ إَىٰ الْأَصْل.

فَضَّلُّ [٢]: وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَأَتَىٰ بِفِعْلِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، لَزِمَ الْمَأْمُومِينَ تَنْبِيهُهُ،

وقال البيهقي: «وهذا غير قوي، ومختلف في رفعه، ومتنه».

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٣٢)، ومسلم (١/ ٣٩٨).

- 1/V - 1/Q -

فَإِنْ كَانُوا رِجَالًا سَبَّحُوا بِهِ، وَإِنْ كَانُوا نِسَاءً صَفَّقْنَ بِبُطُونِ أَكُفِّهِنَّ عَلَىٰ ظُهُورِ الْأُخْرَىٰ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وقَالَ مَالِكُ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فَي صَلاتِهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ تَنْبِيهَ الْآدَمِيِّ فِي صَلاتِهِ، فَلْيقُلْ: سُبْحَانَ الله» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ تَنْبِيهَ الْآدَمِيِّ بِالتَّسْبِيحِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الْإِشَارَةِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِطَابُ آدَمِيٍّ، وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو بِالتَّسْبِيحِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الْإِشَارَةِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِطَابُ آدَمِيٍّ، وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْفٍ قَالَ: «مَنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً تُفْقَهُ أَوْ تُفْهَمُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةَ» (٢).

وَلَنَا مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (٣) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلاَتِكُمْ شَيْءٌ فَلْنَسَاءِ» (٣) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قُلْت فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقُ النِّسَاءُ» (٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَا. ورَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قُلْت لِيلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَى يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ لِيلِلالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَى يُردُ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيلِهِ (٥) وَعَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: مَرَرْت بِرَسُولِ اللهِ عَيْدٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَرَدَّ يُشِيرُ بِيلِهِ أَنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ، فَرَدْت بِرَسُولِ اللهِ عَيْدٍ وَهُو يُصَلِّي، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَرَدَّ

- (١) أخرجه البخاري (١٢٣٤)، ومسلم (٢٢١) من حديث سهل بن سعد الساعدي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- (٢) ضعيف: أخرجه إسحاق (٥٤٣) وأبو داود (٩٤٤)، والطحاوي (٢/٤٥٣) والدارقطني (٢/١٨)، والبيهقي (٢/٢٦٢)، من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عنعنة ابن إسحاق، وقد أعله بعضهم بأبي غطفان، ولا يصح؛ لأنه ثقة، كما في «التهذيب». وقال أبو داود عقب الحديث: «هذا الحديث وهم».

وقال أحمد في رواية ابن هانئ عنه - كما في «نصب الراية» (٢/ ٩٠-٩١) -: «لا يثبت إسناده، ليس بشيء».

- (٣) أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢).
- (٤) أخرجه البخاري برقم (٧١٩٠) بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم بنحوه (٢١١).
- (٥) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (٣٦٨)، وأبو داود (٩٢٧)، والبيهقي (٢/ ٢٥٩)، كلهم من طريق هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر به.
- وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف هشام بن سعد، ولكن له شاهد من حديث ابن عمر، تقدم تخريجه تحت المسألة [٢١٣]، الفصل [٦]، وآخر من حديث صهيب، وهو الآتي بعده:



عَلَيَّ إِشَارَةً. وقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ (١). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: كِلَا الْحَدِيثُونِ صَحِيحٌ. وقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ (٢). فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَفِي حَقِّ الرِّجَالِ، فَإِنَّ حَدِيثَ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ (٢). فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَفِي حَقِّ الرِّجَالِ، فَإِنَّ حَدِيثَنَا يُفَسِّرُهُ، لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا وَزِيَادَةَ بَيَانٍ، يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِهَا. وأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ فَضَعِيفٌ، يَرْوِيهِ أَبُو غَطَفَانَ وَهُوَ مَجْهُولُ (٣) فَلَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ.

فَضْلُلُ [٣]: إذَا سَبَّحَ بِهِ اثْنَانِ يَثِقُ بِقَوْلِهِمَا، لَزِمَهُ قَبُولُهُ، وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ صَوَابُهُمَا أَوْ خِلَافُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ خَطَوُهُمَا لَمْ يَعْمَلْ بِقَوْلِ غَيْرِهِ، كَالْحَاكِمِ إِذَا نَسِيَ حُكْمًا حَكَمَ بِقَوْلِ غَيْرِهِ، كَالْحَاكِمِ إِذَا نَسِيَ حُكْمًا حَكَمَ بِهِ، فَشَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُهُ.

وَلْنَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِةً رَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ - رَفِي الْمَدَيْنِ،

(۱) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، والنسائي (٣/ ٥)، والبيهقي (٢/ ٢٥٨)، كلهم من طريق الليث بن سعد، عن بكير الأشج، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب. . . ، فذكر معناه.

ورجاله ثقات، إلا نابلًا صاحب العباء، فالراجح جهالته، وثقه النسائي، وقال في رواية: «ليس بالمشهور». والنسائي قد يتساهل في توثيق المجاهيل في طبقة التابعين، وهذا الرجل من ذلك؛ فإنه قليل الرواية، ما أخرج الترمذي، وأبو داود له إلا هذا الحديث، فأنى للنسائي معرفة ثقته؟!.

وقد سئل الدارقطني عنه: أثقة؟ فأشار: أن لا.

ولكن هذا الحديث يشهد له الحديثان قبله اللذان ذكرا في التعليق السابق؛ فالحديث صحيح بمجموع طرقه، والله أعلم.

- (٢) تقدم تخريجه ضمن التعليق المتقدم في المسألة [٢١٣] فصل [٦].
- (٣) وقد حكم عليه بالجهالة أيضًا: ابن الجوزي في "التحقيق"، وتعقبه ابن عبد الهادي في "التنقيح"، فقال: «أبو غطفان هو ابن ظريف، ويقال: ابن مالك المري، قال عباس الدوري: سمعت يحيىٰ بن معين يقول فيه: «ثقة». وقال النسائي في "الكنى": أبو غطفان ثقة، قيل اسمه سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له مسلم في صحيحه». انظر "نصب الراية" (٢/ ٩٠). وتقدم أن الحديث لا يثبت لعنعة ابن إسحاق، وتفرده بهذا الحديث الذي لم يتابع عليه.

- 10° /9

لَمَّا سَأَلَهُمَا: أَحَقُّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. مَعَ أَنَّهُ كَانَ شَاكًا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَا قَالَهُ ذُو الْيَدَيْنِ، وَسَأَلَهُمَا عَنْ صِحَّةِ قَوْلِهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ شَكِّهِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِي أَمَرَهُمْ فُو الْيَدَيْنِ، وَسَأَلَهُمَا عَنْ صِحَّةِ قَوْلِهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ شَكِّهِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلِي أَمَرَهُمْ بِالتَّسْبِحِ، لِلنَّذَكِّرُوا الْإِمَامَ، وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِمْ، وَرَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، إلَىٰ قَوْلِهِ: إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي (1). يَعْنِي بِالتَّسْبِح، كَمَا بَيْنَهُ فِي الْحَاكِمِ: إنَّهُ يَرْجِعُ إلَىٰ قَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ وَإِنْ كَمَا بَيْنَهُ فِي الْحَاكِمِ: إنَّهُ يَرْجِعُ إلَىٰ قَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ وَإِنْ كَمَا بَيْنَهُ فِي الْحَاكِمِ: إنَّهُ مُتَابَعَتُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ، كَالْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّاهِدَيْنِ. ويَتْرُكُ يَقِينَ نَفْسِهِ. ولَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ خَطَأَهُمْ فَلَا يَتْبَعُهُمْ فِي الْخَطَأِ. وكَذَا نَقُولُ فِي الشَّاهِدَيْنِ: مَتَىٰ عَلِمَ الْحَاكِمُ كَذِبَهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحُكْمُ بِقَوْلِهِمَا؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُمَا شَاهِدَا الشَّاهِدَا الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُمَا شَاهِدَا رُورٍ، فَإِنَّمَا أَعْتُبِرَتْ الْعَدَالَةُ فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا تُعَلِّبُ عَلَىٰ زُورٍ، فَإِنَّمَا أُعْتُبِرَتْ الْعَدَالَةُ فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا تُعَلِّبُ عَلَىٰ الظَّنِّ صِدْقُهُمْ، فَمَعَ يَقِينِ الْعِلْمِ الظَّنِّ صِدْقُهُمْ، فَمَعَ يَقِينِ الْعِلْمِ بِالْكَذِبِ أَوْلَىٰ أَنْ لَا يُعْلَمُ صِدْقُهُمْ، فَمَعَ يَقِينِ الْعِلْمِ بِالْكَذِبِ أَوْلَىٰ أَنْ لَا يُقْبَلَ.

وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ بِهِ الْمَأْمُومُونَ فَلَمْ يَرْجِعْ، فِي مَوْضِعِ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. فَإِنْ اتَّبَعُوهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَظَلَتْ صَلَاتُهُ. فَإِنْ اتَّبَعُوهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَالِمِينَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، أَوْ جَاهِلِينَ بِهِ، فَإِنْ كَانُوا عَالِمِينَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا الْوَاجِبَ عَمْدًا. وقَالَ الْقَاضِي: فِي هَذَا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ:

إحْدَاهَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ انْتِظَارُهُ، إِنْ كَانَ نِسْيَانُهُ فِي زِيَادَةٍ يَأْتِي بِهَا، وَإِنْ فَارَقُوهُ وَسَلَّمُوا صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ. وهَذَا اخْتِيَارُ الْخَلَّالِ.

وَالثَّانِيَةُ: يُتَابِعُونَهُ فِي الْقِيَامِ، اسْتِحْسَانًا.

وَالثَّالِثَةُ: لَا يُتَابِعُونَهُ، وَلَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَهُ، لَكِنْ يَنْتَظِرُونَهُ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ. وهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ. والْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مُخْطِئٌ فِي تَرْكِ مُتَابَعَتِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ عَلَىٰ الْخَطَأِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (٥٧٢).



الْحَالُ الثَّانِي: إِنْ تَابَعُوهُ جَهْلًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُمْ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ تَابَعُوهُ فِي التَّسْلِيمِ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَفِي الْخَامِسَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَابَعُوهُ فِي التَّسْلِيمِ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَفِي الْخَامِسَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ. ورَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ صَلَّىٰ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَلَمَّ سَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكَعَاتٍ ثَلَاثًا. قَالَ أَكَذَاكَ؟ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: يَا أَبَا شِبْل، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ صَلَّىٰ بِنَا عَلْقَمَةُ اللهُ إِنَّ مَسْجَدَ سَجْدَتَيْنِ (١) وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ صَلَّىٰ بِنَا عَلْقَمَةُ اللهُ هُرَ خَمْسًا، فَلَمَّ سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبَا شِبْل، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: كَلَّا، مَا فَعَلْتُ الطُّهُرَ خَمْسًا، فَلَمَ اللهَ مَا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ وَأَنَا غُلاَمُ مُ الْعُمْ مُ الْمُعْودِ وَا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَالْمَامُ بِعَلِي فَدُ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَلَمْ يَأْمُوهُ وَلَ ذَلِكَ أَيْضًا؟ قُلْل بِمُتَابَعَتِهِمْ. ومَتَىٰ عَمِلَ الْإِمَامُ بِغَالِبِ ظَنَّهِ، فَسَبَح بِهِ الْمُؤْهُ مِ وَأَنَا عُلَمْ مُومُونَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلُ السَّلَامِ لِمَا فَعَلَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ فِي الصَّلاةِ سَهُوا.

قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ، عَنْ رَجُلِ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنْ الْفَجْرِ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَقَامَ، مَتَىٰ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؟ فَقَالَ: قَبْلَ السَّلَام.

فَضْلُلُ [٤]: فَإِنْ سَبَّحَ بِالْإِمَامِ وَاحِدٌ لَمْ يَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ صِدْقُهُ، فَيَعْمَلَ بِغَالِبِ ظَنِّهِ، لَا بِتَسْبِيحِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَقْبُلْ قَوْلَ ذِي الْيَدَيْنِ وَحْدَهُ، فَإِنْ سَبَّحَ بِهِ فُسَّاقٌ لَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ. وإِنْ افْتَرَقَ الْمَأْمُومُونَ طَائِفَتَيْنِ، وَافَقَهُ قَوْمٌ وَخَالَفَهُ آخَرُونَ، سَقَطَ قَوْلُهُمْ؛ لِتَعَارُضِهِمْ، كَالْبَيِّنَيْنِ إِذَا تَعَارَضَهِمْ، كَالْبَيِّنَيْنِ إِذَا تَعَارَضَهِمْ، لَمْ يُرْجِعْ، وَكَانَ الْمَأْمُومُ عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ خَطَرًا الْإِمَامِ، لَمْ يُتَابِعُهُ كَالْبَيِّنَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا. ومَتَىٰ لَمْ يَرْجِعْ، وَكَانَ الْمَأْمُومُ عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ خَطَرً الْإِمَامِ، لَمْ يُتَابِعُهُ كَالْبَيِّنَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا. ومَتَىٰ لَمْ يَرْجِعْ، وَكَانَ الْمَأْمُومُ عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ خَطَرًا الْإِمَامِ، لَمْ يُتَابِعُهُ لِأَنَهُ إِنَّا الصَّلَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا. ويَنْبَغِي أَنْ يَنْتَظِرُهُ هَاهُنَا، لِأَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ، صَحِيحَةُ اللهُ أَمُومُ مَلَىٰ يَنْظُرُ الْإِمَامُ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ.

<sup>(</sup>١) لم أجده في المصادر المطبوعة بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٧٢) (٩٢).

مَسْأَلَةُ [٢١٦]: قَالَ (وَمَا عَدَا هَذَا مِنْ السَّهْوِ فَسُجُودُهُ قَبْلَ السَّلَامِ، مِثْلُ الْمُنْفَرِدِ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فَبَنَى عَلَى الْيَقِينِ، أَوْ قَامَ فِي مَوْضِع جُلُوسٍ، أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِع قِيَامٍ، أَوْ جَهَرَ فِي مَوْضِع تَخَلُفتٍ، أَوْ خَافَت فِي مَوْضِع جَهْرٍ، أَوْ صَلَّى خَمْسًا، أَوْ مَا عَدَاهُ مِنْ السَّهْوِ، فَكُلُّ ذَلِكَ يَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلَّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ اللَّذَيْنِ وَرَدَ النَّصُّ بِسُجُودِهِمَا بَعْدَ السَّلَامِ، وَهُمَا إِذَا سَلَّمَ مِنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ تَحَرَّىٰ الْإِمَامُ، فَبَنَىٰ عَلَىٰ غَالِبِ ظَنِّهِ، وَمَا عَدَاهُمَا يَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ. نَصَّ عَلَىٰ هَذَا فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. قَالَ: عَلَىٰ غَالِبِ ظَنِّهِ، وَمَا عَدَاهُمَا يَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ. نَصَّ عَلَىٰ هَذَا فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. قَالَ: أَنَّا أَقُولُ، كُلُّ سَهْوٍ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ سَجَدَ فِيهِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَسَائِرُ السَّهوِ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَسَائِرُ السَّهوِ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ، هُو أَصَحُّ فِي الْمَعْنَىٰ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ، فَيَقْضِيهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

ثُمُّ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَفِي غَيْرِهَا قَبْلَ السَّلَامِ، قُلْت: اشْرَحْ الثَّلَاثَةَ مَوَاضِعَ الَّتِي بَعْدَ السَّلَامِ. قَالَ: سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، هَذَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. حَصَيْنٍ. حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ. وسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، هَذَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. وحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَوْضِعِ التَّحَرِّي سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. قَالَ الْقَاضِي: لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ وحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَوْضِعِ التَّحَرِّي سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. واخْتُلِفَ فِي مَنْ سَهَا فَصَلَّىٰ أَحْمَدَ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ، أَنَّهُ يَسْجُدُ لَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ. واخْتُلِفَ فِي مَنْ سَهَا فَصَلَّىٰ خَمْسًا، هَلْ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ. ومَا عَدَا هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الثَّلَاثَة يَسْجُدُ لَهُمَا بَعْدَ لِهَا مَا عَدَا هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الثَّلَاثَة يَسْجُدُ لَهُمَا بَعْدَ لِهَا عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ. ومَا عَدَا هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الثَّلَاثَة يَسْجُدُ لَهَا قَبْلَ السَّلَامِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

وَبِهَذَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد، وَأَبُو خَيْثَمَة، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَحَكَىٰ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَجِي وَجَمَدَ رِوَايَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا، أَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلامِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ؛ وَحَدَاهُمَا، أَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلامِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (۱)، وَمَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَىٰ الْأَنْصَارِيِّ، وَرَبِيعَة، وَاللَّيْثِ، وَالأَوْزَاعِيِّ. وهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَة، وَأَبِي سَعِيدٍ. وقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣٠٨/٣)، وفي إسناده ابن إسحاق، مدلس، وقد عنعن.



السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ. ولِأَنَّهُ تَمَامٌ للصَّلَاةِ وَجَبْرٌ لِنَقْصِهَا، فَكَانَ قَبْلَ سَلَامِهَا كَسَائِرِ أَفْعَالِهَا.

وَالثَّانِيَةُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ سَجَدَ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. ومَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ سَجَدَ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ؛ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ صَلَّىٰ النَّبِيُ عَيْقِ خَمْسًا. وهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَد رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ خَمْسًا. وهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَد رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ شَكَكْتَ فِيهِ مِنْ صَلَاتِك مِنْ نُقْصَانٍ، مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَاسْتَقْبِلْ أَكْثَر ظَنَّكَ، وَاجْعَلْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ مِنْ هَذَا النَّحْوِ قَبْلَ التَسْلِيمِ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ السَّهْوِ فَاجْعَلْهُ بَعْدَ التَسْلِيمِ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ السَّهْوِ فَاجْعَلْهُ بَعْدَ التَسْلِيمِ، وَوَاهُ سَعِيدٌ (١).

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَلَهُ فِعْلُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ. رُوىَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ؛ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَحَدِيثِ ابْنِ النُّبَيْرِ، وَأَنَسٍ (٢)، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ؛ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَحَدِيثِ ابْنِ

(١) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٨٦) من طريق سعيد بن منصور، قال: ثنا عتاب بن بشير، قال: أخبرنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف خصيف، ولأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

(٢) أثر علي: ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٣/ ٣١٠) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا،
 قال: «سجدتا السهو بعد السلام قبل الكلام».

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جده عليًا رَهِيْهُهُ.

أثر سعد صحيح: أخرجه ابن المنذر (٣/ ٣٠٩) فقال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: «صلى سعد بن أبي وقاص فسها في ركعتين، فقام في الثانية فسبح به القوم من خلفه، فمضى حتى فرغ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم» وهذا إسنادٌ صحيح رجاله ثقات.

وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٤١) من طريق شعبة، عن بيان أبي بشر الأحمسي، عن قيس بن أبي خالد به.

أثر ابن مسعود صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩)، ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٣٠٩) عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أن عبد الله، «سجد سجدي السهو بعد السلام، وذكر

مَسْعُودٍ التَّحَرِّي. ورَوَىٰ ثَوْبَانُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ» رَوَاهُ سَعِيدٌ (١). وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَكَّ فِي

أن النبي ﷺ فعله» وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

**أثر عمار ضعيف**: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٣٠٩) من طريق أشعث، عن الشعبي، «أن سعدا، وعمارا، سجداهما بعد التسليم».

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ أشعث هو ابن سوار، وهو ضعيف. والأثر عن سعد له طريق أخرى تقدمت.

أثر ابن عباس ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٣/ ٣١٠)، والطحاوي (١/ ٤٤١) من طريق يحيى بن أيوب، عن قرة بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنه قال: «سجدتا السهو بعد السلام» واسناده ضعيف؛ في اسناده قدة بن عبد الرحمن، وهو ضعيف، وقد تصحف في "الأوسيط" النا:

وإسناده ضعيف؛ في إسناده قرة بن عبد الرحمن، وهو ضعيف، وقد تصحف في "الأوسط" إلىٰ: [موسىٰ]، والصواب أنه: [قرة]، كما في "شرح المعاني" (١/ ٤٤١).

أثر ابن الزبير صحيح: أخرجه ابن المنذر (٣/ ٣١٠) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: «صلىٰ بهم ابن الزبير، فقام في الركعتين فسبحوا به فسبح بهم، ومضىٰ بهم حتىٰ أتم صلاته وسجد سجدتين وهو جالس بعد ما سلم».

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٤١-٤٤) من طريق هشيم به.

أثر أنس صحيح: أخرجه ابن المنذر (٣/ ٣٠٩) حدثنا يحيىٰ بن محمد، قال: ثنا الحجبي قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، والحسن، أنهما قالا في الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص: «فليسجد سجدتين بعدما يسلم». إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩) عن أبي معاوية، عن زياد بن سعد، عن ضمرة بن سعيد، عن أنس؛ أنه سجد سجدتي السهو بعد السلام. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات.

وأخرجه الطحاوي (١/ ٤٤٢) من طريق أخرى عن ضمرة بن سعيد به.

وأخرجه الطحاوي (١/ ٤٤٢) عنه من وجهين آخرين عن أنس رَهْجُهُهُ.

تنبيه: الآثار كلها ليست بصريحة فيما عزاه المؤلف إليهم، إلا أثر علي، وابن عباس، وأما الآثار الباقية فهي فعل ورد عنهم، ولا يقتضي الحصر بذلك، والله أعلم.

(١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢١٢]، الفصل [٢].



صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ (١) رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد.

وَلَنَا، أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الشُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَبَعْدَهُ فِي أَحَادِيثَ صِحَاح، مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، فَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ عَمَلٌ بِالْأَحَادِيثِ كُلِّهَا، وَجَمْعٌ بَيْنَهَا، مِنْ غَيْرِ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا، وَذَلِكَ وَاجِبٌ مَهْمَا أَمْكُنَ، فَإِنَّ خَبَرَ النَّبِيِّ عَلَيْ حُجَّةٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ، وَالْعَمَلُ بِهِ، وَلَا يُتْرِكُ إِلَّا لِمُعَارِضٍ مِثْلِهِ، أَوْ أَقْوَىٰ مِنْهُ، وَلَيْسَ فِي سُجُودِهِ، بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ قَبْلَهُ، فِي صُورَةٍ، يُتْرِدُ إلَّا لِمُعَارِضٍ مِثْلِهِ، أَوْ أَقْوَىٰ مِنْهُ، وَلَيْسَ فِي سُجُودِهِ، بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ قَبْلَهُ، فِي صُورَةٍ، مَا يَثْفِي سُجُودَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَىٰ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَذِكْرُ نَسْخِ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ لَا مَا يَنْفِي سُجُودَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَىٰ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَذِكْرُ نَسْخِ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ لَا مَا يَنْفِي سُجُودَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَىٰ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَذِكْرُ نَسْخِ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ لَا يَتَعْفِي سُجُودَهُ فِي السَّلَامِ؛ لِوُقُوعِ السَّهْوِ فِي السَّكَمِ لَا يَشْعَرَ فِيهِ إللهَ مُورَانَ بَنْ يَعْفِ إللهَ السَّلَامِ؛ لِوُقُوعِ السَّهْوِ فِي الْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَفِي رِوَايَتِهِ الْمَا الْحِجَازِ ضَعْفٌ. وحَدِيثُ أَبْرَ جَعْفَرٍ فِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَهُو ضَعِيفٌ (١٠). وقالَ الشَّلَامِ وَحِدِيثُ أَنْ الْمَالِ الْحِجَازِ ضَعْفٌ. وحَدِيثُ أَنْ بَعْفَرٍ فِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَهُو ضَعِيفٌ (١٠). وقالَ الشَّلَامُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

فَضْلُلْ [١]: فِي تَفْصِيلِ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخِرَقِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: قَوْلُهُ (مِثْلُ الْمُنْفَرِدِ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّىٰ، فَبَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ). قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ ظَاهِرَ الْمُنْفَرِدَ يَبْنِي عَلَىٰ الْيَقِينِ. ومَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْظُرُ مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّاهُ مِنْ الرَّكَعَاتِ، الْمَذْهَبِ، أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَبْنِي عَلَىٰ الْيَقِينِ. ومَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْظُرُ مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّاهُ مِنْ الرَّكَعَاتِ، فَيُتُمُّ عَلَيْهِ، وَيُلْغِي مَا شَكَّ فِيهِ. كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: «إِذَا شَكَ فِي الثَّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّنْتَيْنِ وَالْقَلاثِ، فَلَيْجُعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَ فِي الثَّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا شَكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاثًا، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِي مِنْ صَلاتِهِ،

وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن مسافع، وعتبة بن محمد، مجهو لا حال، ومصعب بن شيبة فيه ضعف.

(٢) تقدم بيان ضعفه في الذي قبله، وأما ابن أبي ليلي فليس له فيه ذكر.

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۰۳۳)، وكذلك أحمد (۱/۲۰۶)، والنسائي (۳/ ۳۰)، وابن خزيمة (۱/ ۲۰۳)، وغيرهم، من طريق ابن جريج، أخبرني عبد الله بن مسافع، أن مصعب بن شيبة، أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر به.

حَتَّىٰ يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ. ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ هَكَذَا (١)

وَسَوَاءٌ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ خِلَافُ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَىٰ ظَنِّهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَهْمُ مِثْلَ الْوَسْوَاسِ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ إِذَا كَثُرَ السَّهُوُ حَتَّىٰ يَصِيرَ مِثْلَ الْوَسْوَاسِ، لَهَا عَنْهُ وَذَكَرْنَا أَنَّ فِي الْمُنْفَرِدِ رِوَايَةً أُخْرَىٰ، أَنَّهُ يَبْنِي عَلَىٰ مَا يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّهِ وَالصَّحِيحُ فِي وَذَكَرْنَا أَنَّ فِي الْمُنْفَرِدِ رِوَايَةً أُخْرَىٰ، أَنَّهُ يَبْنِي عَلَىٰ مَا يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّهِ وَالصَّحِيحُ فِي الْمَدْهَبِ مَا ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ - وَالْحُكْمُ فِي الْإِمَامِ إِذَا بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ، أَنَّهُ يَسْجُدُ قَبِي الْمُنْفَرِدِ. وإِذَا تَحَرَّىٰ الْمُنْفَرِدُ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْأَخْرَىٰ، سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ.

فَضَّلُ [٢]: قَوْلُهُ: «أَوْ قَامَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ». أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا يُسْجَدُ لَهُ. ومِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٢)، وَقَتَادَةُ، وَالتَّوْرِيُّ، وَالشَّوْرِيُّ، وَالشَّوْرِيُّ وَاللَّهُ وَالْأَسْوَدُ يَقْعُدَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَامُ فِيهِ، وَيَقُومَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَعَدُ فِيهِ، فَلَا يَسْجُدَانِ.

(١) ضعيف، مُعَلِّ: تقدم تخريجه في المسألة [٢١٥].

(٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣١٣) – وابن المنذر من طريقه (٣٠٣/٣) -، والبيهقي (٢/ ٣٤٥) من طريق الثوري، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: «السهو إذا قام فيما يجلس فيه، أو قعد فيما يُقام فيه، أو سلم في الركعتين، فإنه يفرغ من صلاته، ويسجد سجدتين، وهو جالس يتشهد فيها».

وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ خصيف الجزري؛ ولأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.

- (٣) أخرجه مسلم برقم (٥٧١) (٩٢).
- (٤) أخرجه مسلم برقم (٥٧٢) (٩٦).
- (٥) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢١٢] فصل [٢].



نَذْكُرُهُ فِي تَفْصِيلِ الْمَسَائِلِ.

فَأَمَّا الْقِيَامُ فِي مَوْضِعَ الْجُلُوسِ، فَفِي ثَلَاثِ صُوَرٍ: إِحْدَاهَا، أَنْ يَتْرُكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَيَقُومَ، وَفِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ:

الْأُولَىٰ: ذِكْرُهُ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا، فَيَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ التَّشَهُّدِ. ومِمَّنْ قَالَ يَجْلِسُ عَلْقَمَةُ، وَالضَّحَّاكُ، وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وقَالَ مَالِكُ: إِنْ فَارَقَتْ أَلْيَتَاهُ الْأَرْضَ مَضَىٰ. وقَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ: إِذَا تَجَافَتْ رُكْبَتَاهُ عَنْ الْأَرْضِ مَضَىٰ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ » رَوَاهُ أَبُو فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهُ (١). وَلِأَنَّهُ أَخَلَ بِوَاجِبٍ ذَكَرَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ. فَلَزِمَهُ

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۰۳٦)، وابن ماجه (۱۲۰۸)، وأحمد (۲۵۳/۶)، وابن المنذر (۱۲۰۸)، وابن المنذر (۳۲۸)، والدارقطني (۲۸۱۹)، والبيهقي (۲/۳۶۳) وغيرهم من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن جابرًا الجعفي متهم بالكذب، ولكنه قد توبع، فقد أخرج الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٤٤٠) عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، رجاله كلهم ثقات.

وقد شكَّك الزهيري -وفقنا الله وإياه- في صحة الإسناد في تحقيقه لـ "بلوغ المرام" (ص٩١)، فقال: «إنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يُلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرًا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرًا لابن طهمان، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع، وذلك بسقوط الجعفي، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع، والله أعلم».

قال أبو عبد الله: ما قاله الزهيري وجيه عندي، ونسأل الله لنا وله السداد والثبات.

الْإِتْيَانُ بِهِ، كَمَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ أَلْيَتَاهُ الْأَرْضَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ذِكْرُهُ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا، وَقَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَالْأَوْلَىٰ لَهُ أَنْ لَا يَجْلِسَ، وَإِنْ جَلَسَ جَازَ. نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ. النَّخَعِيُّ: يَرْجِعُ مَا لَمْ يَسْتَفْتِحْ الْقِرَاءَةَ وَقَالَ حَمَّادُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: إِنْ ذَكَرَ سَاعَةَ يَقُومُ جَلَسَ.

وَلَنَا، حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ، وَمَا نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ؛ وَلِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي رُكْنٍ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ. ويَحْتَمِلُ أَن لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِيَا اللَّهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ. لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ، وَلِأَنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ، وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْم.

وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عُمَرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَالنَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ (١). وَهُوَ قَوْلُ

(١) أثر عمر: صحيح: أخرجه ابن المنذر (٣/ ٢٨٨) عن علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال لنا ثنا حماد قال أنا عمران بن حدير عن نصر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قام في الرابعه فسبح به فأوما اليهم أن قوموا فلما قضي صلاته سجد سجدي الوهم. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

أثر سعد بن أبي وقاص: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤) عن محمد بن فضيل، عن بيان، عن قيس، قال: صلىٰ سعد بن مالك بأصحابه، فقام في الركعة الثانية فسبح به القوم، فلم يجلس وسبح هو وأشار إليهم، أن قوموا فصلىٰ وسجد سجدتين.

وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وبيان هو ابن بشر الأحمسي، وقيس هو ابن أبي حازم.

أثر ابن مسعود: أخرجه ابن المنذر (٣/ ٢٨٩) من طريق شريك عن منصور عن ذر بن لقيط عن قيس بن سليم قال أمنا عبد الله يعني ابن مسعود فنهض في الركعتين علي قدميه ثم مضي ولم يجلس فلما قضي الصلاه سجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ شريك هو القاضي فيه ضعف، وقيس بن مسلم مجهول، لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وذر بن لقيط لم توجد له ترجمة.

أثر المغيرة بن شعبة: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥)، ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٢٨٨) عن

أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. وقَالَ الْحَسَنُ: يَرْجِعُ مَا لَمْ يَرْكَعْ. ولَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ. ورَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ الْأَجُرِّيُّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ: أَنَّهُ صَلَّىٰ بِهِمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ الْجُلُوسُ، فَشُرَعَ بِهِمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ قَالَ: فَسُبِّحَ بِهِ، فَأَبَىٰ أَنْ يَجْلِسَ، حَتَّىٰ إِذَا جَلَسَ يُسَلِّمُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ قَالَ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَلَ هَذَا (١). وَلِأَنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ، كَمَا

محمد بن بشر، قال: حدثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد، قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، إلا ثابت بن عبيد فمن رجال مسلم فقط.

أثر النعمان بن بشير: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥) ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٢٨٩) عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عون، عن الشعبي؛ أن النعمان بن بشير صلى فنهض في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ سجد سجدتي السهو وهو جالس.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

أثر ابن الزبير: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥) حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن الزبير؛ أنه قام في ركعتين فسبح القوم، حتىٰ إذا عرف أنه قد وهم فمضىٰ في صلاته.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

أثر الضحاك بن قيس: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦)، ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٢٨٩) عن أسباط بن محمد، عن مطرف، عن الشعبي، قال: صلىٰ الضحاك بن قيس بالناس الظهر، فلم يجلس في الركعتين الأوليين، فلما سلم سجد سجدتين وهو جالس. إسناده صحيح، رجاله ثقات.

أثر عقبة بن عامر: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥) حدثنا شبابة، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد؛ أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه، أن عقبة بن عامر قام في صلاة وعليه جلوس، فقال الناس: سبحان الله، فعرف الذي يريدون، فلما أن صلى سجد سجدتين وهو جالس، فقال: إني قد سمعت قولكم، وهذه سنة. إسناده على شرط مسلم، ويزيد هو ابن أبي حبيب.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٨٨) من طريق بكر بن مضر والليث بن سعد عن يزيد به.

(۱) صحيح لغيره: أخرجه الطحاوي (۱/ ٤٣٩)، والدارقطني (۱/ ٣٧٥) من طريق محمد بن يوسف موليٰ عثمان، عن أبيه، عن معاوية به.

وإسناده ضعيف؛ لجهالة يوسف القرشي، والد محمد، ولكن الحديث يشهد له حديث ابن بحينة

لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ؛ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَة، وَلِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَة، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّىٰ بِهِمْ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهُورَ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُو جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)

فَخْلُلُ [٣]: إِذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ بِتَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، قَبْلَ قِيَامِهِمْ، وَبَعْدَ قِيَامِهِمْ، وَالْمُومُونَ بِتَرْكِهِ التَّشَهُّدِ. حَكَاهُ الْآجُرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ. ولَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَنْ لَمَّا مَعَهُ، وَفَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ صَلَّىٰ سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقَامَ، قَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَفَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ، نَهَضُوا فِي الثَّانِيَةِ عَنْ الْجُلُوسِ، فَسَبَّحُوا بِهِمْ، فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَىٰ مَنْ سَبَّحَ بِهِمْ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَىٰ مَنْ سَبَّحَ بِهِمْ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَىٰ مَنْ سَبَّحَ بِهِمْ، وَبَعْضُهُمْ أَوْمَا إِلَيْهِمْ بِالْقِيَامِ، فَقَامُوا. قَالُوا وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُمْ وَبَعْضُهُمْ أَوْمَا إِلَيْهِمْ بِالْقِيَامِ، فَقَامُوا. قَالُوا وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ مَعَهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ، أَخْبَرَنَا: الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ كَالُوا يَقُومُونَ مَعَهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ، أَخْبَرَنَا: الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ وَلَى اللهِ مَا الْفَاءُ وَمَوْلُ اللهِ عَلَى الْمُعْمِدُ فَيْ فَلَ اللهِ مَالَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ مُعْمَلًا وَمَا فَلَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ ضَلَامَةُ وَمَوْلُ اللهِ وَكِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْ الْمُؤْمِنُ فَسُلَمُ الْمُعْمِلُ اللهِ عَلْمَانُ اللهِ وَكِيعُ قَالَ: أَحْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ

الذي بعده، وكذلك حديث عقبة بن عامر الذي سيأتي - إن شاء الله أيضًا -، وغيرهما؛ فالحديث صحيح بهذه الشواهد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٧) عن يزيد بن هارون به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن يزيد بن هارون روى عن المسعودي بعد الاختلاط، وقد تابعه أيضًا أبو داود الطيالسي (٦٩٥)، وهو ممن سمع من المسعودي أيضًا بعد الاختلاط.

وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤) عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلي، عن الشعبي، قال: صليت خلف المغيرة. . . ، فذكره. وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلي، وسوء حفظه.



عَاصِمِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: أُوهِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَ الْقَعْدَةِ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ هَكَذَا. أَيْ قُومُوا (١). وَرُوِيَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ سَعْدٍ (٢). ورَوَاهُ الْآجُرِّيِّ عَنْ سُبْحَانَ اللهِ هَكَذَا. أَيْ قُومُوا (١). وَرُوِيَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ سَعْدٍ (٢). ورَوَاهُ الْآجُرِّيِّ عَنْ مُعَاوِيَةً (٢)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ سُبْحَانَ اللهِ لِكَيْمَا أَجْلِسَ، فَلَيْسَتْ تِلْكَ السُّنَّةَ، إِنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْتُ (٤).

وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَأَمَّا إِنْ سَبَّحُوا بِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ، تَشَهَّدُوا، لِأَنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَتَبِعُوهُ فِي تَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا تَعَيَّنَ فِعْلُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي تَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا تَعَيَّنَ فِعْلُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي تَرْكِهِ. وَلَوْ رَجَعَ إِلَىٰ التَّشَهُّدِ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَخْطَأً.

فَأَمَّا الْإِمَامُ، فَمَتَىٰ فَعَلَ ذَلِكَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا عَمْدًا، أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا عَمْدًا، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ أَوْ نَاسِيًا، لَمْ تَبْطُلْ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي التَّشَهُّدِ، نَهَضَ، وَلَمْ يُتِمَّ الْجُلُوسَ. فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا. ومَتَىٰ عَلِمَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ، نَهَضَ، وَلَمْ يُتِمَّ الْجُلُوسَ. ولَوْ ذَكَرَ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ، وَبَعْدَ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ، وَشُرُوعِهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَرَجَعَ، ولَوْ ذَكَرَ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ، وَبَعْدَ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ، وَشُرُوعِهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَرَجَعَ، لَوْمَهُمْ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ رَجَعَ إِلَىٰ وَاجِبٍ، فَلَزِمَهُمْ مُتَابَعَتُهُ وَلَا اعْتِبَارَ بِقِيَامِهِمْ قَبْلَهُ.

فَضَّلْلَ [٤]: وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ دُونَ الْجُلُوسِ لَهُ، فَحُكْمُهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَيْهِ حُكْمُ مَا

ويشهد له حديث عقبة بن عامر الذي سيأتي – إن شاء الله -، وفيه أن السجود كان قبل التسليم، وهو يوافق حديث ابن بحينة المتقدم؛ فالحديث حسن دون ذكر: «السجود بعد التسليم»، والله أعلم.

- (١) صحيح: إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن المنذر أيضًا، وتقدمت الإشارة إليه في هذه المسألة.
- (٢) صحيح: إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن المنذر أيضًا، وتقدمت الإشارة إليه في هذه المسألة.
  - (٣) صحيح لغيره: تقدم تخريجه قريبًا.
- (٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥)، وابن المنذر (٣/ ٢٨٨)، وابن حبان (١٩٤٠)، والحاكم (٢/ ٣٢٥)، والطبراني (١/ ٨٦٨)، والبيهقي (٢/ ٣٤٤) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، قال: صلى بنا عقبة بن عامر، فقام وعليه جلوس، فقال الناس وراءه: «سبحان الله»، فلم يجلس، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، وهو جالس، فقال إني سمعتكم. . . ، فذكره. وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ إلا عبد الرحمن بن شماسة؛ فمن رجال مسلم فقط.

لَوْ نَسِيَهُ مَعَ الْجُلُوسِ؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ هُوَ الْمَقْصُودُ. فَأَمَّا إِنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ الْأَذْكَارِ الْوَاجِبَةِ، كَتَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَوْلِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَقَوْلِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَحِلِّهِ؛ لِأَنَّ مَحِلَّ الذِّكْرِ رُكْنٌ قَدْ وَقَعَ مُجْزِئًا صَحِيحًا. فَلَوْ رَجَعَ إلَيْهِ لَكَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ، وَتَكْرَارًا لِرُكْنٍ، ثُمَّ يَأْتِي بِالذِّكْرِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ زَائِدٍ فَلَوْ رَجَعَ إلَيْهِ لَكَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ، وَتَكْرَارًا لِرُكْنٍ، ثُمَّ يَأْتِي بِالذِّكْرِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ زَائِدٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ، وَلَكِنَّهُ يَمْضِي وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو لِتَرْكِهِ، قِيَاسًا عَلَىٰ تَرْكِ التَّشَهُّدِ.

الصُّورَّةُ الثَّانِيَةُ: قَامَ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَىٰ، وَلَمْ يَجْلِسْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَهَذَا قَدْ تَرَكَ رُكْنَيْنِ؛ جَلْسَةَ الْفَصْل، وَالسَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ. فَلَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا، أَنْ يَذْكُرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَيَلْزَمَهُ الرُّجُوعُ. وهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، فَإِذَا رَجَعَ، فَإِنَّهُ يَجْلِسُ جَلْسَةَ الْفَصْلِ، ثُمَّ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَىٰ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ. وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَىٰ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ. وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْجُلُوسِ؛ لِأَنَّ الْجَلْسَةَ وَاجِبَةٌ، وَلَا يَنُوبُ الْجُلُوسِ؛ لِأَنَّ الْجَلْسَةَ وَاجِبَةٌ، وَلَا يَنُوبُ عَنْهَا الْقِيَامُ كَمَا لَوْ عَمَدَ ذَلِكَ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ جَلَسَ لِلْفَصْلِ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْجُلُوسُ. وقِيلَ: يَلْزَمُهُ الْبَالْتِيَ بِالسَّجْدَةِ عَنْ جُلُوسٍ. ولَا يَصِحُّ الْأَنَّهُ أَتَىٰ بِالْجَلْسَةِ، فَلَمْ تَبْطُلْ بِسَهْوٍ بَعْدَهَا كَالسَّجْدَةِ الْأُولَىٰ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ سَجَدَ عَقِيبَ الْجُلُوسِ. فَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ سَجَدَ عَقِيبَ الْجُلُوسِ. فَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَ عَقِيبَ الْجُلُوسِ. فَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَجَلَسَ جَلْسَةَ الإسْتِرَاحَةِ، لَمْ يَجْزِهِ عَنْ جَلْسَةِ الْفَصْلِ الْأَنَّهَا هَيْئَةٌ، فَلَا تَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ، كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ، ثُمَّ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ. وهَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ عَنْ الْوَاجِبِ، كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ، ثُمَّ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ. وهَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ عَنْ الْوَاجِبِ، كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ، ثُمَّ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ. وهَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ غَنْ الْوَاجِبِ، كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ، ثُمَّ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ. وهَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَرْكِ فِي قِرَاءَةِ اللَّخُودِ مِثْلِ اللَّهُودِ مِثْلِ اللَّوْمُ عِنْ الْمُعْدَةُ الْأَخْرَى، فَيَأْتِي بِهِ، ثُمَّ بِمَا بَعْدَهُ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ بَعْدَهُ غَيْرُ مُعْتَدِّ بِهِ؛ لِفَوَاتِ التَّرْتِيبِ.

الْحَالُ الثَّانِي: تَرَكَ رُكْنًا؛ إمَّا سَجْدَةً، أَوْ رُكُوعًا، سَاهِيًا، ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَرَكَ الرُّكْنَ فِيهَا، وَصَارَتْ الَّتِي شَرَعَ فِي قِرَاءَتِهَا الرَّكْعَةِ الَّتِي تَرَكَ الرُّكْنَ فِيهَا، وَصَارَتْ الَّتِي شَرَعَ فِي قِرَاءَتِهَا مَكَانَهَا. نَصَّ عَلَىٰ هَذَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ قَالَ، الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبًا عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلِ



صَلَّىٰ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ لِيُصَلِّي أُخْرَىٰ، فَذَكَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا سَجَدَ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ سَجْدَةً وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَوَّلُ مَا قَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ عَمَلاً لِلْأُخْرَىٰ، فَإِنَّهُ، يَنْحَطُّ وَيَسْجُدُ، وَيَعْتَدُّ بِهَا. وإِنْ كَانَ قَد أَحْدَثَ عَمَلاً لِلْأُخْرَىٰ، أَلْغَىٰ الْأُولَىٰ، وَجَعَلَ هَذِهِ الْأُولَىٰ. قُلْت: يَسْتَفْتِحُ أَوْ يُجْزِئُ الْأُولَىٰ. قُلْت: فَنسِي سَجْدَتَيْنِ مِنْ يُجْزِئُ الْأَوَلُ. قُلْت: فَنسِي سَجْدَتَيْنِ مِنْ رُكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا يَسْتَفْتِحُ، وَيُجْزِئُهُ الْأَوَّلُ. قُلْت: فَنسِي سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ؟ وَالِاسْتِفْتَاحُ ثَابِتٌ. وهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا ذَكَرَ الرُّكْنَ الْمَتْرُوكَ قَبْلَ السُّجُودِ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَىٰ السَّجْدَةِ الْأُولَىٰ، وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ سُجُودِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَقَعَت عَنْ الْأُولَىٰ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ قَدْ صَحَّ فِعْلُهَا، وَمَا فَعَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ سَهْو لَا يُبْطِلُ الْأُولَىٰ، كَمَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وقَدْ قَدْ صَحَّ فِعْلُهَا، وَمَا فَعَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ سَهْو لَا يُبْطِلُ الْأُولَىٰ، كَمَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وقَدْ ذَكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَرَّبَهُ، وَقَالَ: هُو أَشْبَهُ. يَعْنِي مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ أَبِي ذَكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَرَّبَهُ، وَقَالَ: هُو أَشْبَهُ. يَعْنِي مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ أَبِي كَمَا لُقُولَ اللَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ الْأَثْرَمُ. وقَالَ مَالِكُ: إِنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَذَكَرَهَا حَنِيفَةَ. إِلَّا أَنَّهُ اخْتَارَ الْقَوْلَ الَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ الْأَثْرَمُ. وقَالَ مَالِكُ: إِنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، سَجِدها واعتد بركعة الأولَىٰ، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، سَجَدها واعتد بركعة الأولَىٰ، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، سَجَدها واعتد بركعة الأولَىٰ، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَة أَلْعَىٰ الْأُولَىٰ. وقَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: مَنْ نَسِي سَجْدَةً، ثُمَّ مَنْ نَسِي سَجْدَهَا فِي الصَّلَاةِ مَتَىٰ مَا ذَكَرَهَا.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَرْجِعُ إِلَىٰ حَيْثُ كَانَ مِنْ الصَّلَاةِ وَقْتَ ذِكْرِهَا، فَيَمْضِي فِيهَا وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، فِي مَنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي التَّشَهُّدِ: سَجَدَ فِي الْحَالِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ.

وَلَنَا أَنَّ الْمَزْحُومَ فِي الْجُمُعَةِ، إِذَا زَالَ الزِّحَامُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَتَّبِعُهُ وَيَسْجُدُ مَعَهُ، وَيَكُونُ السُّجُودُ مِنْ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَىٰ، كَذَا هَاهُنَا.

فَضْلُلُ [٥]: فَإِنْ مَضَىٰ فِي مَوْضِع يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ، أَوْ رَجَعَ فِي مَوْضِع يَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا. وإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُعْتَقِدًا جَوَازَهُ، لَمْ تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، أَشْبَهَ مَا لَوْ مَضَىٰ قَبْلَ ذِكْرِ الْمَتْرُوكِ، لَكِنْ إِذَا مَضَىٰ فِي مَوْضِع يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ، فَسَدَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ رُكْنَهَا، كَمَا الْمَتْرُوكِ، لَكِنْ إِذَا مَضَىٰ فِي مَوْضِع يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ، فَسَدَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ رُكْنَهَا، كَمَا

لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ. وإِنْ رَجَعَ فِي مَوْضِعِ الْمُضِيِّ لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا يَفْعَلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا، لِأَنَّهَا فَسَدَتْ بِشُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِهَا، فَلَمْ يَعُدْ إِلَىٰ الصِّحَّةِ بِحَالٍ.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ إِلَىٰ رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَتَىٰ مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ قَامَ إِلَىٰ زِيَادَةٍ غَيْرِ مُعْتَدِّ لَهُ بِهَا فَلَزِمَهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ السُّجُودِ. ويَأْتِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الصُّورِ الثَّلاثِ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلام. هَذِهِ الصُّورِ الثَّلاثِ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلام.

فَضْلُلُ [٦]: قَوْلُهُ: «أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ» فَهَذَا يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَجْلِسَ عَقِيبَ الْأُولَىٰ أَوْ الثَّالِثَةِ، يَظُنُّ أَنَّهُ مَوْضِعُ التَّشَهُّدِ أَوْ جَلْسَةِ الْفَصْلِ فَمَتَىٰ مَا ذَكَرَ قَامَ. وإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّىٰ قَامَ، أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ لِلسَّهُو؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا مَا لَوْ فَعَلَهُ عَمْدًا أَبْطَلَهَا، فَلَزِمَهُ السُّجُودُ إِذَا كَانَ سَهْوًا، كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ.

فَضْلُ [٧]: وَالزِّيَادَاتُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ ؛ زِيَادَةِ أَفْعَالٍ، وَزِيَادَةِ أَقْوَالٍ: فَزِيَادَاتُ الْأَفْعَالِ قِسْمَانِ: أَكُدُهُمَا، زِيَادَةٌ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ، مِثْلُ أَنْ يَقُومَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ، أَوْ يَجْلِسَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ، أَوْ يَجْلِسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ، أَوْ يَزِيدَ رَكْعَةً أَوْ رُكْنًا، فَهَذَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِعَمْدِهِ، وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، قَلِيلًا كَانَ مَوْضِعِ قِيَامٍ، أَوْ يَزِيدَ رَكْعَةً أَوْ رُكْنًا، فَهَذَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِعَمْدِهِ، وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

وَالثَّانِي، مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ كَالْمَشْيِ وَالْحَكِّ وَالتَّرَوُّحِ، فَهَذَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِكَثِيرِهِ، وَلَاغَفَىٰ عَنْ يَسِيرِهِ، وَلَا يَسْجُدُ لَهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ.

الضَّرْبُ الثَّانِي، زِيَادَاتُ الْأَقْوَالِ، وَهِيَ قِسْمَانِ أَيْضًا:

أَحَدُهُمَا، مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ، كَالسَّلَامِ وَكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ، فَإِذَا أَتَىٰ بِهِ سَهْوًا فَسَلَّمَ فِي خَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فِي خَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا، فَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ أَوْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي، مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ، وَهُو نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا، أَنْ يَأْتِي بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ فِي الْقِسْمُ الثَّانِي، مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ فِي السُّجُودِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيَامِ وَالصَّلَاةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٧٢) من حديث ابن مسعود رهيمه أ



عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمُغْرِبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، إِذَا فَعَلَهُ سَهْوًا، فَهَلْ يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:

إحْدَاهُمَا، لَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودٌ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِعَمْدِهِ، فَلَمْ يُشْرَعْ السُّجُودُ لِسَّهُوهِ، كَتَرْكِ سُنَنِ الْأَفْعَالِ.

وَالثَّانِيَةُ، يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ، لِقَوْلِهِ - عَلَى اللَّهُ السَّجُدُ مَا لَيْسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱). فَإِذَا قُلْنَا: يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ. فَذَلِكَ مُسْتَحَبُّ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ جَبْرٌ لِغَيْرِ وَاجِبٍ، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، كَجَبْرِ سَائِرِ السُّنَنِ. قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا السَّهُوُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السُّجُودُ، مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ السُّجُودِ.

النَّوْعُ الثَّانِي، أَنْ يَأْتِي فِيهَا بِذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ فِيهَا، كَقَوْلِهِ «آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» وَقَوْلِهِ فِي التَّكْبِيرِ «اللهُ أَكْبُرُ كَبِيرًا» وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذَا لَا يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ؛ لِأَنَّهُ رُويَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ. فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالسُّجُودِ» (٢)

فَضْلُلُ [٨]: وَإِذَا جَلَسَ فِي مَوْضِعِ للتَّشَهُّدِ قَدْرَ جَلْسَةِ الْإِسْتِرَاحَةِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ السُّجُودُ، سَوَاءٌ قُلْنَا: جَلْسَةُ الْإِسْتِرَاحَةِ، مَسْنُونَةٌ أَوْ لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا بِجُلُوسِهِ، إِنَّمَا أَرَادَ غَيْرَهَا فَكَانَ سَهْوًا. ويَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ لَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، كَالْعَمَل الْيَسِيرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ.

فَضْلُلُ [٩]: قَوْلُهُ أَوْ جَهَرَ فِي مَوْضِعِ تَخَافُتٍ، أَوْ خَافَتَ فِي مَوْضِعِ جَهْرٍ. وجُمْلَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨٩) من حديث أبي هريرة رضي أبي

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٩٩) من حديث رفاعة بن رافع، وليس عنده زيادة: [كما يحب ربنا، ويرضي]، وهذه الزيادة عند أبي داود (٧٧٣)، والترمذي (٤٠٤)، والنسائي (٢/ ١٤٥)، وعندهم أن الرجل قال: هذا الدعاء عقب العطاس، والذي عند البخاري، وغيره، أنه قالها عند الرفع من الركوع، وفي إسناد الحديث عند أصحاب "السنن" رفاعة بن يحيي بن عبد الله بن رفاعة الزرقي، وهو مستور الحال، فما في صحيح البخاري هو الصحيح؛ لأن إسناده كلهم ثقات.

ذَلِكَ أَنَّ الْجَهْرَ وَالْإِخْفَاتَ - فِي مَوْضِعِهِمَا - مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا وَإِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا فَهَلْ يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ مِنْ أَجْلِهِ؟ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، لَا يُشْرَعُ قَالَ الْحَسَنُ، وَعَطَاءُ، وَسَالِمٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْقَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَاكِمُ: لَا سَهْوَ عَلَيْهِ.

وَجَهَرَ أَنَسٌ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَلَمْ يَسْجُدْ، (۱) وَكَذَلِكَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ. وهَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ، فَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ كَرَفعِ الْيَدَيْنِ. والثَّانِيَةُ يُشْرَعُ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْإِمَامِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْإِمَامِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » وَلِأَنَّهُ أَخَلَّ بِسُنَّةٍ قَوْلِيَّةٍ، فَشُرِعَ السُّجُودُ لَهَا، كَتَرْكِ الْقُنُوتِ وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِاللَّهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ سُنَّةٌ وَيَسْجُدُ تَارِكُهُ، فَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا فَإِنَّ بِاللَّهُ يُعْلُلُ عَنْ وَاجِبٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتَ أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ السُّهُودَ مُسْتَحَبُ غَيْرَ وَاجِبٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتَ أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلِ سَهَا، فَجَهَرَ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ، فَهَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو؟ قَالَ: أَمَّا عَلَيْهِ فَلَا أَقُولُ وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ سَجَدَ.

وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّهُ كَانَ يُسْمَعُ مِنْهُ نَغْمَةٌ فِي صَلَاةِ الظُّهْر (٢) قَالَ: وَأَنسٌ جَهَرَ فَلَمْ يَسْجُدْ (٣). وقَالَ: إِنَّمَا السَّهْوُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السُّجُودُ مَا رُوِيَ عَنَ النَّبِيِّ وَقَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي إِنْ سَجَدَ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّهُ جَبْرٌ لِمَا لَيْسَ بِوَاجِب، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا كَسَائِرِ السُّنَنِ.

فَضْلِلْ [١٠]: قَوْلُهُ أَوْ صَلَّىٰ خَمْسًا يَعْنِي فِي صَلَاةٍ رُبَاعِيَّةٍ فَإِنَّهُ مَتَىٰ قَامَ إلَىٰ الْخَامِسَةِ

(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/٣٦٣)، وابن المنذر (٣/ ٣٠١) من طريقه، والطبراني (١/ ٢١٦)، كلهم من طريق وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس به.

وإسناده ضعيف؛ لضعف سعيد بن بشير، لا سيما في روايته عن قتادة.

- (۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٥٦، و٣٦٢)، وابن المنذر (٣/ ٣٠٠) من طريقه، والطحاوي
   (١/ ٢٠٩)، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر. . . ، فذكره. وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.
  - (٣) ضعيف: تقدم تخريجه آنفًا.



فِي الرُّبَاعِيَّةِ، أَوْ إِلَىٰ الرَّابِعَةِ فِي الْمَغْرِبِ، أَوْ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ فِي الصُّبْحِ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَتَىٰ مَا ذَكَرَ، فَيَجْلِسُ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ عَقِيبَ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَمَّتْ بِهَا صَلَاتُهُ، سَجَدَ لِلسَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ. وسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ، تَشَهَّدَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، عَقِيبَ ذِكْرِهِ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ. وبِهَذَا قَالَ عَلْقَمَةُ وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالنَّخعِيُّ، وَمَالِكُ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو تَوْرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ السُّجُودِ وَكَانَ جَلَسَ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَيُضِيفُ إِلَىٰ الزِّيَادَةِ أُخْرَىٰ، لِتَكُونَ نَافِلَةً.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ بَطَلَ فَرْضُهُ، وَصَارَتْ صَلَاتُهُ نَافِلَةً وَلَزِمَهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ، وَنَحْوَهُ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وقَالَ قَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، فِي مَنْ صَلَّىٰ الصَّلَاةِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، فِي مَنْ صَلَّىٰ الصَّلَاةِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، فِي مَنْ صَلَّىٰ الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا: يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ، فَتَكُونُ الرَّعْعَتَانِ تَطَوُّعًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا: يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ، فَتَكُونُ الرَّعْعَتَانِ تَطَوُّعًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمَعْرِبَ أَرْبَعًا: يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ، فَتَكُونُ الرَّعْعَتَانِ تَطَوُّعًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَدِيثِ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لا» قَالُوا: فَإِنَّكُ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ السَّهُو ». وفِي رِوَايَةٍ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهُو ». وفِي رِوَايَةٍ، بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهُو ». وفِي رِوايَةٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٠٢٤)، وابن ماجه (١٢١٠) بإسناد حسن، وهو قطعة من الحديث المتقدم في المسألة [٢١٥].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٥٧١).



### فَقَالَ: «فَإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَجْلِسْ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، وَلِأَنَّهُ قَامَ إِلَىٰ الْخَامِسَةِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ قَامَ عَنْ ثَالِثَةٍ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِهِذَا، وَلَمْ يُضِفْ إِلَىٰ الْخَامِسَةِ أُخْرَىٰ. وحَدِيثُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ قَامَ عَنْ ثَالِثَةٍ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِهِذَا، وَلَمْ يُضِفْ إِلَىٰ الْخَامِسَةِ أُخْرَىٰ. وحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ أَيْضًا، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّائِدَةَ نَافِلَةً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّتِي أَبِي سَعِيدٍ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ أَيْضًا، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّائِدَةَ نَافِلَةً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا بِجُلُوسٍ، وَجَعَلَ السَّجْدَتَيْنِ يَشْفَعَانِهَا، وَلَمْ يَضُمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَىٰ، وَهَذَا كُلُّهُ خَلَافٌ لِمَا قَالُوهُ، فَقَدْ خَالَفُوا الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا، وَقَوْلُنَا يُوافِقُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا. والْحَمْدُ لِلَّهِ زَبِّ الْعَالَمِينَ.

مَسْأَلَةٌ [٢١٧]: قَالَ (فَإِذَا نَسِيَ أَنَّ عَلَيْهِ سُجُودَ سَهْوٍ وَسَلَّمَ، كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، وَتَشَهَّدَ، وَسَلَّمَ، مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ تَكَلَّمَ، لِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ).

الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ إِذَا نَسِيَ سُجُودَ السَّهُوِ، ثُمَّ ذَكَرَهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَسُجُدُ، سَوَاءٌ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْدٍ. وكَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ يَقُولَانِ: إِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ، لَمْ يَبْنِ، وَلَمْ يَسْجُدْ. وقَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، سَقَطَ عَنْهُ سُجُودُ السَّهُو وَلِأَنَّهُ أَتَىٰ بِمَا يُنَافِيهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْدَثَ.

وَلَنَا مَا رَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) وَأَيْضًا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ، فَإِنَّهُ - ﷺ - تَكَلَّمَ، وَتَكَلَّمَ الْمَامُومُونَ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ وَهَذَا حُجَّةُ عَلَىٰ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ لِقَوْلِهِ فَلَمَّا الْمَأْمُومُونَ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ وَهَذَا حُجَّةُ عَلَىٰ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ لِقَوْلِهِ فَلَمَّا الْمَامُومُونَ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ عَنْ الْقِبْلَةِ. ولِأَنَّهُ إِذَا جَازَ إِنْمَامُ رَكْعَتَيْنِ الْفَتَلَ تَوَشُوشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ عَنْ الْقِبْلَةِ. ولِأَنَّهُ إِذَا جَازَ إِنْمَامُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْكَلَامِ وَالْإِنْصِرَافِ، كَمَا فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، فَالسُّجُودُ أَوْلَىٰ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٥٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم برقم (۵۷۲) (۹۵).



الْفَصْلُ النَّانِي: أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ طُولِ الْمُدَّةِ. واخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَسْجُدُ فِي فَبْطِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَسْجُدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يَسْجُدْ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَم، وَابْنِ شُبْرُمَةَ.

وَقَالَ الْقَاضِي: يُرْجَعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إِلَىٰ الْعَادَةِ، وَهَذَا قَوْلُ للشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ رَجَعَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَالسُّجُودُ النَّبِيَ عَلَيْ رَجَعَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَالسُّجُودُ النَّبِي عَلَىٰ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أَخْرَىٰ، أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ خَرَجَ وَتَبَاعَدَ وَهُو قَوْلُ مَالِكِ قَوْلُ ثَانٍ لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ جُبْرَانٌ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ كَجُبْرَانِ الْحَجِّ. وهَذَا قَوْلُ مَالِكِ إِنْ كَانَ لِنَقْصٍ أَتَىٰ بِهِ مَا لَمْ يَطُلُ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّهُ لِتَكْمِيلِ الصَّلَاةِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ لِتَكْمِيلِ الصَّلَاةِ، فَلَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ، كَرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، وَكَمَا لَوْ كَانَ مِنْ نَقْصٍ وَإِنَّمَا ضَبَطْنَاهُ بِالْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الصَّلَاةِ وَمَوْضِعُهَا، فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ الْمُدَّةُ، كَانَ مِنْ نَقْصٍ وَإِنَّمَا ضَبَطْنَاهُ بِالْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الصَّلَاةِ وَمَوْضِعُهَا، فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ الْمُدَّةُ، كَانَ مِنْ نَقْصٍ وَإِنَّمَا ضَبَطْنَاهُ بِالْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الصَّلَاةِ وَمَوْضِعُهَا، فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ الْمُدَّةُ، كَانَ مِنْ الْمَجْلِس.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ مَتَىٰ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَام أَوْ بَعْدَهُ.

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ سَلَّمَ عَقِبَهُ. وإِنْ كَانَ بَعْدَهُ تَشَهَّدَ، وَسَلَّمَ، سَوَاءٌ كَانَ مَحِلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ، أَوْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ فَنسِيهُ إِلَىٰ مَا بَعْدَهُ. وبِهَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، (١) وَالنَّخعِيُّ، وَالسَّلَامِ، وَالْنَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ وَقَالَ أَنسُ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءُ: لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدُ وَلَا تَسْلِيمٌ (٢). وَقَالَ ابْنُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۳۱٤) – ومن طريقه ابن المنذر (۳/ ۳۱۵) – وابن أبي شيبة (۲/ ۳۱) من طريق خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود: «أنه تشهد في سجدتي السهو».

وإسناده ضعيف؛ لضعف خصيف، وانقطاعه بين أبي عبيدة، وأبيه عبد الله.

 <sup>(</sup>٢) أثر أنس لا بأس به: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠-٣١)، وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٣١٤)
 من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس.

سِيرِينَ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِمَا تَسْلِيمٌ بِغَيْرِ تَشَهُّدٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: التَّسْلِيمُ فِيهِمَا ثَابِتٌ مِنْ غَيْرِ وَجُهٍ، وَفِي ثُبُوتِ التَّشَهُّدِ نَظَرٌ وَعَنْ عَطَاءٍ: إنْ شَاءَ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.

وَلَنَا، عَلَىٰ التَّكْبِيرِ قَوْلُ ابْنِ بُحَيْنَةَ: «فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ » وَهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَوْلُ أَبِي سَجْدَةٍ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ » وَهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْع وَخَفْضٍ.

وَأَمَّا التَّسْلِيمُ فَقَدْ ذَكَرَهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ، قَالَ فِيهِ «سَجَدَ سَجْدَتَيْ وَثُمَّ سَلَمَ» وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ» وَأَمَّا التَّشَهُّدُ فَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ» (۱)، قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ورجال إسناده ثقات، إلا أن حماد بن سلمة يخطئ كثيرًا في حديث قتادة، ذكره مسلم في "التمييز"، كما في الملحق من "شرح العلل"، ولكن الأثر قد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، فلا بأس بتحسين الأثر – إن شاء الله-.

(۱) زيادة التشهد شاذة: أخرجه أبو داود (۱۰۳۹)، والترمذي (۳۹۵)، والنسائي (۲۱/۲۲)، والحاكم (۱/۳۲۳)، والبيهقي (۲/ ۳۵۵–۳۵۵)، كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، حدثني أشعث، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين به، وليس عند النسائي: [ثم تشهد].

وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أن قوله: [ثم تشهد] زيادة شذ بها أشعث، وهو ابن عبد الملك الحمراني.

قال البيهقي (٢/ ٣٥٥): «تفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة، ووهيب، وابن علية، والثقفي، وهشيم، وحماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وغيرهم، عن خالد الحذاء، لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث، عن محمد عنه، ورواه أيوب، عن محمد قال: أخبرت عن عمران، فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين، وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه». اهوقال الحافظ ابن حجر سي في «الفتح» (١٢٢٨): «وضعفه البيهقي، وابن عبد البر، وغيرهما،



## ولِأَنَّهُ سُجُودٌ يُسَلِّمُ لَهُ، فَكَانَ مَعَهُ تَشَهُّدُ، كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلاةِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ

ووهموا رواية أشعث؛ لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين؛ فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئًا.

وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران، ليس فيه ذكر التشهد، كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة؛ ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت». اه

قال الحافظ ابن رجب رجي الله في فتح الباري (٦/ ٤٨١): وعندي: أن نسبة الوهم إلى الأنصاري فيهِ أقرب، وليس هوَ بذاك المتقن جداً في حفظه، وقد غمزه ابن معين وغيره.

ويدل عليه: أن يحيى القطان رواه عن أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران في السلام خاصة، كما رواه عنه الإمام أحمد -: ذكره ابنه عبد الله، عنه في مسائله.

فهذه رواية يحيىٰ القطان - مع جلالته وحفظه واتقانه -، عن أشعث، إنما فيها ذكر السلام فقط. وخرجه النسائي، عن محمد بن يحيىٰ بن عبد الله، عن الأنصاري، عن أشعث، ولم يذكر التشهد.

فإما أن يكون الأنصاري اختلف عليه في ذكره، وهو دليل علىٰ أنه لم يضبطه، وإما أن يكون النسائي ترك ذكر التشهد من عمد؛ لأنه استنكره.

وقد روى معتمر بن سليمان، وهشيم، عن خالد الحذاء حديث عمران ابن حصين، وذكرا فيهِ: أن النّبيّ على صلى ركعة، ثُمَّ تشهد وسلم، ثُمَّ سجد سجدتي السهو، ثُمَّ سلم.

فهذا هو الصحيح في حديث عمران، ذكر التشهد في الركعة المقضية، لا في سجدتي السهو. وأشار إلىٰ ذلك البيهقي.

وقد جاء في التشهد بعد سجدتي السهو حديثان آخران عن المغيرة بن شعبة، وعن عبد الله بن مسعود، أخرجهما البيهقي (٢/ ٣٥٥-٣٥٦)، وضعفهما، فقال في حديث المغيرة: «وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن الشعبي، ولا يفرح بما يتفرد به».

وقال في حديث ابن مسعود: «وهذا غير قوي، ومختلف في رفعه، ومتنه». اه

قلت: في إسناده خصيف الجزري، سيئ الحفظ، وأبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود.



التَّشَهُّدُ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ، وَهُمَا أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهُمَا أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَلِأَنَّهُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ.

فَضْكُ [1]: وَإِذَا نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ حَتَّىٰ طَالَ الْفَصْلُ، لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ. وبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ إِنْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ فِي السُّجُودِ الَّذِي قَبْلَ السَّلَام.

وَلَنَا، أَنَّهُ جَابِرٌ لِلْعِبَادَةِ بَعْدَهَا، فَلَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ كَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ، وَلَإَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلصَّلَاةِ خَارِجٌ مِنْهَا، فَلَمْ تَفْسُدْ بِتَرْكِهِ، كَالْأَذَانِ.

فَضْلُلْ [٢]: وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ، أَشْبَهَ سُجُودَ صُلْبِ الصَّلَاةِ.

فَضَّلُ [٣]: وَإِنْ نَسِيَ السُّجُودَ حَتَّىٰ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَىٰ، سَجَدَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْفَصْلُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الْمَسْجِدِ. وعَلَىٰ قَوْلِ غَيْرِهِ، إِنْ طَالَ الْفَصْلُ لَمْ يَسْجُدْ وَإِلَّا سَجَدَ.

فَضْلُلُ [٤]: وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ وَاجِبٌ. وعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَيَكُونُ وَاجِبِ. ولَعَلَّ مَبْنَاهَا عَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي شُرِعَ السُّجُودُ لِجَبْرِهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَيَكُونُ جَبْرُهَا غَيْرَ وَاجِبِةٍ، فَيَكُونُ جَبْرُهَا غَيْرَ وَاجِبٍ. وهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ «كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً لَهُ»(١).

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَفَعَلَهُ، وَقَالَ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَقَوْلُهُ «نَافِلَةً» يَعْنِي أَنَّ لَهُ ثَوَابًا فِيهِ كَمَا أَنَّهُ سَمَّىٰ الرَّكْعَةَ أَيْضًا نَافِلَةً وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ الشَّاكِ بِلَا خِلَافٍ.

فَأَمَّا الْمَشْرُوعُ لِمَا لا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ فَغَيْرُ وَاجِبِ قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا يَجِبُ السُّجُودُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٠٢٤)، وأصله في مسلم (٥٧١) من حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم في المسألة [٢١٥].



فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ فَنَقِيسُ عَلَىٰ زِيَادَةِ خَامِسَةٍ سَائِرَ زِيَادَاتِ الْأَفْعَالِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ، وَعَلَىٰ تَرْكِ التَّشَهُّدِ تَرْكَ غَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ، وَعَلَىٰ التَّسْلِيمِ مِنْ نُقْصَانٍ زِيَادَاتِ الْأَقْوَالِ الْمُبْطِلَةِ عَمْدًا

فَضْلُلْ [٥]: فَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَمْدًا؛ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِوَاجِبِ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا.

وَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ بَعْدَ السَّلَامِ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ جَبْرٌ لِلْعِبَادَةِ خَارِجٌ مِنْهَا، فَلَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ كَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَحِلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ كَانَ قَبْلَهُ، فَنَسِيهُ، فَصَارَ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ، وَنُقِلَ عَنْهُ التَّوقُفُ، فَنَقَلَ عَنْهُ الثَّوقُفُ، فَنَقَلَ عَنْهُ الثَّوقُونَ، فَنَقَلَ عَنْهُ الأَثْرَمُ فِي مَنْ نَسِي سُجُودَ السَّهُو، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي سَهْوِ خَفِيفٍ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ الْأَثْرَمُ فِي مَنْ نَسِي سُجُودَ السَّهُو، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي سَهْوِ خَفِيفٍ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَلْمُ قُلْت: فَإِنْ كَانَ فِيمَا سَهَا فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ؟ فَقَالَ: هَاهُ. ولَمْ يُجِبْ، فَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعِيدَ. فَإِذَا كَانَ فِيهِ السَّهُو، فَفِي الْعَمْدِ أَوْلَىٰ.

مَسْأَلَةٌ [٢١٨]: قَالَ: وَإِذَا نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ، سَجَدَ سَجْدَةً تَصِحُّ لَهُ رَكْعَةُ، وَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ نَطْقِيْنٍ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، قَالَ: كَأَنَّ هَذَا يَلْعَبُ، يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا)

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا فِي الَّتِي بَعْدَهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّىٰ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ النَّيِي بَعْدَهَا، بَطَلَتْ، فَلَمَّا شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ هَاهُنَا قَبْلَ ذِكْرِ سَجْدَةِ الْأُولَىٰ، بَطَلَتْ الْأُولَىٰ، وَلَمَّا شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ ذِكْرِ سَجْدَةِ الثَّانِيَةِ، بَطَلَتْ الثَّانِيَة، وَكَذَلِكَ الثَّالِثَةُ، تَبْطُلُ بِالشُّرُوعِ فِي قِرَاءَةِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الرَّابِعَةُ، وَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا إِلَّا سَجْدَةً فَيَسْجُدُ الثَّانِيَة حِينَ ذَكَرَ وَتَتِمُّ لَهُ رَكْعَةٌ، وَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ.

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَاللَّيْثِ لِأَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ بَطَلَتْ بِشُرُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ إِتْمَامِ الْأُولَىٰ. وفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ، وَيَبْتَدِئُهَا؛ لِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي إلَىٰ أَنْ يَكُونَ مُتَلَاعِبًا بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِلْغَاءِ عَمَلِ كَثِيرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ بَيْنَ التَّحْرِيمَةِ وَالرَّكْعَةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَاغِيَةٍ. وهَذَا قَوْلً إِسْحَاقَ، وَأَبِي بَكْرٍ الْآجُرِّيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَصِحُّ لَهُ رَكْعَتَانِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَامَ إِلَىٰ الثَّانِيَةِ سَهْوًا قَبْلَ إِنْمَامِ الْأُولَىٰ، كَانَ عَمَلُهُ فِيهَا لَاغِيًا، فَلَمَّا سَجَدَ فِيهَا، انْضَمَّتْ سَجْدَتُهَا إِلَىٰ سَجْدَةِ اللهِ هَذَا الْقُولَ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَهَكَذَا الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ يَحْصُلُ لَهُ مِنْهَمَا رَكْعَةٌ. وَحَكَىٰ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا الْقُولَ عَنْ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ: هُو وَالرَّابِعَةُ بِمَا يَقُولُ هَوُ لَاءٍ – يَعْنِي أَصْحَابَ الرَّأْيِ – قَالَ الْأَثْرَمُ: فَقُلْت لَهُ، فَإِنَّهُ إِذَّهُ إِذَا فِعْلُ لَا أَشَافِعِيٍّ، لَا عَنْ الأُولَىٰ. قَالَ: هُو يَعْتَى أَنْ يَسْجُدَ لِكُلُ وَيَعْ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ عَنْ الثَّانِيَةِ، لَا عَنْ الأُولَىٰ. قَالَ: فَكَذَلِكَ أَقُولُ إِنَّهُ يَسْتَقِيمُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ينُوي بِهِذِهِ السَّجْدَةِ عَنْ الثَّانِيَةِ، لَا عَنْ الأُولَىٰ. قَالَ: فَكَذَلِكَ أَقُولُ إِنَّهُ يَعْتَعْ مُن الشَّافِعِيِّ هُو الصَّحِيحِ، وَأَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا لِأَحْمَد؛ لِأَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّيْ وَقَالَ الشَّافِعِيِّ هُو الصَّحِيحِ، وَأَنْ يَكُونَ مَذْهُمَا لِأَحْمَد؛ لِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ جَعْلَهَا عَنْ الْأُولَىٰ، الشَّافِعِيِّ هُو الصَّعَدَ فِي الثَّانِيَةِ يَحْسِبُ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ يَحْسِبُ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ جَعْلَهَا عَنْ الْأُولَىٰ، والله أَعْلَىٰ. والله أَعْلَىٰ. والله أَعْلَىٰ والله أَعْلَىٰ. والله أَعْلَىٰ والله أَعْلَىٰ والله أَعْلَىٰ والله أَعْلَىٰ والله أَعْلَىٰ الشَّونَةِ وَالْلَا لَوْلَىٰ الشَائِيةِ وَالْمَالُىٰ الْمَالِي السَّالِيَةِ الْمُؤْلِي الشَّافِيةِ الشَّافِيةِ وَالْمَالُونَ الْمَالِي السَّافِيةِ الْمُؤْلِي الْفَالِي السَّافِيةِ الْمُؤْلُولُ الْمَالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي اللْفَالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي اللَّوْلَىٰ اللللسَّافِي اللْعَلَىٰ السَّالِي السَّالْمَالِي السَّالِ

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَسْجُدُ فِي الْحَالِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. وقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، فِيمَنْ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْهَا: يَسْجُدُ فِي الْحَالِ ثَمَانِي سَجَدَاتٍ. وهَذَا ضَالِحٍ، فِيمَنْ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْهَا: يَسْجُدُ فِي الْحَالِ ثَمَالِيَ سَجَدَاتٍ. وهَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ تَرْتِيبَ الصَّلَاةِ شَرْطُ فِيهَا، فَلَا يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ، كَمَا لَوْ قَدَّمَ السُّجُودَ عَلَىٰ السُّجُودَ عَلَىٰ السُّجُودَ عَلَىٰ الرُّكُوعِ نَاسِيًا وَإِنْ لَمْ يَدْكُرْ حَتَّىٰ سَلَّمَ، ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ غَيْرُ رَكْعَةٍ تَنْقُصُ سَجْدَةً فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقَ لَهُ غَيْرُ رَكْعَةٍ تَنْقُصُ سَجْدَةً فَإِذَا سَلَّمَ بَطَلَتْ أَيْضًا. نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ بُطْلَانِهَا فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ، فَحِينَئِذٍ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ.

فَضْلُلْ [١]: وَإِذَا تَرَكَ رُكْنًا، ثُمَّ ذَكَرَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ، بَنَىٰ الْأَمْرَ عَلَىٰ أَسْوَءِ الْأَحْوَالِ، مِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ سَجْدَةً لَا يَعْلَمُ أَمِنْ الرَّابِعَةِ أَمْ مِنْ رَكْعَةٍ قَبْلَهَا جَعَلَهَا مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا؛ الْأَحْوَالِ، مِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ سَجْدَةٌ وَالِمَةٌ، وَلَوْ حَسِبَهَا مِنْ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ، أَجْزَأَتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ لِلنَّنَهُ مُ حِينَئِذٍ رَكْعَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَوْ حَسِبَهَا مِنْ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ، أَجْزَأَتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ لَا يَعْلَمُ أَمِنْ رَكْعَةٍ، جَعَلَهُمَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيَلْزَمَهُ رَكْعَتَانِ. وإِنْ عَلِمُ أَنْهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ هُوَ فِيهَا لَا يَعْلَمُ أَرْكُوعٌ هُوَ أَمْ شُجُودٌ، جَعَلَهُ رُكُوعًا؛ لِيَلْزَمَهُ عَلَمُ اللهَ يَعْلَمُ أَرْكُوعٌ هُوَ أَمْ شُجُودٌ، جَعَلَهُ رُكُوعًا؛ لِيَلْزَمَهُ



الْإِتْيَانُ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ.

وَعَلَىٰ قِيَاسِ هَذَا، يَأْتِي بِمَا يَتَيَقَّنُ بِهِ إِتْمَامَ صَلَاتِه لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهَا وَهُو شَاكُّ فِيهَا، فَيَكُونَ مَغَرِّرًا بِهَا. وقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَنْ قَسْيرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَرَىٰ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبًا عَبْدِ اللهِ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَرَىٰ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا عَلَىٰ غَرَرِ حَتَّىٰ يَسْتَيقِنَ أَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ، وَلَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْهَا إلَّا عَلَىٰ فَذَكَرَهَا فِي التَّشَهُّدِ، أَتَىٰ بِرَكْعَةٍ وَأَجْزَأَتْهُ وَقَدْ رَوَىٰ الْأَثْرِمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُل صَلَّىٰ الْعَصْرَ أَوْ غَيْرَهَا، فَنَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ فِي الثَّانِيَةِ، حَتَّىٰ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَيُتمَّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَحْتَسِبُ بِالَّتِي لَمْ يَرْكَعْ فِيهَا، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلْسَهُو.

يَحْوَى عِي صَارَةِ وَيِسَهُ أَرَى وَكُوْ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ فِيهَا - هَلْ أَخَلَّ بِهِ أَوْ فَضْلُ [٢]: وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وَهُو فِيهَا - هَلْ أَخَلَّ بِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنْ شَكَّ فِي لَا؟ - فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ، إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا فَلَا يَجِبُ السُّجُودُ بِالشَّكِّ زِيَادَةٍ تُوجِبُ السُّجُودَ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا فَلَا يَجِبُ السُّجُودُ بِالشَّكِّ فِي اللَّهُو فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا سُجُودَ فِيهَا. وإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ يُوجِبُ تَرْكُهُ سُجُودَ السَّهُو فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا سُجُودَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ. وقَالَ الْقَاضِي: عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي سَبَبِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ بِالشَّكِّ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ. وقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ السُّجُودُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ. ولَوْ شَكَ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، أَوْ فِي رُكُنٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ السُّجُودُ؛ لِأَنَّ اللَّهُجُودَ لِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ احْتِمَالِ ذَلِكَ، وَلَمْ يُوجَدْ.

فَضْلُلُ [٣]: إذَا سَهَا سَهْوَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ جِنْسٍ، كَفَاهُ سَجْدَتَانِ لِلْجَمِيعِ. لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ. وإِنْ كَانَ السَّهُوُ مِنْ جِنْسَيْنِ، فَكَذَلِكَ. حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَوْلًا لِأَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، مَا ذَكَرْنَا. والثَّانِي، يَسْجُدُ سُجُودَيْنِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودَانِ، أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللَّوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودَانِ، أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللَّوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي سَلَمَةً: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودَانِ، أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللَّهَ وَالْآخَرُ بَعْدَهُ، سَجَدَلهُمَا فِي مَحَلَّيْهِمَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لِكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ»

<sup>(</sup>١) تقدم في المسألة [٢١٥].

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ (١) وَهَذَانِ سَهْوَانِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَجْدَتَانِ، وَلِأَنَّ كُلَّ سَهْوٍ يَقْتَضِي سُجُودًا، وَإِنَّمَا تَدَاخَلَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لِاتِّفَاقِهِمَا، وَهَذَانِ مُخْتَلِفَانِ.

وَلَنَا قُوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» وَهَذَا يَتَنَاوَلُ السَّهْوَ فِي مَوْضِعَيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سَهَا فَسَلَّمَ، وَتَكَلَّمَ بَعْدَ سَلَامِهِ فَسَجَدَ لَهُمَا شُجُودًا وَاحِدًا، وَلِأَنَّ مُوْضِعَيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ سَهَا فَسَلَّمَ، وَتَكَلَّمَ بَعْدَ سَلَامِهِ فَسَجَدَ لَهُمَا شُجُودًا وَاحِدًا، وَلِأَنَّهُ شُرِعَ السَّجُودَ إِنَّمَا أُخِرَ إِلَىٰ آخِرِ الصَّلَاةِ، لِيَجْمَعَ السَّهْوَ كُلَّهُ وَإِلَّا فَعَلَهُ عَقِيبَ سَبَيهِ، وَلِأَنَّهُ شُرعَ لِلْمَجْرِ فَيُحْبُرُ فَقُصَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَثُر، بِدَلِيلِ السَّهْوِ مَرَّاتٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا انْجَبَرَتْ لَلْمَ بَرْخَيْرُ فَيُحْبُرُ فَقُصَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَثُر، بِدَلِيلِ السَّهْوِ مَرَّاتٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا انْجَبَرَتْ لَمْ يَحْبُرُ فَيْحُودُ إِلَىٰ جَابِرٍ آخَرَ فَنَقُولُ: سَهْوَانِ. فَأَجْزَأً عَنْهُمَا شُجُودٌ وَاحِدٌ، كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ.

وَقُوْلُهُ: «لِكُلَّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» فِي إسْنَادِهِ مَقَالُ ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ لِكُلِّ سَهْوٍ فِي صَلَاةٍ وَالسَّهْوُ وَإِنْ كَثُرَ فَهُو دَاخِلُ فِي لَفْظِ السَّهْوِ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: لِكُلِّ صَلَاةٍ فِيهَا سَهْوٌ سَجْدَتَانِ» بَعْدَ السَّلَامِ " هَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي فِيهَا سَهْوٌ سَجْدَتَانِ» بَعْدَ السَّلَامِ " هَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، وَلاَ يَلْزَمُهُ بَعْدَ السَّلَامِ سُجُودَانِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ مَعْنَىٰ الْجِنْسَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا. وَلاَ يَلْزَمُهُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَالْآخَرُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ مَحِلَيْهِمَا مُخْتَلِفَانِ، وَكَذَلِكَ سَبَبَاهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْجِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَقْصٍ، وَالْآخَرُ مِنْ زِيَادَةٍ وَالْأَوْلَىٰ مَا قُلْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. فَعَلَىٰ هَذَا إِذَا اجْتَمَعَا، سَجَدَ لَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ وَالْأَوْلَىٰ مَا قُلْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. فَعَلَىٰ هَذَا إِذَا اجْتَمَعَا، سَجَدَ لَهُ مَا قَبْلَ السَّلَامِ قَدْ وَجَبَ لِوُجُوبِ سَبَيهِ، وَلَمْ يُوجَدْ قَبْلَهُ مَا يَمْنَعُ وُجُوبِهُ، وَلاَ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَلَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ آخَرُ، وَإِذَا سَجَدَ لَهُ، سَقَطَ الثَّانِي؛ لِإِغْنَاءِ الْأَوَّلِ عَنْهُ، وَقِيَامِهِ مَقَامَهُ.

فَضْلُلُ [٤]: وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، فَصَلَّىٰ رَكْعَةً، ثُمَّ نَوَىٰ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ، وَقُلْنَا بِجَوَازِ ذَلِكَ فَسَهَا فِيمَا انْفَرَدَ فِيهِ، وَسَهَا إِمَامُهُ فِيمَا تَابَعَهُ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَنْتَهِي قَبْلَ صَلَاةِ إِمَامِهِ ذَلِكَ فَسَهَا فِيمَا انْفَرَدَ فِيهِ، وَسَهَا إِمَامُهُ فِيمَا تَابَعَهُ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَنْتَهِي قَبْلَ صَلَاةِ إِمَامِهِ فَعَلَىٰ قَوْلِ مَنْ فَسَّرَ الْجِنْسَيْنِ فَعَلَىٰ قَوْلِ مَنْ فَسَّرَ الْجِنْسَيْنِ فَعَلَىٰ قَوْلِ مَنْ فَسَّرَ الْجِنْسَيْنِ وَهَكَذَا لَوْ صَلَّىٰ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً وَدَخَلَ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، يَحْتَمِلُ كَوْنَهُمَا مِنْ جِنْسَيْنِ وَهَكَذَا لَوْ صَلَّىٰ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً وَدَخَلَ

<sup>(</sup>١) تقدم في المسألة [٢١٣] فصل [٢].



مَعَ مُسَافِرٍ، فَنَوَىٰ مُتَابَعَتَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ إِمَامُهُ قَامَ لِيُتِمَّ مَا عَلَيْهِ، فَقَدْ حَصَلَ مَأْمُومًا فِي وَسَطِ صَلَاتِهِ، مُنْفَرِدًا فِي طَرَفَيْهَا فَإِذَا سَهَا فِي الْوَسَطِ وَالطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا، فَعَلَىٰ قَوْلِنَا إِنْ كَانَ مَحِلُّ صَلَاتِهِ، مُنْفَرِدًا فِي طَرَفَيْهَا فَإِذَا سَهَا فِي الْوَسَطِ وَالطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا، فَعَلَىٰ قَوْلِنَا إِنْ كَانَ مَحِلُّ سُجُودِهِمَا وَاحِدًا فَهِي جِنْسَانِ. وقَالَ بَعْضُ سُجُودِهِمَا وَاحِدًا فَهِي جِنْسَانِ. وقَالَ بَعْضُ سُجُودِهِمَا وَاحِدًا فَهِي جِنْسَانِ. هَلْ يُجْزِئُهُ لَهَا سَجْدَتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ أَصْحَابِنَا: هِي جِنْسَانِ. هَلْ يُجْزِئُهُ لَهَا سَجْدَتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ وَلِأَصْحَابِنَا: هِي جِنْسَانِ. هَلْ يُجْزِئُهُ لَهَا سَجْدَتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ، وَوَجْهُ ثَالِثُ أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَسْجُدَ سِتَ وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ، وَوَجْهُ ثَالِثُ أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَسْجُدَ سِتَ سَجَدَاتٍ، لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ.

## مَسْأَلَةٌ [٢١٩]: قَالَ: (وَلَيْسَ عَلَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ، إِلَّا أَنْ يَسْهُوَ إِمَامُهُ، فَيَسْجُدَ مَعَهُ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا سَهَا دُونَ إِمَامِهِ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحُكِيَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَامَ عَنْ قُعُودِ إِمَامِهِ فَسَجَدَ.

وَلَنَا أَنَّ مُعَاوِيَةً بْنَ الْحَكَمِ تَكَلَّمَ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ يَأْمُرُهُ بِسُجُودٍ (۱) وَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهُو فَإِنْ النَّالَّهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ (۲). وَلِأَنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لِلْإِمَامِ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ إِذَا سَهَا، سَهَا إِمَامُهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ (۲). وَلِأَنَّ الْمَأْمُومِ مُتَابِعٌ لِلْإِمَامِ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ إِذَا سَهَا مَعَهُ، أَوْ وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْهُ وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ، فَعَلَىٰ الْمَأْمُومِ مُتَابِعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ، أَوْ انْشَاءُ وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْهُ وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ ، فَعَلَىٰ الْمَأْمُومِ مُتَابِعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ، أَوْ انْشَامُ إِللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ ذَلِكَ. الْمَأْمُومُ مُتَابِعَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ ذَلِكَ. الْمُأْمُومُ مُتَابِعَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ ذَلِكَ. الْمُأْمُومُ مُتَابِعَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ ذَلِكَ. وَدُكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ وَذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، سَوَاءٌ كَانَ السَّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: وهو من حديث ابن عمر عن أبيه وليس من حديثه:

أخرجه الدارقطني (١/ ٣٧٧) من طريق خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين المديني، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر به.

وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن خارجة بن مصعب ضعيف جدًّا، بل قد كُذِّب، وشيخه أبو الحسين المديني مجهول.

اللهِ عَلَى «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»(() وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، الَّذِي رَوَيْنَاهُ. وإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا فَسَهَا الْإِمَامُ فِيمَا لَمْ يُدْرِكْهُ فِيهِ، فَعَلَيْهِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وقَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَإِسْحَاقُ: يَقْضِي ثُمَّ يَسْجُدُ.

وَقَالَ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ، كَقَوْلِنَا، وَفِيمَا بَعْدَهُ، كَقَوْلِ السَّلَامِ، كَقَوْلِنَا، وَفِيمَا بَعْدَهُ، كَقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ فِعْلُ خَارِجٌ مِنْ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَتَبعْ الْإِمَامَ فِيهِ، كَصَلَاةٍ أُخْرَىٰ.

وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ "فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا" وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "فَإِنْ سَهَا إِمَامُهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ" وَلِأَنَّ السُّجُودَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ فَيُتَابِعُهُ فِيهِ، كَالَّذِي قَبْلَ السَّلَامِ، وَكَغَيْرِ الْمَسْبُوقِ، وَفَارَقَ صَلَاةً أُخْرَىٰ، فَإِنَّهُ، غَيْرُ مُؤْتَمٍّ بِهِ فِيهَا.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَتَىٰ قَضَىٰ فَفِي إِعَادَةِ السُّجُودِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُعِيدُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ حُكْمُ السَّهْوِ، وَمَا فَعَلَهُ مِنْ السُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ كَانَ مُتَابِعةً لَهُ، فَلَا يَسْقُطُ بِهِ مَا لَزِمَهُ، كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِير.

وَالثَّانِيَةُ، لَا يَلْزَمَهُ السُّجُودُ؛ لِأَنَّ سُجُودَ إِمَامِهِ قَدْ كَمَلَتْ بِهِ الصَّلَاةُ فِي حَقِّهِ، وَحَصَلَ بِهِ الْجُبْرَانُ، فَلَمْ يَحْتَجُ إِلَىٰ سُجُودٍ ثَانٍ، كَالْمَأْمُومِ إِذَا سَهَا وَحْدَهُ. ولِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالْجُبْرَانُ، فَلَمْ يَحْتَجُ إِلَىٰ سُجُودٍ ثَانٍ، كَالْمَأْمُومِ إِذَا سَهَا وَحْدَهُ. ولِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ. فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ السُّجُودَ، سَجَدَ الْمَسْبُوقُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْإِمَامِ مَا يَكُمُلُ بِهِ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ.

وَإِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ فِيمَا يَنْفَرِدُ فِيهِ بِالْقَضَاءِ، سَجَدَ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُنْفَرِدًا، فَلَمْ يَتَحَمَّلْ عَنْهُ الْإِمَامُ وَهَكَذَا لَوْ سَهَا، فَسَلَّمَ مَعَ إمَامِهِ، قَامَ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَام، كَالْمُنْفَرِدِ، سَوَاءً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري برقم (۳۷۸، و۷۲۲)، ومسلم برقم (۲۱۱، و۲۱۶) من حديث أنس بن مالك، وأبي هريرة ﷺ



فَضْلُلْ [1]: فَأَمَّا غَيْرُ الْمَسْبُوقِ إِذَا سَهَا إِمَامُهُ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَهَلْ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا، يَسْجُدُ، وَهُو قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَكَمِ، وَقَتَادَةَ وَمَالِكِ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي تَوْرٍ قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: وَهِي أَصَحُّ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ نَقَصَتْ بِسَهْوِ الْإِمَامِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي تُوْرٍ قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: وَهِي أَصَحُّ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ نَقَصَتْ بِسَهْوِ الْإِمَامِ، وَلَشَّافِعِيِّ، وَأَبِي تُوْرٍ قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: وَهِي أَصَحُّ وَالثَّانِيَةُ: لَا يَسْجُدُد. رُويَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ الْإِمَامُ لَمْ يُوجَدْ الْمُقْتَضِي لِسُجُودِ الْمَأْمُومِ. الْمَأْمُومِ . الْمَأْمُومِ . الْمَأْمُومَ اللهِ الْمَامُ لَمْ يُوجَدْ الْمُقْتَضِي لِسُجُودِ الْمَأْمُومِ .

وَهَٰذَا إِذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ لِعُذْرٍ، فَإِنْ تَرَكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ عَمْدًا، وَكَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يَرَىٰ أَنَّ السُّجُودَ وَاجِبٌ، فَهُو كَتَارِكِهِ سَهْوًا. وإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ، بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. وهَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ السُّجُودَ وَاجِبٌ، فَهُو كَتَارِكِهِ سَهْوًا. وإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ، بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. وهَلْ تَبْطُلُ عَلَاةُ الْمَأْمُومِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا فَبَطَلَتْ صَلاَةُ الْمَأْمُومِ، كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. والثَّانِي: لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الصَّلَاةِ إِلَّا السَّلَامُ.

فَضْلُلْ [٢]: إِذَا قَامَ الْمَأْمُومُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ، فَسَجَدَ إِمَامُهُ بَعْدَ السَّلَامِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَائِمِ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأُوّلِ؛ إِنْ سَجَدَ إِمَامُهُ قَبْلَ انْتِصَابِهِ قَائِمًا لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ انْتَصَبَ قَائِمًا وَلَمْ يَشْرَعُ فِي الْقِرَاءَةِ، لَمْ يَرْجِعْ وَإِنْ رَجَعَ جَازَ وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ، نَصَّ عَلَي هَذَا أَحْمَدُ قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: رَجُلُّ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا قَامَ لِيَقْضِيَ، إِذَا عَلَىٰ الْإِمَامِ سُجُودُ سَهْوٍ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ عَمِلَ فِي قِيَامِهِ، وَابْتَدَأَ فِي الْقَرَاءَةِ، مَضَىٰ، ثُمَّ سَجَدَ. قُلْت: فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا؟ قَالَ: يَرْجِعُ مَا لَمْ يَعْمَلْ. قِيلَ لَهُ: قَدْ السَّتَمَّ قَائِمًا، وَأَخَذَ فِي عَمَلِ الْقَضَاءِ، سَجَدَ بَعْدَمَا يَقْضِي. وذَلِكَ الْأَنَّولَءَةِ مَضَىٰ، وُهُو مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ.

فَحَمْلُ [٣]: وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ سُجُودٌ لِذَلِكَ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيُرْوَىٰ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي سَعِيدٍ (١)، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ،

<sup>(</sup>۱) أثر ابن عمر صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۱۰ – ۲۱۱) – ومن طريقه ابن المنذر (۳/ ۳۰۶) –

وَإِسْحَاقَ، فِي مَنْ أَدْرَكَ وِتْرًا مِنْ صَلَاةِ إِمَامِهِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ فِي غَيْرِ مَوْضِع التَّشَهُّدِ

وَلَنَا: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ "وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (١) وَفِي رِوَايَةٍ "فَاقْضُوا» (٢) وَلَمْ يَأْمُرْ بِسُجُودٍ وَلَا نُقِلَ ذَلِكَ، وَقَدْ فَاتَ النَّبِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَضَىٰ، وَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ سُجُودٌ وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَقَدْ جَلَسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ تَشَهُّدِهِ، وَلِأَنَّ يَكُنْ لِذَلِكَ سُجُودٌ وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَقَدْ جَلَسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ تَشَهُّدِهِ، وَلِأَنَّ السُّجُودَ يُشْرَعُ لِلسَّهُو، وَلَا سَهْوَ هَاهُنَا وَلِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ، فَلَمْ يَسْجُدْ لِفِعْلِهَا كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ.

فَضَّلْلَ [٤]: وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِشَيْءٍ فَعَلَهُ أَوْ تَرَكَهُ عَامِدًا. وبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، قال: «رأيت ابن عمر تفوته ركعة، فيجلس في وتره، والإمام في شفع، فإذا سلم قام، فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو». وإسناده صحيح.

أث<mark>ر ابن الزبير فيه ضعف</mark>: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢١٠) – ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٣٠٦)- عن ابن جريج، قال: أخبرني مسلم بن مصبح بن الزبير، قال: فات ابن الزبير. . . ، فذكر نحو أثر ابن عمر.

وإسناده ليِّن؛ لجهالة حال مسلم بن مصبح؛ فإن له ترجمة في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٧٣)، قال فيه ابن عيينة: «كان رجلًا صالحًا، وروى عنه عمرو بن دينار».

قلت: وكذلك ابن جريج، كما في إسنادنا؛ فهو مستور الحال، والله أعلم.

أثر أبي سعيد صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢١٠) – ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٣٠٦) - عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر: «أنهما كانا يفعلان ذلك».

وإسناده صحيح، وعطاء بن أبي رباح قد سمع من أبي سعيد، وابن عمر، أثبت ذلك البخاري في تاريخه.

- (۱) أخرجه البخاري برقم (٦٣٥)، (٦٣٦)، ومسلم برقم (٦٠٢)، (٦٠٣) من حديث أبي هريرة وأبي قتادة ﷺ.
- (۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۸، ۲۷۰، ۳۱۸، ۶۸۹، ۵۳۲)، وأبو داود (۵۷۲)، والنسائي (۸٦۱)، وابن خزيمة (۱۵۰۵، ۱۷۷۲)، وابن حبان (۲۱٤٥)، والبيهقي (۲/ ۲۹۷ و ۳/ ۹۳) بأسانيد صحيحة إلىٰ أبي هريرة ﷺ.
  - (٣) انفرد به مسلم (٢٧٤) (١٠٥) من حديث المغيرة بن شعبة ﴿ اللَّهُ مُ وَكَانَ ذَلَكَ فِي غَزُوةَ تَبُوكَ.



وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَسْجُدُ لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ عَمْدًا؛ لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ الْجَبْرُ بِسَهْوِهِ تَعَلَّقَ بِعَمْدِهِ، كَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ.

وَلَنَا، أَنَّ الشُّجُودَ يُضَافُ إِلَىٰ السَّهْوِ، فَيَدُلُّ عَلَىٰ اخْتِصَاصِهِ بِهِ، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا وَرَدَ بِهِ فِي السَّهْوِ، فَقَالَ «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْجِبَارِ السَّهْوِ بِهِ انْجِبَارُ السَّهْوِ بِهِ انْجِبَارُ السَّهْوِ بِهِ انْجِبَارُ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي السَّهْوِ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي الْعَمْدِ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِزِيَادَةِ رُكْنٍ أَوْ رَكْعَةٍ، أَوْ قَيَامٍ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ، وَلَا يُشْرَعُ لِحَدِيثِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ فِيهِ، وَلِأَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَلَا تَكَادُ صَلَاةٌ تَخْلُو مِنْهُ، وَلِأَنَّهُ مَعْفُو عَنْهُ.

فَضْلُلُ [٥]: وَحُكْمُ النَّافِلَةِ حُكْمُ الْفَرْضِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: لَا يُشْرَعُ فِي النَّافِلَةِ. وهَذَا يُخَالِفُ عُمُومَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» وَقَالَ «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَزَادَ عُمُومَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» وَقَالَ «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» وَلَا نَها صَلَاةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهَا كَالْفَرِيضَةِ، وَلَوْ قَامَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقِيَامِ إِلَىٰ ثَالِثَةٍ فِي الْفَجْرِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقَالَ مَالِكُ يُتِمُّهَا أَرْبَعًا، وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو، لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ كَقَوْلِهِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ كَقَوْلِهِ، وَفِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا. إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا.

**وَلْنَا**: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ » (١) وَلِأَنَّهَا صَلَاةُ شُرِعَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ حُكْمُهَا مَا ذَكَرْنَا كَصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَيُتِمُّهَا أَرْبَعًا

فَضْلُلُ [٦]: وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ فِي صَلَاةِ جِنَازَةٍ لِأَنَّهَا لَا سُجُودَ فِي صُلْبِهَا، فَفِي جَبْرِهَا أَوْلَىٰ وَلَا فِي سُجُودِ تِلَاوَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شُرِعَ لَكَانَ الْجَبْرُ زَائِدًا عَلَىٰ الْأَصْلِ وَلَا فِي سُجُودِ تِلَاقَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شُرِعَ لَكَانَ الْجَبْرُ زَائِدًا عَلَىٰ الْأَصْلِ وَلَا فِي سُجُودِ سَهْوٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وقَالَ إِسْحَاقُ هُوَ إِجْمَاعٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَىٰ التَّسَلْسُل، وَلَوْ سَهْا بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ لَمْ يَسْجُدْ لِذَلِكَ. والله تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر من المناعمر المناعمر المناعم المن

#### مُسْأَلَةٌ [٢٢٠]: قَالَ: (وَمَنْ تَكَلَّمَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ).

أَمَّا الْكَلَامُ عَمْدًا، وَهُو أَنْ يَتَكَلَّمَ عَالِمًا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، وَلَا لِأَمْرِ يُوجِبُ الْكَلَامَ، فَتَبْطُلَ الصَّلَاةُ إِجْمَاعًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا وَهُو لَا يُرِيدُ إِصْلَاحَ صَلَاتِهِ، أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إنَّمَا هِي التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ "رَوَاهُ مُسْلِمٌ (') وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: "كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، يُكلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ وَهُو إِلَىٰ جَنْبِهِ، حَتَىٰ نَزَلَتْ ﴿وَقُومُوا لِلّهِ وَنَبِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] الصَّلَاةِ، يُكلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ وَهُو إِلَىٰ جَنْبِهِ، حَتَىٰ نَزَلَتْ ﴿وَقُومُوا لِلّهِ وَنَبِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] الصَّلَاةِ اللهُ عَلَىٰ وَمُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُو فِي الصَّلَامِ: وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ (''). وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا فَلَمْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَيْرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمُ الْكَالِمِ فَي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمْ يَرُدَ عَلَيْنَا، فَلَمْ يَوْ الصَّلَاةِ فَتَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمْ يَوْدِ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللهُ قَدْ أَحْدَفَ أَنْ لا الصَّلَاةِ عَلَىٰ السَّالَةِ عَلَىٰ الصَّلَاةِ وَالْ فَى الصَّلَاةُ فِي حَدِيثِ السَّامُ وَإِنَّ اللهُ قَدْ أَحْدَفَ أَنْ لا وَلُودًا فِي الصَّلَاءُ، وَإِنَّ اللهُ قَدْ أَحْدَفَ أَنْ لا وَسُولُ اللهِ عَلَى الصَّلَاءُ وَإِنَّ اللهُ قَدْ أَحْدَفَ أَنْ لا وَلَهُ الصَّلَاةِ فَا الصَّلَاةُ وَإِنَّ اللهُ قَدْ أَحْدَفَ أَنْ لا وَقُولُ اللهِ عَلَى الصَّلَامُ وَي الصَّلَاةُ وَا أَنْ اللهُ الْمَرْهِ مَا يَشَاءُهُ وَإِنَّ اللهُ قَدْ أَحْدَفَ أَنْ لا

فَأَمَّا الْكَلَامُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيُقَسَّمُ خَمْسَةَ أَقْسَام:

أَحَدُهَا أَنْ يَتَكَلَّمَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ الْقَاضِي فِي "الْجَامِعِ" لَا أَعْرِفُ عَنْ أَحْمَدَ نَصَّا فِي ذَلِكَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَبْطُلَ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ كَانَ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَزِيدَ بْنِ أَرْقَمَ، وَلَا يَثْبُتْ حُكْمُ النَّسْخِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ الصَّلَاةِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَزِيدَ بْنِ أَرْقَمَ، وَلَا يَثْبُتْ حُكْمُ النَّسْخِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٩٩، و١٢١٦، و٣٨٧)، ومسلم (٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرج حديث زيد بن أرقم برقم (٩٤٩)، وحديث ابن مسعود برقم (٩٢٤)، ولفظ أبي داود علقه البخاري في صحيحه في (كتاب التوحيد/ باب [٤٢]). وإسناد أبي داود حسن.



يَعْلَمْهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّهِمْ حُكُمْ نَسْخِ الْقِبْلَةِ قَبْلَ عِلْهِهِمْ، فَبَنَوْا عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ بِخِلَافِ الْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ جَاهِلًا بِتَحْرِيهِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا، وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ وَاللَّهُ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا، وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ، فَقُلْت: يَرْحَمُك الله. فَرَمانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْت وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّقُونِي، لَكِنِي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَوْدُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ فَرَابِي هُو وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَالله مَا كَهَرَنِي وَلَا فَبْلِيمًا مِنْهُ، فَوَالله مَا كَهَرَنِي وَلَا فَبْلِيمًا مِنْهُ، فَوَالله مَا كَهَرَنِي وَلَا فَلِيمِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا بَعْدَهُ وَاللّهُ مَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَمْ النَّاسِ، إِنَّمَا فَيَا اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِيَ اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِيَ اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِي اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِي اللهُ اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِي اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِي اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَىٰ الرَّوالِي اللهُ اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِي اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِي اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الرَّوالِي اللهُ الل

الْقِسُمُ الثَّانِي، أَنْ يَتَكَلَّمَ نَاسِيًا، وَذَلِكَ نَوْعَانِ؛ أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْسَىٰ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. إحْدَاهُمَا، لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ. وهُو قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّ؛ النَّبِيَّ عَلَيْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَلَمْ يَأْمُرْ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَم بِالْإِعَادَةِ إِذْ تَكَلَّمَ جَاهِلًا، وَمَا عُذِرَ فِيهِ عَدِرَ فِيهِ بِالنَّسْيَانِ. والثَّانِيَةُ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وهُو قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ بِالْجَهْلِ عُذِرَ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ. والثَّانِيَةُ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وهُو قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ بِالْجَهْلِ عُذِرَ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ. والثَّانِيَةُ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وهُو قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ بَالْجَهْلِ عُذِرَ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ. والثَّانِيةُ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وهُو قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ بَالْجَهْلِ عُذِرَ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ. والثَّانِيةُ وَالْتَعْمَلِ الْكَلَامِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا هُو مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يُسَامَحْ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ، كَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَظُنَّ أَنَّ صَلَاتَهُ تَمَّتْ، فَيَتَكَلَّمَ، فَهَذَا إِنْ كَانَ سَلَامًا لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ، وَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَعَلُوهُ، وَبَنَوْا عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، وَلِأَنَّ جِنْسَهُ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَ الزِّيَادَةَ فِيهَا مِنْ جِنْسِهَا. وإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَامًا، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي الصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَ الزِّيَادَةَ فِيهَا مِنْ جِنْسِهَا. وإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَامًا، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا تَكُمُلُ بِهِ الصَّلَاةُ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٣٧).

الصَّلَاةِ، مِثْلُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الصَّلَاةِ كَقَوْلِهِ: يَا غُلَامُ اسْقِنِي مَاءً. فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَىٰ مَنْ تَكَلَّمَ نَاسِيًا فِي صَلاتِهِ فَظَنَّ أَنَّ صَلاتَهُ قَدْ تَمَّتْ، إِنْ كَانَ كَلاَمُهُ فِيمَا تَتِمُّ بِهِ الصَّلاةُ، بَنَىٰ عَلَىٰ صَلاتِهِ كَمَا كَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ ذَا الْيُكَيْنِ. وإِذَا قَالَ: يَا غُلامُ اسْقِنِي مَاءً. أَوْشِبْهَهُ أَعَادَ وَمِمَّنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ، وَأَتَمَّ صَلاَتَهُ، الزُّبَيْرُ، وَابْنَاهُ عَبْدُ اللهِ وَعُرُوةُ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (١) وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي عَصْرِهِمْ خِلافَهُ. وفِيهِ رِوايَةٌ اللهِ وَعُرُوةُ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (١) وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي عَصْرِهِمْ خِلافَهُ. وفِيهِ رِوايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّ الصَّلاةَ تَفْسُدُ بِكُلِّ حَالٍ. قَالَ فِي رِوايَةٍ حَرْبٍ: أَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ الْيَوْمَ وَأَجَابَهُ أَحَدٌ أَيْتَةٌ أَنَّ الصَّلاةَ تَفْسُدُ بِكُلِّ حَالٍ. قَالَ فِي رِوايَةٍ حَرْبٍ: أَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ الْيَوْمَ وَأَجَابَهُ أَحَدٌ أَيْتَ الصَّلاةَ تَفْسُدُ بِكُلِّ حَالٍ. وَقَالَ: عَلَىٰ هَذَا اسْتَقَرَّتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بَعْدَ تَوَقُّفِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فِي مَنْعِ الْكَلامِ. وفِيهِ عَبْدِ اللهِ بَعْدَ تَوَقُّفِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فِي مَنْعِ الْكَلامِ. وفِيهِ عَبْدِ اللهِ بَعْدَ تَوَقُّفِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَلْكُومَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِحَالٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ، وَفِيهِ أَلْ الصَّلَاةِ مَنْ النَّسَانِ بِعَلَىٰ صَلاتِهِمْ، وَتُخَرَّجُ أَوْلَعُ مِنْ النَسْيَانِ فِي مِنْ السَّلَةِ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ، وَتُخَرَّجُ وَلَيَةٌ رَابِعَةٌ، وَهُو أَنَ الْمُتَكَلِّمَ إِنْ كَانَ إِمَامًا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلاةِ لَمْ تَكُلْ مَالاَتُهُ وَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَىٰ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِيمَا بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ، أَنْ يَتَكَلَّمَ مَغْلُوبًا عَلَىٰ الْكَلَامِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ:

أَحَدُهَا أَنْ تَخْرُجَ الْحُرُوفُ مِنْ فِيهِ بِغَيْرِ الْخَتِيَارِهِ، مِثْلُ أَنْ يَتَنَاءَبَ، فَيَقُولَ: هَاهُ، أَوْ يَتَنَفَّسَ، فَيَقُولَ: آهْ. أَوْ يَسْعُلَ، فَيَنْطِقَ فِي السَّعْلَةِ بِحَرْفَيْنِ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا أَوْ يَعْلَطَ فِي الْقَرَاءَةِ، فَيَعْدِلَ إِلَىٰ كَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ، أَوْ يَجِيئَهُ الْبُكَاءُ فَيَبْكِي وَلَا يَقْدِرَ عَلَىٰ رَدِّهِ، فَهَذَا

#### (١) أثر عبد الله بن الزبير، وابن عباس صحيحان، ولم أجده عن الزبير فَ الله عن الزبير المُعَالَّةُ :

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣١٢) – ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٢٣٧)- عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: صلىٰ بنا ابن الزبير. . . ، فذكر الحديث، وفيه: فقال ابن عباس: «أصاب، وأصابوا».

وإسناده صحيح.



لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَجِيتُهُ الْبُكَاءُ فَيَبْكِي، فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ رَدِّهِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وقَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَبْكِي، حَتَّىٰ يُسْمَعَ لَهُ الْذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ رَدِّهِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وقَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَبْكِي، حَتَّىٰ يُسْمَعَ لَهُ نَشِيجٌ (۱). وَقَالَ مُهَنَّا: صَلَّيْتُ إِلَىٰ جَنْبِ أَحْمَدَ فَتَثَاءَبَ خَمْسَ مَرَّاتٍ، وَسَمِعْتُ لِتَثَاوُبِهِ: هَاهُ هَاهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْكَلَامَ هَاهُنَا لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْكَلَامِ.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَنْ تَثَاءَبَ، فَقَالَ آهْ آهْ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وهَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَغْلُوبٍ عَلَيْهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ فِعْل أَحْمَدَ خِلَافَهُ.

والنَّوْعُ الثَّانِي أَنْ يَنَامَ فَيَتَكَلَّمَ، فَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ عَنْ الْجَوَابِ فِيهِ. ويَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ. ولا حُكْمَ لِكَلَامِهِ، فَإِنَّهُ لَوْ طَلَّقَ أَوْ أَقَرَّ أَوْ أَعْتَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ حُكْمُ ذَلِكَ.

النَّوْعُ النَّالِثُ: أَنْ يُكْرَهَ عَلَىٰ الْكَلَامِ فَيَحْتَمِلَ أَنْ يُخَرَّجَ عَلَىٰ كَلَامِ النَّاسِي؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَالنَّسْيَانِ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْعَفْوِ، بِقَوْلِهِ - ﴿ عُفِي لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطْأ، وَالنَّسْيَانِ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ( ) عَلَيْهِ اللّهُ الْفَعْلَ غَيْرُ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ، عَلَيْهِ ( ) وَقَالَ الْقَاضِي؛ هَذَا أَوْلَىٰ بِالْعَفْوِ، وَصَحَّتْ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ غَيْرُ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ، وَلِهَذَا لَوْ أَكْرِهَ عَلَىٰ إِنْ شَاءَ الله، وَلِهَذَا لَوْ أَكْرِهَ عَلَىٰ إِنْهُ اللّهِ عَلَىٰ مَالُو الْعَلْمَ عَلَىٰ صَلَاةِ الله، وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ النَّاسِي لِوَجْهَيْنِ: أَنْ هَذَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَلَى النَّاسِي لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّ النِّسْيَانَ يَكْثُرُ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ نَسِيَ فَزَادَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، وَلَمْ يَثْبُتْ مِثْلُ هَذَا فِي الْإِكْرَاهِ. الْقِسْمُ الرَّابِعُ، أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَاجِبٍ، مِثْلُ أَنْ يَخْشَىٰ عَلَىٰ صَبِيٍّ أَوْ ضَرِيرٍ الْوُقُوعَ فِي

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۱۱٤)، وابن المنذر (۳/ ۲۵٦) عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عبد الله بن شداد، قال: سمعت نشيج عمر، وأنا في آخر الصفوف في الصلاة، وهو يقول: ﴿إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِي وَحُرِّنِ ٓ إِلَى اللَّهِ ﴾. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) ضعيف معل: تقدم في المسألة [١٧] فصل[١].

هَلَكَةٍ، أَوْ يَرَىٰ حَيَّةً وَنَحْوَهَا تَقْصِدُ غَافِلًا أَوْ نَائِمًا أَوْ يَرَىٰ نَارًا يَخَافُ أَنْ تَشْتَعِلَ فِي شَيْءٍ وَنَحْوَ هَذَا، وَلَا يُمْكِنُ التَّنْبِيهُ بِالتَّسْبِيحِ. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَذَا. وهُو قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كَلَامِ الْمُكْرَهِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ. وهُو ظَاهِرُ قَوْلِ أَحْمَدَ، - هِنِي مَا ذَكَرْنَا فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ: إِنَّمَا كَلَّمَ الْقَوْمُ النَّبِيَ عَيْ وَهُو ظَاهِرُ قَوْلِ أَحْمَدَ، - هِنِي مُ أَنْ يُجِيبُوهُ. فَعَلَّلَ صِحَّةَ صَلَاتِهِمْ بِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِمْ. وهَذَا طَاهِرُ مَذَهِبِ الشَّافِعِيِّ. والصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، أَنَّ الصَّلَاةَ لَا وَهَذَا طَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. والصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، أَنَّ الصَّلَاةَ لَا بَعْلُمُ بِالْكَلَامِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، وَوَجْهُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ هَاهُنَا، أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ النَّيْعِيُّ.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: أَنْ يَتَكَلَّمَ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ وَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

فَضْلُلْ [1]: وَكُلُّ كَلَامٍ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَإِنَّمَا هُوَ فِي الْيَسِيرِ مِنْهُ، فَإِنْ كَثُرَ، وَطَالَ، أَفْسَدَ الصَّلَاةَ. وهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ. وقَالَ الْقَاضِي، فِي الْمُجَرَّدِ كَلَامُ النَّاسِي إِذَا طَالَ يُعِيدُ رِوَايَةً وَاحِدَةً. وقَالَ فِي "الْجَامِعِ": لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي النَّاسِي إِذَا طَالَ يُعِيدُ رِوَايَةً وَاحِدَةً. وقَالَ فِي "الْجَامِعِ": لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي ظَاهِرِ كَلَامٍ أَحْمَدَ لِأَنَّ مَا عُفِي عَنْهُ بِالنِّسْيَانِ اسْتَوَىٰ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ كَالْأَكْلِ فِي الصِّيَامِ. وهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

وَلْنَا: أَنَّ دَلَالَةَ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ مِنْ الْكَلَامِ عَامَّةٌ تُرِكَتْ فِي الْيَسِيرِ بِمَا وَرَدَ فِيهِ الْأَخْبَارِ، فَتَبْقَىٰ فِيمَا عَدَاهُ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ الْعُمُومِ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْكَثِيرِ عَلَىٰ الْيَسِيرِ؛ لِأَنَّ الْيَسِيرَ لَا يُصِحُّ قِيَاسُ الْكَثِيرِ عَلَىٰ الْيَسِيرِ؛ لِأَنَّ الْيَسِيرَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَقَدْ عُفِي عَنْهُ فِي الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ.

### مُسْأَلَةٌ [٢٢١]: قَالَ إِلَّا الْإِمَامَ خَاصَّةً؛ فَإِنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ مِنْ نَقْصٍ مِنْ صَلَاتِهِ يَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ، ثُمَّ تَكَلَّمَ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: إِحْدَاهُنَّ أَنَّ الصَّلَاةِ مِثْلُ كَلَامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَايَاتٍ: إِحْدَاهُنَّ أَنَّ الصَّلَاةِ مِثْلُ كَلَامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ مِثْلُ كَلَامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ تَكَلَّمُوا، ثُمَّ بَنَوْا عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ. وَلَنَا فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.



**وَالرِّ وَايَةُ الثَّانِيَةُ**: تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ. وهُوَ قَوْلُ الْخَلَّالِ وَصَاحِبِهِ، وَمَذْهَبُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِعُمُوم أَحَادِيثِ النَّهْي.

ُ<mark>والثَّالِثَة</mark>ُ: أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَام لَا تَفْسُدُ - لِأَنَّ النَّبِيَّ <del>يَطِيْة</del>ٍ كَانَ إِمَامًا، فَتَكَلَّمَ وَبَنَىٰ عَلَىٰ صَلَاتِهِ -، وَصَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا تَفْسُدُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُمْ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَهِيْ اللَّهُ مَا تَكَلَّمَا مُجِيبَيْنِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ۗ وَإِجَابَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمَا، وَلَا بِذِي الْيَدَيْنِ، لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ سَائِلًا عَنْ نَقْصِ الصَّلَاةِ، فِي وَقْتٍ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي زَمَانِنَا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَاخْتُصَّ هَذَا بِالْكَلَام فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ إِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِي شَأْنِهَا، فَاخْتُصَّتْ إِبَاحَةُ الْكَلَام بِوُرُودِ النَّصِّ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَىٰ ذَلِكَ، دُونَ غَيْرِهِ، فَيَمْتَنِعُ قِيَاسُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ. فَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَلَام، وَلَا ظَنَّ التَّمَامَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ؛ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا. وذَكَرَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثَ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ؛ لِعُمُوم لَفْظِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْإِمَامِ وَقَدْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ: إِنَّهَا الْعَصْرُ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ قَدْ تَطَرَّقَهُ حَالٌ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْكَلَامِ فِيهَا، وَهُوَ مَا لَوْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ فَذَكَرَهَا فِي الثَّانِيَةِ، فَقَدْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ رَكْعَةٌ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يُبْدِلَهَا بِرَكْعَةٍ هِيَ فِي ظَنِّ الْمَأْمُومِينَ خَامِسَةٌ لَيْسَ لَهُمْ مُوَافَقَتُهُ فِيهَا، وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ إعْلَامِهِمْ بِغَيْرِ الْكَلَام وَقَدْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ السُّؤَالِ، فَلِذَلِكَ أُبِيحَ لَهُ الْكَلَامُ. ولَمْ أَعْلَمْ عَنْ النَّبِيّ ﷺ وَلَا عَنْ صَحَابَتِهِ وَلَا عَنْ الْإِمَامِ نَصًّا فِي الْكَلَامِ فِي غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي سَلَّمَ فِيهَا مُعْتَقِدًا تَمَامَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بَعْدَ السَّلَام، وَقِيَاسُ الْكَلَام فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ عَالِمًا بِهَا عَلَىٰ هَذِهِ الْحَالِ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ حَالُ نِسْيَانٍ، غَيْرُ مُمْكِنٍ التَّحَرُّزُ مِنْ الْكَلَامِ فِيهَا، وَهِيَ أَيْضًا حَالٌ يَتَطَرَّقُ الْجَهْلُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِيهَا، فَلَا يَصِتُّ قِيَاسُ مَا يُفَارِقُهَا فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ عَلَيْهَا، وَلَا نَصَّ فِيهَا، وَإِذَا عُدِمَ النَّصُّ وَالْقِيَاسُ وَالْإِجْمَاعُ، امْتَنَعَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَهُ يَكُونُ ابْتِدَاءَ حُكْمٍ بِغَيْرِ دَلِيلِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ.

- 07° 79

فَضْلُلْ [1]: وَالْكَلامُ الْمُبْطِلُ مَا انْتَظَمَ حَرْفَيْنِ. هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ بِالْحَرْفَيْنِ تَكُونُ كَلِمَةٌ كَقَوْلِهِ: أَبُّ وَأَخُ وَدَمٌ. وكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ وَالْحُرُوفُ، وَلَا تَنْتَظِمُ كَلِمَةٌ مِنْ أَقَلَ مِنْ حَرْفَيْنِ. ولَوْ قَالَ: لَا. أَفْسَدَ صَلَاتَهُ، لِأَنَّهَا حَرْفَانِ لَامٌ وَأَلِفٌ. وَلَا تَنْتَظِمُ كَلِمَةٌ مِنْ أَقَلَ مِنْ حَرْفَانِ. ولَوْ قَالَ: لَا. أَفْسَدَ صَلَاتَهُ وَكَذَلِكَ وَإِنْ قَهْقَهُ وَلَمْ يَبِنْ حَرْفَانِ. وبِهَذَا قَالَ وإِنْ ضَحِكَ فَبَانَ حَرْفَانِ. فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَلِكَ وَإِنْ قَهْقَهُ وَلَمْ يَبِنْ حَرْفَانِ. وبِهَذَا قَالَ عَلَى أَنْ مَبْدِ الله (۱)، وعَطَاءُ، ومُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وقَتَادَةُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ التَبَسُّمَ لَا يُفْسِدُهَا، وقَدْ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ قَتْكُ أَنْ وَأَلُهُ قَالَ «الْقَهْقَهَةُ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ، وَلَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي فِي سُنَنِهِ (٢)

فَضَّلُلُ [٢]: فَأَمَّا النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ انْتَظَمَ حَرْفَيْنِ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ وَإِلَّا فَلَا يُفْسِدُهَا. وقَالَ أَيْضًا: قَدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِحَدِيْ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ. وقَالَ أَيْضًا: قَدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّم» (٣) وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا (٤)، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّم» (٣) وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا (٤)،

(١) صحيح: أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٢ -١٧٣) من طرق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر وللله عن عن الله عن عن على المنطقة الله عن عن المنطقة المنطق

وإسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

- (٢) ضعيف جدًّا والصواب وقفه: أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١٧٣)، وفي إسناده أبو شيبة العبسي، وهو متروك، وخالفه شعبة، فرواه موقوفًا، والمحفوظ من طرق كثيرة وقف الحديث، كما تقدم في التعليق الذي قبله.
- (٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٨٩) عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي الضحي، عن ابن عباس، قال: «النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام». وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٤)، وابن المنذر (٣/ ٢٤٦) من طريقين، عن الأعمش به.

(٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٨٩)، وابن المنذر (٣/ ٢٤٦)، وفي إسناده قيس بن الربيع، وهو ضعيف.



وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا أَبِي هُرَيْرَةً - وَلَاكَ عَنْ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُهُ، وَلَا أَقُولُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، لَيْسَ هُو كَلَامًا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدُ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُهُ، وَلَا أَقُولُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْيَسَ هُو كَلَامًا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣)، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَيَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ الْقَاضِي: الْمَوْضِعُ الَّذِي قَالَ أَحْمَدُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا انْتَظَمَ حَرْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ كَلَامًا وَلَا يَكُونُ كَلَامًا بِأَقَلَ مِنْ حَرْفَيْنِ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ كَلَامًا بِأَقَلَ مِنْ حَرْفَيْنِ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ كَلَامًا بِأَقَلَ مِنْ حَرْفَانِ؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ سُمِعَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَالَ الْمُوحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَالَ اللهِ بَنَ عَمُو وَقَالَ اللهِ مَوْدِهِ فَقَالَ: أَنْ اللهُ مَنْ مَلْ مَوْ عَبْدُ اللهِ بَن عَمُو وَقَالَ: "انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَىٰ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يَنْتَظِمْ مِنْهُ حَرْفَانِ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بَن عَمُو وَقَالَ: "أَنْ قَالَ: ثُمَّ نَفَخَ فِي شُجُودِهِ، فَقَالَ: أَفْ أَنْ اللهَ عَلَى اللهُ يَسْمَعُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ اللهُ يَسْمَعُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ اللهَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

- (١) كلام ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٤٧-٢٤٨)، والأمر كما يقول في أثر أبي هريرة، وأما أثر ابن عباس فهو ثابت عنه، كما تقدم، وقد تعقبه ابن رجب في "فتح الباري" (٦/ ٤٠٥-٢٠٤)، فقال: «كذا قال!، وليس كما قال». ثم بيَّن صحة أثر ابن عباس، وضعف أثر أبي هريرة.
- (٢) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٤٥): حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: قال ابن مسعود: «لأن أسجد على جمرة أحب إلى من أن أنفخ ثم أسجد».

إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، إلا عبد الله بن أبي الهذيل، فمن رجال مسلم فقط، وأخرج له البخاري خارج الصحيح، وقد وثقه النسائي، كما في "التهذيب".

- (٣) هو المتقدم تخريجه آنفًا.
- (٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٩٤)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٥٢) عن موسىٰ بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به مطولًا.
- وحماد هو ابن سلمة، وقد اختلفوا في روايته عن عطاء بن السائب، هل هي قبل الاختلاط، أم بعده؟ فذهب الجمهور إلىٰ أن روايته قبل الاختلاط، ولكن أثبت علي بن المديني كما في "الضعفاء" للعقيلي- أنه سمع منه قبل الاختلاط، وبعده، وهو الذي ارتضاه الحافظ في "التهذيب"، والإمام الألباني في "الضعيفة" (٩٣٠).

بِنَفْخٍ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا لَا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَا أَبْطَلَ الصَّلَاةَ إِظْهَارُهُ أَبْطَلَهَا إِسْرَارُهُ، وَمَا لَا فَلَا، كَالْكَلَام.

فَضْلُلُ [٣]: فَأَمَّا النَّحْنَحَةُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ بَانَ مِنْهَا حَرْفَانِ، بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِهَا كَالنَّفْخِ. ونَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ قَالَ: كُنْت آتِي أَبًا عَبْدِ اللهِ فَيَتَنَحْنَحُ فِي صَلَاتِهِ، لِأَعْلَمَ أَنَّهُ يُصَلِّي. وَقَالَ مُهنَّا: رَأَيْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يَتَنَحْنَحُ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا مَحْمُولُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّحْنَحَةَ لَا تُسَمَّىٰ كَلَامًا، وَتَدْعُو يَنْتَظِمُ حَرْفَيْنِ. وظَاهِرُ حَالِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّحْنَحَةَ لَا تُسَمَّىٰ كَلَامًا، وَتَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ رُويَ عَنْ عَلِيٍّ - وَهَا إِنَّ النَّحْنَحَة لَا تُسَمَّىٰ كَلَامًا، وَتَدْعُو السَّحِرِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ رُويَ عَنْ عَلِيٍّ - وَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ أَلُكُ إِلْمَانَا ذَلِكَ إِلْكَ إِلْكَ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ تَنَحْنَحَ، فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ تَنَحْنَحَ، فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ تَنَحْنَحَ، فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ أَذِنَ لِي ». رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ (١)

وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي كَرَاهَةِ تَنْبِيهِ الْمُصَلِّي بِالنَّحْنَحَةِ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ فِي

وأما السائب بن مالك والد عطاء فقد وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان؛ فالإسناد رجاله ثقات.

وقد روئ الحديث عن عطاء بن السائب شعبة بن الحجاج عند أحمد (١٨٨/٢)، والنسائي (٣/ ١٤٩)، وذكر في الحديث: [النفخ في السجود]، وشعبة روئ عن عطاء قبل الاختلاط، فصح الحديث، والحمد لله.

(۱) ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٧٧، و ٨٠، و ٥٨، و ١٠٧، و ١٥٠)، والنسائي (٣/ ١٢)، وابن ماجه (٣٧٠٨)، والدارمي (٢٦٦٦)، وابن خزيمة (٩٠٢، و ٩٠٤) من طريق عبد الله بن نجي، [عن أبيه]، عن علي به، وليس في بعض المواضع ذكر: [عن أبيه].

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٣٥): "وقال البيهقي: هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل: "سبح"، وقيل: "تنحنح"، قال: ومداره على عبد الله بن نجي، قلت: واختلف عليه، فقيل عنه، عن علي، وقيل: عن أبيه، عن علي، وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه". اه

قلت: عبد الله بن نجي مختلف فيه، وثقه النسائي، وابن حبان، والحاكم، وقال البخاري: «فيه نظر». وقال الدارقطني: «ليس بالقوي في الحديث».

قلت: الراجح فيه الضعف؛ لما قاله هذان الإمامان، والنسائي قد يتساهل في رجال التابعين، وأبوه نجي مجهول، تفرد بالرواية عنه ولده، ولم يوثقه معتبر.



مَوْضِع: لَا تَنَحْنُحَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقُ النِّسَاءُ»(١) وَرَوَىٰ عَنْهُ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَحْنَحُ لِيُعْلِمَهُ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ خَاصُّ فَيُقَدَّمُ عَلَىٰ الْعَامِّ.

فَضْلُلْ [ ٤]: فَأَمَّا الْبُكَاءُ وَالتَّأَوُّهُ وَالْأَنِينُ الَّذِي يَنْتَظِمُ مِنْهُ حَرْفَانِ فَمَا كَانَ مَغْلُوبًا عَلَيْهِ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ غَلَيَةٍ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ خَوْفِ اللهِ أَفْسَدَ الصَّلَاةَ، لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبَلُ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ غَلَيَةٍ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ خَوْفِ اللهِ أَفْسَدَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خَشْيَةِ الله، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ بَطَّةَ، فِي الرَّجُلِ يَتَأَوَّهُ فِي الصَّلَاةِ: إِنْ تَأَوَّهُ مِنْ النَّارِ فَلَا بَأْسَ. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِذَا تَأَوَّهُ، أَوْ أَنَّ، أَوْ بَكَىٰ لِخَوْفِ الله، لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ.

قَالَ الْقَاضِي: التَّاَوُّهُ ذِكْرٌ، مَدَحَ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ إِبْرَاهِيمَ - عَنِي التَّاَوُّهُ ذِكْرٌ، مَدَحَ اللهُ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَدَعَ الْبَاكِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَرُواْسُجَدَا وَيُكِيًا ﴾ [التوبة: ١١] وَالذِّكُرُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةُ، وَمَدَحَ الْبَاكِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذَقَانِ يَبَكُونَ ﴾ [الإسراء: ١٠] وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلَيْ يُصلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ بْنِ اللهِ عَلَيْ يُصلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنْ اللهِ عَلَيْ يُصلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنْ اللهِ عَلَيْ يُصلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنْ اللهُ عَلَيْ يُصلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنْ اللهِ عَلَيْ يُصلِّي وَلِهُ اللهِ عَنْ يُشِيحَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (١٣٦٤) بإسنادٍ صحيحٍ، وأصل الحديث في البخاري برقم (٦٨٤)، ومسلم برقم (٢٢١) بنحوه.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٢٥-٢٦)، وأبو داود (٩٠٤) والنسائي (١٣/٣)، والترمذي في "الشمائل" (٣١٥)، وابن خزيمة (٦٦٥، و٧٣٥) من طرق، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه تحت المسألة [٢٢٠].

فَضَّلْ [٥]: إِذَا أَتَىٰ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ يَقْصِدُ بِهِ تَنْبِيهَ غَيْرِهِ. فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ:

الْأُوَّلُ: مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ، مِثْلُ أَنْ يَسْهُو إَمَامُهُ فَيُسَبِّحَ بِهِ لِيُذَكِّرَهُ أَوْ يَتْرُكَ إِمَامُهُ ذِكْرًا فَيَرْفَعَ الْمَأْمُومُ صَوْتَهُ لِيُذَكِّرَهُ بِهِ أَوْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فِي الصَّلَاةِ أَوْ يُكَلِّمَهُ أَوْ يَنُوبَهُ شَيْءٌ، فَيْرُفَعَ الْمَأْمُومُ صَوْتَهُ لِيُذَكِّرَهُ بِهِ أَوْ يَخْشَىٰ عَلَىٰ إِنْسَانٍ الْوُقُوعَ فِي شَيْءٍ فَيُسَبِّحَ بِهِ لِيُوقِظَهُ، أَوْ فَيُسَبِّحَ بِهِ لِيُوقِظَهُ، أَوْ يَخْشَىٰ عَلَىٰ إِنْسَانٍ الْوُقُوعَ فِي شَيْءٍ فَيُسَبِّحَ بِهِ لِيُوقِظَهُ، أَوْ يَخْشَىٰ أَنْ يُتْلِفَ شَيْءًا، فَيُسَبِّحَ بِهِ لِيَتُرْكَهُ.

فَهَذَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّلَاةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ الْأُوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ أَفْهَمْ غَيْرَ إِمَامِهِ بِالتَّسْبِيحِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِإِنَّهُ خِطَابُ آدَمِيٍّ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ الْكَلَامِ وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ إلاّ الْتَفَتَ وَفِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّعْ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقُ النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَهُو عَامٌ فِي كُلِّ الْتَفَتَ وَفِي "الْمُسْنَدِ" عَنْ عَلِيٍّ الْكَنْتَ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنْ كَانَ أَمْرٍ يَنُوبُ الْمُصَلِّي وَفِي "الْمُسْنَدِ" عَنْ عَلِيٍّ «كُنْتِ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنْ كَانَ فِي عَيْرِ صَلَاةٍ أَذِنَ» (٢) وَلِأَنَّهُ نَبَّهَ بِالتَّسْبِيحِ أَشْبَهَ مَا لَوْ نَبَهَ الْإِمَامَ وَلُو كَانَ عَنْ عَلِي طَلَا لَكَانَ تَنْبِيهُ الْإِمَامِ كَذَلِكَ.

فَضْلُ [٦]: وَفِي مَعْنَىٰ هَذَا النَّوْعِ، إِذَا فَتَحَ عَلَىٰ الْإِمَامِ إِذَا ارْتَجَّ عَلَيْهِ، أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ إِذَا غَلِطَ فَضْلُ [٦]: وَفِي مَعْنَىٰ هَذَا النَّوْعِ، إِذَا فَتَحَ عَلَىٰ الْإِمَامِ إِذَا ارْتَجَّ عَلَيْهِ، أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ إِذَا غَلِطَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ (٣). - رَضَيْنَهُمْ -

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٦٨٤)، ومسلم برقم (٢١١) عن سهل بن سعد رهيجيُّهُ.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: أخرجه أحمد (١/ ٧٩) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم،
 عن علي، عن أبي أمامة به.

وإسناده ضعيف جدًّا؛ فإن عبيد الله بن زحر ضعيف، وشيخه علي بن يزيد – وهو الألهاني- شديد الضعف، وتركه الدارقطني، وغيره.

قال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٦٣): «وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم».

<sup>(</sup>٣) أثر عثمان ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٤٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٢)، وابن المنذر



وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَابْنُ مَعْقِلِ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالسَّالُ إِمَا رَوَى الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ الْمِمَا رَوَى الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لا تَفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ (٢٠).

وَلْنَا: مَا رَوَىٰ اَبْنُ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ صَلَاةً، فَقَرَأً فِيهَا، فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا

(٤/ ٢٢٢) من طريق أبي إسحاق، عن عبيدة بن ربيعة، قال: أتيت المقام فإذا رجل حسن الثياب طيب الريح يصلي فقرأ، ورجل إلىٰ جنبه يفتح عليه، فقلت: من هذا ؟ قالوا: عثمان.

إسناده ضعيف؛ في إسناده عبيدة بن ربيعة الكوفي، وهو مجهول الحال.

أثر علي ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٢)، وابن المنذر (٢٢٢/٤) من طريق ليث، عن عبد الأعلىٰ، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه.

إسناده ضعيف؛ في إسناده ليث بن أبي سليم، وعبد الأعلىٰ بن عامر الثعلبي، وهما ضعيفان.

أثر ابن عمر صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٤٣) عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع قال: كنت ألقن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيئا. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٤٣) ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٢٢٢) عن معمر، عن أيوب عن نافع أن ابن عمر صلىٰ المغرب فلما قرأ ﴿ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَوْلَا ٱلصَّـاَلِينَ ﴾ جعل يقرأ ﴿ بِنــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّغَنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ مرارا ورددها فقلت: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ فقرأها فلما فرغ لم يعب ذلك علي.

وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

- (١) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧١) من طريق ميمون الأعور أبي حمزة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود في تلقين الإمام: «إنما هو كلام يلقيه إليه». وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن ميمون الأعور شديد الضعف.
- (٢) ضعيف جدًّا: أخرجه أبو داود (٩٠٨)، وأحمد (١٤٦/١) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي علي الله به.
- وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن الحارث الأعور متهم، وقال أبو داود: «أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها».

انْصَرَفَ قَالَ لِأَبْيِّ أَصْلَيْتَ مَعَنَا؟. قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا مَنَعَك؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَرَدَّدَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، فَلَمْ يَفْتَحُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ مَعَكُمْ أُبِيّ بْنُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ مَعَكُمْ أُبِيّ بْنُ كَعْبٍ؟» قَالُوا: لَا فَرَأَىٰ الْقَوْمُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَفَقَّدَهُ لِيَفْتَحَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٢) وَرَوَىٰ مُسَوَّرُ بْنُ

(۱) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (۹۰۷): حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي، حدثنا هشام بن إسماعيل، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر. . . ، فذكره.

وتابع هشامَ بن إسماعيل: هشامُ بن عمار عند الطبراني (٣١٣/١٢)، وزاد بعد قوله: «فما منعك»، زاد: «أن تفتح عليّ».

قال أبو حاتم كما في "العلل" (٢/ ٧٧) لابنه: هذا وهمّ؛ دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث، نظرت في بعض أصناف محمد بن شعيب، فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب، عن محمد بن يزيد البصري، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن النبي على صلى فترك آية. . . ، هكذا مرسل، ورأيت بجنبه حديث عبد الله بن العلاء، عن سالم، عن أبيه، عن النبي على: أنه سئل عن صلاة الليل؟ فقال: «مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح. . . ». فعلمت أنه قد سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء، وبقي إسناده، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري، فصار متن حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن زبر، وهذا حديث مشهور، يرويه الناس عن هشام بن عروة، فلما قدمت السفرة الثانية رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب، فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه. اه

فرجح أبو حاتم على أن الحديث من مراسيل عروة، وهذا المرسل يشهد له حديث المسور الآتي؛ فيحسن به.

(٢) ضعيف: أخرجه الحارث بن أبي أسامة – كما في "بغية الباحث" (١٤٨)-، والطبراني في "الأوسط" (٥٩٣١)، و "الكبير" (١٢٦٥) من طريق قيس بن الربيع، عن الأغر – وهو ابن الصباح-، عن خليفة بن الحصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع، وقد تفرد بهذا الحديث.



يَزِيدَ الْمَالِكِيُّ قَالَ: شَهِدْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله، آيَة كَذَا وَكَذَا تَرَكْتَهَا. قَالَ: «فَهَلَّا ذَكَرْتَنِيهَا؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ() وَلِأَنَّهُ تَنْبِهُ لِإِمَامِهِ بِمَا هُو مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَ التَّسْبِيحَ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَرْوِيهِ الْحَارِثُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ كَذَّابًا، وَقَدْ قَالَ عَلَيْ نَفْسُهُ: إِذَا اسْتَطْعَمَك الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ (٢). يَعْنِي إِذَا تَعَايَىٰ الشَّعْبِيُّ: كَانَ كَذَّابًا، وَقَدْ قَالَ عَلَيْ نَفْسُهُ: إِذَا اسْتَطْعَمَك الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ (٢). يَعْنِي إِذَا تَعَايَىٰ فَارْدُدْ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. وقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: لَا تَفْتَحْ عَلَىٰ الْإِمَامِ. ومَا فَارْدُدْ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. وقَالَ اللهِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَسْمَعْ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْحَارِثِ إِلَّا بَأْسُ بِهِ، أَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا.

فَضْلُلْ [٧]: وَإِذَا أُرْتِجَّ عَلَىٰ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ لَزِمَ مَنْ وَرَاءَهُ الْفَتْحُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ نَسِيَ سَجْدَةً لَزِمَهُمْ تَنْبِيهُهُ بِالتَّسْبِيحِ. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مِنْ أَجْلِهِ، كَمَا لَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ. وكَذَلِكَ لَوْ يَصَلِّي بِهِمْ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مِنْ أَجْلِهِ، كَمَا لَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ. وكَذَلِكَ لَوْ عَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَنْ رُكْنٍ يَمْنَعُ الإِنْتِمَامَ، كَالرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ، فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ مَنْ يُتِمُّ عَجْزَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَنْ رُكْنٍ يَمْنَعُ الإِنْتِمَامَ، كَالرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ، فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ مَنْ يُتِمُّ عَجْزَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةَ الْحَدَثُ بَلْ هَذَا أَوْلَىٰ بِالإَسْتِخْلَافِ؛ لِأَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ قَدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهَذَا صَلَاتُهُ صَحِيحَةً فَكَانَ بِالإَسْتِخْلَافِ أَوْلَىٰ.

<sup>(</sup>١) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٩٠٧): حدثنا محمد بن العلاء، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قالا: أخبرنا مروان بن معاوية، عن يحيى الكاهلي، عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي. . . ، فذكره. ورجال إسناده ثقات، إلا يحيى – وهو ابن كثير الكاهلي –؛ فإنه ضعيف؛ فالإسناد ضعيف، ولكن يشهد للحديث مرسل عروة السابق؛ فيحسن به.

وقد أخرج الحديث أيضًا عبد الله بن أحمد في "الزوائد" (٤/ ٧٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٤٠)، وابن خزيمة (١٦٤٨)، وابن حبان (٢٢٤٠، و٢٢٤١)، والبيهقي (٣/ ٢١١) من طرق، عن مروان بن معاوية به.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٢)، وابن المنذر (٤/ ٢٢٢) من طريق ليث، عن عبد الأعلىٰ، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه.

إسناده ضعيف؛ في إسناده ليث بن أبي سليم، وعبد الأعلىٰ بن عامر الثعلبي، وهما ضعيفان.

وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ إِنْمَامِ الْفَاتِحَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: يَأْتِي بِمَا يُحْسِنُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكُنٌ عَجَزَ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَسَقَطَ كَالْقِيَامِ، فَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَإِنْ كَانَ أُمِيَّ عَاجِزًا عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ قَارِئًا نَوَىٰ مُفَارَقَتَهُ، وَأَتَمَّ وَحْدَهُ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ إِنْمَامُ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ لِأَنَّ هَذَا قَدْ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأُمِّيِّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ لِأَنَّهُ وَلَا يَصِحُ مَكَنُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ لِأَنَّهُ وَلَا يَصِحُ مَلَاتُهُ بِدُونِ ذَلِكَ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ - عَلَىٰ اللَّمِّي لَوْ قَدَرَ عَلَىٰ تَعَلَّمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَتِهَا فَلَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ بِدُونِ ذَلِكَ، لِعُمُومٍ قَوْلِهِ - عَلَىٰ اللَّمِّي لَوْ قَدَرَ عَلَىٰ تَعَلَّمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَتِهَا فَلَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ بِدُونِ ذَلِكَ، لِعُمُومٍ قَوْلِهِ - عَلَىٰ الْأُمِّي لَوْ قَدَرَ عَلَىٰ تَعَلَّمِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ بَقِرَاءَتِهَا فَلَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ بِدُونِ ذَلِكَ، لِعُمُومٍ قَوْلِهِ - عَلَىٰ يَعَلَّمُ مَا وَقَفَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُمْتَوى لَوْ قَدَرَ عَلَىٰ تَعَلَّمِهَا قَبْلَ فَرُوجِ الْوَقْتِ، لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ بِدُونِهَا، وَهَذَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيَسْأَلَ عَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ وَيُصَلِّي وَلَا قِيَاسُهُ عَلَىٰ أَرْفَالِ الْأَنْعَالِ الْمَالِي الْمَالِةُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ لَا يُزِيلُ عَجْزَهُ عَنْهُ الْفَرْ عَنْ الصَّلَاةِ لَا يُزِيلُ عَجْزَهُ عَنْهَا، وَلَا يَلِكَ العَجْز بِخِلَافِ هَذَا.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِتَنْبِيهِ آدَمِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ لِسَبَبٍ مِنْ غَيْرِ الصَّلَاةِ، مِثْلُ أَنْ يَعْطِسُ فَيَحْمَدَ الله، أَوْ تَلْسَعَهُ عَقْرَبٌ فَيَقُولَ: بِسْمِ الله. أَوْ يَسْمَعَ، أَوْ يَرَىٰ مَا يَغُمُّهُ فَيَقُولَ: ﴿إِنَّا لِلَهِ فَيَحْمَدَ الله، فَهَذَا لَا يُسْتَحَبُّ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ [البقرة: ٢٥٦] أَوْ يَرَىٰ عَجَبًا فَيَقُولَ: سُبْحَانَ الله. فَهَذَا لَا يُسْتَحَبُّ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُبْطِلُهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، فِي مَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ الله، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَقَالَ، فِي مِنْ قِيلَ لَهُ وَهُو يُصَلِّي: وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ أَوْ قِيلَ وَقَالَ، فِي مِنْ قِيلَ لَهُ وَهُو يُصَلِّي: وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ أَوْ قِيلَ لَهُ وَهُو يُصَلِّي: وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ أَوْ قِيلَ لَهُ وَهُو يُصَلِّي: وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ أَوْ قِيلَ لَهُ وَهُو يُصَلِّي: وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ أَوْ قِيلَ لَهُ اللهُ أَوْ ذَهَبَ كِيسُكَ: فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِالله فَقَدْ مَنَا فَي وَلَكُ وَلَا قُولُ وَلِكَ لَكُ عَلَى إِلَاهُ وَلَوْ قِيلَ لَهُ وَلُو قِيلَ اللهُ أَوْ ذَهَبَ كِيسُكَ: فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوهَ وَلَا اللهُ أَوْ ذَهَبَ كِيسُكَ: فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوقَةَ إِلّا بِالله فَقَدْ مَنَاتَ أَلُو وَلُو قِيلَ لَا إِلَهُ لَا اللهُ أَوْ ذَهَبَ كِيسُكَ: فَقَالَ لَا عَوْلَ وَلَا قُولَ قَيلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَوْلَ اللهُ وَلَا قَوْلَ اللهُ اللهُ أَوْلُو اللهُ أَلَا اللهُ الل

وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ كَلَامُ آدَمِيٍّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ هَذَا؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مَنْ قِيلَ لَهُ: وُلِدَ لَك غُلَامٌ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَلِلَا لَهُ: وُلِدَ لَك غُلَامٌ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِعُونَ ﴿ [البقرة: ١٥٦]. قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. وقَالَ الْعَالَمِينَ. أَوْ ذَكَرَ مُصِيبَةً، فَقَالَ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلْيَهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦]. قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. وقَالَ

<sup>(</sup>١) حسن: سيأتي بعد أسطر لفظه وتخريجه.

الْقَاضِي: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَنْ قَصَدَ خِطَابَ آدَمِيٍّ.

وَلَنَا مَا رَوَىٰ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَة، قَالَ: عَطَسَ شَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، حَتَّىٰ يَرْضَىٰ رَبُّنَا، وَبَعْدَمَا يَرْضَىٰ مِنْ أَمْرِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ الْقَائِلُ هَذِهِ الْكَلِمَة؟ يَرْضَىٰ مِنْ أَمْرِالدُّنْيَا وَالْآخِرةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ الْقَائِلُ هَذِهِ الْكَلِمَة؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَأُسًا، مَا تَنَاهَتْ دُونَ الْعَرْشِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْخَوَارِج، وَهُو فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَنَادَاهُ: ﴿لَيْنَ أَشَرَكُ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ مِنْ الْخَوَارِج، وَهُو فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَنَادَاهُ: ﴿لَيْنَأَشُرَكُ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ وَلَا يَشْعَدُ وَلَى اللهُ حَتَّىٰ فَهِم، ثُمَّ أَجَابَهُ وَهُو فِي الصَّلَاةِ: ﴿ فَأُصِيرُ إِنَّ وَعُدَاللّهِ حَقُّ لَلْ الْمَعْدِ الله عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَلَا يَنْ مَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْنَعْ صَوْنَهُ - يَعْنِي: الْعَاطِسُ الْمَوْدِ. قَالَ الْخَلَّلُ لُ: اتَّفَقَ الْجَمِيعُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله، عَلَىٰ أَنَّهُ - لَا يَرْفَعُ صَوْنَهُ - يَعْنِي: الْعَاطِسُ لَكِيلَ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي الْإِمَامِ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». فَيَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۷۷٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۲۵)، والبزار (۳۸۱۹)، والبزار (۳۸۱۹)، والبغوي (۷۲۷) من طريق شريك القاضي، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه به.

وإسناده ضعيف؛ لأن شريكًا ضعيف، وعاصمًا أشد منه ضعفًا، ولكنَّ شريكًا روى عنه هذا الحديث يزيد بن هارون، وهو ممن روى عنه قديمًا قبل تخليطه؛ فعلة الحديث هي عاصم بن عبيد الله.

وله طريق رابعة: عند ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، سورة الروم، آية (٦٠)، والحاكم (٣/ ١٤٥)، والبيهقي في الكبرئ (٢/ ٢٤٥) والمعرفة (٣/ ١٦٣) وفي إسناده شريك القاضي، وهو ضعيف سيئ الحفظ، وعمران بن ظبيان، وهو ضعيف. والأثر صحيح بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.

يَرْفَعُونَ بِهَا أَصْوَاتَهُمْ، قَالَ: يَقُولُونَ، وَلَكِنْ يُخْفُونَ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِهِمْ. وإِنَّمَا لَمْ يَكْرَهُ أَحْمَدُ ذَلِكَ، كَمَا كَرِهَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ لَا يَمْنَعُ الْإِنْصَاتَ، فَجَرَىٰ مَجْرَىٰ التَّأْمِينِ. فَلِكَ، كَمَا كَرِهَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ لَا يَمْنَعُ الْإِنْصَاتَ، فَجَرَىٰ مَجْرَىٰ التَّأْمِينِ. قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِهَذَا؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ. قِيلَ: فَيَنْهَاهُمْ الْإِمَامُ؟ قَالَ: لَا قِيلَ لِأَحْمَدُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْجَهْرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي يَنْهَاهُمْ، لِأَنَّهُ قَدْ رُويَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْجَهْرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْإِخْفَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسْمِعُهُمْ الْآيَةَ أَحْيَانًا.

فَضْلُلْ [٨]: قِيلَ لِأَحْمَدَ، - عَلَيْ انْ اَقَالَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، وَلَا يَجْهَرُ بِهِ فِي هَلْ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ». قَالَ: إِنْ شَاءَ قَالَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، وَلَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا. وقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهُ - أَنَّهُ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ: ﴿سَبِحَاسُمُ رَبِكَ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا. وقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهُ - أَنَّهُ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ: ﴿سَبِحَاسَهُ اللَّهُ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ: ﴿أَلِسَ ذَلِكَ الْأَعْلَىٰ﴾ [الأعلى: ١]. فَقَالَ: سُبْحَانَكَ، وَبَلَىٰ ٢٠]. وَعَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، هَالَ: سُبْحَانَكَ، وَبَلَىٰ ٢٠). وَعَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَة، وَالَّذِي كَلَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَ يَبْتِهِ، فَكَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿أَلْتَسَذَلِكَ مِقَدِدٍ عَلَىٰ آنَ يُحْتِى ٱلْمُونَى ﴿ [القيامة: ١٠]. قَقَالَ: سُبْحَانَكَ، وَبَلَىٰ ٢٠). وَعَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَة، قَالَ: سُبْحَانَكَ، وَبَلَىٰ رَجُلُ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ، فَكَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿أَلْتَسَذَلِكَ مِقَدِدٍ عَلَىٰ آنَ يُحْتِى ٱلْمُؤْقَ ﴾ [القيامة: ١٠]. قَالَ: سَمِعْته عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ فَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ مَوْصِعِهِ.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۰۰۸): حدثنا عبدة، ووكيع، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خير، عن علي به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن؛ فإنه حسن الحديث.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: قال السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ٣٦٤): «وأخرج ابن أبي حاتم، وابن المنذر عن ابن عباس، قال: إذا قرأت ﴿ سَبِّح ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَغْلَى ﴾ فقل: سبحان ربي الأعلىٰ، وإذا قرأت: ﴿ أَلِيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَنَ آَنَ يُحْتِئَ ٱلْمُؤَكَ ﴾ فقل: «سبحانك وبلىٰ».

ثم وجدته قد أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص١٥١): حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٨٨٤) – ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣١٠) - عن محمد بن المثنى، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، قال. . . ، فذكره.

النّوعُ النّالِثُ: أَنْ يَقُواً الْقُوْآنَ يَقْصِدُ بِهِ تَنْبِيهَ آدَمِيٍّ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: ﴿ آدَخُلُوهَا بِسَلَمٍ ﴾ [الحجر: ٤٦]. يُرِيدُ الْإِذْنَ، أَوْ يَقُولَ لِرَجُلِ اسْمُهُ يَحْبَىٰ: ﴿ يَنْيَجْىٰ خُذِالْكِتَبَ بِفُوّا ﴿ الْمِدْتَةُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ أَوْ ﴿ يَكَنُوحُ قَدَّ جَكَدُلْتَنَا فَأَكْرَتَ جِدَلَنَا ﴾ [هود: ٣٠]. فَقَدْ رُويَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِذَلِكَ. وهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا اللّهُ خِطَابُ آدَمِيٍّ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَلّمَهُ. ورُويَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ بِذَلِكَ. وهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَلْ لَا تَبْطُلُ وَهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَلْ لَا تَبْطُلُ وَلَا لِلْخَارِجِيِّ : ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقُّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهِ بْنِ السّائِبِ، قَالَ: اسْتَأْذَنّا عَلَىٰ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يُصَلّي، فَقَالَ ﴿ آدُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱلللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يُصَلّي، فَقَالَ ﴿ آدُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱلللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْلُ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يُصَلّي، فَقَالَ ﴿ آدُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱلللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يُصَلّي، فَقَالَ ﴿ آدُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱلللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ الللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يُصَلّي، فَقَالَ ﴿ آدُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱلللهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يُصَلّي ، فَقَالَ ﴿ آدُولُولُ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱلللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ الللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يُصَلّي ، فَقَالَ ﴿ آدُولُولُو الللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ الللهُ عَنْ مَا مَلَا عَلَيْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَىٰ عَلَا الللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ

وَلِأَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّنْبِيهَ. وقَالَ الْقَاضِي: إنْ قَصَدَ التَّنْبِيهِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وإِنْ حَصَلَ التَّنْبِيه، وَإِنْ قَصَدَ التَّنْبِيهِ دُونَ التَّنْبِيهِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وإِنْ حَصَلَ التَّنْبِيه، وَإِنْ قَصَدَ التَّنْبِيهَ دُونَ التَّنبِيهَ لَا تَنْبِيهِ، لَمْ الْآتُهُ وَإِنْ قَصَدَهُمَا جَمِيعًا فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، التَّلَوَةِ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ خَاطَبَ آدَمِيًّا، وَإِنْ قَصَدَهُمَا جَمِيعًا فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. وهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْآثَارِ وَالْمَعْنَىٰ.

وَالثَّانِي: تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ خَاطَبَ آدَمِيًّا، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ التِّلَاوَةَ. فَأَمَّا إِنْ أَتَىٰ مَا

وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين، إلا أن موسىٰ بن أبي عائشة كان يرسل، ولا نعلم له سماعًا من أحد من الصحابة؛ فالظاهر أنه مرسل، والمرسل ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح بطرقه: تقدم تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (٢/ ٢٤٥) من طريق عبد الأعلىٰ بن الحكم الكلبي، عن خارجة بن
 الصلت، عن عبد الله بن مسعود. . . ، فذكره.

وإسناده ضعيف؛ لأن عبد الأعلىٰ، وخارجة كلاهما مجهول الحال.

<sup>(</sup>٣) كتاب الخلال مفقود، ولم أقف علىٰ الأثر عند غيره، وعطاء بن السائب مختلط.

لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ غَيْرِهِ، كَقَوْلِهِ لِرَجُلِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ. يَا إِبْرَاهِيمُ. أَوْ لِعِيسَىٰ: يَا عِيسَىٰ. وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا كَلَامُ النَّاسِ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ عَنْ كَلَامِهِمْ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْقُرْآنُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ كَلِمَاتٍ مُفَرِّقَةٍ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ خُذْ الْكِتَابَ الْقُرْآنُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ كَلِمَاتٍ مُفَرِّقَةٍ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ خُذْ الْكِتَابَ الْكَبِيرَ.

فَضْلُلْ [٩]: يُكْرَهُ أَنْ يَفْتَحَ مَنْ هُو فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ هُو فِي صَلَاةٍ أُخْرَىٰ، أَوْ عَلَىٰ مَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ عَلَىٰ: "إنَّ فِي الصَّلاةِ لَشُغْلُه اللهِ الْمُصَلِّي يَقْرَأُ، فَإِذَا أَخْطأً، الصَّلاةِ لَشُغْلًا» (١). وقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُل جَالِسٍ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي يَقْرَأُ، فَإِذَا أَخْطأً، فَتَحَ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي. فَقَالَ: كَيْفَ يَفْتَحُ إِذَا أَخْطأً هَذَا، وَتَعَجَّبَ مِنْ هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ. فَإِنْ فَعَلَ لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ؛ لِأَنَّهُ قُرْآنٌ، وَإِنَّمَا قَصَدَ قِرَاءَتَهُ دُونَ خِطَابِ الْآدَمِيِّ بِغَيْرِهِ. ولا بَأْسَ أَنْ يَفْتَحُ عَلَىٰ الْمُصَلِّي مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلاةِ. وقَدْ رَوَىٰ النَّجَادُ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا بِمَكَّةَ، فَإِذَا مُجُلٌ عَنْدَ الْمُصَلِّي، وَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدًا فَعَلَ الْمُصَلِّي مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلاةِ. وقَدْ رَوَىٰ النَّجَادُ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا بِمَكَّةَ، فَإِذَا مُجُلٌ عِنْدَ الْمُقَامِ يُصَلِّي، وَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ خَلْفَهُ يُلَقِّنُهُ، فَإِذَا هُو عُثْمَانُ وَلِيَكُونُ لَهُ رَوْن لِهِ عَلْنَ الْمُعَلِي مَنْ لَيْمُ عَلَىٰ الْمُصَلِّي، لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ السَّلامِ بِالْكَلامِ، فَإِنْ فَعَلَ وَالشَّافِعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ . وَلِكَ عَنْ أَبِي ذَرِّ السَّلامِ بِالْكَلامِ، فَإِنْ فَعَلَ وَالشَّافِعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالسَّامُ وَلَوْنَ مَعْ وَكُن سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا، وَرُويَ عَنْ أَيْ وَلُونَ بَو وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةً، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا، وَرُويَ عَنْ عَلْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٢١٦)، ومسلم برقم (٥٣٨) عن عبد الله بن مسعود ﴿عُلُّهُ .

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه البيهقي (۳/ ۲۱۲) من طريق محمد بن يونس، عن روح، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد به.

وهذا إسناد تالف؛ محمد بن يونس هو الكديمي، وهو كذاب.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٢) من طريق أبي إسحاق، عن عبيدة بن ربيعة، عن عثمان به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبيدة بن ربيعة مجهول الحال.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٣)، وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٥٢-٢٥٣) من طريق أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، قال: «سلمت علىٰ أبي ذر، وهو يصلي، فلم يرد عليَّ حتىٰ قضىٰ صلاته، ثم رد عليه». وإسناده ضعيف؛ لأن فيه رجلًا مبهمًا.

أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ (١). وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنَّ فَعَلَهُ مُتَأَوِّلًا، جَازَتْ صَلَاتُهُ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ جَابِرُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْت وَهُوَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَوَجْهُهُ إِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْك إِلّا أَنِّي كُنْت أُصَلِّي "' . وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْك فِي الصَّلَاةِ فَتُرُدُّ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا "" . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ. وَلِأَنَّهُ كَلَامُ آدَمِيٍّ، فَأَشْبَهَ تَشْمِيتَ الْعَاطِسِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يَرُدُّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ. وهَذَا وَلِأَنَّهُ كَلَامُ آدَمِيٍّ، فَأَشْبَهَ تَشْمِيتَ الْعَاطِسِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يَرُدُّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ. وهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَىٰ بْنُ جَمِيلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَعَبَّسٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَىٰ بْنُ جَمِيلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَبَضَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَىٰ ذِرَاعِهِ (\*)، فَكَانَ ذَلِكَ رَدًّا مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ. وَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ فَحَسَنٌ.

رُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي ذَرِّ ( ) وَعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَدَاوُد؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: فَقَدِمْت عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ، فَلَمَّ قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ: «إِنَّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ الله عَدْثَ مَنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ الله قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ». فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ( ). وَقَدْ رَوَىٰ صُهَيْبُ، قَالَ: قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ». فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ( ). وَقَدْ رَوَىٰ صُهَيْبُ، قَالَ:

وهذا إسناد ضعيف؛ عبد ربه – وهو ابن أبي يزيد-، وأبو عياض المدني، كلاهما مجهول.

- (۲) أخرجه مسلم برقم (۵٤٠) (۳۸).
- (٣) أخرجه مسلم (٥٣٨)، وهو كذلك في البخاري برقم (١٢١٦).
- (٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٣٧) ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٢٥٢) عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به. وإسناده صحيح.
  - (٥) ضعيف: تقدم تخريجه آنفًا.
- (٦) حسن: أخرجه أبو داود (٩٢٤): حدثنا موسىٰ بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله به.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٤) – ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٢٥١)- من طريق قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن أبي هريرة، قال: «إذا سلم عليك، وأنت في الصلاة فَرُدَّ».

«مَرَرْت بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَكَلَّمْتُهُ فَرَدَّ إِشَارَةً» (١).

قَالَ بَعْضُ الرُّوَاقِ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ. وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ قُبَاءَ، فَصَلَّىٰ فِيهِ قَالَ: فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى، قَالَ: فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى، قَالَ: فَقُلْت لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى؟ فَقُلْت لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّى؟ قَالَ يَعْقُوبُ: هَكَذَا: وَبَسَطَ - يَعْنِي كَفَّهُ - وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَظُهْرَهُ إِلَىٰ فَوْقُ (٢) قَالَ التَّرْمِذِيُّ: كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَىٰ.

فَضْلُلْ [١١]: وَإِذَا دَخَلَ قَوْمٌ عَلَىٰ قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَىٰ الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، أَيْسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. ورَوَىٰ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَىٰ مُصَلِّ. وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ (٣)، وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَلَىٰ مُصَلِّ. وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ (٣)، وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَلِطَ الْمُصَلِّي فَرَدَّ – عَلَيْهِ كَلَاماً –. وقَدْ رَوَىٰ مَالِكُ فِي مُوطَّئِهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَلَّمَ عَلَىٰ رَجُلٍ وَهُو يُصَلِّي، فَرَدَّ – عَلَيْهِ حَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ (١٠)، وَمَنْ شَلَّمَ عَلَىٰ رَجُلٍ وَهُو يُصَلِّي، فَرَدَّ – عَلَيْهِ حَلَىٰ ﴿ وَفَيْ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ [النور: ٦٦] أَيْ ذَهَبَ إِلَىٰ تَجْوِيزِهِ احْتَجَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ [النور: ٦٦] أَيْ عَلَىٰ أَهْلِ دِينِكُمْ، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ حِينَ سَلَّمَ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِمْ إِشَارَةً، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

فَضَّلْلُ [١٢]: إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي الْفَرِيضَةِ عَامِدًا، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، رِوَايَةً، وَاحِدَةً.

وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا عاصم - وهو ابن أبي النجود-؛ فإنه حسن الحديث.

- (١) تقدم تخريجه في المسألة [٢١٥] فصل [٢].
- (٢) تقدم تخريجه في المسألة [٢١٥] فصل [٢].
- (٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٣٦) ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٢٥٢) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه سلم علىٰ رجل، وهو يصلي، فرد عليه الرجل، فرجع إليه ابن عمر، فقال: «إذا سلم عليك، وأنت تصلي فَرُدَّ بإشارة». إسناده صحيح، رجاله رجاله الشيخين.
- (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٥٨٣) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به. وإسناده صحيح، وفيه: فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم، وليشر بيده». وانظر إلى ما قبله.



ولَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصَلِّيَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ عَامِدًا أَنَّ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ، وَأَنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ

الَّذِي لَا يَفْسُدُ بِالْأَفْعَالِ، فَالصَّلَاةُ أَوْلَىٰ. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ أَبْطَلَهُ، فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ مَا أَبْطَلَ الْفَرْضَ أَبْطَلَ التَّطَوُّعَ، كَسَائِرِ مُبْطِلَاتِهِ. وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّهُ لَا يُبْطِلُهَا. ويُرْوَىٰ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ مَا شَرِبَا فِي التَّطَوُّعِ".

وَعَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ يَسِيرٌ، فَأَشْبَهَ غَيْر الْأَكْلِ، فَأَمَّا إِنْ كَثُرَ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُفْسِدُهَا؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْأَكْلِ مِنْ الْأَعْمَالِ يُفْسِدُها إِذَا كَثُرَ، فَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ أَوْلَىٰ. وإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ تَطَوُّعٍ نَاسِيًا لَمْ تَفْسُدْ. وبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ. وقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُبْطِلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ، فَاسْتَوَىٰ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، كَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ.

وَلنَا عُمُومُ قَوْلِهِ - عَلَىٰ الْمُعَنِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنَّسْيَانِ»(٢). وَلِأَنَّهُ يُسَوَّىٰ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ حَالَ الْعَمْدِ. ومَعْفِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ كَالْعَمَلِ مِنْ جِنْسِهَا، وَيُشْرَعُ لِذَلِكَ شُجُودُ السَّهْوِ. وهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ فَإِنَّ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ إِذَا عُفِي عَنْهُ لِأَجْلِ السَّهْوِ شُرِعَ لَهُ السَّجُودُ السَّهُو دَوَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ فَإِنَّ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ إِذَا عُفِي عَنْهُ لِأَجْلِ السَّهْوِ شُرِعَ لَهُ السَّجُودُ، كَالزِّيَادَةِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ، وَمَتَىٰ كَثُرُ ذَلِكَ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ خِلَافٍ؟ لِإَنَّ الْأَفْعَالَ الْمَعْفُو عَنْ يَسِيرِهَا إِذَا كَثُرَتْ أَبْطَلَتْ، فَهَذَا أَوْلَىٰ.

فَضْلُلْ [١٣] : إِذَا تَرَكَ فِي فِيهِ مَا يَذُوبُ كَالسُّكَّرِ فَذَابَ مِنْهُ شَيْءٌ فَابْتَلَعَهُ أَفْسَدَ

(٢) ضعيف معل: تقدم تخريجه في المسألة [١٧] فصل [١].

<sup>(</sup>١) أثر ابن الزبير ضعيف: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٤٩): حدثونا عن يحيىٰ بن يحيىٰ، ثنا هشيم، عن منصور، عن أبي الحكم، قال: «رأيت ابن الزبير يشرب الماء، وهو في الصلاة». إسناده ضعيف؛ فإن فيه من لم يُسَمَّ، وفيه عنعنة هشيم بن بشير، وهو مدلس، وأبو الحكم لم أعرفه.



صَلَاتَهُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ. وإِنْ بَقِيَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ، أَوْ فِي فِيهِ مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ يَسِيرٌ يَجْرِي بِهِ الرِّيقُ، فَابْتَلَعَهُ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ مِنْهُ. وإِنْ تَرَكَ فِي فِيهِ لُقْمَةً وَلَمْ يَبْتَلِعْهَا، فَابْتَلَعَهُ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ مِنْهُ. وإِنْ تَرَكَ فِي فِيهِ لُقْمَةً وَلَمْ يَبْتَلِعْهَا، كُرِهَ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنْ خُشُوعِ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهَا، وَلَا يُبْطِلُهَا؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ يَسِيرٌ، فَأَشْبَهُ مَا لَوْ أَمْسَكَ شَيْئًا فِي يَدِهِ. والله أَعْلَمُ.





# بَابُ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ] (بَابُ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

## مُسْأَلَةٌ [٢٢٢]: قَالَ: (وَإِذَا لَمْ تَكُنْ ثِيَابُهُ طَاهِرَةً، وَمَوْضِعُ صَلَاتِهِ طَاهِرًا، أَعَادَ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِ الْمُصَلِّي وَتَوْبِهِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ (١) وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَقَتَادَةُ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. ويُرْوَىٰ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ ثَوْبٍ جَنَابَةٌ (٢). وَالشَّافِعِيُّ، وَأَلْ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: وَنَحُوهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيِّ. وقَالَ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: وَنَحُوهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيِّ. وقَالَ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: لَيْسَ فِي ثَوْبِهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبَالِهِ. وسُئِلَ لَيْسَ فِي ثَوْبِهِ إِعَادَةٌ، وَرَأَىٰ طَاوُسٌ دَمًا كَثِيرًا فِي ثَوْبِهِ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبَالِهِ. وسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ الرَّجُلِ يَرَىٰ فِي ثَوْبِهِ الْأَذَىٰ وَقَدْ صَلَّىٰ؟ فَقَالَ: اقْرَأُ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثِّيَابِ.

وَلَنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَثِيَابِكَ فَطَهِرَ ﴾ [المدثر: ٤]. قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ. وعَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - وَهَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: «أَقُرُصِيهِ، وَصَلِّي فِيهِ» (٣). وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: «أَقُرُصِيهِ، وَصَلِّي فِيهِ» (٣).

- (۱) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (۲/ ۱۵۲): حدثنا يحيى بن محمد، نا أحمد بن حنبل، نا أبو الصمد العمي، نا إسماعيل، عن التيمي، عن عمار، عن ابن عباس، قال: "إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، ولو كان قليلًا فلا إعادة عليه". وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
- (۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۰۰): حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي، عن ابن عباس،
   قال: «الثوب لا يجنب».
  - وإسناده صحيح، واللفظ المذكور عند عبد الرزاق (١/ ٣٧٢).
  - (٣) أخرجه البخاري برقم (٢٢٧، و٣٠٨)، ومسلم برقم (٢٩١) عن أسماء بنت أبي بكر ١٩٥٠)

الله على تَصْنَعُ إحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ، أَتْصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «تَنْظُرُ فِيهِ، فَإِنْ رَأَتْ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَلْتَضَحْ مَا لَمْ تَرَ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَبُرُ مِنْ بَوْلِهِ». النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: «لا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ». ولِأَنَّهَا إحْدَىٰ الطَّهَارَتَيْنِ، فَكَانَتْ شَرْطًا لِلصَّكَرةِ، كَالطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ. لا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ». ولِأَنَّهَا إحْدَىٰ الطَّهَارَتَيْنِ، فَكَانَتْ شَرْطًا لِلصَّكَرةِ، كَالطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ.

فَضْلُلُ [1]: وَطَهَارَةُ مَوْضِعِ الصَّلَاةِ شَرْطٌ أَيْضًا، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَقَعُ عَلَيْهِ أَعْضَاؤُهُ وَتُلاقِيهِ ثِيَابُهُ الَّتِي عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ عَلَىٰ رَأْسِهِ طَرَفُ عِمَامَةٍ، وَطَرَفُهَا الْآخَرُ يَسْقُطُ عَلَىٰ نَجَاسَةٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وذَكَرَ ابْنُ عَقِيلِ احْتِمَالًا فِيمَا تَقَعُ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ خَاصَّةً، أَنَّهُ لَا عَلَىٰ نَجَاسَةٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وذَكَرَ ابْنُ عَقِيلِ احْتِمَالًا فِيمَا تَقَعُ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ خَاصَّةً، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ طَهَارَتُهُ وَ لِأَنَّهُ يُبَاشِرُهَا بِمَا هُو مُنْفَصِلٌ عَنْ ذَاتِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّىٰ إِلَىٰ جَانِيهِ إِنْسَانٌ نَجِسُ الثَّوْبِ، فَالْتَصَقَ ثَوْبُهُ بِهِ. والْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ لِأَنَّ سُتْرَتَهُ تَابِعَةٌ لَهُ، فَهِي كَأَعْضَاءِ سُجُودِهِ.

فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ يَمَسُّ شَيْئًا نَجِسًا، كَثَوْبِ مَنْ يُصَلِّي إِلَىٰ جَانِبِهِ، أَوْ حَائِطٍ لَا يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِبَدَنِهِ وَلَا سُتْرَتِهِ، وَيَحْتَمِلُ الْيُهِ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِبَدَنِهِ وَلَا سُتْرَتِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفْسُدَ؛ لِأَنَّ سُتْرَتَهُ مُلَاقِيَةٌ لِنَجَاسَةٍ، أَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا. وإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ مُحَاذِيَةً لِيَجَسْمِهِ فِي حَالِ سُجُودِهِ بِحَيْثُ لَا يَلْتَصِقُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ وَلَا أَعْضَائِهِ، لَمْ يَمْنَعْ صِحَّة صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْ النَّجَاسَةَ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ خَرَجَتْ عَنْ مُحَاذَاتِهِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَإِذَا صَلَّىٰ، ثُمَّ رَأَىٰ عَلَيْهِ نَجَاسَةً فِي بَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ، لَا يَعْلَمُ؛ هَلْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ثِيَابِهِ، لَا يَعْلَمُ؛ هَلْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا؟ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، لَا تَفْسُدُ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ، لَكِنْ جَهِلَهَا حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، لَا تَفْسُدُ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود (۳٦٠): حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر به.

ورجاله ثقات، إلا ابن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع، وقد صرح به عند ابن خزيمة (٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٥٢)، ومسلم (٢٩٢) من حديث ابن عباس ﴿ ٢٩٢).



صَلَاتُهُ. هَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَسَالِمٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّانِيَةُ: يُعِيدُ. وهُوَ قَوْلُ وَالنَّخَعِيِّ، وَالنَّانِيَةُ: يُعِيدُ. وهُوَ قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ وَالنَّافِعِيِّ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ مُشْتَرَطَةٌ لِلصَّلَاةِ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِجَهْلِهَا، كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ. وقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكُ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ، وَلَا يُعِيدُ بَعْدَهُ.

وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ، مَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، إِذْ خَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟». قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ، فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟». قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ، فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢٠). وَلَوْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ شَرْطًا، مَعَ عَلَى إِلْقَائِكُمْ الْسِيْنَافُ الصَّلَاةِ، وَتُفَارِقُ طَهَارَةَ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهَا لَا يُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِهَا، وَتَخْتَصُّ الْبَدَنَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ ثُمَّ أُنْسِيهَا، فَقَالَ الْقَاضِي: حَكَىٰ عَنْ يَسِيرِهَا، وَتَخْتَصُّ الْبَدَنَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ ثُمَّ أُنْسِيهَا، فَقَالَ الْقَاضِي: حَكَىٰ عَنْ يَسِيرِهَا، وَتَخْتَصُّ الْبَدَنَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ ثُمَّ أُنْسِيهَا، فَقَالَ الْقَاضِي: حَكَىٰ عَنْ يَسِيرِهَا، وَتَخْتَصُّ الْبَدَنَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ ثُمَّ أُنْسِيهَا، فَقَالَ الْقَاضِي: حَكَىٰ عَنْ يَسِيرِهَا، وَتَخْتَصُّ الْبَدَنَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ ثُمَّ أُنْسِيهَا، فَقَالَ الْقَاضِي: حَكَىٰ أَصْحَابُنَا فِي الْمَسْلَةِ إِلنَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ التَقُورِيطِ، بِخِلَافِ الْجَاهِلِ بِهَا. قَالَ الْآمِدِيُّ: يُعِيدُ إِذَا كَانَ قَدْ تَوَانَىٰ، رِوَايَةً وَاحِمَةً وَالسَالَةُ النَّسُونَةُ بُولُولُ فِيهِ بِالنَّسُولِيَةُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ مَا عُذِرَ فِيهِ بِالْبَعْفِلِ عَذِرَ فِيهِ بِالنَّسُولِيَةُ بِالنَّسُولِ، بَلْ النَّشَونَ، بَلْ النَسْمِيةُ واللَّهُ وَلَا عَلْهُ الْبَلْنَ الْمُعَالَىٰ الْتَقْورُ وَلِهُ إِلَاللَهُ الْقَافِي الْمَالَقُولَ الْقَالَ الْعَلَىٰ الْتَسْعُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَالِلُهُ الْمَالَقُ الْمُسِيْعِ اللْمُلْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّولَ الْمَالُولُولُ الْمَالِمُ الْمَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٧٢) عن معمر، وابن المنذر في "الأوسط" (١٦٣/٢) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، عن سالم: «أن ابن عمر كان إذا رأئ في ثوبه دمًا، وهو في الصلاة انصرف حتى يغسله، ثم يصلي ما بقي من صلاته».

واللفظ لابن المنذر، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٥٠): حدثنا موسىٰ بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري به.

وإسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

وقد أخرجه أحمد (٣/ ٢٠)، والطيالسي (٢١٥٤)، وأبو يعلىٰ (١١٩٤)، وابن خزيمة (١٠١٧)، وابن حبان (٢١٨٥)، والحاكم (١/ ٢٦٠)، والبيهقي (٢/ ٢٠٤)، كلهم من طريق حماد بن سلمة به.

أَوْلَىٰ؛ لِوُرُودِ النَّصِّ بِالْعَفْوِ فِيهِ، بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ» () وَإِنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ قُلْنَا. يُعْذَرُ. فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ. ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَهُ طَرْحُ النَّبِي عَيْقِ نَعْلَيْهِ حِينَ النَّجَاسَة مِنْ غَيْرِ زَمَنٍ طَوِيلٍ، وَلَا عَمَلٍ كَثِيرٍ، أَلْقَاهَا، وَبَنَىٰ، كَمَا خَلَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ حِينَ النَّجَاسَة مِنْ غَيْرِ زَمَنٍ طَوِيلٍ، وَلَا عَمَلٍ كَثِيرٍ، أَلْقَاهَا، وَبَنَىٰ، كَمَا خَلَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ حِينَ أَخْبَرَهُ جِبْرِيلُ بِالْقَذَرِ فِيهِمَا. وإِنْ احْتَاجَ إِلَىٰ أَحِدِ هَذَيْنِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَىٰ أَحَدِ أَمْرَيْنِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَىٰ أَحَدِ أَمْرَيْنِ؛ إِمَّا اسْتِصْحَابُ النَّجَاسَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا زَمَنَا طَوِيلًا، أَوْ يَعْمَلُ فِي الصَّلَاةِ عَمَلًا كَثِيرًا، فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ، فَصَارَ كَالْعُرْيَانِ يَجِدُ السُّتْرَةَ بَعِيدَةً مِنْهُ.

فَضْلُلُ [٣]: وَإِذَا سَقَطَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، ثُمَّ زَالَتْ عَنْهُ، أَوْ أَزَالَهَا فِي الْحَالِ، لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَيْقِي لَمَّا عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِي نَعْلَيْهِ خَلَعَهُمَا، وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَلِأَنَّ النَّجَاسَةَ يُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِهَا، فَعُفِي عَنْ يَسِيرِ زَمَنِهَا، كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

فَضْلُلُ [٤]: وَإِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ مِنْدِيلِ، طَرَفُهُ نَجِسٌ أَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمِهِ حَبُّلُ مَشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ، وَمَا يُصَلِّى عَلَيْهِ طَاهِرٌ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، سَوَاءٌ تَحَرَّكَ النَّجِسُ بِحَركَتِه، أَوْ لَمْ يَتَحَرَّكْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلِ لِلنَّجَاسَةِ، وَلَا بِمُصَلِّ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا اتَّصَلَ مُصَلَّاهُ بِهَا، أَشْبَهُ مَا لَوْ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ أَرْضٍ طَاهِرَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِأَرْضٍ نَجِسَةٍ. وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إذَا كَانَ النَّجِسُ صَلَّىٰ عَلَىٰ يَعْضُ أَصْحَابِنَا: إذَا كَانَ النَّجِسُ مُتَعَرِّكُ بِحَركَتِهِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَالْمُعَوَّلُ عَلَىٰ مَا ذَكُونَا. فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْمَنْدِيلُ مُتَعَلِّقًا بِهِ، بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَهُ إذَا مَشَىٰ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَبْعٌ لَهَا، فَهُو كَحَامِلِهَا. وَلُو كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ وَسَطِهِ حَبْلُ مَشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ، أَوْ حَيَوانٍ نَجِسٍ، أَوْ سَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ فِيهَا وَلُو كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ وَسَطِهِ حَبْلُ مَشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ، أَوْ حَيَوانٍ نَجِسٍ، أَوْ سَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ فِيهَا وَلُو كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ وَسَطِهِ حَبْلُ مَشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ، أَوْ حَيَوانٍ نَجِسٍ، أَوْ سَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ فِيهَا لَكَانَ شَيْنَةٌ كَبِيرَةً لَا يُمْكِنُهُ جَرُّهَا، أَوْ الْحَيَوانُ كَبِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ جَرِّهِ إذَا اسْتَعْصَىٰ عَلَيْهِ، لَمْ الشَيْنَةُ كَبِيرَةً لَا يُمْكِنُهُ جَرُّهَا، أَوْ الْحَيَوانُ كَبِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ جَرِّهِ إذَا اسْتَعْصَىٰ عَلَيْهِ، لَمْ فَلَاقٍ لِلْتَهُ عَلَىٰ جَرِّهِ إِذَا اسْتَعْصَىٰ عَلَيْهِ، لَمْ فَلْ مَسْدُتُهُ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَ لَانَهُ الشَّلُ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَ لَانَهُ الْمَاهُو مُلِلَ لِمَا هُو مُلْتِ لِلنَّهُ عَلَىٰ مَوْلَ لِمَا هُو مُلْكِقٍ لِلنَّجَاسَةِ.

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم في المسألة [١٧] فصل [١].



والْأَوْلَىٰ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ اسْتِتْبَاعِ مَا هُوَ مُلَاقٍ لِلنَّجَاسَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَمْسَكَ سَفِينَةً عَظِيمَةً فِيهَا نَجَاسَةٌ، أَوْ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا نَجَاسَةٌ.

فَضْلُلْ [٥]: وَإِذَا حَمَلَ فِي الصَّلَاةِ حَيَوَانًا طَاهِرًا أَوْ صَبِيًّا، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ صَلَّىٰ وَهُوَ حَامِلُ أَمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَرَكِبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ (٢)، وَلِأَنَّ مَا فِي الْحَيَوَانِ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي مَعِدَتِهِ، فَهِي وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ وَهُو سَاجِدٌ (٢)، وَلِأَنَّ مَا فِي الْحَيَوَانِ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي مَعِدَةِ الْمُصَلِّي، وَلَوْ حَمَلَ قَارُورَةً فِيهَا نَجَاسَةٌ مَسْدُودَةً، لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ. كَالنَّجَاسَةِ فِي مَعِدَةِ الْمُصَلِّي، وَلَوْ حَمَلَ قَارُورَةً فِيهَا نَجَاسَةٌ مَسْدُودَةً، لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ. وقالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْهَا، فَهِي كَالْحَيَوَانِ. ولَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُو عَنْهَا فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَمَلَهَا فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَمَلَهَا فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَمَلَهَا فِي كُمِّهِ.

مَسْلَلَةٌ [٢٢٣]: قَالَ: (وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى فِي الْمَقْبَرَةِ أَوْ الْحُشِّ أَوْ الْحُمَّامِ أَوْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؛ أَعَادَ).

اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ، - ﴿ لَهِ اللَّهِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، فَرُوِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، فَرُوِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِتُ فِيهَا بِحَالٍ. ومِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ عَلِيُّ (٣)، وَابْنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٥٤٣) من حديث أبي قتادة رضي .

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢/ ٩٥) والنسائي في "الكبرى" (١١٤)، وأبو يعلىٰ في مسنده (٥٠١٧)، (٥٣٦٨)، والبزار (١٨٣٤)، وابن خزيمة (٨٨٧)، وابن حبان (٢٩٧٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٦٤٤) وغيرهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن عبد الله قال: كان النبي على يصلي، فإذا سجد وثب الحسن، والحسين علىٰ ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما صلىٰ وضعهما في حجره، ثم قال: "من أحبني فليحب هذين".

وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا عاصمًا - وهو ابن أبي النجود -؛ فإنه حسن الحديث.

<sup>(</sup>٣) إسناده واهٍ: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٠٥) – ومن طريقه ابن المنذر (٢/ ١٨٣) - من طريق الحارث

عَبَّاسِ<sup>(١)</sup>، وَابْنُ عُمَر<sup>(٢)</sup> وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. ومِمَّنْ رَأَىٰ أَنْ يُصَلَّىٰ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا يُصَلَّىٰ فِي مَبَارِكِ الْإِبلِ ابْنُ عُمَرَ<sup>(٣)</sup> وَجَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ (٤)، وَالْحَسَنُ، وَمَالِكُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضْع صَحِيحَةٌ مَا لَمْ تَكُنْ نَجِسَةً. وهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ؛ لِقَوْلِهِ - ﷺ -: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» وَفِي لَفْظٍ «فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ». وفِي لَفْظٍ: «أَيْنَمَا أَدْرَكَتْك الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا (٥)، وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ طَاهِرٌ، فَصَحَّتْ الصَّلَاةُ فِيهِ، كَالصَّحْرَاءِ.

الأعور، عن علي، قال: «من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد».

والحارث الأعور قد كذب؛ فالإسناد تالف.

- (١) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٠٥) ومن طريقه ابن المنذر (٢/ ١٨٣)-: عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: «لا تُصَلِّينَّ إلىٰ حش، ولا في حمام، ولا في المقبرة».
  - ورجاله ثقات، إلا أن حبيبًا مدلس، ولم يصرح بالسماع.
- (٢) أثر عبد الله بن عمر صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١٨٣/٢-١٨٤): حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا جرير، عن منصور، عن أبي ظبيان، عن عبد الله بن عمرو قال: «تكره الصلاة إلىٰ حش، وفي حمام، وفي مقبرة». وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٩–٣٨٠) عن جرير بإسناده بلفظ: «لا تصلِّ إلىٰ الحش، ولا إلىٰ الحمام، ولا إلى المقبرة».
- (٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٥–٣٨٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٨٨)، وفيه
- (٤) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٥) ومن طريقه ابن المنذر (٢/ ١٨٨)– عن وكيع، عن محمد بن قيس، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: «يصلي في مرابض الغنم، ولا يصلى في أعطان الإبل».

وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا جعفر؛ فإنه حسن الحديث، روى عنه جمع، واعتمده مسلم في صحيحه.

(٥) أخرجه البخاري برقم (٣٤٢٥)، ومسلم برقم (٥٢٠) عن أبي ذر ﴿ عُلْمُهُ .



وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَيَيْةٍ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٠). وَهَذَا خَاصٌّ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ عُمُومٍ مَا رَوَوْهُ. وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنْصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبل؟ قَالَ: لا».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) وَعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تُصَلَّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد<sup>(٣)</sup>. وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا فِي

(١) صحيح: أخرجه أبوداود (٤٩٢)، وأخرجه أيضًا أحمد (٣/ ٨٣، و٩٦)، والدارمي (١٣٩٧)، والترمذي (٣١٧)، وابن ماجه (٧٤٥)، وابن خزيمة (٧٩١)، وغيرهم، ومداره علىٰ عمرو بن يحيىٰ بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري به.

وقد اختلف في إسناد الحديث علىٰ عمرو بن يحييٰ، فرواه السفيانان عن عمرو بن يحييٰ، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا بدون ذكر أبي سعيد، ورجح ذلك الترمذي، والدارقطني، والبيهقي.

ورواه عنه جماعة موصولًا، وهم: محمد بن إسحاق، وعبد الواحد بن زياد، وحماد بن سلمة، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة، فهؤلاء رووه عن عمرو بن يحييٰ، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي عَلَيْلَةٍ.

وقد صحح الموصول الشافعي، وابن المنذر، وابن حزم، وابن دقيق العيد، وغيرهم، وقال شيخ الإسلام: «صححه الحفاظ». قال: «ومن ضعفه لم يستوعب طرقه».

<mark>قلت</mark>: الذي يظهر لي صحة الحديث علىٰ الوجهين؛ لكثرة من رواه موصولًا؛ ولأن عمارة بن غزية رواه عن يحيي بن عمارة موصولًا، ولم يختلف عليه فيه – فيما نعلم -:

فقد رواه ابن خزيمة (٧٩٢) عن بشر بن معاذ، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عمارة بن غزية، عن يحييٰ بن عمارة، عن أبي سعيد به.

وانظر "علل الدارقطني" (١١/رقم: [٢٣١٠])، و"سنن البيهقي" (٢/ ٤٣٤-٤٣٥)، و"تتقيح التحقيق" (١/ ٧٢٩-٧٣١)، و "المسند الجامع" (٦/ ١٨٤)، وتحقيق "المسند" (١١٧٤٨).

(۲) رواه مسلم برقم (۳۶۰).

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨٤): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليليٰ، عن البراء بن عازب. . . فذكره مطولًا. وإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، إلا عبد الله بن عبد الله الرازي، وهو ثقة، كما في "تهذيب التهذيب". =

مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ» رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "مُسنْنَدِهِ" أَ. وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ» رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "مُسنْنَدِهِ" أَ. وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عُمُومِ مَا رَوَوْهُ، وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عُمُومِ مَا رَوَوْهُ، وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عُمُومِ مَا رَوَوْهُ، وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عُمُومِ مَا رَوَوْهُ، وَرُومِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عُمُومِ مَا رَوَوْهُ، وَرُومِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عُمُومِ مَا رَوَوْهُ، وَرُومِي هَذَا اللهِ بْنِ مُغَفَّلُ (١٤)، رَوَاهُنَّ الْأَثْرَمُ.

فَأَمَّا الْحُشُّ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ فِيهِ بِالتَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا مُنِعَ مِنْ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ

وقد أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٨، و٣٠٣)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤)، وابن خزيمة (٣٢)، وابن حبان (١١٢٨) من طرق، عن الأعمش به.

(١) ضعيف مُعَلِّ: أخرجه أحمد (٣٥٢/٤) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن أبيه، عن أسيد بن حضير به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة، ثم أنه غير محفوظ فقد قال الترمذي (١/٤/١):
«وروئ حماد بن سلمة هذا الحديث، فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
ليلي، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، والصحيح: عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد
الرحمن بن أبي ليلي، عن البراء بن عازب». اه المراد.

وبنحوه أعله أبو حاتم، كما في "العلل" لولده (١/ ٢٥٥) (رقم: ٣٨).

- (٢) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا إن شاء الله-.
- (٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٤٥١)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٥)، والترمذي (٣٤٨)، وابن ماجه (٧٦٨)، والدارمي (١٣٩١)، ابن خزيمة (٧٩٥)، وابن حبان (١٣٨٤)، والبيهقي (٢/ ٤٤٩) من طرق، عن هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل فصلوا في مرابض المغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل».

وإسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٨٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٤، و١/ ١٤٩)، وابن ماجه (٧٦٩)، وابن ماجه (٧٦٩)، والطحاوي (١/ ٣٨٤)، وابن حبان (١٧٠٢)، والبيهقي (٢/ ٤٤٩) من طرق عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: «كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين».

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل رهيجُّهُ.

وصحح الحديث شيخنا مقبل الوادعي عين "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" (٨٨٥).



لِكَوْنِهَا مَظَانَّ النَّجَاسَةِ، فَالْحُشُّ مُعَدُّ لِلنَّجَاسَةِ وَمَقْصُودُ لَهَا، فَهُوَ أَوْلَىٰ بِالْمَنْعِ فِيهِ. وقَالَ بِعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنْ كَانَ الْمُصَلِّي عَالِمًا بِالنَّهْيِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِصَلَاتِهِ فِيهَا، وَالْمَعْصِيةُ لَا تَكُونُ قُرْبَةً وَلَا طَاعَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَهَلْ تَصِحُّ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِصَلَاتِهِ فِيهَا، وَالْمَعْصِيةُ لَا تَكُونُ قُرْبَةً وَلَا طَاعَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَهَلْ تَصِحُّ لِأَنَّهُ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ. إحْدَاهُمَا، لَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ صَلَّىٰ فِيمَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مَعَ الْعِلْمِ، فَلَا تَصِحُّ الْمَنْدُةُ فِيهِ مَعَ الْعِلْمِ،

فَضْلُلُ [1]: وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَعَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمَزْبَلَةَ، وَالْمَجْزَرَةَ، وَمَحَجَّةَ الطَّرِيقِ، وَظَهْرَ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، وَالْمَوْضِعَ الْمَغْصُوبَ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ عَلَيْ قَالَ: «سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ؛ ظَهْرُ بَيْتِ الله، وَالْمَقْبَرَةُ، وَالْمَزْبَلَةُ، وَالْمَرْبَلَةُ، وَالْمَرْبَلَةُ، وَالْمَخْرَرَةُ، وَالْمَحْرَرَةُ، وَالْحَمَّامُ، وَعَطَنُ الْإِبلِ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (١٠). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْمَجْزَرَةُ، وَالْحَمَّامُ، وَعَطَنُ الْإِبلِ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (١٠). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

وقد وهَّىٰ الحديث أبو حاتم، كما في "العلل" لولده (٢١٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف: هو بهذا اللفظ عند ابن ماجه (٧٤٧)، والعقيلي (٢/ ٧١) من طريق أبي صالح، كاتب الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عدر بن الخطاب رضي الله . . . ، فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن عمر العمري، وقد وهًىٰ الحديث أبو حاتم، كما في "العلل" (٤١٢) لابنه.

قال الحافظ في "التلخيص": «في سند ابن ماجه عبد الله بن صالح، وعبد الله العمري المذكور في سنده ضعيف أيضًا، ووقع في بعض النسخ بسقوط: [عبد الله بن عمر] بين الليث، ونافع؛ فصار ظاهره الصحة!».

وقد أسند العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٧١) عن عبد الله بن نافع مولىٰ ابن عمر، قال: «لا أعلم الذي حدث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل».

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: أخرجه عبد بن حميد (٧٦٥)، والترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦) والطحاوي (٢) ضعيف جدًّا: أخرجه عبد بن جبيرة، عن (٢/ ٣٨٣)، والبيهقي في الكبرئ (٢/ ٣٢٩)، وفي المعرفة (٢٠٥٦) من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن زيد بن جبيرة متروك.

الْأَرْبَعَةِ سَوَاءً. ولِأَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ مَظِنَّةُ النَّجَاسَاتِ، فَعُلِّقَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا دُونَ حَقِيقَتِهَا، كَمَا يَثْبُتُ حُكْمُ نَقْضِ الطَّهَارَةِ بِالنَّوْمِ، وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ.

فَضْلُلُ [٢]: قَالَ الْقَاضِي: الْمَنْعُ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ تَعَبُّدُ، لَا لِعِلَّةٍ مَعْقُولَةٍ، فَعَلَىٰ هَذَا يَتَنَاوَلُ النَّهْيُ كُلَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَلَا فَرْقَ فِي الْمَقْبَرَةِ بَيْنَ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ، وَمَا تَقَلَّبُ عُلَنْهُ لِتَنَاوُلِ الْاسْمِ لَهَا، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ قَبْرٌ أَوْ قَبْرُانِ، لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهَا. لِأَنَّهَا لَا يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الْمَقْبَرَةِ. وإِنْ نُقِلَتْ الْقُبُورُ مِنْهَا، جَازَتْ الصَّلَاةُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهَا. لِأَنَّهَا لَا يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الْمَقْبَرَةِ. وإِنْ نُقِلَتْ الْقُبُورُ مِنْهَا، جَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهَا؛ لِأَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ عَيْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ولا فيها؛ لِأَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ عَيْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ولا فيها الْإِبلُ وَتَأْوِي الْمَاءِ، وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَسْلَخِ – الَّذِي يُنْزَعُ فِيهِ الثَيْابُ – وَالْأَتُونِ وَكُلِّ مَا يُغْلَقُ عَلَيْهِ بَابُ الْحَمَّامِ؛ لِتَنَاوُلِ الاسْمِ لَهُ. وأَمَّا الْمَعَاطِنُ، فَقَالَ الثَيَابُ – وَالْأَتُونِ وَكُلِّ مَا يُغْلَقُ عَلَيْهِ بَابُ الْحَمَّامِ؛ لِتَنَاوُلِ الاسْمِ لَهُ. وأَمَّا الْمَعَاطِنُ، فَقَالَ الْمَعَاطِنُ، فَقَالَ الْجَمَدُ: هِي الْتِي تُقِيمُ فِيهَا الْإِبلُ وَتَأْوِي إِلَيْهَا.

وَقِيلَ: هِيَ الْمَوَاضِعُ الَّتِي تُنَاخُ فِيهَا إِذَا وَرَدَتْ. والْأَوَّلُ أَجْوَدُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ فِي مُقَابِلَةَ مُرَاحِ الْغَنَمِ. والْحُشُّ: الْمَكَانُ الَّذِي يُتَّخَذُ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَيُمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيما هُو دَاخِلُ مُرَاحِ الْغَنَمِ. والْحُشُّ: الْمَكَانُ الَّذِي يُتَّخَذُ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَيُمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ وَالْكَلَامِ، فَمَنْعُ بَابِهِ. ولاَ أَعْلَمُ فِي مَنْعِ الصَّلَاةِ فِيهِ نَصَّا إِلَّا أَنَّهُ قَدْ مُنِعَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ فِيهِ وَالْكَلَامِ، فَمَنْعُ الصَّلَاةِ فِيهِ أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّهُ إِذَا مُنِعَ الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِكَوْنِهَا مَظَانٌ لِلنَّجَاسَاتِ، فَهَذَا أَوْلَىٰ؛ فَإِنَّهُ بُنِيَ لَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَنْعَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مُعَلَّلٌ بِأَنَّهَا مَظَانُ لِلنَّجَاسَاتِ، فَإِنَّ أَوْلَىٰ؛ فَإِنَّهُ بُنِيَ لَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَنْعَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مُعَلَّلٌ بِأَنَّهَا مَظَانُ لِلنَّجَاسَاتِ، فَإِنَّ الْمَقْبَرَةَ تُنْبُشُ وَيَظُهُرُ التُّرَابُ الَّذِي فِيهِ صَدِيدُ الْمَوْتَىٰ وَدِمَاؤُهُمْ وَلُحُومُهُمْ، وَمَعَاطِنُ الْإِبِلِ الْمَوْتَىٰ وَدِمَاؤُهُمْ وَلُحُومُهُمْ، وَمَعَاطِنُ الْإِبِلِ لَمُنَا فِيهَا، فَإِنَّ الْبَعِيرَ الْبَارِكَ كَالْجِدَارِ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَرَ بِهِ وَيَبُولَ، كَمَا رُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، يُبَالُ فِيهَا، فَإِنَّ الْبَعِيرَ الْبَارِكَ كَالْجِدَارِ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَرَ بِهِ وَيَبُولَ، كَمَا رُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَلَا يَسْتُرَ والْحَمَّامُ مَوْضِعُ الْأَوْسَاخِ وَلَى مَالِ وَيُعَلِي وَلَا يَسْتُرُ. والْحَمَّامُ مَوْضِعُ الْأَوْسَاخِ وَالْبَوْلِ، فَنُهُي عَنْ الصَّلَاقِ فِيهَا لِذَلِكَ. وَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَةً لِأَنَّ الْمَظِنَّةُ وَالْمَافِي وَالْمُؤْنِ فَا الصَّلَاقِ فِيهَا لِذَلِكَ. وتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَةً لِأَنَّ الْمَظِنَّةَ وَالْمَافِي وَالْمَافِقَا وَالْمَافِقَا وَالْمَعَلَقَ الْمَوْمَةُ لِلْكَالِقَ وَالْمَوْمِ لَا الْمَلْوَةُ الْمَافِي وَالْمَافِرَةُ الْمَافِقِ الْمُؤْمِقِي الْمَافِي الْمُومِقِعُ لَا السَّافِ اللَّذِي الْمَافِي الْمُنْمُومِ الْمُومِقِعُ لَا وَلَوْمُهُ الْمُؤْمِقُومُ اللْمُو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٤٢٨)، ومسلم (٥٢٤) عن أنس ريهيُّهُ.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١)، وفي إسناده الحسن بن ذكوان، وهو ضعيف.



يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِهَا وَإِنْ خَفِيَتْ الْحِكْمَةُ فِيهَا، وَمَتَىٰ أَمْكَنَ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ تَعَيَّنَ تَعْلِيلُهُ، وَكَانَ أَوْلَىٰ مِنْ قَهْرِ التَّعَبُّدِ وَمَرَارَةِ التَّحَكُّمِ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ إِلَىٰ الْحُشِّ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ، بِالتَّنْبِيهِ وَلَا بُدّ فِي التَّنْبِيهِ مِنْ وُجُودِ مَعْنَىٰ الْمَنْطُوقِ فِيهِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ، بِالتَّنْبِيهِ وَلَا بُدّ فِي التَّنْبِيهِ مِنْ وُجُودِ مَعْنَىٰ الْمَنْطُوقِ فِيهِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ، فِالتَّنْبِيهِ وَلَا بُدِّ فِي التَّنْبِيهِ مَنْ وُجُودِ مَعْنَىٰ الْمَنْطُوقِ فِيهِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَنْبِيهًا، فَعَلَىٰ هَذَا يُمْكِنُ قَصْرُ الْحُكْمِ عَلَىٰ مَا هُوَ مَظِنَّةٌ مِنْهَا، فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْمَنْعِ فِي مَوْضِعِ الْمَطْنَةِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَ<u>ضْلَلْ [٣]:</u> وَزَادَ أَصْحَابُنَا الْمَجْزَرةَ، وَالْمَزْبَلَةَ، وَمَحَجَّةَ الطَّرِيقِ، وَظَهْرَ الْكَعْبَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي خَبَرِ عُمَرَ وَابْنِهِ(١). وقَالُوا: لَا يَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ.

وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْخِرَقِيِّ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَوَّزَ الصَّلَاةَ فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِعُمُومِ وَلَهِ مَنْ كُوهِ مَنْ كُلُهِ مَنْ كُلُهِ مَنْ كُوهِ مَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. واسْتَشْنَىٰ مِنْهُ الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ، وَمَعَاطِنَ الْإِبلِ، بِأَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ خَاصَّةٍ، فَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يَبْقَىٰ عَلَىٰ الْمُقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ، وَمَعَاطِنَ الْإِبلِ، بِأَحَادِيثَ صَحِيحةٍ خَاصَّةٍ، فَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يَبْقَىٰ عَلَىٰ الْمُمُومِ. وحَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِهِ يَرْوِيهِمَا الْعُمَرِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ جُبَيْرة؛ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِمَا مِنْ قِبَلِ الْعُمُومِ. وحَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِهِ يَرْوِيهِمَا الْعُمَرِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ جُبَيْرة؛ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِمَا مِنْ قِبَلِ الْعُمُومِ. وَخَدِيثُ الصَّحْبَ الصَّحْبَ بَعُمَرَ وَابْنِهِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ.

وَمَعْنَىٰ مَحَجَّةِ الطَّرِيقِ: الْجَادَّةُ الْمَسْلُوكَةُ الَّتِي تَسْلُكُهَا السَّابِلَةُ. وقَارِعَةُ الطَّرِيقِ: يَعْنِي الَّتِي تَقْرَعُهَا اللَّافِرَةِ وَالْمَشَارِعِ وَالْجَادَّةِ لِلسَّفَرِ. ولَا الَّتِي تَقْرَعُهَا الْأَقْدَامُ، فَاعِلَةٌ بِمَعْنَىٰ مَفْعُولَةٍ، مِثْلُ الْأَسْوَاقِ وَالْمَشَارِعِ وَالْجَادَّةِ لِلسَّفَرِ. ولَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا عَلَا مِنْهَا يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَلَمْ يَكْثُرُ قَرْعُ الْأَقْدَامِ لَهُ. وكَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الطُّرِقِ التَّتِي يَقِلُّ سَالِكُوهَا، كَطُرُقِ الْأَبْيَاتِ الْيَسِيرَةِ.

وَالْمَخْزَرَةُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَذْبَحُ الْقَصَّابُونَ وَشبهُهُم فِيهِ الْبَهَائِمَ، مَعْرُوفًا بِذَلِكَ مُعَدًّا. والْمَزْبَلَةُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ الزِّبْلُ. ولَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ بَيْنَ مَا كَانَ مِنْهَا طَاهِرًا أو نَجِسًا، وَلَا بَيْنَ كَوْنِ الطَّرِيقِ فِيهَا سَالِكًا أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ وَلَا فِي الْمَعَاطِنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا إِبِلٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجهما قريبا في هذه المسألة.

وَأُمَّا الْمَوَاضِعُ الَّتِي تَبِيتُ فِيهَا الْإِبِلُ فِي مَسِيرِهَا، أَوْ تُنَاخُ فِيهَا لِعَلْفِهَا أَوْ وِرْدِهَا، فَلَا يُمْنَعُ الصَّلَاةُ فِيهَا. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ مَوْضِعٍ فِيهِ أَبْعَارُ الْإِبِلِ يُصَلَّىٰ فِيهِ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَعَاطِنِ الْإِبلِ، الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فَيهَا، الَّتِي

فَضَّلْلُ [٤]: وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَىٰ هَذِهِ الْمَوَاضِع فَإِنْ فَعَلَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ إِلَىٰ الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّام وَالْحُشِّ؟ قَالَ: لَا يَنْبُغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْقِبْلَةِ قَبْرٌ، وَلَا حُشُّ وَلَا حَمَّامٌ، فَإِنْ كَانَ يُجْزِئُهُ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَتَوَجَّهُ فِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا: يُعِيدُ؛ لِمَوْضِعِ النَّهْيِ، وَبِهِ أَقُولُ. وَالثَّانِي: يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا. وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ: إنْ صَلَّىٰ إلَىٰ الْمَقْبَرَةِ وَالْحُشِّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُصَلِّي فِيهِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا حَائِلٌ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو مَرْثَدِ الْغَنَوِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ يَقُولُ: «لا تُصَلَّوا إلَىٰ الْقُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا إلَيْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وقَالَ الْأَثْرَمُ: ذَكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَ أَبِي مَرْ ثَدٍ، ثُمَّ قَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. وقَالَ أَنَسٌ: رَآنِي عُمَرُ، وَأَنَا أُصَلِّي إِلَىٰ قَبْرٍ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيَّ: الْقَبْرَ، الْقَبْرَ<sup>(٢)</sup>. قَالَ الْقَاضِي: وَفِي هَذَا

<sup>(</sup>١) لم يخرجه البخاري، وإنما انفرد به مسلم في صحيحه برقم (٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد بن منيع في مسنده، كما في "المطالب العالية" (٢٥٨): ثنا هشيم، أنا حميد، عن أنس. . . ، فذكره.

وإسناده صحيح لولا عنعنة حميد؛ فإنه مدلس، ولكن قد قيل: إنه روىٰ ما لم يسمعه عن أنس بواسطة ثابت، وقتادة، ولعله هنا أخذه عن ثابت؛ فقد رواه عبد الرزاق (١٥٨١) – ومن طريقه ابن المنذر (١٨٦/٢) - عن معمر، عن ثابت، عن أنس به.

وأخرجه ابن منيع في مسنده كما في "المطالب العالية" (٢٥٨) من وجه آخر، فقال: ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن، عن أنس مثل ذلك.

وهذا إسناد صحيح، والحسن قد سمع من أنس.

وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب الصلاة/ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟) بصيغة



تَنْبِيهُ عَلَىٰ نَظَائِرِهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَىٰ الْجُعِلَتُ الْأَرْضُ مَسْجِدًا» يَتَنَاوَلُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مَنْ هِيَ فِي قِبْلَتِهِ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ عَلَىٰ الصَّلَاةِ إِلَىٰ الْمَقْبَرَةِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ النَّهْيَ إِنْ كَانَ تَعَبُّدًا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَىٰ امْتَنَعَ تَعْدِيتُهُ وَدُخُولُ الْقِيَاسِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لِمَعْنَىٰ مُخْتَصِّ بِهَا، وَهُو اتِّخَاذُ الْقُبُورِ مَسْجِدًا، أَوالتَّشَبُّهُ وَدُخُولُ الْقِيَاسِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لِمَعْنَىٰ مُخْتَصِّ بِهَا، وَهُو اتِّخَاذُ الْقَبُورِ مَسْجِدًا، أَوالتَّشَبُّهُ اللهُ عَلَىٰ الْتَقَلِّمُ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ فِي غَيْرِهَا، وَقَلْ الْمَعْنَىٰ فِي غَيْرِهَا، وَقَلْ قَالَ النَّيُّ عَظِّمُ مَا وَيَعَلِّمُ مَا الْحُكُمُ ؟ لِعَدَم وُجُودِ الْمَعْنَىٰ فِي غَيْرِهَا، وَقَلْ قَالَ النَّيُّ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ فِي غَيْرِهَا الْفَبُورِ اللّهَ عَلَىٰ الْيَهُودِ النَّيَّ عَلَىٰ الْيَهُودِ الْمَعْنَىٰ فِي عَيْرِهَا الْقُبُورِ النَّيَ الْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ » (١).، وَقَالَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَىٰ الْيَهُودِ وَاللّهُ أَنُوا يَتَخَذُوا الْقُبُورَ الْنَهُ وَلَى الْقَبُورِ لِلنَّهُ عَنْ ذَلِكَ » (١).، وَقَالَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَىٰ الْيَهُودِ وَاللّه أَعْرُوا الْقَبُورَ الْنَهُ وَلِي الْمَعْنَىٰ فِي عَنْهَا، وَيَصِحُّ إِلَىٰ غَيْرِهَا لِبَقَائِهَا فِي عُمُومِ الْإِبَاحَةِ وَالْمَاسِمَ عَلَىٰ مَا وَرَدَ النَّهُ عُنِهِ، وَالله أَعْلَمُ.

فَضْلُ [٥]: وَإِنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ سَطْحِ الْحُشِّ أَوْ الْحَمَّامِ أَوْ عَطَنِ الْإِبِلِ أَوْ غَيْرِهَا، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُصَلِّي فِيهَا؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ، فَيَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُهُ، وَلَوْ حَرَجَ الْمُعْتَكِفُ إِلَىٰ سَطْحِ وَلِذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَدَخَلَ سَطْحَهَا، حَنِث، وَلَوْ خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ إِلَىٰ سَطْحِ الْمَسْجِدِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ. والصَّحِيحُ، إِنْ شَاءَ الله، قَصْرُ النَّهْيِ الْمَسْجِدِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ. والصَّحِيحُ، إِنْ شَاءَ الله، قَصْرُ النَّهْي عَلَىٰ مَا تَنَاوَلَهُ، وَأَنَّهُ لَا يُعَدَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إِنْ كَانَ تَعَبُّدِيًّا فَالْقِيَاسُ فِيهِ مُمْتَنِعٌ، وَلِا يُتَخَيَّلُ هَذَا فِي أَسْطُحِهَا. فَأَمَّا إِنْ بُنِىٰ عَلَىٰ وَلِا يُتَخَيَّلُ هَذَا فِي أَسْطُحِهَا. فَأَمَّا إِنْ بُنِىٰ عَلَىٰ طَرِيقٍ سَابَاطُ (٣) أَوْ أُخْرِجَ عَلَيْهِ خُرُوجٌ، فَعَلَىٰ قَوْلِ الْقَاضِي: حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّرِيقِ، لِمَا طَرِيقٍ سَابَاطُ (٣) أَوْ أُخْرِجَ عَلَيْهِ خُرُوجٌ، فَعَلَىٰ قَوْلِ الْقَاضِي: حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّرِيقِ، لِمَا

الجزم وراجع "تغليق التعليق" (٢/ ٢٢٩-٢٣٠).

<sup>(</sup>١) انفرد به مسلم في صحيحه (٥٣٢) من حديث جندب بن عبد الله رضي عبد الله رضي عبد الله رضي عبد الله الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٣١) من حديث عائشة، وابن عباس فيهما.

 <sup>(</sup>٣) في الصحاح للجوهري: والساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق، والجمع سوابيط وساباطات.

- A7 - -

ذَكَرَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ. وعَلَىٰ قَوْلِنَا، إِنْ كَانَ السَّابَاطُ مُبَاحًا لَهُ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ بِإِذْنِ أَهْلِهِ، أَوْ مُسْتَحِقًّا لَهُ، أَوْ حَدَثَتْ الطَّرِيقُ بَعْدَهُ، فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيقٍ نَافِذٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، فَيَكُونُ الْمُصَلِّي فِيهِ كَالْمُصَلِّي فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ. عَلَىٰ طَرِيقٍ نَافِذٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، فَيَكُونُ المُصَلِّي فِيهِ كَالْمُصَلِّي فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ. عَلَىٰ مَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وإِنْ كَانَ السَّابَاطُ عَلَىٰ نَهْرٍ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، فَهُو كَالسَّابَاطِ عَلَىٰ الطَّرِيقِ، فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا.

وَهَذَا مِمَّا يُؤَيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ كَوْنَهُ تَابِعًا لِلْقَرَارِ، لَجَازَتْ الصَّلَاةِ فِيهِ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي سَفِينَةٍ، أَوْ لَوْ هَاهُنَا، لِكَوْنِ الْقَرَارِ غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي سَفِينَةٍ، أَوْ لَوْ جَمَدَ مَاؤُهُ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، صَحَّ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مَا ذَكَرَهُ لَصَحَّتْ الصَّلَاةُ عَلَىٰ مَا حَاذَىٰ مَيْمَنَةَ الطَّرِيقِ وَمَيْسَرَتَهَا، وَمَا لَا تَقْرَعُهُ الْأَقْدَامُ مِنْهَا، وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ السَّطْحُ جَادِيًا عَلَىٰ مَوْضِعِ النَّهْيِ، فَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ سَابِقًا، وَجُعِلَ تَحْتَهُ طَرِيقٌ أَوْ عَطَنُ أَوْ غَيْرُهُمَا جَارِيًا عَلَىٰ مَوْضِعِ النَّهْيِ، فَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ سَابِقًا، وَجُعِلَ تَحْتَهُ طَرِيقٌ أَوْ عَطَنُ أَوْ غَيْرُهُمَا مَنْ مَوَاضِعِ النَّهْيِ. أَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ سَابِقًا، وَجُعِلَ تَحْتَهُ طَرِيقٌ أَوْ عَطَنُ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ مَوَاضِعِ النَّهْيِ. أَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ سَابِقًا، وَجُعِلَ تَحْتَهُ طَرِيقٌ أَوْ عَطَنُ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ مَوَاضِعِ النَّهْيِ. أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَقْبَرَةٍ فَحَدَثَتْ الْمَقْبَرَةُ حَوْلَهُ، لَمْ تُمْنَعْ الصَّلَاةُ فِيهِ، بِغَيْرِ حِلَافٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتُبَعْ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ، وَالله أَعْلَمُ.

فَضْلُ [٦]: وَإِنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا فِي الْمَقْبَرَةِ بَيْنَ الْقُبُورِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِنَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَقْبَرَةِ. وقَدْ رَوَىٰ قَتَادَةُ: أَنَّ أَنسًا مَرَّ عَلَىٰ مَقْبَرَةٍ، وَهُمْ يَبْنُونَ فِيهَا مِسْجِدًا، فَقَالَ أَنسُ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُبْنَىٰ مَسْجِدٌ فِي وَسَطِ الْقُبُورِ (١).

فَضْلُلْ [٧]: وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ، وَلَا عَلَىٰ ظَهْرِهَا. وجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ، وَلِأَنَّهُ مَحَلُّ لِصَلَاةِ النَّفْل، فَكَانَ مَحَلَّا لِلْفَرْضِ، كَخَارِجِهَا.

وَلَنَا: قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواً وُجُوهَكُمْ شَطْرَةًۥ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. والْمُصَلِّي فِيهَا أَوْ عَلَىٰ ظَهْرِهَا غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ لِجِهَتِهَا، وَالنَّافِلَةُ مَبْنَاهَا عَلَىٰ التَّخْفِيفِ وَالْمُسَامَحَةِ، بِدَلِيلِ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البيهقي في "الشعب" (٢٩٤٠) أخبرنا ابن عبدان، قال: أنا أحمد بن عبيد، ثنا أبو سهل سعيد بن عثمان الأهوازي، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا همام، ثنا قتادة به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.



صَلَاتِهَا قَاعِدًا، وَإِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فِي السَّفَرِ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ.

وَضِّلُ [٨]: وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَعَلَىٰ ظَهْرِهَا. لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ ضَلَّىٰ فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ (١٠)؛ إلَّا أَنَّهُ إنْ صَلَّىٰ تِلْقَاءَ الْبَابِ أَوْ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّىٰ فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ (١٠)؛ إلَّا أَنَّهُ إنْ صَلَاتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ شَاخِصٌ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُتَصِلٌ بِهَا، صَحَّتْ صَلَاتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ شَاخِصٌ، أَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ آجُرٌّ مُعْبَأٌ غَيْرُ مَسْفُورٍ فِيهَا، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ فَيْرُ مُسْتَقْبِلِ لِشَيْءٍ مِنْهَا. وإِنْ كَانَ الْخَشَبُ مَسْمُورً وَالْآجُرُّ مَبْنِيًّا، صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ شَيْءٍ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ صَلَاتُهُ ؟ لِأَنَّ ذَلِكَ تَابِعٌ لَهًا. والْأَوْلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ شَيْءٍ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؟ لِأَنَّ الْوَاجِبَ صَلَاتُهُ ؟ لِأَنَّ ذَلِكَ تَابِعٌ لَهًا. والْأَوْلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ شَيْءٍ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؟ لِأَنَّ الْوَاجِبَ صَلَاتُهُ ؟ لِأَنَّ ذَلِكَ تَابِعٌ لَهًا. والْأَوْلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كُونُ شَيْءٍ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؟ لِأَنَّ الْوَاجِبَ السَّلَاةُ إلَىٰ هَوْ الْهَا، وَلَوْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَبَلٍ عَالٍ يَخْرُجُ عَنْ مُسَامَتَتِهَا، صَحَّتْ صَلَاتُهُ إلَىٰ هَوَائِهَا، كَذَا هَاهُنَا.

فَضَّلْلُ [٩]: وَفِي الصَّلَاةِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ رِوَايتَانِ:

إحْدَاهُمَا، لَا تَصِحُّ. وهُو أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. والثَّانِيَةُ، تَصِحُّ. وهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة وَمَالِكٍ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّ النَّهْي لَا يَعُودُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّتَهَا، كَمَا لَوْ صَلَىٰ وَهُوَ يَرَىٰ غَرِيقًا، يُمْكِنُهُ إِنْقَاذُهُ، فَلَمْ يُنْقِذْهُ، أَوْ حَرِيقًا يَقْدِرُ عَلَىٰ إطْفَائِهِ، فَلَمْ يُطْفِئُهُ، أَوْ حَرِيقًا يَقْدِرُ عَلَىٰ إطْفَائِهِ، فَلَمْ يُطْفِئُهُ، أَوْ حَرِيقًا يَقْدِرُ عَلَىٰ إطْفَائِهِ، فَلَمْ يُطْفِئُهُ، أَوْ مَطَلَىٰ غَرِيمَهُ الَّذِي يُمْكِنُ إيفَاؤُهُ وَصَلَّىٰ.

وَلَنَا أَنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ أَتَىٰ بِهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَلَمْ تَصِحَّ، كَصَلَاةِ الْحَائِضِ وَصَوْمِهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْفِعْلِ، وَاجْتِنَابَهُ، وَالتَّأْثِيمَ بِفِعْلِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُطِيعًا بِمَا هُوَ عَاصٍ بِهِ، مُمْتَثِلًا بِمَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ، مُتَقَرِّبًا بِمَا يَبْعُدُ بِهِ، فَإِنَّ حَرَكَاتِهِ مِنْ الْقِيَام وَالرُّكُوع وَالسُّجُودِ أَفْعَالُ اخْتِيَارِيَّةٌ، هُو عَاصٍ بِهَا مَنْهِيٍّ عَنْهَا.

فَأَمَّا مَنْ رَأَىٰ الْحَرِيقَ فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْ الصَّلَاةِ، إنَّمَا هُوَ مَأْمُورٌ بِإِطْفَاءِ الْحَرِيقِ، وَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ، وَبِالصَّلَاةِ، إلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا آكَدُ مِنْ الْآخَرِ، أَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٥)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث بلال عَلَيْهُ.

نَفْسِهَا مَنْهِيُّ عَنْهَا. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ غَصْبِهِ لِرَقَبَةِ الْأَرْضِ بِأَخْذِهَا، أَوْ دَعْوَاهُ مِلْكِيَّتَهَا، وَبَيْنَ غَصْبِهِ مَنَافِعَهَا، بِأَنْ يَدَّعِي إِجَارَتَهَا ظَالِمًا، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لِيَسْكُنَهَا مُدَّةً وَلِكَيَّتَهَا، وَبَيْنَ غَصْبِهِ مَنَافِعَهَا، بِأَنْ يَدَّعِي إِجَارَتَهَا ظَالِمًا، أَوْ يَضْعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لِيَسْكُنَهَا مُدَّةً أَوْ يُخْرِجَ رَوْشَنَا (١) أَوْ سَابَاطًا (٢) فِي مَوْضِعِ لَا يَحِلُّ لَهُ، أَوْ يَغْصِبَ رَاحِلَةً وَيُصَلِّي عَلَيْهَا أَوْ سَفِينَةً وَيُصَلِّي عَلَيْهَا، كُلُّ ذَلِكَ حُكْمُهُ فِي الصَّلَاةِ سَفِينَةً وَيُصَلِّي عَلَيْهَا، كُلُّ ذَلِكَ حُكْمُهُ فِي الصَّلَاةِ حُكْمُ الدَّارِ، عَلَىٰ مَا بَيَنَّاهُ.

فَضْلُلْ [١٠]: قَالَ أَحْمَدُ - رَهِي ﴿ -: تُصَلَّىٰ الْجُمُعَةُ فِي الْمَوْضِعِ الْغَصْبِ. يَعْنِي لَوْ كَانَ الْجَامِعُ أَوْ مَوْضِعُ مِنْهُ مَغْصُوبًا صَحَّتْ الصَّلَاةُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ، تَخْتَصُّ بِبُقْعَةٍ، فَإِذَا صَلَّاهَا الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ، فَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَاتَتْهُمْ الْجُمُعَةُ، وَلِذَلِكَ أَبِيحَتْ خَلْفَ الْخَوَارِجِ وَالْمُبْتَدِعَةِ، وَكَذَلِكَ وَإِنْ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ، فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، وَلِذَلِكَ أَبِيحَتْ خَلْفَ الْخَوَارِجِ وَالْمُبْتَدِعَةِ، وَكَذَلِكَ تَصِحُّ فِي الطُّرُقِ وَرِحَابِ الْمَسْجِدِ، لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَىٰ فِعْلِهَا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَعْيَادِ وَالْجِنَازَةِ.

فَضْلُلُ [١١]: قَالَ أَحْمَدُ - رَجِيْنُ -: أَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي أَرْضِ الْخَسْفِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مَوْضِعٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ. وقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ مَرَّ بِالْحِجْرِ: «لا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَوْكِعُ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ. وقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأَصْحَابِهِ مَثْلُ مَا أَصَابَهُمْ» مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٣). هَوُلاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

فَضْلُ [١٢]: وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ النَّظِيفَةِ، رَخَّصَ فِيهَا الْحَسَنُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ<sup>(٤)</sup> وَأَبِي

- (١) في كتاب تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي: الروشن بِفَتْح الرَّاء وَهُوَ الْخَارِج من خشب الْبناء.
  - (٢) في الصحاح للجوهري: الساباط: سقيفة بين حائطين تحتهما طريق.
  - (٣) أخرجه البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٢٩٨٠) من حديث ابن عمر رهيها.
- (٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤١١-٤١٦) ومن طريقه ابن المنذر (١٩٣/٢) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم مولئ عمر: أن عمر حين قدم الشام صنع رجل من النصارئ طعامًا، وقال لعمر: إني أحب أن تجيئني، وتكرمني أنت وصاحبك، فقال: عمر: «إنا لا ندخل كنائسكم». يعني من أجل الصور التي فيها والتماثيل. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.



مُوسَىٰ (١)، وَكَرِهَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمَالِكٌ الْكَنَائِسَ (٢)؛ مِنْ أَجْلِ الصُّورِ.

وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ صَلَّىٰ فِي الْكَعْبَةِ وَفِيهَا صُورٌ (٣)، ثُمَّ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْ -: «فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ»(١)

فَضْلُلْ [١٣]: وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ نَجِسَةً، فَطَيَّنَهَا بِطَاهِرٍ، أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئًا طَاهِرًا، وَصَلَّىٰ عَلَيْه صَحَّتْ الصَّلَاةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، فِي ظَاهِرِ كَلَامٍ أَحْمَدَ، - رُهِيِّ ﴿ -. وهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ؛ إَحْدَاهُمَا: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا مَدْفَنُ النَّجَاسَةِ، فَأَشْبَهَتْ الْمَقْبَرَةَ.

وَلَنَا أَنَّ الطَّهَارَةَ إِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَمَوْضِعِ صَلَاتِهِ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَلَا نُسَلِّمُ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ، فَإِنَّهُ لَوْ صَلَّىٰ بَيْنَ الْقُبُورِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

تنبيه: الأثر عن عمر ﴿ يُعْجُنُهُ فيه كراهة الصلاة في الكنيسة، ولعل ابن قدامة عزا إليه مشروعية الصلاة من أجل الصور التي فيها والتماثيل. بمعنى جوازه إذا خلا منها وليس ذلك بلازم.

- (١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٠)، وابن المنذر (٢/ ١٩٤) من طريق فرج بن فضالة، عن الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن أبي موسى، وإسناده ضعيف؛ الفرج بن فضالة ضعيف.
- (۲) أثر ابن عباس ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱/ ٤١١)، وابن أبي شيبة (۲/ ٨٠)، وابن المنذر (۲/ ١٩٣)، من طريق خصيف، عن عكرمة أو مقسم، عن ابن عباس به.

إسناده ضعيف؛ خصيف الجزري، ضعيف لسوء حفظه.

- (٣) الثابت عن النبي على خلاف ذلك، فقد أخرج البخاري (١٦٠١) من حديث ابن عباس في قال: إن رسول الله على لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم، وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله على: «قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط». فدخل البيت، فكبر في نواحيه، ولم يصل فيه.
- وأخرج أحمد (١٤٥٩٦، و١٤٦١٤، و١٥١٠)، وغيره من حديث جابر أن النبي ﷺ بعث عمر من البطحاء، أن يدخل البيت؛ فيمحو كل صورة فيه».
  - وهو في "الصحيح المسند" لشيخنا ﴿٢١٩).
  - (٤) أخرجه البخاري (٣٤٢٥)، ومسلم (٥٢٠) من حديث أبي ذر رضي الم



مَدْفَنًا لِلنَّجَاسَةِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مُعَلَّلِ؛ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.

فَضْلُلْ [١٤]: وَيُكْرَهُ تَطْيِينُ الْمَسْجِدِ بِطِينٍ نَجِسٍ، أَوْ تَطْبِيقُهُ بِطَوَابِقَ نَجِسَةٍ، أَوْ بِنَافِهِ، بِنَاؤُهُ بِلَبِنٍ نَجِسٍ، أَوْ آجُرِّ نَجِسٍ، فَإِنْ فُعِلَ، وَبَاشَرَ الْمُصَلِّي أَرْضَهُ النَّجِسَةَ بِبَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ، لَمُ عَلَّهُ وَنَجِسٌ، لِأَنَّ النَّارَ لَا تُطَهِّرُهُ، فَإِنْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وأَمَّا الْآجُرُ الْمَعْجُونُ بِالنَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ، وَبَقِي أَثَرُهَا، فَتَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، غُسِلَ طَهُرَ ظَاهِرُهُ؛ لِأَنَّ النَّارَ أَكَلَتْ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ، وَبَقِي أَثَرُهَا، فَتَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، غُسِلَ طَهُرَ ظَاهِرُهُ؛ لِأَنَّ النَّارَ أَكَلَتْ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ، وَبَقِي أَثَرُهَا، فَتَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، كَالْأَرْضِ النَّجِسَةِ وَيَبْقَىٰ بَاطِنُهَا نَجِسًا لِأَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ، فَإِنْ صَلَّىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ الْغَسْلِ كَالْأَرْضِ النَّجِسَةِ وَيَبْقَىٰ بَاطِنُهَا نَجِسًا لِأَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ، فَإِنْ صَلَّىٰ عَلَيْ بَعْدَ الْغَسْلِ فَهُو كَمَا لَوْ صَلَّىٰ عَلَىٰ بِسَاطٍ طَاهِرٍ مَقْرُوشٍ عَلَىٰ أَرْضٍ نَجِسَةٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْبِسَاطِ الَّذِي بَاطِنُهُ نَجِسٌ وَظَاهِرُهُ طَاهِرٌ. ومَتَىٰ انْكَسَرَ مِنْ الْآجُرِّ النَّجِسِ قِطْعَةٌ، فَطَهَرَ الْشِيطِ الَّذِي بَاطِنُهُ نَجِسٌ وَطَاهِرُهُ طَاهِرٌ. ومَتَىٰ انْكَسَرَ مِنْ الْآجُرِّ النَّجِسِ قِطْعَةٌ، فَطَهَرَ بَعْضُ بَاطِنِهِ، فَهُو نَجِسٌ، لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

فَضْلُلُ [١٥]: وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ الْحَصِيرِ وَالْبُسُطِ مِنْ الصُّوفِ وَالشَّعَرِ وَالْبُسُطِ مِنْ الصُّوفِ وَالشَّعَرِ وَالْوَبَرِ، وَالثِّيَابِ مِنْ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَسَائِرِ الطَّاهِرَاتِ. وصَلَّىٰ عُمَرُ عَلَىٰ عَبْقَرِيٍّ (١) وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَىٰ طِنْفِسَةٍ (٢).

- (۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۱/ ٣٩٤)، وابن أبي شيبة (۱/ ٤٠٠)، وابن المنذر (٥/ ١١٤) من طرق عن سفيان الثوري، عن توبة العنبري، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن عبد الله بن عمار، قال: رأيت عمر يصلي على عبقري. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات.
- وفي تهذيب اللغة للأزهري: وَقَالَ الْفراء: العبقريّ: الطَنافس الثخان، وَاحِدهَا عَبْقريَّة. وَقَالَ مُجَاهِد: العبقريّ: الديباج. وَقَالَ قَتَادَة: هِيَ الزرابيّ.
- (٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٠٠): حدثنا هشيم، أخبرنا الأعمش، عن سعيد بن جبير، قال: «صلىٰ ابن عباس علىٰ طنفسة قد طبقت البيت صلاة المغرب». وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن المنذر (١١٦/٥) والبيهقي (٢/ ٤٣٦) من طرق عن الأعمش به. وأخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٩٥، ٣٩٦) من أوجهٍ أخرى عن ابن عباس في الم

**في النهاية لابن الأثير**: «الطنفسة» وهي بكسر الطاء والفاء وبضمهما، وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له خمل رقيق، وجمعه طنافس. وفي تهذيب اللغة: والقِطْع: طِنْفسة تكون تَحت الرحل علىٰ كتفَي الْبَعِير.



وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (۱) وَجَابِرُ (۲) عَلَىٰ حَصِيرٍ وَعَلِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَنسُ عَلَىٰ كُلِّ الْمَنْسُوجِ (۳). وَهُوَ قَوْلُ عَوَامٍّ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ (۱). وَنَحْوَهُ قَالَ شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ، وَاسْتَحَبَّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ (۱). وَنَحْوَهُ قَالَ مَا لِكُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي بِسَاطِ الصُّوفِ وَالشَّعَرِ: إذَا كَانَ سُجُودُهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ لَمْ أَرَ بِالْقِيَامِ مَلَكُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي بِسَاطِ الصُّوفِ وَالشَّعَرِ: إذَا كَانَ سُجُودُهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ لَمْ أَرَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ بَأْسًا. والصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ صَلَّىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، وَأَنْسٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (۱).، وَرَوَىٰ عَنْهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ (۲). وَفِيمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ الْمَدْبَقِ وَالْمَدْبُوغَةِ (۲). وَفِيمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ الْمَدْبُوغَةِ الْمُدْبُوغَةِ (۱).

- (١) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٩) من طريقين، إحداهما: فيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث. وفي الثانية: الراوي عن زيد مبهم؛ فالأثر حسن بالطريقين إن شاء الله.
- (٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٩): حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمر بن ذر، عن يزيد الفقير، قال: «رأيت جابر بن عبد الله يصلي على حصير». إسناده صحيح.
- (٣) آثار ضعيفة: أخرجها ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٩- ٤٠٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١١٥- ١١٦)، وأثر علي فيه رجل مبهم، وأثر ابن عباس فيه مجالد بن سعيد الهمداني، وهو ضعيف، وأثر ابن مسعود في إسناده صالح بن حيان القرشي، وهو ضعيف، وأثر أنس في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
  - (٤) جابر المذكور هو ابن زيد التابعيُّ، أبو الشعثاء، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٢٠١).
    - (٥) حديث عتبان أخرجه البخاري (٤٢٥)، ومسلم (٣٣).

وحديث أنس أخرجه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).

وليس في حديث عتبان أنه صلىٰ علىٰ حصير، فتنبه!.

(٦) ضعيف: أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٤)، وأبو داود (٦٥٩)، وابن خزيمة (١٠٠٦)، والحاكم (١/ ٢٥٩)، والبيهقي (٢/ ٤٢٠)، كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري، عن يونس بن الحارث، عن أبي عون، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة به.

وأبو عون هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي.

وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف يونس بن الحارث، وجهالة والد أبي عون؛ فقد تفرد بالرواية عنه ولده، ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول. صَلَّىٰ مُلْتَفَّا بِكِسَاء، يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ<sup>(۱)</sup>. وَلِأَنَّ مَا لَمْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ لَمْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَالْكَتَّانِ وَالْخُوصِ. وتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَىٰ ظَهْرِ الْحَيَوَانِ، إِذَا أَمْكَنَهُ اسْتِيفَاءُ الْشَيفَاءُ الْأَرْكَانِ عَلَيْهِ، وَالنَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ. وإِنْ كَانَ الْحَيَوَانُ نَجِسًا، أَوْ عَلَيْهِ بِسَاطٌ طَاهِرٌ، صَحَّتْ الطَّلَاةُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَىٰ حِمَارِ (۱). وَفَعَلَهُ أَنسُ (۱) وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَىٰ الْعَجَلَةِ، وَهِي خُشْبٌ عَلَىٰ بَكَرَاتٍ، إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ أَعْضَاؤُهُ، فَهِي كَغَيْرِهَا.

### مُسْأَلَةٌ [٢٢٤]: قَالَ: (وَإِنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، وَإِنْ قَلَّتْ، أَعَادَ).

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ النَّجَاسَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَثِيرِهَا وَقَلِيلِهَا، إلَّا فِيمَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. ومِمَّنْ قَالَ: لَا يُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِ الْبَوْلِ مِثْلِ وَقَلِيلِهَا، إلَّا فِيمَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. ومِمَّنْ قَالَ: لَا يُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِ الْبَوْلِ مِثْلِ رُءُوسِ الْإِبَرِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِ جَمِيعِ النَّجَامِ، وَلَوْ لَمْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ جَمِيعِ النَّجَامِ، وَلَوْ لَمْ يُعْفَى عَنْهَا لَمْ يَكُفِ النَّجَامِ، وَلَوْ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا لَمْ يَكُفِ فِيهَا بِالْمَسْحِ فِي مَحَلِّ الاِسْتِنْجَاءِ، وَلَوْ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا لَمْ يَكُفِ فِيهَا الْمَسْحِ فِي مَحَلِّ الاِسْتِنْجَاءِ، وَلَوْ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا لَمْ يَكُفِ فِيهَا الْمَسْحِ فِي مَحَلِّ الْإِسْتِنْجَاءِ، وَلَوْ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا لَمْ يَكُفِ فِيهَا الْمَسْحِ فِي مَحَلِّ الْإِسْتِنْجَاءِ، وَلَوْ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا لَمْ يَكُفِ فِيهَا الْمَسْحِ فِي عَنْهُ كَالدَّم.

وَلْنَا: عُمُومُ قَوْله تَعَالَىٰ ﴿وَثِيَابَكَ فَطَعِرَ﴾ [المدثر: ٤]. وقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «تَنَزَّهُوا مِنْ الْبُوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ﴾ وَلِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ لَا تَشُقُّ إِزَالَتُهَا، فَوَجَبَتْ إِزَالَتُهَا كَالْكَثِيرِ، وَأَمَّا

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٠٣٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه، عن جده.

وهذا إسناد ضعيف؛ إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، ضعيف، أو أشد، وإسماعيل بن أبي أويس، ضعيف، وعبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، مجهول.

<sup>(</sup>٢) ضعيف مُعَلِّ: تقدم تخريجه في المسألة [١٣٣]، الفصل [١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٠٠)، ومسلم (٧٠٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: جاء من حديث أبي هريرة، وأنس، وابن عباس:

حديث أبي هريرة: ضعيف: فأخرجه الدارقطني (١/ ١٢٨)، وفي إسناده محمد بن الصباح، السمان، قال الذهبي: «لا يعرف، وخبره منكر». وقال الدارقطني عقب الحديث: «الصواب أنه مرسل».



الدَّمُ فَإِنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنْ بَثْرَةٍ أَوْ حَكَّةٍ أَوْ دُمَّل، وَيَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ وَفِيهِ وَغَيْرِهِمَا، فَيَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْ يَسِيرِهِ أَكْثَرَ مِنْ كَثِيرِهِ، وَلِهَذَا فُرِّقَ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.

# مَسْأَلَةٌ [٢٢٥]: قَالَ: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَمًا أَوْ قَيْحًا يَسِيرًا مِمَّا لَا يَفْحُشُ فِي الْقَلْبِ)

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْعَفْوَ عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَالْقَيْحِ. ومِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup>، وَأَبُو هُرَيْرَةَ (٢)،......

#### وله إسنادٌ آخر ظاهره الصحة:

أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (١٠٨١) من طريق عفان، عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي عليه، قال: أكثر عذاب القبر من البول.

ثم قال: قال أبي: هذا حديث باطل، يعني مرفوعا.

حديث أنس صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (٢٦/١) من طريق حماد بن سلمة، عن ثمامة بن أنس، عن أنس به.

وقد اختلف في وصله، وإرساله، فأرسله أبو سلمة التبوذكي، ووصله حبان بن هلال، وحرمي، وإبراهيم بن الحجاج.

قال أبو حاتم: «المرسل أشبه عندي». وقال أبو زرعة: «المحفوظ وصله، وقصَّر أبو سلمة».

**وأما حديث ابن عباس** فأخرجه الدارقطني (١٢٨/١)، والحاكم (١٨٣/١-١٨٤)، وفي إسناده أبو يحيئ القتات، وهو ضعيف، لا سيما في رواية إسرائيل عنه، وهذا الحديث منها.

فالحديث بهذه الطرق صحيح – إن شاء الله-، وقد صححه الإمام الألباني رهي "الإرواء" (٢٨٠).

(١) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٢/ ١٥٢) عن يحيى بن محمد، نا أحمد بن حنبل، نا أبو عبد الصمد العمي، نا سليمان التيمي، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٤٧]، الفصل [١].

ويضاف إلى ما تقدم ما أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٧): حدثنا شريك، عن عمران بن مسلم، عن مجاهد، عن أبي هريرة: «أنه لم يكن يرئ بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا».

وشريك هو ابن عبد الله النخعي، ضعيف؛ لسوء حفظه.

وَجَابِرُ (١)، وَابْنُ أَبِي أَوْفَىٰ (٢)، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسُ، وَمُجَاهِدُ، وَعُرْوَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَعُرْوَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَعُرْوَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، وَالنَّوْمُ وَقَلِيلُهُ وَعُرْوَدٌ (٣). وَقَالَ الْحَسَنُ: كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ سَوَاءٌ. وَنَحُوهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ؛ لِأَنَّهُ نَجَاسَةٌ. فَأَشْبَهَ الْبَوْلَ.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ، فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ، ثُمَّ تَرَىٰ فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَم، فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا. وفِي لَفْظِ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إلَّا ثَوْبُ، فِيهِ الْجَنَابَةُ، ثُمَّ تَرَىٰ فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمِهَا بَلَّتُهُ بِرِيقِهَا، ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (1).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْعَفْوِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ اللَّيقَ لَا يُطَهَّرُ بِهِ وَيَتَنَجَّسُ بِهِ ظُفُرُهَا، وَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ دَوَامِ الْفِعْلِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَنِي وَلَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ أَمْرِهِ، وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ مَضَيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا. ومَا حُكِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ، فَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ، فَيُخْرِجُ يَدَيْهِ، فَيَضَعُهُمَا بِالْأَرْضِ، وَهُمَا يَقْطُرَانِ دَمًا، مِنْ شُقَاقٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ (٥)، وعَصَرَ فَيُخْرِجُ يَدَيْهِ، فَيَضَعُهُمَا بِالْأَرْضِ، وَهُمَا يَقْطُرَانِ دَمًا، مِنْ شُقَاقٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ (٥)، وعَصَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ دُمٍ وَقَيْحٍ، فَمَسَحَهُ بِيدِهِ وَصَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٢). وَانْصِرَافُهُ مِنْهُ فِي

- (١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٤٧]، الفصل [١].
- (٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٤٧]، الفصل [١].
- (٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٧٢) ومن طريقه ابن المنذر (١٥٤/١) -، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: «أنه كان ينصرف لقليل الدم، وكثيره، ثم يبني على ما قد صلى، إلا أن يتكلم، فيعيد». وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
  - (٤) صحيح: اللفظ الأول أخرجه أبو داود (٣٦٤) بإسناد صحيح.
  - واللفظ الثاني: أخرجه أبو داود (٣٥٨)، وهو في صحيح البخاري برقم (٣١٢).
- (٥) صحيح: أخرجه أبو بكر الأثرم في سننه (١١٣): حدثنا موسىٰ بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا، أيوب، عن نافع عن ابن عمر. . . ، فذكره.
  - وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وحماد هو ابن سلمة.
- (٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٨): حدثنا عبد الوهاب، عن التيمي، عن بكر هو ابن عبد



بَعْضِ الْحَالَاتِ لَا يُنَافِي مَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ، فَقَدْ يَتَوَرَّعُ الْإِنْسَانُ عَنْ بَعْضِ مَا يَرَىٰ جَوَازَهُ، وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَعُفِي عَنْهُ كَأْثَرِ الإسْتِنْجَاءِ.

فَضْلُلْ [1]: وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَخْمَدَ، أَنَّ الْيَسِيرَ مَا لَا يَفْحُشُ فِي الْقَلْبِ. وهُو قَوْلُ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: إلَّا إِذَا كَانَ فَاحِشًا أَعَادَهُ (١). وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ. ورُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْكَثِيرِ؟ فَقَالَ: شِبْرٌ فِي شِبْرٍ. وقَالَ فِي مَوْضِعٍ، قَالَ: قَدْرُ الْكَفِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْكَثِيرِ؟ فَقَالَ: شِبْرٌ فِي شِبْرٍ. وقَالَ فِي مَوْضِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: مَا فَحُشَ فِي قَلْبِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّمُ. وقَالَ: قال ابْنُ عَبَاسٍ: مَا فَحُشَ فِي قَلْبِ مَنْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْفَاحِشِ، أَنَّهُ عَلَىٰ قَدْرِ مَا فَحُشَ فِي الْفَاحِشِ، أَنَّهُ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَفْحُشُ فِي الْفَاحِشِ، أَنَّهُ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَسْتَفْحِشُهُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي نَفْسِهِ. وقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنَّمَا يُعْتَبَرُ مَا يَفْحُشُ فِي نَفُوسِ أَوْسَاطِ يَسْتَفْحِشُهُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي نَفْسِهِ. وقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنَّمَا يُعْتَبَرُ مَا يَفْحُشُ فِي نَفُوسِ أَوْسَاطِ يَسْتَفْحِشُهُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي نَفْسِهِ. وقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنَّمَا يُعْتَبَرُ مَا يَفْحُشُ فِي نَفُوسِ أَوْسَاطِ يَسْتَفْحِشُهُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي نَفْسِهِ. وقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنَّمَا يُعْتَبَرُ مَا يَفْحُشُ فِي نَفُوسٍ أَوْسَاطِ النَّاسِ. وقَالَ قَتَادَةُ، فِي مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ: فَاحِشٌ. ونَحُوهُ عَنْ النَّخِعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَى عَنْ النَّبِيِّ عَيَّهُ أَنَّهُ قَالَ: وَمَا لَكَمْ مِنْ الدَّرْهَمِ مِنْ الدَّرْهِمِ مِنْ الدَّرْهِم مِنْ الدَّهُمَا مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَم مِنْ الدَّمِ» (٢٠).

وَلَنَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الشَّرْعِ، فَرُجِعَ فِيهِ إِلَىٰ الْعُرْفِ، كَالتَّفَرُّقِ وَالْإِحْرَازِ، وَمَا رَوَوْهُ لَا يَصِحُّ، فَإِنَّ الْحَافِظَ أَبَا الْفَضْلِ الْمَقْدِسِيَّ، قَالَ: هُوَ مَوْضُوعٌ. ولِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَحَلِّ النَّزَاع، بِدَلِيل خِطَابِهِ، وَأَصْحَابُ الرَّأَيِ لَا يَرَوْنَهُ حُجَّةً.

ُ <u>فَضْلَلُ</u> ۚ [٢]: وَالْقَيْحُ، وَالصَّدِيدُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ الدَّمِ، بِمَنْزِلَتِهِ، إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: هُوَ

الله - قال: رأيت ابن عمر. . . ، فذكره. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أول هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا، أو موضوع: أخرجه الدارقطني (١/ ٤٠١)، وفي إسناده روح بن غطيف، قال البخاري: «هذا حديث باطل، وروح منكر الحديث». وقال ابن حبان: «هذا حديث موضوع، لا شك فيه، ما قاله رسول الله عليه، وإنما هو اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإسلام».

وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"، وأخرجه فيها (٢/ ٧٥) من طريق أخرى، في إسنادها نوح بن أبي مريم، وهو متروك، بل قد كُذِّب.

أَسْهَلُ مِنْ الدَّمِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَاهُ كَالدَّمِ (1). وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ، فِي الصَّدِيدِ: إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ. وقَالَ أُمَيُّ بْنُ رَبِيعَةَ، رَأَيْت طَاوُسًا كَأَنَّ إِزَارَهُ نُطِعَ مِنْ قُرُوحٍ كَانَتْ بِرِجْلَيْهِ. وقَالَ إسْمَاعِيلُ السَّرَّاجُ: رَأَيْت حَاشِيَةَ إِزَارِ مُجَاهِدٍ قَدْ يُسِتْ مِنْ قُرُوحٍ كَانَتْ بِسَاقَيْهِ. وقَالَ إِبْرَاهِيمُ، فِي الَّذِي يَكُونُ بِهِ يَسِتْ مِنْ الصَّدِيدِ وَالدَّمِ مِنْ قُرُوحٍ كَانَتْ بِسَاقَيْهِ. وقَالَ إِبْرَاهِيمُ، فِي الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْحُبُونُ (٢): يُصَلِّي، وَلَا يَغْسِلُهُ، فَإِذَا بَرِئَ غَسَلَهُ. وقَالَ عُرْوَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. الشَّم؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْحُشُ مِنْهُ إِلَّا أَكْثُرُ مِنَّ الدَّمِ، لِأَنَّهُ لَا يَفْحُشُ مِنْهُ إِلَّا أَكْثُرُ مِنَّ الدَّمِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَضْحُشُ مِنْهُ إِلَّا أَكْثُرُ مِنَّ الدَّمِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَضْحُشُ مِنْهُ إِلَّا أَكْثُرُ مِنَّ الدَّمِ، وَإِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ مِنْ الدَّمِ إِلَىٰ حَالٍ مُسْتَقْذَرَةٍ.

فَضْلُ [٣]: وَلا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الدَّمِ مُجْتَمِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا، بِحَيْثُ إِذَا جُمِعَ بَلَغَ هَذَا الْقَدْرَ، وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءٍ صَفِيقٍ، قَدْ نَفَذَتْ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، فَاتَّصَلَ ظَاهِرُهُ بِبَاطِنِهِ، فَهُوَ نَجَاسَةٌ وَاحِدَةٌ. وإِنْ لَمْ يَتَّصِلًا، بَلْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ لَمْ يُصِبْهُ الدَّمُ، فَهُمَا نَجَاسَتَانِ، إِذَا بَلَغَا - لَوْ جُمِعَا - قَدْرًا لَا يُعْفَىٰ عَنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا، كَمَا لَوْ كَانَا فِي جَانِبَيْ الثَّوْبِ.

فَضْلُلُ [٤]: وَيُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِ دَمِ الْحَيْضِ؛ لِمَا ذَكُرْنَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً - رَهُ عَنْ يَسِيرِهِ؛ لِأَنَّ وَعَنْ سَائِرِ دِمَاءِ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ. فَأَمَّا دَمُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَلَا يُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِهِ؛ لِأَنَّ رُطُوبَاتِهِ الطَّاهِرَةَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يُعْفَىٰ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا، فَدَمُهُ أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّهُ أَصَابَ جِسْمَ الْكَلْبِ رُطُوبَاتِهِ الطَّاهِرَةَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يُعْفَىٰ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا، فَدَمُهُ أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّهُ أَصَابَ جِسْمَ الْكَلْبِ فَلَمُ يُعْفَ عَنْهُ، كَالْمَاءِ إِذَا أَصَابَهُ. وهَكَذَا كُلُّ دَمٍ أَصَابَ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُو عَنْهَا، لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ لِذَلِكَ.

فَخْلُلُ [٥]: وَدَمُ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالْبَقِّ (٣)، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالذَّبَابِ، وَنَحْوِهِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، أَنَّهُ طَاهِرٌ. ومِمَّنْ رَخَّصَ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا

<sup>(</sup>١) لم أجد الأثر عن ابن عمر رضي الله أله أله أله الم

<sup>(</sup>٢) في غريب الحديث للحربي: «دَمُ الْحُبُونِ هِيَ الدَّمَامِيلُ، وَاحِدُهُ حِبْنٌ».

<sup>(</sup>٣) في لسان العرب: هي دويبة حمراء منتنة الريح تكون في السرر والجدر، وهي التي يقال لها بنات الحصير.



لَنَجُسَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ إِذَا مَاتَ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَكَثَ فِي الْمَاءِ لَا يَسْلَمُ مِنْ خُرُوجِ فَضْلَةٍ مِنْهُ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا مَكَثَ فِي الْمَاءِ لَا يَسْلَمُ مِنْ خُرُوجِ فَضْلَةٍ مِنْهُ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ مَسْفُوحٍ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ. والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ إِذَا كَثُرُ: إِنِّي لَأَفْزَعُ مِنْهُ. وقَالَ النَّخَعِيُّ: اغْسِلْ مَا اسْتَطَعْتَ. وقَالَ مَالِكُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ إِذَا كَثُرُ وَانْتَشَرَ، فَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ يُغْسَلَ.

وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ. وقَوْلُ أَحْمَدَ: إِنِّي لَأَفْزَعُ مِنْهُ. لَيْسَ بِتَصْرِيحٍ بِنَجَاسَتِهِ، وَإِنَّمَا هُو دَلِيلٌ عَلَىٰ تَوَقِّفِهِ فِيهِ، وَلَأَنَّ الْمَنْسُوبَ إِلَىٰ الْبَرَاغِيثِ دَمُّ إِنَّمَا هُو بَوْلُهَا فِي الظَّاهِرِ، وَبَوْلُ هَذِهِ عَلَىٰ تَوَقِّفِهِ فِيهِ، وَلَأَنَّ الْمَنْسُوبَ إِلَىٰ الْبَرَاغِيثِ دَمُّ إِنَّمَا هُو بَوْلُهَا فِي الظَّاهِرِ، وَبَوْلُ هَذِهِ الْحَشَرَاتِ لَيْسَ بِنَجِسٍ، وَالله أَعْلَمُ. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: دَمُ السَّمَكِ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّ إِبَاحَتُهُ لَا الْحَشَرَاتِ لَيْسَ بِنَجِسٍ، وَالله أَعْلَمُ. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: دَمُ السَّمَكِ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّ إِبَاحَتُهُ لَا تَقِفُ عَلَىٰ مِنْفُومِ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا، لَوقَفَتْ الْإِبَاحَةُ عَلَىٰ إِرَاقَتِهِ بِالذَّبْحِ كَحَيَوَانِ الْبَرِّ، وَلِأَنَّهُ تَقِفُ عَلَىٰ إِرَاقَتِهِ بِالذَّبْحِ كَحَيَوَانِ الْبَرِّ، وَلِأَنَّهُ وَلَا أَبُو ثَوْرٍ: هُو نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ دَمُ مَسْفُوحٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ إِذَا تُولِكَ اسْتَحَالَ فَصَارَ مَاءً. وقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: هُو نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ دَمُ مَسْفُوحٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَىٰ ﴿ أَوْدَدُمُ السَّمَكُ اللَّهُمُ وَمُ اللَّهُ عُلَىٰ إِللهُ اللهِ الْعَامِ: ١٤٠٥.

فَضْلُلُ [٣]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوايَةُ فِي الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ الْقَيْءِ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ اللَّمِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ الْإِنْسَانِ نَجِسٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ، فَأَشْبَهَ اللَّمَ. ورُوِيَ عَنْهُ فِي الْمَدْيِ أَنَّهُ قَالَ: يُغْسَلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا. ورَوَى الْخَلَّالُ، بإِسْنَادِهِ قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّعْمِنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ الْمَذْيِ يَخْرُجُ، فَكُلُّهُمْ قَالَ: إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقرْحَةِ، فَمَا عَلِمْت الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ الْمَذْيِ يَخْرُجُ، فَكُلُّهُمْ قَالَ: إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقرْحَةِ، فَمَا عَلِمْت الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ الْمَذْيِ يَخْرُجُ، فَكُلُّهُمْ قَالَ: إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقرْحَةِ، فَمَا عَلِمْت الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ الْمَذِي يَخْرُجُ مِنْ الشَّبَابِ كَثِيرًا، فَيَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَعُفِي عَنْ الْمَذِي مِثْلُ ذَلِكَ، إلَّا عَنْ يَسِيرِهِ، كَالدَّم. وكَذَلِكَ الْمَنِيُّ إِذَا قُلْنَا بِنَجَاسَتِه. ورُويِيَ عَنْهُ فِي الْوَدْيِ مِثْلُ ذَلِكَ، إلَّا مَنْ يَسِيرِهِ، كَالدَّم. وكَذَلِكَ الْمَنِيُ إِذَا قُلْنَا بِنَجَاسَتِه. ورُويِيَ عَنْهُ فِي الْوَدْيِ مِثْلُ ذَلِكَ، إلَّا الظَّهِرَ عَنْهُ أَنَّ خُكُمُ الْبَوْلِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَخْرَجِهِ. ورُويِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ أَوْمَهُ مِنْ عَنْهُ أَنْ يَشِيرُ اللَّهُ الْمَعْلَ عَلَى الْمَعْمَلُ مِنْ عَلْكُمُ مِنْ عَلْكُمُ الْمَذَى الْمَعْرَبِ والْمُهُمْ قَالَ الْقَاضِي: وَكَذَلِكَ مَا كَانَ يَسِيرِهُ وَمَا مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِم، سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَكَذَلِكَ الْحُمْمُ فِي أَبُوالِهَا فِي

90

وَأَرْوَاثِهَا، وَبَوْلِ الْخُفَّاشِ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَمَّادُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ الْخَفَافِيشِ. وكَذَلِكَ الْخُفَّاشُ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ فِي الْمَسَاجِدِ يَكْثُرُ، فَلَوْ لَمْ يُعْفَ عَنْ يَسِيرِهِ لَمْ يُقَرَّ فِي الْمَسَاجِدِ يَكْثُرُ، فَلَوْ لَمْ يُعْفَ عَنْ يَسِيرِهِ لَمْ يُقَرَّ فِي الْمَسَاجِدِ. وكَذَلِكَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، إِنْ قُلْنَا بِنَجَاسَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ لِكَثْرَتِهِ. وعَنْ أَحْمَدَ: لَا يُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يُعْفَىٰ عَنْ شَيْءٍ مِنْ النَّجَاسَةِ، خُولِفَ فِي الدَّم وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، فَيَبْقَىٰ فِيمَا عَدَاهُ عَلَىٰ الْأَصْلَ.

وَضَّلُلُ [٧]: وَقَدْ عُفِي عَنْ النَّجَاسَاتِ الْمُغَلَّظَةِ لِأَجْلِ مَحَلِّهَا، فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ؟ أَحَدُهَا، مَحَلُّ الإِسْتِنْجَاءِ، يُعْفَى فِيهِ عَنْ أَثْرِ الإِسْتِجْمَارِ بَعْدَ الْإِنْقَاءِ، وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ، بِغَيْرِ خَلَافٍ نَعْلَمُهُ. واخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي طَهَارَتِهِ، فَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ، وَأَبُو حَفْسِ بِنُ الْمَسْلَم، إلَىٰ طَهَارَتِهِ. وهُو ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَجْمِرُ يَعْرَقُ فِي سَرَاوِيلِهِ: لَا بَأْسَ بِهِ. ولَوْ كَانَ نَجِسًا لَنَجَسَهُ، وَوَجْهُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فِي الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ: «إنَّهُمَا لا يُطَهِّرُ انِ يَعْمُ لُو الْمَحَلُّ، بَلْ هُو نَجِسٌ، فَلَوْ قَعَدَ الْمُسْتَجْمِرُ كَالْمَاءِ. وقَالَ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ: لا يَطْهُرُ الْمَحَلُّ، بَلْ هُو نَجِسٌ، فَلَوْ قَعَدَ الْمُسْتَجْمِرُ فَي مَاءٍ يَسِيرٍ نَجَسَهُ، وَلَوْ عَرِقَ كَانَ عَرَقُهُ نَجِسًا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ لَا يُزِيلُ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ كُلَّهَا، فَالْبَاقِي مِنْهَا نَجِسٌ، وَلَوْ عَرِقَ كَانَ عَرَقُهُ نَجِسًا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ لَا يُزِيلُ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ كُلَّهَا، فَالْبَاقِي مِنْهَا نَجِسٌ، لِأَنَّهُ عَيْنُ النَّجَاسَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وُجِدَ فِي الْمَحَلِّ وَحْدَهُ.

الثَّانِي: أَسْفَلُ الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ، إِذَا أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ، فَدَلَكَهَا بِالْأَرْضِ حَتَّىٰ زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: إِحْدَاهُنَّ، يُجْزِئُ دَلْكُهُ بِالْأَرْضِ، وَتُبَاحُ الصَّلَاةُ فِيهِ. وهَذَا قُولُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ قَالَ: (إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ قَالَ: (إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِخُفَيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». وفِي لَفْظٍ: (إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَىٰ، فَإِنَّ التَّرَابَ لَهُ طَهُورُ (۱). وَعَنْ عَائِشَةَ - رَبُّيْهُا - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِثْلُ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٤١]، الفصل [٤].

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٣٨٦)، وابن حبان (١٤٠٤) من طريق محمد بن كثير الصنعاني،

ذَلِكَ (١)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَىٰ فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذَىٰ، فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» (٢). وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لَا فَإِنْ رَأَىٰ فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذَىٰ، فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» (٢). وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ (٣). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد. ولِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ.

قَالَ أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ: سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ( فَ ). وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّعْلَ لَا تَخْلُو مِنْ نَجَاسَةٍ تُصِيبُهَا، فَلَوْ لَمْ يُحْزِئُ دَلْكُهَا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ فِيهَا. والثَّانِيَةُ، يَجِبُ غَسْلُهُ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ؛ فَإِنَّ الدَّلْكَ يُجْزِئُ دَلْكُهَا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ فِيهَا. والثَّالِيَةُ يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ دُونَ غَيْرِهِمَا؛ لَا يُزِيلُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ. والثَّالِثَةُ يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ دُونَ غَيْرِهِمَا؛ لِتَغَلَّظِ نَجَاسَتِهِمَا وَفُحْشِهِمَا. والْأَوَّلُ أَوْلَىٰ، لِأَنَّ اتِبَاعَ الْأَثْرِ وَاجِبٌ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَيْكِيْ فِي نَعْلَيْهِ، إِنَّ فِيهِمَا قَذَرًا. يَدُلُّ عَلَىٰ أَنْ لَا يُجْزِئُ دَلْكُهُمَا،

عن الأوزاعي، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة عليهُ.

وهذا إسناد ضعيف، فيه علتان: محمد بن كثير الصنعاني ضعيف، وابن عجلان ضعيف في روايته عن المقبري، عن أبي هريرة، ضعفها يحيي القطان، والنسائي.

وقد اختلف في الحديث على الأوزاعي، فرواه عمر بن عبد الواحد، والوليد بن مزيد – وهما ثقتان –، كما في "سنن أبي داود" (٣٨٥) عن الأوزاعي، قال: أُنبِئت عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

ورواه يحيىٰ بن حمزة – وهو ثقة – كما في سنن أبي داود (٣٨٧) عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد، أخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن عائشة مرفوعًا بمعناه.

وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أن القعقاع لم يسمع من عائشة؛ فإسناد هذا الحديث ضعيف، ولكنه يرتقي إلى الصحة بشاهده عن أبي سعيد الآتي بعده.

- (١) انظر إلى ما قبله.
- (٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٢٢]، الفصل [٢].
- (٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٤) من طرق، عن الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود به، وزاد: «ولا نكف ثوبًا، ولا شعرًا». وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
  - (٤) أخرجه البخاري (٣٨٦)، ومسلم (٥٥٥).

4V

وَلَمْ يَزُلْ الْقَذَرُ مِنْهُمَا.

قُلْنَا: لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ دَلَكَهُمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَدْلُكُهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْقَذَرِ فِيهِمَا، حَتَّىٰ أَخْبَرَهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْكُ -، إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ دَلْكَهُمَا يُطَهِّرُهُمَا فِي قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ؛ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ وَقَالَ غَيْرُهُ: يُعْفَىٰ عَنْهُ مَعَ بَقَاءِ نَجَاسَتِهِ، كَقَوْلِهِمْ فِي أَثْرِ الْاسْتِنْجَاءِ. وقَالَ الْقَاضِي: إنَّمَا يُجْزِئُ دَلْكُهُمَا بَعْدَ جَفَافِ نَجَاسَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَىٰ لَهَا الْاسْتِنْجَاءِ. وقَالَ الْقَاضِي: إنَّمَا يُجْزِهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ رُطُوبَةَ النَّجَاسَةِ بَاقِيَةٌ فَلَا يُعْفَىٰ عَنْهَا.

وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ رَطْبٍ وَجَافِّ. وِلِأَنَّهُ مَحَلُّ اُجْتُزِئَ فِيهِ بِالْمَسْحِ، فَجَازَ فِي حَالِ رُطُوبَةِ الْمَمْسُوحِ كَمَحَلِّ الإسْتِنْجَاءِ، وَلِأَنَّ رُطُوبَةَ الْمَحَلِّ مَعْفُو عَنْهَا إِذَ جَفَّتْ قَبْلَ اللَّالُكِ، فَعُفِى عَنْهَا إِذْ جَفَّتْ بِهِ كَالِاسْتِجْمَارِ. الثَّالِثُ: إِذَا جَبَرَ عَظْمَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ فَجُبِر، الثَّالِثُ، وَأَجْزَأَتُهُ صَلاتُهُ، لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ بَاطِنَةٌ يَتَضَرَّرُ بِإِزَالَتِهَا، لَمْ يَلْوَمْهُ قَلْعُهُ إِذَا خَافَ الضَّرَر، وَأَجْزَأَتُهُ صَلاتُهُ، لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ بَاطِنَةٌ يَتَضَرَّرُ بِإِزَالَتِهَا، فَأَشْبَهَتْ دِمَاءَ الْعُرُوقِ. وقِيلَ: يَلْزَمُهُ قَلْعُهُ، مَا لَمْ يَخَفْ التَّلَفَ. وإِنْ سَقَطَ سِنُّ مِنْ أَسْنَانِهِ فَأَعْدُهُ وَقِلَ: يَلْزَمُهُ قَلْعُهُ، مَا لَمْ يَخَفْ التَّلَفَ. وإِنْ سَقَطَ سِنُّ مِنْ أَسْنَانِهِ فَأَعْدُهُ بِحَرَارَتِهَا، فَثَبَتَتْ، فَهِي طَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّهَا بَعْضُهُ، وَالْآدَمِيُّ بِجُمْلَتِهِ طَاهِرٌ حَيًّا وَمَيَّا، فَكَذَلِكَ بَعْضُهُ. وقالَ الْقَاضِي: هِي نَجِسَةُ، حُكْمُهَا حُكْمُ سَائِرِ الْعِظَامِ النَّجِسَةِ؛ لِأَنَّ مَا فَكَذُلِكَ بَعْضُهُ. وقالَ الْقَاضِي: هِي نَجِسَةُ، حُكْمُهَا حُكْمُ سَائِرِ الْعِظَامِ النَّجِسَةِ؛ لِأَنَّ مَا أَبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُو مَيِّتًا. وَقَالَ الْقَاضِي: هِي نَجِسَةُ، حُكْمُهَا حُكْمُ سَائِرِ الْعِظَامِ النَّجِسَةِ؛ لِأَنَّ مَا أَبِينَ مِنْ حَيِّ فَهُو مَيِّتً. وإِنَّمَا مُحْكِم بِطَهَارَةِ الْحُرْمَتِهَا، وَحُرْمَتُهَا آكَدُ مِنْ الْحُكْم بِطَهَارَةِ مَا دُونَهَا.

فَخْلُلْ [٨]: وَإِذَا كَانَ عَلَىٰ الْأَجْسَامِ الْصَّقِيلَةِ، كَالسَّيْفِ وَالْمِرْآةِ نَجَاسَةُ، فَعُفِي عَنْ يَسِيرِهَا، كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ، عُفِي عَنْ أَثَرِ كَثِيرِهَا بِالْمَسْحِ؛ لِأَنَّ الْبَاقِي بَعْدَ الْمَسْحِ يَسِيرٌ. وإِنْ كَثُرُ مَحَلُّهُ، عُفِي عَنْهُ، كَيَسِيرِ غَيْرِهِ.

مَسْأَلَةٌ [٢٢٦]: قَالَ: (وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنْ القَّوْبِ اسْتَظْهَرَ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّ الْغَسْلَ قَدْ أَتَى عَلَى النَّجَاسَةِ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا خَفِيَتْ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ، وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يَغْسِلَ كُلَّ مَحَلِّ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ



أَصَابَتْهُ، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ جِهَتَهَا مِنْ الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ. وإِنْ عَلِمَهَا فِي إحْدَىٰ جِهَتَيْهِ غَسَلَ تِلْكَ الْجِهَةَ كُلَّهَا. وإِنْ رَآهَا فِي بَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبِ - هُوَ لَابِسُهُ -، غَسَلَ كُلَّ مَا يُدْرِكُهُ بَصَرُهُ مِنْ الْجِهَةَ كُلَّهَا. وإِنْ رَآهَا فِي بَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبٍ - هُوَ لَابِسُهُ -، غَسَلَ كُلَّ مَا يُدْرِكُهُ بَصَرُهُ مِنْ ذَلِكَ. وبِهَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إذَا خَفِيتُ النَّجَاسَةُ فِي الثَّوْبِ نَضَحَهُ كُلَّهُ. وقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَتَحَرَّىٰ مَكَانَ النَّجَاسَةِ فَيَغْسِلُهُ.

وَلَعَلَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي الْمَذْيِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يُجْزِئُكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهِ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ» (١) فَأَمَرَهُ بِالتَّحَرِّي وَالنَّضْح.

وَلَنَا، أَنَّهُ مُتَيَقِّنُ لِلْمَانِعِ مِنْ الصَّلَاةِ. فَلَمْ تُبَعْ لَهُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِتَيَقُّنِ زَوَالِهِ كَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الْمَدْيِ دُونَ غَيْرِهِ، الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، وَالنَّصْحُ لَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، وَحَدِيثُ سَهْلِ فِي الْمَدْيِ دُونَ غَيْرِهِ، فَلَا يُعَدَّىٰ، لِأَنَّ أَصْابَ مِنْهُ». مَحْمُولُ عَلَىٰ فَلَا يُعَدَّىٰ، لِأَنَّ أَصَابَ مَنْهُ». مَحْمُولُ عَلَىٰ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَ نَاحِيَةً مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ غَيْرِ يَقِينٍ، فَيُجْزِئُهُ نَضْحُ الْمَكَانِ أَوْ غَسْلُهُ.

فَضْلُ [١]: وَإِنْ خَفِيَتْ النَّجَاسَةُ فِي فَضَاءٍ وَاسِعٍ، صَلَّىٰ حَيْثُ شَاءَ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ، فَلَوْ مُنِعَ مِنْ الصَّلَاةِ أَفْضَىٰ إِلَىٰ أَنْ لَا يَجِدَ مَوْضِعًا يُصَلِّي غَسْلُ جَمِيعِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ، فَلَوْ مُنِعَ مِنْ الصَّلَاةِ أَفْضَىٰ إِلَىٰ أَنْ لَا يَجِدَ مَوْضِعًا يُصَلِّي فِيهِ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَوْضِعًا صَغِيرًا، كَبَيْتٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ يَغْسِلُهُ كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشُقُّ غَسْلُهُ، فَأَشْبَهَ التَّوْبَ.

مَسْأَلَةٌ [٢٢٧]: قَالَ: (وَمَا خَرَجَ مِنْ الْإِنْسَانِ، أَوْ الْبَهِيمَةِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحُمُهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ نَجِسٌ)

يَعْنِي مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ، كَالْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ، وَالدَّمِ، وَغَيْرِهِ. فَهَذَا لَا نَعْلَمُ فِي نَجَاسَتِهِ خِلَافًا، إلَّا أَشْيَاءَ يَسِيرَةً، نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. أَمَّا بَوْلُ الْآدَمِيِّ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الَّذِي مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَتِر مِنْ

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم في المسألة [٢٤] فصل [٤].

99

بَوْلِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١). وَرُوِيَ فِي خَبَرٍ «أَنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ»(٢). وَأَمَّا الْوَدْيُ، فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِيبَ الْبَوْلِ خَاثِرٌ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَوْلِ سَوَاءً؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ، وَجَارٍ مَجْرَاهُ. وأَمَّا الْمَذْيُ، فَهُوَ مَاءٌ لَزِجٌ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عَقِيبَ الشَّهْوَةِ، عَلَىٰ طَرَفِ الذَّكَرِ، فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نَجِسٌ. قَالَ هَارُونُ الْحَمَّالُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يَذْهَبُ فِي الْمَذْيِ إِلَىٰ أَنْ يَغْسِلَ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَسِيرًا. وقَدْ ذَكَرْنَا الإخْتِلَافَ فِي الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِهِ فِيمَا مَضَىٰ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ – وَلِاللّٰهُ – أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِيِّ. قَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ: إنَّهُ سُئلَ أَبَو عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمَذْيِ أَشَدُّ أَوْ الْمَنِيُّ، قَالَ: هُمَا سَوَاءُ، لَيْسَا مِنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ، إِنَّمَا هُمَا مِنْ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ. وذَكَرَ ابْنُ عَقِيل نَحْوَ هَذَا، وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْمَذْيَ جُزْءٌ مِنْ الْمَنِيِّ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُمَا جَمِيعًا الشَّهْوَةُ، وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ تُحَلِّلُهُ الشَّهْوَةُ، أَشْبَهَ الْمَنِيَّ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نَجِسٌ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ السَّبِيل، لَيْسَ بَدْءًا لِخَلْقِ آدَمِيٍّ، فَأَشْبَهَ الْبَوْلَ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِغَسْلِ الذَّكرِ مِنْهُ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ. ثُمَّ أُخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ: هَلْ يُجْزِئُ فِيهِ النَّضْحُ، أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ قَالَ، فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَم: الْمَذْيُ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، أَذْهَبُ إِلَىٰ حَدِيثِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ لَيْسَ يَدْفَعُهُ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثًا وَاحِدًا. وقَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ حَدِيثُ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ فِي الْمَذْي، مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ؟ قُلْت: نَعَمْ. قَالَ: لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُخَالِفُهُ.

وَهُوَ مَا رَوَىٰ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْت أَلْقَىٰ مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ». قُلْت: فَكَيْفَ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيك أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ حَيْثُ تَرَىٰ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢١٦)، ومسلم برقم (٢٩٢) عن ابن عباس فيها.

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا في المسألة [٢٢٤].



حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١). ورُوِيَ عَنْهُ وُجُوبُ غَسْلِهِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، كَيْفَ الْعَمَلُ فِيهِ؟ قَالَ: الْغَسْلُ لَيْسَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَقَالَ: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ رُبَّمَا تَهَيَّنْتُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَمِمَّنْ أَمَر بِغَسْلِ الْمَذْيِ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ (٢)، وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثُوْرٍ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْيِ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ (٢)، وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثُوْرٍ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ أَمَر بِغَسْلِ الذَّكرِ مِنْهُ فِي حَدِيثِ الْمِقْدَادِ، وَلِأَنَّهُ نَجَاسَةُ، فَوَجَبَ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَمَر بِغَسْلِ الذَّكرِ مِنْهُ فِي حَدِيثِ الْمِقْدَادِ، وَلِأَنَّهُ نَجَاسَةُ، فَوَجَبَ عَسْلُ الذَّكرِ مِنْهُ فِي حَدِيثِ الْمِقْدَادِ، وَلِأَنَّهُ نَجَاسَةُ، وَوَحَمَّدِ بْنِ غَسْلُهُ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ، وَلِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ. قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَرُبَّمَا تَهَيَّبُهُ. وهَذَا ظَاهِرُ إِسْحَاقَ لَا أَعْرِفُهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَا أَحْكُمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَرُبَّمَا تَهَيَّبُهُ. وهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارُ الْخَلَّلِ.

وَضَّلُ [1]: وَفِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ احْتِمَالَانِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْفَرْجِ لَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، أَشْبَهَ الْمَدْيَ. والتَّانِي: طَهَارَتُهُ؛ لِأَنَّ عَائِشَة كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ وَهُو يُلاقِي رُطُوبَة الْفَرْجِ، وَلَا أَنَّهُ مَا احْتَلَمَ نَبِيُّ قَطُّ، وَهُو يُلاقِي رُطُوبَة الْفَرْجِ، وَلِأَنَّنَا لَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، لَحَكَمْنَا بِنَجَاسَةِ مَنِيِّهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا، وَلِأَنَّنَا لَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَةِ مَنِيِّهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا، فَيَتَنَجَّسُ بِرُطُوبَتِهِ. وقَالَ الْقَاضِي: مَا أَصَابَ مِنْهُ فِي حَالِ الْجِمَاعِ فَهُو نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ الْمَذْيِ، وَهُو نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ الْمَذْيِ، وَهُو نَجِسٌ. ولَا يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيلُ، فَإِنَّ الشَّهْوَة إذَا اشْتَدَّتْ خَرَجَ الْمَنِيُّ دُونَ

ر ابن عباس صحيح. الحرجة عبد الرراق (١/١/١٦)، ومن طريقة ابن الممدر١/١/١٠) عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «المذي والودي والمني، من المني الغسل ومن المذي والودي الوضوء يغسل حشفته ويتوضأ» وليس فيه غسل الثوب.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٤٢] فصل [٤].

<sup>(</sup>٢) أثر عمر صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٥٨/١)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٤٠-١٤١) عن معمر، وابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر. وليس فيه غسل الثوب، وإنما فيه: «يغسل ذكره، ويتوضأ». وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين. أثر ابن عباس صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٥٨)، ومن طريقه ابن المنذر (٢/ ١٤٠-١٤١) عن

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٢٨٨).

الْمَذْي، كَحَالِ الإحْتِلَام.

فَضْلُلُ [٢]: وَبَوْلُ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ طَاهِرٌ. وهَذَا مَفْهُومُ كَلَامِ الْحِرَقِيِّ. وهُو قَوْلُ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ: قَالَ مَالِكُ: لَا يَرَىٰ أَهْلُ الْعِلْمِ أَبْوَالَ مَا أَكِلَ لَحْمُهُ وَشُرِبَ لَبَنُهُ نَجِسًا. ورَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْغَنَمِ الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَىٰ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَشُرِبَ لَبَنُهُ نَجِسًا. ورَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْغَنَمِ الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَىٰ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الصَّلَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا. ورَخَّصَ فِي ذَرْقِ الطَّائِرِ أَبُو جَعْفَرِ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ ذَلِكَ نَجِسٌ.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَنَحْوُهُ عَنْ الْحَسَنِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ «تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ» (١). ولِأَنَّهُ رَجِيعٌ، فَكَانَ نَجِسًا كَرَجِيعِ الْآدَمِيِّ.

وَلَنَا، «أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِ الْإِبِلِ» (٢)، وَالنَّجِسُ لَا يُبَاحُ شُرْبُهُ، وَلَوْ أَبِيحَ لِلضَّرُورَةِ لَأَمَرَهُمْ بِغَسْلِ أَثَرِهِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ، « وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْ يُصلِّي شُرْبُهُ، وَلَوْ أَبِيحَ لِلضَّرُورَةِ لَأَمَرَهُمْ بِغَسْلِ أَثَرِهِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ، « وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يُكُو يُصلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣). وَقَالَ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٤). وَهُو إِجْمَاعٌ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي مَوْضِع فِيهِ أَبْعَارُ الْغَنَمِ. فَقِيلَ لَهُ: لَوْ إَجْمَاعٌ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَصَلَّىٰ أَبُو مُوسَىٰ فِي مَوْضِع فِيهِ أَبْعَارُ الْغَنَمِ. فَقِيلَ لَهُ: لَوْ يَقَالَ: هَذَا وَذَاكَ وَاحِدُ (٥). وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ وَأَصْحَابِهِ مَا يُصَلُّونَ

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم في المسألة [٢٢٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١) من حديث أنس را المجلُّهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣٤)، ومسلم (٥٢٤) من حديث أنس رهيجيُّهُ.

<sup>(</sup>٤) إنما أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله على الله الم الله المنام؟ قال: «لا».

واللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه الترمذي (٣٤٨) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّيْهُ .

قال الترمذي: «حسن صحيح»، ووافقه الألباني في «الإرواء» (١٧٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤١٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٢١٨، و٢/ ٤٠٢)، وابن المنذر (٢/ ١٩٦)، من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه، قال: رأيت أبا موسىٰ يصلي في دار البريد



عَلَيْهِ مِنْ الْأَوْطِئَةِ وَالْمُصَلَّيَاتِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَىٰ الْأَرْضِ، وَمَرَابِضُ الْغَنَمِ لَا تَخْلُو مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبُوالِهَا، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يُبَاشِرُونَهَا فِي صَلَاتِهِمْ، وَلِأَنَّهُ مُتَحَلِّلُ مُعْتَادٌ مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكُلُ لَحْمُهُ، فَكَانَ طَاهِرًا كَاللَّبَنِ، وَذَرْقِ الطَّائِرِ عِنْدَ مَنْ سَلَّمَهُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا حَيَوَانٍ يُؤْكُلُ لَحْمُهُ، فَكَانَ طَاهِرًا كَاللَّبَنِ، وَذَرْقِ الطَّائِرِ عِنْدَ مَنْ سَلَّمَهُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَتَنَجَّسَتْ الْحُبُوبُ الَّتِي تَدُوسُهَا الْبَقَرُ، فَإِنَّهَا لَا تَسْلَمُ مِنْ أَبُوالِهَا، فَيَتَنَجَّسُ بَعْضُهَا، وَيَخْتَلِطُ النَّجِسُ بِالطَّاهِرِ، فَيَصِيرُ حُكْمُ الْجَمِيعِ حُكْمَ النَّجِسِ.

فَضِّلْ [٣]: فَأَمَّا الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، فَالْحَيَوَانَاتُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: الْآدَمِيُّ، فَالْخَارِجُ مِنْهُ نَوْعَانِ:

طَاهِرٌ وَهُو رِيقُهُ وَدَمْعُهُ وَعَرَقُهُ وَمُخَاطُهُ، وَنُخَامَتُهُ، فَإِنَّهُ جَاءَ «عَنْ النَّبِيِّ عَلَى فِي يَوْمِ الْحُدَيْبِيةِ، أَنَّهُ مَا تَنَخَّمَ نُخَامَةً إلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ». رَوَاهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ، وَلَىٰ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ، وَلَىٰ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ، وَلَىٰ لَنَّاسٍ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ، وَلَىٰ لَنَّ يَسَارِهِ فَيَعَلَىٰ فَيُسَتَخَعُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَتَنَخَعُ عُنْ يَسَارِهِ أَوْنُ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلُ هَكَذَا». ووصَفَ الْقَاسِمُ: فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلُ هَكَذَا». ووصَفَ الْقَاسِمُ: فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ بَعْضٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَمَا أَمَرَ بِمَسْجِهَا فِي ثَوْبِهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَبْعضٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَمَا أَمَرَ بِمَسْجِهَا فِي ثَوْبِهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَبْعُضٍ. وهُو مَذْهُ أَبُو الْخَطَّابِ: الْبَلْغَمُ الْخَارِجِ مِنْ الوَّلَوْ الْمَعْرَةِ، أَشْبَهَ الْقَيْءَ. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْبَلْغَمُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ طَعَامُ اسْتَحَالَ فِي الْمَعِدَةِ، أَشْبَهَ الْقَيْءَ.

علىٰ التراب، والسرقين، فقيل له: لو خرجت من هاهنا، فقال: «هاهنا، وثُمَّ سواءٌ».

وهذا الأثر قد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، ورجاله ثقات، إلا الحارث والد مالك؛ فلم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١) من حديث المسور بن مخرمة ﴿ لَيْكُنُّهُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٥٠).

وَلَنَا، أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْخَبَرَيْنِ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ النُّخَامَةِ، أَشْبَهَ الْآخَرَ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا نَجُسَ بِهِ الْفَمُ، وَنَقَضَ الْوُضُوءَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ الصَّحَابَةِ - صَّيَّ عُمُومِ كَانَ نَجِسًا نَجُسَ بِهِ الْفَمُ، وَنَقَضَ الْوُضُوءَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ الصَّحَابَةِ - صَيَّعُمْ - مَعَ عُمُومِ الْبُلُوكِ بِهِ - شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وقَوْلُهُمْ «إنَّهُ طَعَامٌ مُسْتَحِيلٌ فِي الْمَعِدَةِ» غَيْرُ مُسَلَّم، إنَّمَا هُوَ الْبُلُوكِ بِهِ - شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وقَوْلُهُمْ «إنَّهُ طَعَامٌ مُسْتَحِيلٌ فِي الْمَعِدَةِ» غَيْرُ مُسَلَّم، إنَّمَا هُوَ مُنْعَقِدٌ مِنْ الأَبْخِرَةِ، فَهُو كَالنَّازِلِ مِنْ الرَّأْسِ، وَكَالْمُخَاطِ؛ وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، أَشْبَهَ الْمُخَاطَ.

النَّوْعُ الثَّانِي: نَجِسٌ، وَهُوَ الدَّمُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنْ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَعِدَةِ مِنْ الْقَيْءِ وَالْقَلْس، فَهَذَا نَجِسٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ حُكْمِهِ.

الْقِسْمُ النَّانِي: مَا أُكِلَ لَحْمُهُ، فَالْخَارِجُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ: أَحَدُهَا، نَجِسٌ، وَهُوَ الدَّمُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ. الثَّانِي، طَاهِرٌ، وَهُوَ الرِّيقُ وَالدَّمْعُ وَالْعَرَقُ وَاللَّبَنُ. فَهَذَا لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. الثَّالِثُ: الْقَيْءُ، وَنَحْوُهُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ بَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ طَعَامٌ مُسْتَحِيلٌ، فَأَشْبَهَ الرَّوْثَ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَىٰ طَهَارَةِ بَوْلِهِ، فَهَذَا أَوْلَىٰ، وَكَذَلِكَ مَنِيُّهُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا لَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَهُو نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ، فَهُمَا نَجِسَانِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِمَا وَفَضَلَاتِهِمَا، وَمَا يَنْفَصِلُ عَنْهُمَا. الثَّانِي، مَا عَدَاهُمَا مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، فَعَنْ أَحْمَدَ، - وَ الْكُنْ عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَتِهَا. وعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ طَهَارَتِهَا. فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْآدَمِيِّ، عَلَىٰ مَا فُصِّلَ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ. وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا، مَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ السِّنَّوْرُ وَمَا دُونَهُ فِي الْخِلْقَةِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْآدَمِيِّ، فَهُوَ مِنْهُ نَجِسٌ. ومَا حَكَمْنَا بِطَهَارَتِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ، فَهُوَ مِنْهُ نَجِسٌ. ومَا حَكَمْنَا بِطَهَارَتِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ، فَهُوَ مِنْهُ نَجِسٌ. ومَا حَكَمْنَا بِطَهَارَتِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ، فَهُوَ مِنْهُ طَاهِرٌ، إلَّا مَنِيَّهُ، فَإِنَّهُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّ مَنِيَّ الْآدَمِيِّ بَدْءُ خَلْقِ آدَمِيٍّ فَشَرُفَ بِتَطْهِيرِهِ، وَهَذَا مَعْدُومٌ هَاهُنَا.

النَّوْعُ الثَّانِي، مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، فَهُوَ طَاهِرٌ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَفَضَلَاتِهِ.



### مَسْأَلَةُ [٢٢٨]: قَالَ: (إِلَّا بَوْلَ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ، فَإِنَّهُ يُرَشُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ)

هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، إِذْ لَيْسَ مَعْنَىٰ الْكَلَامِ طَهَارَةَ بَوْلِ الْغُلَامِ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ النَّخُلَامِ النَّغُلَامِ الْغُلَامِ الْغُلَامِ النَّغُمَرُهُ، وَلَا يَحْتَاجَ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ الطَّعَامَ يُحْزِئُ فِيهِ الرَّشُّ، وَهُوَ أَنْ يَنْضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَغْمُرَهُ، وَلَا يَحْتَاجَ إِلَىٰ مَرْشٍ (١) وَعَصْرٍ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ وَإِنْ لَمْ تَطْعَمْ. وهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ - رَعَيُ اللَّهُ وَالسَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ. وقَالَ الْقَاضِي: رَأَيْت لِأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ. وقَالَ الْقَاضِي: رَأَيْت لِأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ أَسَاقِلَا كَلَامًا يَدُلُّ عَلَىٰ طَهَارَةِ بَوْلِ الْغُلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَوَجَبَ غَسْلُهُ. وقَالَ الثَّوْرِيُّ وَاللَّابُورِيُّ وَاللَّابُولِ الْغُلَامِ كَمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بَوْلُ نَجِسٌ، فَوَجَبَ غَسْلُهُ وَاللَّابُولِ النَّجُسَةِ، فَاسْتَوَى فِيهِ الذَّكُرُ وَالْأُنْثَىٰ، كَسَائِرِ الْأَبُوالِ النَّجِسَةِ، وَلِأَنَّهُ حُكُمٌ يَتَعَلَّقُ بِالنَّجَاسَةِ، فَاسْتَوَى فِيهِ الذَّكُرُ وَالْأُنْثَىٰ، كَسَائِرِ الْأَبُوالِ النَّجِسَةِ، وَلِأَنَّهُ حُكُمٌ يَتَعَلَّقُ بِالنَّجَاسَةِ، فَاسْتَوَى فِيهِ الذَّكُرُ وَالْأَنْثَىٰ، كَسَائِرِ الْمُأَبُولِ النَّجُسَةِ، وَلَا أَنْهُمَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُ مَا الْمَاتُولِ النَّجِسَةِ، وَلِأَنَهُ حُكُمٌ يَتَعَلَّقُ بِالنَّجَاسَةِ، فَاسْتَوَى فِيهِ الذَّكُرُ وَالْأُنْثَىٰ، كَسَائِرِ الْمُحَامِهِا.

وَلَنَا مَا رَوَتْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مُحْصِنٍ، ﴿ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ، لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، إلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ، رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَا بَمَاءٍ، فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (٣) وَعَنْ عَائِشَة - رَضِي هُ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْهِ بِصَبِيّ، فَبَالَ عَلَىٰ ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وعَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وعَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْت: الْبَسْ ثَوْبًا آخَرَ، وَأَعْطِنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فَيَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْت: الْبَسْ ثَوْبًا آخَرَ، وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّىٰ أَغْسِلَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْثَىٰ، وَيَنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ اللهِ كَوْلِ الْأَنْثَىٰ، وَيَنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ اللهَ كَرِي.

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(1)</sup> في غريب الحديث للحربي: المرش: شبه القرص من الجلد بأطراف الأظافير.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢١)، وعبد الرزاق (١/ ٣٨١)، وأبو داود (٣٧٧) وابن المنذر (١/ ٣٤١): من طرق عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي عليه قال: «يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٢)، ومسلم (٢٨٦).

- 1.0°

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١).

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَهِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعُلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ». قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢). وَهَذِهِ نُصُوصٌ صَحِيحَةٌ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَاتّبَاعُهَا أَوْلَىٰ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَصَحُ مِنْ قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُ.

فَضْلُ [١]: قَالَ أَحْمَدُ: الصَّبِيُّ إِذَا طَعِمَ الطَّعَامَ، وَأَرَادَهُ، وَاشْتَهَاهُ، غُسِلَ بَوْلُهُ، وَلَيْسَ إِذَا أَطْعِمَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُلْعَقُ الْعَسَلَ سَاعَةَ يُولَدُ، وَالنَّبِيُّ عَلِيٍّ حَنَّكَ بِالتَّمْرِ. ولَكِنْ إِذَا كَانَ يَأْكُلُ وَيُرِيدُ الْأَكْلَ، فَعَلَىٰ هَذَا مَا يُسْقَاهُ الصَّبِيُّ أَوْ يَلْعَقُهُ لِلتَّدَاوِي لَا يُعَدُّ طَعَامًا يُوجِبُ يَأْكُلُ وَيُرِيدُ الْأَكْلَ، فَعَلَىٰ هَذَا مَا يُسْقَاهُ الصَّبِيُّ أَوْ يَلْعَقُهُ لِلتَّدَاوِي لَا يُعَدُّ طَعَامًا يُوجِبُ الْغَسْل، وَمَا يَطْعَمُهُ لِغِذَائِهِ وَهُوَ يُرِيدُهُ وَيَشْتَهِيهِ، هُوَ الْمُوجِبُ لِغَسْل بَوْلِهِ. والله أَعْلَمُ.

(۱) صحيح لغيره: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٠، و ١٤/ ١٧١)، وأبو داود (٣٧٥)، وابن ماجه (٥٢/ ٥٢)، وابن ماجه (٥٢/ ٥٢)، وابن خزيمة (٢/ ٢٨٤)، الطحاوي (١/ ٩٢)، والطبراني (٢٥ / ٢٦)، والبيهقي (٢/ ٤١٤) من طرق عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق، عن لبابة بنت الحارث به.

وهذا إسناد حسن، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي، وقابوس لم يرو عنه سوى سماك، وقال النسائي: لا بأس به.

وللحديث طريق أخرى عند أحمد (٢٦٨٧٧) من طريق عطاء الخراساني، عن لبابة به.

إسناده ضعيف لأن عطاء الخراساني لم يدرك لبابة بنت الفضل عليه الم

والحديث صحيح بشواهده، منها حديث علي الآتي بعده.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٥٦٣، ٥٦٧، ١١٤٨، ١١٤٩) وأبو داود (٣٧٨)، الترمذي (٦١٠)، وابن ماجه (٥٢٥)، وأبو يعلى (٣٠٧)، وابن المنذر (٢/ ١٤٤)، والطحاوي (١/ ٩٢)، وابن خزيمة (٢/ ١٤٤)، وابن حبان (١٣٧٥)، والدارقطني (١/ ١٢٩)، من طرق عن هشام، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، إلا أبا حرب، وهو ثقة من رجال مسلم.

وقد رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بإسناده موقوفًا، ولا يضر ذلك.

وقد تقدم تخريج الموقوف قريبًا.



## مُسْأَلَةُ [٢٢٩]: قَالَ: (وَالْمَنِيُّ طَاهِرٌ. وعَنْ أَبِي عَبْدِ الله، رَجِيلِّبُنُ رِوَايَةً أُخْرَى، أَنَّهُ كَالدَّمِ)

اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَنِيِّ، فَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ طَاهِرٌ. وعَنْهُ أَنَّهُ كَالدَّمِ، أَيْ أَنَّهُ لَا يُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِهِ. ويُعْفِىٰ عَنْ يَسِيرِهِ. ويُعْفِىٰ عَنْ يَسِيرِهِ. ويُعْفِىٰ عَنْ يَابِسِهِ عَلَىٰ كُلِّ نَجِسٌ. ويُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِهِ. ويُعْفِىٰ عَنْ يَابِسِهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ. والرِّوَايَةُ الْأُولَىٰ هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُو قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ (١)، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَىٰ هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُو قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ (١)، وَابْنِ عُمَرَ (٢). وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: امْسَحْهُ عَنْكَ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ، وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْت (٣). وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: إذَا صَلَّىٰ فِيهِ لَمْ يُعِدْ. وهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.

وَقَالَ مَالِكُ: غَسْلُ الاِحْتِلَامِ أَمْرٌ وَاجِبٌ. وعَلَىٰ هَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالتَّوْدِيِّ. وعَلَىٰ هَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالتَّوْدِيِّ عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيِّ مِنْ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: ثُمَّ أَرَىٰ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا. وهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١٠). الْمَنِيِّ مِنْ الثَّوْبِ أَحْوَطُ وَأَثْبَتُ فِي الرِّوَايَةِ. وقَدْ جَاءَ الْفَرْكُ قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: غَسْلُ الْمَنِيِّ مِنْ الثَّوْبِ أَحْوَطُ وَأَثْبَتُ فِي الرِّوَايَةِ. وقَدْ جَاءَ الْفَرْكُ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: "إنْ كَانَ رَطْبًا أَنْ النَّبِيَ عَلِيْهِ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: وإنْ كَانَ رَطْبًا فَافُرُ كِيهِ» (١٠). وَهَذَا أَمْرٌ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ. ولِأَنَّهُ خَارِجُ مُعْتَادُ مِنْ فَاغْسِلِيهِ. وإنْ كَانَ يَابِسًا فَافْرُ كِيهِ» (١٠). وَهَذَا أَمْرٌ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ. ولِأَنَّهُ خَارِجُ مُعْتَادُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أثر سعد صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٤): حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن مصعب بن سعد، عن سعد: «أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه». وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٤)، وابن المنذر (٢/ ١٥٩)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، و هو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٦٨) – ومن طريقه ابن المنذر (١٥٩/٢) – عن ابن جريج، أخبرني عطاء: أنه سمع ابن عباس يقول. . . ، فذكره. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٩)، وأخرج مسلم (٢٨٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) قال الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٢٠٩): «غريب».

ويعني الزيلعي بـ «غريب»: أنه لم يجد له أصلًا، كما عُرِف ذلك من صنيعه.

وقد أخرج الدارقطني (١/ ١٢٥)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٤) عن عائشة موقوفًا عليها بإسناد صحيح: «أنها كانت تفركه إذا كان يابسًا، وتغسله إذا كان رطبًا».



السّبيل، أَشْبَهَ الْبَوْلَ.

وَلَنَا، مَا رَوَتْ عَائِشَةُ - رَفِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْ

فَضْلُلُ [1]: فَإِنْ خَفِي مَوْضِعُ الْمَنِيِّ فَرَكَ الثَّوْبَ كُلَّهُ، إِنْ قُلْنَا بِنَجَاسَتِهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ أُسْتُحِبَّ فَرْكُهُ. وهِذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ بِطَهَارَتِهِ أُسْتُحِبَّ فَرْكُهُ. وإِنْ صَلَّىٰ فِيهِ مِنْ غَيْرِ فَرْكٍ، أَجْزَأَهُ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ قَالَ بِالطَّهَارَةِ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَنْضَحُ الثَّوْبَ كُلَّهُ (٣). وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَحَمَّادُ. ونَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ (٤) وَعَطَاءٍ. وقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنُ: يُغْسَلُ الثَّوْبُ كُلُّهُ (٥).

(١) أخرجه مسلم (٢٨٨)، ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ.

(٢) الراجح وقفه: أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١٢٤)، ثم قال: «لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ليلي، ثقة في حفظه شيء».

قلت: وقد رواه عن عطاء، عن ابن عباس، وهذا الإسناد فيه شريك، وابن أبي ليلي، وكلاهما سيئ الحفظ، والمحفوظ عن عطاء من رواية ابن جريج – وقد تقدمت – ومن طريق عمرو بن دينار – كما في "المعرفة" – عن ابن عباس موقوفًا.

قال البيهقي في «المعرفة» (٣/ ٣٨٣): «هذا هو الصحيح، موقوف، وقد روي عن شريك، عن ابن أبي ليليٰ، عن عطاء مرفوعًا، ولا يثبت».

(٣) حسن: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٧٢) – ومن طريقه ابن المنذر (١٦١/٢) – عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا سماكًا؛ فإنه حسن الحديث.

(٤) لفظ أثر عائشة: «إذا رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه». ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٦٢)، ولم يسنده.

(٥) أثر أبي هريرة صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٦٩)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"



وَلَنَا، أَنَّ فَرْكَهُ يُجْزِئُ إِذَا عُلِمَ مَكَانُهُ، فَكَذَلِكَ إِذَا خَفِيَ، وَأَمَّا النَّضْحُ فَلَا يُفِيدُ، فَإِنَّهُ لَا يُطَهِّرُهُ إِذَا عُلِمَ مَكَانُهُ، فَكَذَلِكَ إِذَا خُلْنَا بِالطَّهَارَةِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، يُطَهِّرُهُ إِذَا عُلْمَ مِكَانُهُ، فَكَذَلِكَ إِذَا خَفِي. وأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالطَّهَارَةِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، كَحَالِ الْعِلْمِ بِهِ.

فَضْلُلْ [٢]: قَالَ أَخْمَدُ - ﴿ إِنَّمَا يُفْرَكُ مَنِيُّ الرَّجُلِ، أَمَّا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ فَلَا يُفْرَكُ مَنِيُّ الرَّجُلِ، أَمَّا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ. والْمَعْنَىٰ فِي هَذَا أَنَّ الْفَرْكَ يُرَادُ يُفْرِكُ وَالرَّقِيقُ لَا يَبْقَىٰ لَهُ جِسْمٌ بَعْدَ جَفَافِهِ يَزُولُ بِالْفَرْكِ، فَلَا يُفِيدُ فِيهِ شَيْئًا، فَعَلَىٰ هَذَا إِنْ قُلْنَا بِنَجَاسَتِهِ، فَلَا بُتَ مِنْ غَسْلِهِ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا، كَالْبَوْلِ. وإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ، أُسْتُحِبَّ إِنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ، أُسْتُحِبَّ غَسْلُهُ مَنِيً الرَّجُلِ. وَأَمَّا الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ فَلَا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنِيُّ، وَهُو بَدْءٌ لِخَلْقِ آدَمِيٍّ، خَارِجٌ مِنْ السَّبِيل.

فَضْلُلْ [٣]: فَأَمَّا الْعَلَقَةُ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: فِيهَا رِوَايَتَانِ، كَالْمَنِيِّ؛ لِأَنَّهَا بَدْءُ خَلْقِ آدَمِيٍّ. والصَّحِيحُ نَجَاسَتُهَا؛ لِأَنَّهَا دَمُّ، وَلَمْ يَرِدْ مِنْ الشَّرْعِ فِيهَا طَهَارَةٌ، وَقِيَاسُهَا عَلَىٰ الْمَنِيِّ مُمْتَنِعٌ، لِكَوْنِهَا دَمًا خَارِجًا مِنْ الْفَرْج، فَأَشْبَهَتْ دَمَ الْحَيْضِ.

وَخُلُلُ [٤]: وَمَنْ أَمْنَىٰ وَعَلَىٰ فَرْجِهِ نَجَاسَةٌ نَجُسَ مَنِيُّهُ؛ لِإِصَابَتِهِ النَّجَاسَة، وَلَمْ يُعْفَ عَنْ يَسِيرِهِ لِلذَلِكَ. وذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمَنِيِّ مِنْ الْجِمَاعِ أَنَّهُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ الْمَذْيِ. وقَدْ ذَكَرْنَا فَسَادَ هَذَا. فَإِنَّ مَنِيَّ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّمَا كَانَ مِنْ جِمَاعٍ، وَهُوَ الَّذِي وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ بِفَرْكِهِ، وَالطَّهَارَةُ لِغَيْرِهِ إِنَّمَا أُخِذَتْ مِنْ طَهَارَتِهِ، وَالله أَعْلَمُ.

(٢/ ١٦٢) عن معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: سمعت أبا هريرة. . . فذكره.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين.

أثر ابن عمر صحيح: أخرجه ابن المنذر (٢/ ١٦٢)، عن ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن نافع، أن ابن عمر به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٦٩) عن معمر، عن أيوب، عن نافعٍ مثله.

#### مَسْلَلَةٌ [٣٠]: قَالَ: (وَالْبَوْلَةُ عَلَى الْأَرْضِ يُطَهِّرُهَا دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْضَ إِذَا تَنَجَّسَتْ بِنَجَاسَةٍ مَائِعَةٍ، كَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَغَيْرِهِمَا. فَطَهُورُهَا أَنْ يَغْمُرَهَا بِالْمَاءِ، بِحَيْثُ يَذْهَبُ لَوْنُ النَّجَاسَةِ وَرِيحُهَا. فَمَا انْفَصَلَ عَنْهَا غَيْر مَا أَنْ يَغْمُرَهَا إِنْفَصَلَ عَنْهَا غَيْر مِهَا فَهُو طَاهِرٌ. وبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ حَتَّىٰ يَنْفَصِلَ مُتَغَيِّرٍ بِهَا فَهُو طَاهِرٌ. وبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ حَتَّىٰ يَنْفَصِلَ الْمَاءُ، فَيَكُونَ الْمُنْفَصِلُ نَجِسًا؛ لِأَنَّ النَّجَاسَة انْتَقَلَتْ إلَيْهِ، فَكَانَ نَجِسًا، كَمَا لَوْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَنَسُ، قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيُّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ عَلِيْهِ فَلَمَّا قَضَىٰ بَوْلَهُ أَمَر بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ»(۱). وفِي لَفْظِ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا اللهِ عَلَيْهِ «وَأَمَرَ رَجُلًا فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ». أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ «وَأَمَرَ رَجُلًا فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ»(۱). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. ولَوْ لَا أَنَّ الْمُنْفَصِلَ طَاهِرُ لَكَانَ قَدْ أَمَرَ بِزِيَادَةِ تَنْجِيسِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي عَلَيْهِ مَوَاضِعَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُ عَلِيْهِ تَطْهِيرَ الْمَسْجِدِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَعْقِل أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ، وَأَهْرِيقُوا عَلَىٰ مَكَانِهِ مَاءً» (٣). وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: فَأَمَر بِهِ فَحُفِرَ (١). قُلْنَا: لَيْسَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي خَبَرٍ مُتَّصِل، قَالَهُ عَبْدِ الله، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: فَأَمَر بِهِ فَحُفِرَ (١). قُلْنَا: لَيْسَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي خَبَرٍ مُتَّصِل، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. وحَدِيثُ ابْنِ مَعْقِلٍ مُرْسَلُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكُ النَّبِيَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢١٩)، ومسلم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) منكر: أخرجه الدارقطني (١/ ١٣٢)، ثم قال: سمعان بن مالك: «مجهول».

قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٦٠): «فيه سمعان، وليس بالقوي، قاله أبو زرعة. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبي زرعة: هو حديث منكر. وكذا قال أحمد، وقال أبو حاتم: لا أصل له».



وحَدِيثُ سَمْعَانَ مُنْكَرُ. قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَد. وقَالَ: مَا أَعْرِفُ سَمْعَانَ. ولِأَنَّ الْبَلَّةَ الْبَاقِيَةَ فِي الْمَحَلِّ بَعْدَ غَسْلِهِ طَاهِرَةُ، وَهِيَ بَعْضُ الْمُنْفَصِل، فَكَذَلِكَ الْمُنْفَصِلُ.

وَقُولُهُمْ: إِنَّ النَّجَاسَةَ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ. قُلْنَا: بَعْدَ طَهَارَتِهَا، لِأَنَّ الْمَاءَ لَوْ لَمْ يُطَهِّرْهَا لَنَجُسَ بِهَا حَالَ مُلَاقَاتِهِ لَهَا، وَلَكَانَ الْبَاقِي مِنْهُ فِي الْمَحَلِّ نَجِسًا. فَهَا حَالَ مُلاقَاتِهِ لَهَا، وَلَوْ نَجُسَ بِهَا لَمَا طَهُرَ الْمَحَلُّ، وَلَكَانَ الْبَاقِي مِنْهُ فِي الْمَحَلِّ نَجِسًا. قَالَ الْقَاضِي: إِنَّمَا يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْمُنْفَصِلِ إِذَا نَشَفَتْ النَّجَاسَةُ، وَذَهَبَتْ أَجْزَاؤُهَا، وَلَمْ يَنْقَ إِلَّا أَثَرُهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَجْزَاؤُهَا بَاقِيَةً، طَهُرَ الْمَحَلُّ، وَنَجُسَ الْمُنْفَصِلُ.

وَهَذَا الشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرَهُ لَمْ أَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ، وَلَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ، وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِبَقَاءِ أَجْزَائِهَا بَقَاءَ رُطُوبَتِهَا، فَهُوَ خِلَافُ الْخَبَرِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: فَلَمَّا قَضَىٰ بَوْلَهُ أَمَر بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ، يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ صُبَّ عَلَيْهِ عَقِيبَ فَرَاغِهِ مِنْهُ. وإِنْ أَرَادَ بَقَاءَ الْبَوْلِ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ، يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ صُبَّ عَلَيْهِ عَقِيبَ فَرَاغِهِ مِنْهُ. وإِنْ أَرَادَ بَقَاءَ الْبَوْلِ مَتَنَقِّعًا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرُّطُوبَةِ، فَإِنَّ قَلِيلَ الْبَوْلِ وَكَثِيرَهُ فِي التَّنْجِيسِ سَوَاءٌ. والرُّطُوبَةُ أَجْزَاءٌ تَنْجُسُ كَمَا يَنْجُسُ الْمُتَنَقِّعُ، فَلَا فَرْقَ إِذًا.

فَضْلُلْ [١]: وَإِنْ أَصَابَ الْأَرْضَ مَاءُ الْمَطَرِ أَوْ السُّيُولِ، فَغَمَرَهَا، وَجَرَىٰ عَلَيْهَا، فَهُوَ كَمَا لَوْ صُبَّ عَلَيْهَا؛ لَأَنْ تَطْهِيرَ النَّجَاسَةِ لَا تُعْتَبُرُ فِيهِ نِيَّةٌ وَلَا فِعْلُ، فَاسْتَوَىٰ مَا صَبَّهُ الْآدَمِيُّ وَمَا جَرَىٰ بِغَيْرِ صَبِّهِ. قَالَ أَحْمَدُ، - وَ الْبَوْلِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَتُمْطِرُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ: إِذَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ ذَنُوبًا، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَبَّ عَلَىٰ عَلَيْهِ السَّمَاءُ: إِذَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ ذَنُوبًا، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَبَّ عَلَىٰ الْبَوْلِ، فَقَدْ طَهُرَ. وقَالَ الْمَرُّ وَذِيُّ: شُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ مَاءِ الْمَطَرِ يَخْتَلِطُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ: مَاءُ الْمَطَرِ عِنْدِي لَا يُخَالِطُ شَيْئًا إِلَّا طَهَرَهُ، إلَّا الْعَذِرَةَ. فَإِنَّهَا تُقْطَعُ. وسُئِلَ عَنْ مَاءِ الْمَطَرِ عِنْدِي لَا يُخَالِطُ شَيْئًا إلَّا طَهَرَهُ، إلَّا الْعَذِرَةَ. فَإِنَّهَا تُقْطَعُ. وسُئِلَ عَنْ مَاءِ الْمَطَرِ عِنْدِي لَا يُخَالِطُ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ بِيلَ فِيهِ بَعْدَ الْمَطَرِ. وقَالَ: كُلِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ يُ عَلَيْهُا اللَّهُ الْمُعَرِ. وقَالَ: كُلِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ إلَىٰ الْأَرْضِ فَهُو نَظِيفٌ، دَاسَتُهُ الدَّوابُ أَوْ لَمْ تَدُسْهُ.

وَقَالَ فِي الْمِيزَابِ: إِذَا كَانَ فِي الْمَوْضِعِ النَّظِيفِ فَلَا بَأْسَ بِمَا قَطَرَ عَلَيْك مِنْ الْمَطَرِ. إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَذِرٌ. قِيلَ لَهُ: فَأَسْأَلُ عَنْهُ؟ قَالَ: لَا تَسْأَلْ، وَمَا دَعَاك إِلَىٰ أَنْ تَسْأَلَ وَهُو مَاءُ الْمَطَرِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ مَخْرَجٍ، أَوْ مَوْضِعَ قَذَرٍ. فَلَا تَغْسِلْهُ. واحْتُجَّ فِي طَهَارَةِ طِينِ

- 111

الْمَطَرِ بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، كَمَا قَالَ أَحْمَدُ. واحْتُجَّ بِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَخُوضُونَ الْمَطَرَ فِي الطُّرُقَاتِ، فَلَا يَغْسِلُونَ أَرْجُلَهُمْ، لَمَّا غَلَبَ الْمَاءُ الْقَذِرُ. ومِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ الْمَطَرَ فِي الطُّرُقَاتِ، فَلَا يَغْسِلُونَ أَرْجُلَهُمْ، لَمَّا غَلَبَ الْمَاءُ الْقَذِرُ. ومِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ عَاضَ طِينَ الْمَطَرِ، وَصَلَّىٰ، وَلَمْ يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ عُمَرُ، وَعَلِيُّ (١) - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ (١). وَنَحُوهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (١). وَقَالَ بِذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ (١). وَنَحُوهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (١). وَقَالَ بِذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّنٍ وَالْحَسَنُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، اللهُ اللَّهُ اللهِ بْنُ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّنٍ وَالْحَسَنُ، وَأَصْحَابُ الرَّأَيِ، وَعَلِمُ أَهُ مِلْ الْعِلْمِ. لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ، فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَلَا تُطَهَّرُ الْأَرْضُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ لَوْنُ النَّجَاسَةِ وَرَائِحَتُهَا؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُمَا دَلِيلٌ عَلَىٰ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ. فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يَزُولُ لَوْنُهَا إِلَّا بِمَشَقَّةٍ سَقَطَ عَنْهُ إِزَالَتُهَا، كَالثَّوْبِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الرَّائِحَةِ.

فَضْلُ [٣]: وَإِذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ ذَاتَ أَجْزَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ، كَالرَّمِيمِ، وَالرَّوْثِ، وَالدَّمِ إِذَا جَفَّ، فَاخْتَلَطَتْ بِأَجْزَاءِ الْأَرْضِ، لَمْ تَطْهُرْ بِالْغَسْلِ؛ لِأَنَّ عَيْنَهَا لَا تَنْقَلِبُ، وَلَا تَطْهُرُ إِلَّا

(١) أخرجهما ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٧١-١٧٢)، فأما أثر علي ففي إسناده كهيل البصري، وهو مجهول، وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه يروي عن أبيه، عن علي، فهذه علة أخرى. أعني الانقطاع. وأما أثر ابن عمر فأخرجه ابن المنذر (٢/ ١٧٢) من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (١/ ٣١) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ، ثم يخرج، وهو حافٍ، فيطأ ما يطأ، ثم يدخل المسجد، فيصلي، ولا يتوضأ».

إسناده صحيح، والأثر عن ابن عمر كما ترئ، وليس عن عمر، وليس فيه أنه مشي في طين المطر.

- (٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٢]، الفصل [٧].
- (٣) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٧١): حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عباس، قال: «لا يتوضأ من موطئ».

وإسناده صحيح رجاله ثقات.

وقد أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٢) عن الثوري، عن حصين به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٥) عن الأعمش، عن حصين بنحوه.



بِإِزَالَةِ أَجْزَاءِ الْمَكَانِ، بِحَيْثُ يُتَيَقَّنُ زَوَالُ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ. ولَوْ بَادَرَ الْبَوْلَ وَهُوَ رَطْبٌ، فَقَلَعَ التُّرَابَ الَّذِي عَلَيْهِ أَثَرُهُ، فَالْبَاقِي طَاهِرٌ؛ لِأَنَّ النَّجِسَ كَانَ رَطْبًا وَقَدْ زَالَ.

وَإِنْ جَفَّ فَأَزَالَ مَا وَجَدَ عَلَيْهِ الْأَثَرَ، لَمْ يَطْهُرْ؛ لِأَنَّ الْأَثَرَ إِنَّمَا يَبِينُ عَلَىٰ ظَاهِرِ الْأَرْضِ، لَكِنْ إِنْ قَلَعَ مَا تَيَقَّنَ بِهِ زَوَالَ مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ، فَالْبَاقِي طَاهِرٌ.

فَضِّلُ [3]: وَلَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ النَّجِسَةُ بِشَمْسٍ وَلَا رِيحٍ وَلَا جَفَافٍ. وهَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: تَطْهُرُ أَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: تَطْهُرُ إِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ. وقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: جُفُوفُ الْأَرْضِ طَهُورُهَا؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَىٰ أَنَّ إِنْ عُمَرَ رَوَىٰ أَنَّ الْمَنْ عُمَرَ رَوَىٰ أَنَّ الْمَنْ عُلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. الْكَلَابَ كَانَتْ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (۱).

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَهْرِيقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ﴾(٢). والْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَلِأَنَّهُ مَحَلُّ نَجِسٌ، فَلَمْ يَطْهُرْ بِغَيْرِ الْغَسْلِ، كَالثِّيَابِ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَرَواهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبَوْلِ. ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهَا كَانَتْ تَبُولُ، ثُمَّ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيكُونُ إِقْبَالُهَا وَإِدْبَارُهَا فِيهِ بَعْدَ بَوْلِهَا.

فَضْلُلُ [٥]: وَلَا تَطْهُرُ النَّجَاسَةُ بِالاِسْتِحَالَةِ، فَلَوْ أُحْرِقَ السِّرْجِينُ النَّجِسُ فَصَارَ رَمَادًا، أَوْ وَقَعَ كَلْبٌ فِي مَلَّاحَةٍ فَصَارَ مِلْحًا، لَمْ تَطْهُرْ. لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ لَمْ تَحْصُلْ بِالاِسْتِحَالَةِ. فَلَمْ تَطْهُرْ بِهَا، كَالدَّمِ إِذَا صَارَ قَيْحًا أَوْ صَدِيدًا، وَخُرِّجَ عَلَيْهِ الْخَمْرُ، فَإِنَّهُ نَجِسٌ بِالاِسْتِحَالَةِ، فَجَازَ أَنْ يَطْهُرَ بِهَا.

فَضَّلْلُ [٦]: وَالْمُنْفَصِلُ مِنْ غُسَالَةِ النَّجَاسَةِ، يَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَنْفَصِلَ مُتَغَيِّرًا بِهَا، فَهُوَ نَجِسٌ إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ مُتَغَيِّرٌ بِالنَّجَاسَةِ، فَكَانَ نَجِسًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٨٢)، وهو في صحيح البخاري (١٧٤) من غير ذكر البول، كما سيأتي من كلام المؤلف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٢٠) عن أبي هريرة رضي المناه

كَمَا لَوْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَنْفَصِلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ قَبْلَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ، فَهُوَ نَجِسٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ يَسِيرٌ لَاقَىٰ نَجَاسَةً لَمْ يُطَهِّرْهَا، فَكَانَ نَجِسًا، كَالْمُتَغَيِّر، وَكَالْبَاقِي فِي الْمَحَلِّ، فَإِنَّ الْبَاقِي فِي الْمَحَلِّ نَجِسًا، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي غُسِلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ، وَلِأَنَّهُ كَانَ فِي الْمَحَلِّ نَجِسًا، وَعُصْرُهُ لَا يَجْعَلُهُ طَاهِرًا.

الثَّالِثُ: المُنْفَصِلُ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ مِنْ الْغَسْلَةِ الَّتِي طَهَّرَتْ الْمَحَلَّ، فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ طَاهِرٌ. وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْمُتَّصِلِ، وَالْمُتَّصِلُ طَاهِرٌ، فَكَذَلِكَ الْمُنْفَصِلُ، وَالْمُتَّصِلُ طَاهِرٌ، كَالْمُنْفَصِل عَنْ الْأَرْضِ. وَلِأَنَّهُ مَاءٌ أَزَالَ حُكْمَ النَّجَاسَةِ، وَلَمْ يَتَغَيَّرُ بِهَا، فَكَانَ طَاهِرًا، كَالْمُنْفَصِل عَنْ الْأَرْضِ.

وَالثَّانِي، هُوَ نَجِسٌ. وهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ يَسِيرٌ لَاقَىٰ نَجَاسَةً، فَنَجُسَ بِهَا، كَمَا لَوْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَكَمْنَا بِطَهَارَتِهِ، فَهَلْ يَكُونُ طَهُورًا؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا، يَكُونُ طَهُورًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهُورِيَّتُهُ، وَلِأَنَّ الْحَادِثَ فِيهِ لَمْ يُنَجِّسْهُ، وَلَمْ يُغَيِّرُهُ، فَلَمْ تَزُلْ طَهُورِيَّتُهُ، كَمَا لَوْ غَسَلَ بِهِ ثَوْبًا طَاهِرًا.

وَالثَّانِي، أَنَّهُ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، لِأَنَّهُ أَزَالَ مَانِعًا مِنْ الصَّلَاةِ، أَشْبَهَ مَا رُفِعَ بِهِ الْحَدَثُ.

فَضْلُ [٧]: إذَا جُمِعَ الْمَاءُ الَّذِي أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ قَبْلَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ وَبَعْدَهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، فَالْجَمِيعُ نَجِسٌ، تَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ. وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: هُوَ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا، فَأَشْبَهَ مَاءَ الْغَسْلَةِ الَّتِي طَهَّرَتْ الْمَحَلَّ.

وَلَنَا، أَنَّهُ اجْتَمَعَ الْمَاءُ النَّجِسُ وَالطَّاهِرُ وَهُو يَسِيرٌ، فَكَانَ نَجِسًا، كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ مَعَ مَاءٍ غَيْرِ الَّذِي غُسِلَ بِهِ الْمَحَل.

### مُسْأَلَةٌ [٢٣١]: قَالَ: (وَإِذَا نَسِيَ فصلى بِهِمْ جُنُبًا، أَعَادَ وَحْدَهُ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّىٰ بِالْجَمَاعَةِ مُحْدِثًا، أَوْ جُنْبًا، غَيْرَ عَالِمٍ بِحَدَثِهِ، فَلَمْ يَعْلَمْ هُوَ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّىٰ بِالْجَمَاعَةِ مُحْدِثًا، أَوْ جُنْبًا، غَيْرَ عَالِمٍ بِحَدَثِهِ، فَلَمْ يَعْلَمْ هُو وَلَا الْمَأْمُومُونَ، حَتَّىٰ فَرَغُوا مِنْ الصَّلَاةِ، فَصَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ، وَصَلَاةُ الْإِمَامِ بَاطِلَةٌ. رُوِيَ



ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> - رَفِيْهُمْ -، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ (٢). وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّىٰ بِهِمْ مُحْدِثًا، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَلِمَ.

وَلَنَا، إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ - طَيْ الْمُ -، رُوِي أَنَّ عُمَرَ - رَفِي النَّاسِ الصُّبْح، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الْجُرْفِ، فَأَهْرَاقَ الْمَاء، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِد النَّاسِ (٣) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمُصْطَلِقِي الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ صَلاةَ الْفَجْرِ، فَكَمَّا أَصْبَحَ وَارْتَفَعَ النَّهَارُ فَإِذَا هُوَ بِأَثِرِ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: كَبُرَت وَالله، كَبُرَت وَالله، فَأَعَادَ الصَّلَاة، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا (١٠). وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّىٰ الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا (١٠). وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّىٰ الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ الْمُرُهُمْ أَنْ يُعِيدُوا (١٠). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّىٰ بِهِمْ الْغَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا (٢). وَوَاهُ كُلَّهُ الْأَثْرَمُ. وهَذَا فِي الْغَدَاةَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّىٰ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا (٢). رَوَاهُ كُلَّهُ الْأَثْرَمُ. وهَذَا فِي الْغَدَاة، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّىٰ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا (٢). رَوَاهُ كُلَّهُ الْأَثْرَمُ. وهَذَا فِي

<sup>(</sup>١) سيأتي لفظها وتخريجها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤) بإسناد ضعيف جدًّا؛ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك، وفيه أيضًا انقطاع بين عمرو بن دينار، وعلى رَهِيُهُهُ.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٥٢] فصل [٤].

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١٣٧٢) – ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٤٠٧٤) – من طريقين عن عبد الرحمن، ثنا هشيم، عن خالد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار، أن عثمان بن عفان. . . ، فذكره.

إسناده ضعيف؛ محمد بن عمرو – وهو ابن الحارث - له ترجمة في "التاريخ الكبير"، وفي "الجرح والتعديل"، ذكروا من الرواة عنه أربعة، ولم يوثقه معتبر؛ فهو مستور الحال. وفيه أيضًا عنعنة هشيم؛ وهو مدلس.

<sup>(</sup>٥) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥) بإسناد ضعيف جدًّا، فيه الحارث الأعور، وهو متهم، وحجاج بن أرطاة، وهو مدلس.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤): حدثنا عبد الأعلىٰ، عن معمر، عن الزهري، عن سالمٍ،

مَحَلِّ الشُّهْرَةِ، وَلَمْ يُنْقَلْ خِلَافُهُ، فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَلَمْ يَثْبُتْ مَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ فِي خِلَافِهِ، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّىٰ الْجُنْبُ بِالْقُوْمِ، أَعَادَ صَلَاتُهُ، وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ »(۱). أَخْرَجَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَينِ الْحَرَّانِيُّ، فِي «جُزْءٍ». ولِأَنَّ الْحَدَثَ مِمَّا يَخْفَىٰ، وَلَا سَبِيلَ لِلْمَأْمُومِ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ مِنْ الْإِمَامِ، فَكَانَ مَعْذُورًا فِي الإِقْتِدَاءِ بِهِ، وَيُفَارِقُ مَا إِذَا عَلِمَ الْإِمَامُ حَدَثَ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَهْزِئًا بِالصَّلَاةِ فَاعِلًا لِمَا لاَيَحِلُّ. وكَلَ سَبِيلَ لِلْمَأْمُومُ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي الْإِقْتِدَاءِ بِهِ. وقِيَاسُ الْمَعْذُورِ عَلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَحِلُّ. وكَذَلِكَ إِنْ عَلِمَ الْمَعْمُومُ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي الْاقْتِدَاءِ بِهِ. وقِيَاسُ الْمَعْذُورِ عَلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَحِلُّ. يَصِحُّ، وَالْحُكْمُ فِي النَّجَاسَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْحَدَثِ سَوَاءً؛ لِأَنَّهَا إِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ، فَأَشْبَهَتْ يَكُونُ مُ مَا أَنْ عُلِمُ النَّجَاسَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْحَدَثِ سَوَاءً؛ لِأَنَّهَا إِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ، فَأَشْبَهَتْ وَكُنَ لَكُ مُعْرَى اللَّهُ أَمُومُ، بَلْ حُكْمُ النَّجَاسَةِ رَوَايَةً أَخْرَى، أَنْ صَلَاةً الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، بَلْ حُكْمُ النَّجَاسَةِ رَوَايَةً أَخْرَى، أَنَّ صَلَاةً الْإِمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَا أَنْ فِي النَّجَاسَةِ رِوَايَةً أَخْرَى، أَنَّ صَلَاةً الْإِمَامِ وَالْمَامُ وَلَى الْإِمَامِ وَالْمَامُ وَلَوْهُ مَا أَدْتُومُ أَيْضًا، إِذَا نَسِيهَا.

فَضْلُ [١]: إذَا عَلِمَ بِحَدَثِ نَفْسِهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ، لَزِمَهُمْ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ الله، عَنْ رَجُل صَلَّىٰ بِقَوْمٍ وَهُو غَيْرُ طَاهِرٍ، الصَّلَاةِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ الله، عَنْ رَجُل صَلَّىٰ بِقَوْمٍ وَهُو غَيْرُ طَاهِرٍ، بَعْضَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرَ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَبْتَدِئُوا الصَّلَاةَ. قُلْت لَهُ: يَقُولُ لَهُمْ اسْتَأْنِفُوا الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَنْصَرِفُ وَيَتَكَلَّمُ، وَيَبْتَدِئُونَ هُمْ الصَّلَاةَ. وقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: فِيهِ عَنْ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَنْصَرِفُ وَيَتَكَلَّمُ، وَيَبْتَدِئُونَ هُمْ الصَّلَاةَ. وقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ، – نَعْمَ وَايَةٌ أُخْرَى، إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ أَنَّهُمْ يَبْنُونَ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَبْنُونَ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ، أَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ؛ لِأَنَّ مَا مَضَىٰ مِنْ صَلَاتِهِمْ صَحِيحٌ، فَكَانَ لَهُمْ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ قَامَ إِلَىٰ خَامِسَةٍ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ.

وَلَنَا، أَنَّهُ ائْتَمَّ بِمَنْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ مَعَ الْعِلْمِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَشْبَهَ مَا لَوْ ائْتَمَّ بِامْرَأَةٍ. وإِنَّمَا خُولِفَ هَذَا فِيمَا إِذَا اسْتَمَرَّ الْجَهْلُ مِنْهُمَا لِلْإِجْمَاعِ، وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ عِلَىٰ الْمَأْمُومِينَ حَالَ اسْتِمْرَارِ الْجَهْلِ يَشُقُّ، لِتَفَرُّقِهِمْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمُوا فِي الصَّلَاةِ. وإِنْ عَلِمَ الْمَأْمُومِينَ دُونَ بَعْضٍ، فَالْمَنْصُوصُ أَنَّ صَلَاةَ الْجَمِيعِ تَفْسُدُ، وَالْأَوْلَىٰ أَنْ وإِنْ عَلِمَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ دُونَ بَعْضٍ، فَالْمَنْصُوصُ أَنَّ صَلَاةَ الْجَمِيعِ تَفْسُدُ، وَالْأَوْلَىٰ أَنْ

عن ابن عمر به. وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.



يَخْتَصَّ الْبُطْلَانُ بِمَنْ عَلِمَ دُونَ مَنْ جَهِلَ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًىٰ مُبْطِلٌ اخْتَصَّ بِهِ، فَاخْتَصَّ بِالْبُطْلَانِ، كَحَدَثِ نَفْسِهِ.

فَضَّلُلُ [٢]: إِذَا اخْتَلَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ، كَالسِّتَارَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي حَقِّ الْمَأْمُوم؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَىٰ غَالِبًا، بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ. وكَذَا إِنْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِتَرْكِ رُكْنٍ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ، يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، وَكَذَلِكَ فِي مَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَام.

فَضْلُ [٣]: وَإِنْ فَسَدَتْ لِفِعْل يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، فَإِنْ كَانَ عَنْ عَمْدٍ، أَفْسَدَ صَلَاةَ الْجَمِيع، وَإِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ، لَمْ تَفْشُدْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ.

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الضَّحِكِ أَنَّهُ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْإِمَام، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ، وَعَنْ أَحْمَدَ فِي مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ تَفْسُدُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ أَفْسَدَ صَلَاةَ الْإِمَام، فَأَفْسَدَ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ كَتَرْكِ الشَّرْطِ، وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الشَّرْطِ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - ﴿ يَهُمُّهُ -، أَنَّهُ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يَسْمَعُوا لَهُ قِرَاءَةً، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَأَنَّك خَفَضْتَ مِنْ صَوْتِك: قَالَ: وَمَا سَمِعْتُمْ؟ قَالُوا: مَا سَمِعْنَا لَك قِرَاءَةً. قَالَ: فَمَا قَرَأْتُ فِي نَفْسِي، شَغلَنِي عِيرٌ جَهَّزْتُهَا إِلَىٰ الشَّام. ثُمَّ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ. قال: ثُمَّ أَقَامَ، فَأَعَادَ وَأَعَادَ النَّاسُ(١).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد – كما في "مسائل صالح"، كما في "تغليق التعليق" (٢/ ٤٨٨) -، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١٠٣٦) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عمر رضي به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهمام هو ابن الحارث.

وأخرجه البيهقي (٢/ ٣٨٣) من طريق إبراهيم النخعي، والشعبي، عن عمر، وكلاهما لم يسمع من

وأخرجه ابن سعد (٦/ ١٥١) والبخاري في تاريخه (٣/ ٣٦٥) – ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٨٢)-، من طريق الشعبي، عن زياد بن عياض الأشعري، ختن أبي موسىٰ، قال: «صلىٰ عمر، فلم يقرأ، فأعاد». =

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - فَيُ اللَّهُ - لَمَّا طُعِنَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ (١)، وَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ لَلَزِمَهُمْ اسْتِئْنَافُهَا، وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَىٰ تَرْكِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ آكَدُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُعْفَىٰ عَنْهُ بِالنِّسْيَانِ بِخِلَافِ الْمُبْطِل.

فَضْلُلْ [٤]: إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ الصَّلَاةَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَر (٢) وَعَلِيٍّ (٣)، وَعَلْقَمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وحُكِي عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: كُنْت أَذْهَبُ إِلَىٰ جَوَازِ الإسْتِخْلَافِ، وَجَبُنْتُ عَنْهُ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَبْطُلُ عَلَاتُهُمْ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ فُقِدَ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ، فَبَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُوم، كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ.

وَلَنَا، أَنَّ عُمَرَ - رَضَيُّهُ -، لَمَّا طُعِنَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّكَاةَ أَنَّ عُبْدِهِمْ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا. الصَّكَاةَ وَغَيْرِهِمْ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا.

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وهذا إسناد صحيح لولا زياد بن عياض، فقد تفرد بالرواية عنه الشعبي، ولم يوثقه معتبر، وقد ذكر أن له رؤية، وصحبة، والذي جزم به الحافظ في "الإصابة" أن له إدراكًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٠٠) عن ميمون بن مهران. . . ، فذكر القصة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٠٠)، وهو الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البيهقي (٢/ ١١٤) أخبرناه أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه المهرجاني بها حدثنا بشر بن أحمد بن بشر، حدثنا الحسن بن على القطان، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا إسماعيل بن سميع، حدثنا أبو رزين، قال: صليت خلف على بن أبي طالب رضى الله عنه، فرعف فالتفت، فأخذ بيد رجل فقدمه فصلى، وخرج على رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٧٠٠) عن ميمون بن مهران. . . ، فذكر القصة.



وقَدْ احْتَجَ أَحْمَدُ بِقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، وَقَوْلُهُمَا عِنْدَهُ حُجَّةُ، فَلَا مَعْدِلَ عَنْهُ. وقَوْلُ أَحْمَدَ: جَبُنْتُ عَنْهُ. إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّوَقُّفِ، وَتَوَقُّفُهُ مَرَّةً لَا يُبْطِلُ مَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ. وإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ الصَّلَاةَ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ - وَ الْكُنُهُ - وَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفُ فَقَدَّمَ الْمَأْمُومُونَ مِنْهُمْ رَجُلًا فَأَتَمَّ بِهِمْ، جَازَ. وإِنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا جَازَ. قَالَ النَّهُ هِرِيُّ، فِي إِمَامٍ يَنُوبُهُ الدَّمُ أَوْ يَرْعُفُ أَوْ يَجِدُ مَذْيًا يَنْصَرِفُ، وَلْيَقُلْ: أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. النَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ: الإِخْتِيَارُ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ فُرَادَىٰ إِذَا كَانَ ذَلِكَ. ولَعَلَّ تَوقُفَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ: الإِخْتِيَارُ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ فُرَادَىٰ إِذَا كَانَ ذَلِكَ. ولَعَلَّ تَوقُفَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي الإسْتِخْلَافِ، لَا فِي صِحَّةٍ صَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ، فَإِنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَىٰ أَنْ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ، فَإِنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَىٰ أَنْ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ لَا تَفْسُدُ بِضَحِكِ الْإِمَام، فَهَذَا أَوْلَىٰ.

وَإِنْ قَدَّمَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْ الْمَأْمُومِينَ لَهُمْ إِمَامًا فَصَلَّىٰ بِهِمْ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ كُلِّهِمْ.

وَلَنَا، أَنَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا وُحْدَانًا. فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوا رَجُلًا، كَحَالَةِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَإِنْ قَدَّمَ بَعْضُهُمْ رَجُلًا، وَصَلَّىٰ الْبَاقُونَ وُحْدَانًا، جَازَ.

فَخْلُلُ [٥]: فَأَمَّا الَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ، فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا. قَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَسْتَقْبِلَ. هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَمَكْحُولٍ. وعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَتُوضَّأَ، وَيَبْنِي. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرُ (١)،

(۱) صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۱/ ١٦٩) والبيهقي (٢/ ٢٥٦) من طرق عن ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان، ومالك، والليث، وأسامة بن زيد، وابن شهاب أن نافعا، حدثهم عن عبدالله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبني ما مضي ولم يتكلم. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٤) من طريق ابن أبي ليلي، عن نافع به.

وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٣٩) ومن طريقه ابن المنذر (١/ ١٨٤) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيا، فإنه ينصرف فيتوضأ، ثم يرجع فيبني ما بقي علىٰ ما مضىٰ إن لم يتكلم. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وَابْنِ عَبَّاسِ (۱)؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ» (۲). وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: إِنْ كَانَ الْحَدَثُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ ابْتَدَأَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا بَنَىٰ لِأَنَّ حُكْمَ نَجَاسَةِ السَّبِيلِ أَغْلَظُ، وَالْأَثَرُ إِنَّمَا وَرَدَ بِالْبِنَاءِ فِي الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيل، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ مَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ.

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِمَا رَوَىٰ عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ (٣). وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ

وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٤٠) عن ابن جريج، عن ابن شهاب به. وعن ابن جريج، قال: أخبرني نافع. . . فذكره.

- (١) ضعيف: أخرجه البيهقي (٢/ ٢٥٧) من طريق مالك بلغه: «أن عبد الله بن عباس كان يرعف، فيخرج، فيغسل الدم، ثم يرجع، فيبني على ما قد صلى». وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه.
- (۲) ضعيف، مُعَلَّ: أخرجه ابن ماجه (۱۲۲۱)، والدارقطني (۱۵۳/۱)، والبيهقي (۱٤٢/۱)،
   وغيرهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الملك بن جريج، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة،
   عن عائشة به.
- وهذا إسناد ضعيف؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذه منها؛ لأنه شامي، وابن جريج حجازي.
- قال البيهقي (١/ ١٤٢): «هكذا رواه ابن عياش، وإنما رواه ابن جريج، عن أبيه، ولم يسنده عن أبيه، ليس فيه ذكر عائشة».
- وقال الدراقطني (١/ ١٥٥): «قال لنا أبو بكر النيسابوري: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مرسل، وأما حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء».
- وقد أعل هذا الحديث أيضًا أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والذهلي، وابن عدي، والدارقطني، والبيهقي، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن عبد الهادي، وعبد الحق الإشبيلي، وآخرون. راجع البدر المنير (١/ ١٠١-)، والتلخيص الحبير (١/ ٤٩٦).
- (٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٠٥، ١٠٠٥)، وأحمد (٨٦/١)، والترمذي (١١٦٦)، وابن حبان (٢٢٣٧)، والدارقطني (١/٣٥١)، البيهقي (٢/ ٢٥٥) من طريق مسلم بن سلام الحنفي، عن



أَبِي طَالِبٍ، - رَهِي اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى بِهِمْ، فَانْصَرَفَ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: «إِنِّي قُمْتُ بِكُمْ، ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ جُنْبًا وَلَمْ أَغْتَسِلْ، فَانْصَرَفْتُ فَاغْتَسَلْتُ، فَمَنْ أَصَابَهُ فِي بَطْنِهِ رِزُّ(۱)، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْتَسِلْ، أَوْ فَمَنْ أَصَابَهُ فِي بَطْنِهِ رِزُّ(۱)، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْتَسِلْ، أَوْ لِيَتَوَضَّأَ، وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ » رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (۲). وَلِأَنَّهُ فَقَدَ شَرْطَ الصَّلَاةِ فِي أَثْنَائِهَا عَلَىٰ وَجْهٍ لَا لِيَتَوَضَّأَ، وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ » رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (۲). وَلِأَنَّهُ فَقَدَ شَرْطَ الصَّلَاةِ فِي أَثْنَائِهَا عَلَىٰ وَجْهٍ لَا يَعُودُ إِلَّا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيل وَعَمَل كَثِيرٍ، فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ، كَمَا لَوْ تَنَجَّسَ نَجَاسَةً يَحْتَاجُ فِي يَعُودُ إِلَّا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيل وَعَمَل كَثِيرٍ، فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ، كَمَا لَوْ تَنَجَّسَ نَجَاسَةً يَحْتَاجُ فِي إِزَالَتِهَا إِلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ، أَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ وَلَمْ يَجِدْ السُّتْرَةَ إِلَّا بَعِيدَةً مِنْهُ، أَوْ تَعَمَّدَ الْسُتْرَةَ إِلَا بَعِيدَةً مِنْهُ، أَوْ تَعَمَّدَ السُّتْرَةَ إِلَا بَعِيدَةً مِنْهُ، أَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ وَلَمْ يَجِدْ السُّتْرَةَ إِلَّا بَعِيدَةً مِنْهُ، أَوْ تَعَمَّدَ الْسُتَرَةُ إِلَّا الْعَدَتُ مُ مَا لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ، وَحَدِيثُهُمْ ضَعِيفٌ.

على بن طلق به.

وهذا إسناد ضعيف؛ مسلم بن سلام الحنفي مجهول الحال؛ فالحديث ضعيف، والله أعلم.

- قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٦٢): قال الترمذي: حديث حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق غير هذا الحديث، انتهىٰ. قال ابن القطان في "كتابه": وهذا حديث لايصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال، انتهىٰ.
- (١) الرز، بكسر الراء وتشديد الزاي: الصوت الخفي، ويريد به القرقرة في البطن، وقيل: هو غمز الحدث وحركته للخروج.
- (٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٦٦٨)، والبزار (٨٩٠)، والطبراني في الأوسط (٦٣٩٠) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، وابن هبيرة، عن عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي ﴿ لَيُهُمُّهُ به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف مختلط.

قال الطبراني: لا يروي عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة.

قلت: وقد روي عن علي موقوفًا، وهو أرجح:

فقد رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٥)، وابن المنذر (١/ ١٦٩)، والدارقطني (١/ ١٥٦)، والبيهقي (قطبه المعرفة (١٩٥٨)، والبيهقي (١٩٣/٢)، وفي المعرفة (٤١٦٧) من طرق عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي والمعلقة عن على طلقة على المعرفة أو رعافا فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم.

وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ لأن عاصم بن ضمرة حسن الحديث.

- 111

وَصَّلْلُ [٢]: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ أَنْ يُسْتَخْلَفَ مَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَ حَدَثِ الْإِمَامِ، فَيَبْنِي عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةٍ أَوْ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ، وَيَقْضِي بَعْدَ فَرَاغٍ صَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ. وحُكِي هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيِّ (١)، وَأَكْثَرِ مَنْ وَافَقَهُمَا فِي الْإِسْتِخْلَافِ. وفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَبْنِي أَوْ يَبْتَدِئَ، قَالَ مَالِكُ: يُصَلِّي لِنَفْسِهِ صَلَاةً تَامَّةً، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ قَعَدُوا وَانْتَظَرُوهُ حَتَّىٰ يُتِمَّ وَيُسَلِّمَ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّ البِّعَ الْمَأْمُومِينَ لِلْإِمَامِ أَوْلَىٰ مِنْ اتِّبَاعِهِ لَهُمْ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِنَّهُمْ يَجْلِسُونَ لِلْإِمَامِ أَوْلَىٰ مِنْ اتِّبَاعِهِ لَهُمْ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا جُعِلَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. وعَلَىٰ كِلْتَا الرِّوايَتَيْنِ إِذَا فَرَغُ الْمَأْمُومُونَ قَبْلَ فَرَاغٍ إِمَامِهِمْ، وَقَامَ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ، فَإِنَّهُمْ يَجْلِسُونَ وَيَنْظُرُونَهُ حَتَّىٰ يُتِمَّ وَيُسَلِّمَ بِهِمْ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَنْظِرُ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلَاقِ الْخَوْفِ، وَيَانَظُرُونَهُ حَتَّىٰ يُتِمَّ وَيُسَلِّمَ بِهِمْ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَنْظِرُ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلَاقٍ الْخَوْفِ، فَانْتِظُرُونَهُ حَتَّىٰ يُتِمَّ وَيُسَلِّمَ بِهِمْ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلَاقِ الْخَوْفِ، فَانْتِظَارُهُمْ لَهُ أَوْلَىٰ. وإِنْ سَلَّمُوا وَلَمْ يَنْظُرُوهُ جَازَ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَسْتَخْلِفُ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ، وَالْأَوْلَىٰ انْتِظَارُهُ. وإِنْ سَلَّمُوا لَمْ يَحْتَاجُوا إِلَىٰ خَلِيفَةٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الصَّلَاةِ إِلَّا السَّلَامُ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ الاِسْتِخْلَافِ فِيهِ. ويَقُوى إِلَىٰ كَا يَصِحُّ الاِسْتِخْلَافُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ بَنَىٰ جَلَسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الاِسْتِخْلَافُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ بَنَىٰ جَلَسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ جُلُوسِهِمْ، جُلُوسِهِمْ، وَصَارَ تَابِعًا لِلْمَأْمُومِينَ، وَإِنْ ابْتَدَأَ جَلَسَ الْمَأْمُومُونَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ جُلُوسِهِمْ، وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهَذَا، وَإِنَّمَا ثَبَتَ الاِسْتِخْلَافُ فِي مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ حَيْثُ لَمْ يُحْتَجْ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ هَذَا، فَلَا يُلْحَقُ بِهِ مَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ. والله أَعْلَمُ.

فَضْلُلْ [٧]: وَإِذَا اسْتَخْلَفَ مَنْ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ؟ احْتَمَلَ أَنْ يَبْنِي عَلَىٰ الْيَقِينِ، فَإِنْ وَافَقَ الْحَقَّ، وَإِلَّا سَبَّحُوا بِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. وقَالَ النَّخَعِيُّ: يَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ مَنْ خَلْفَهُ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ. يَتَصَنَّعُ، فَإِنْ سَبَّحُوا بِهِ جَلَسَ، وَعَلِمَ أَنَّهَا الرَّابِعَةُ. وقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ بَقَاءَ رَكْعَةٍ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ وَيُقَدِّمُ رَجُلًا يُصلِّي بِهِمْ مَا الْأَوْزَاعِيُّ: يُصلِّي بِهِمْ مَا يَقَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ. وقَالَ مَالِكُ: يُصلِّي لِنَفْسِهِ صَلَاةً ثَانِيَةً فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ. وقَالَ مَالِكُ: يُصلِّي لِنَفْسِهِ صَلَاةً ثَانِيَةً فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ. وقَالَ مَالِكُ: يُصلِّي لِنَفْسِهِ صَلَاةً ثَانِيَةً فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ قَعَدُوا وَانْتَظَرُوهُ. والْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الْأُولَىٰ مُتَقَارِبَةٌ.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذين الأثرين.



وَلَنَا، عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُسْتَخْلَفُ، أَنَّهُ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الإسْتِخْلَافُ لِنَا، عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُسْتِخْلَفُ، لَنَاهُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الإسْتِخْلَفُ لِلْسَتِخْلَفُ لِلْكَ، كَغَيْرِ الْمُسْتَخْلَفِ.

وَلَنَا، عَلَىٰ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَىٰ الْيَقِينِ أَنَّهُ شَكُّ مِمَّنْ لَا ظَنَّ لَهُ، فَوَجَبَ الْبِنَاءُ عَلَىٰ الْيَقِينِ، كَسَائِرِ الْمُصَلَّيْنَ.

فَضْلُلُ [٨]: وَمَنْ أَجَازَ الإسْتِخْلَافَ، فَقَدْ أَجَازَ نَقْلَ الْجَمَاعَةِ إِلَىٰ جَمَاعَةٍ أُخْرَىٰ، لِلْعُذْرِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَاءَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ. وتَقَدَّمَ النَّبِيُ لِلْعُذْرِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ. وفَعَلَ هَذَا مَرَّةً أُخْرَىٰ، جَاءَ حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ جَانِبِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَسِينِهِ قَائِمٌ، يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ » وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (١).

وَهَذَا يُقَوِّي جَوَازَ الاِسْتِخْلَافِ وَالاِنْتِقَالِ مِنْ جَمَاعَةٍ إِلَىٰ جَمَاعَةٍ أُخْرَىٰ حَالَ الْعُذْرِ. فَيُخَرَّجُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ نَفْسَانِ بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ اثْتَمَّ أَحَدُهُمَا فِي مَعْنَىٰ الاِسْتِخْلَافِ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ بِصَاحِبِهِ، وَنَوَىٰ الْآخَرُ إِمَامَتَهُ، أَنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَىٰ الاِسْتِخْلَافِ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ الاِسْتِخْلَافَ مَ عُنَىٰ الاِسْتِخْلَافَ مَ عُنَىٰ الاِسْتِخْلَافَ لَمْ يُجِزْ الْاسْتِخْلَافَ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ.

وَلَوْ تَخَلَّفَ إِمَامُ الْحَيِّ عَنْ الصَّلَاةِ لِغَيْبَةٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ عُذْرٍ، وَصَلَّىٰ غَيْرُهُ، وَحَضَرَ إِمَامُ الْحَيِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَتَأَخَّرَ الْإِمَامُ، وَتَقَدَّمَ إِمَامُ الْحَيِّ، فَبَنَىٰ عَلَىٰ صَلَاةِ خَلِيفَتِهِ، إِمَامُ الْحَيِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَتَأَخَّرَ الْإِمَامُ، وَتَقَدَّمَ إِمَامُ الْحَيِّ، فَبَنَىٰ عَلَىٰ صَلَاةِ خَلِيفَتِهِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ، فَفِي ذَلِكَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يَجُوزُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهٍ فَعَلَهُ، فَعَلَهُ، فَيَلُهُ فَعَلَهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ. والثَّانِي، لَا يَجُوزُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا للنَّبِيِّ فَعَلَمُ مُسَاوَاةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الْفَضْل.

فَضَّلْ [٩]: إِذَا وُجِدَ الْمُبْطِلُ فِي الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ مُحْدِثًا أَوْ نَجِسًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ، أَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، أَوْ

<sup>(</sup>۱) الأول: أخرجه البخاري (٨٦٤)، ومسلم (٤٢١) عن سهل بن سعد رَهِيُّهُ. والثاني: أخرجه البخاري (٧١٣)، ومسلم (٤١٨) عن عائشة رَهِيُّهُ.

ضَحِكَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ تَرَكَ رُكْنًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْمُبْطِلَاتِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الصَّلَاةُ سِوَاهُ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ حُكْمَهُ كَحُكْمِ الْإِمَامِ مَعَهُ فِيمَا فَصَّلْنَاهُ؛ لِأَنَّ ارْتِبَاطَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ، فَمَا فَسَدَ ثَمَّ فَسَدَ هَاهُنَا، وَمَا صَحَّ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ، فَمَا فَسَدَ ثَمَّ فَسَدَ هَاهُنَا، وَمَا صَحَّ مَا ثُمَّ صَحَّ هَاهُنَا، وَالله أَعْلَمُ.

فَضْلُلُ [١٠]: قَالَ أَحْمَدُ، - وَ إِنْ مَا حِبِهِ وَكُلُّ يَقُولُ لَيْسَت مِنِّي: يَتَوَضَّآنِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِيحًا، أَوْ سَمِعَ صَوْتًا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ؛ وَكُلُّ يَقُولُ لَيْسَت مِنِّي: يَتَوَضَّآنِ جَمِيعًا، وَيُصَلِّيانِ؛ إِنَّمَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْتَقِدُ فَسَادَ صَلَاةِ صَاحِبِهِ، وَكُلُّ يَقُولُ لَيْسَت مِنِّي: يَتَوَضَّآنِ وَالْمَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْتَقِدُ فَسَادَ صَلَاةِ صَارَ فَذَّا، وَهَذَا عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ بِفَسَادِ صَلَاةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِأَنَّهُ صَارَ فَذًا. وعَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْمَنْصُورَةِ، يَنْوِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْنَفِرَادَ، وَيُتِمُّ صَلَاةً وَيَعْتَمِلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَضَىٰ بِفَسَادِ صَلَاتِهِمَا إِذَا أَتَمَّا الصَّلَاةَ عَلَىٰ مَا كَانَا الْإِنْفِرَادَ، وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ. ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَضَىٰ بِفَسَادِ صَلَاتِهِمَا إِذَا أَتَمَّا الصَّلَاةَ عَلَىٰ مَا كَانَا عَلَيْ مَنْ غَيْرِ فَسْخِ النَّيَّةِ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُؤْتَمُّ بِمُحْدِثِ، وَالْإِمَامَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُؤْتَمُ مِنْ عَيْرِ فَسْخِ النَّيَّةِ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُؤْتَمُّ بِمُحْدِثِ، وَالْإِمَامَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُؤْتَمُ مِنْ عَيْرِ فَسْخِ النَّيَّةِ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُؤْتَمُ بِمُحْدِثِ، وَالْإِمَامَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنْ عَيْرِ فَسُخِ النَّيَّةِ مُؤْتَا الْمُؤْمَةُ مَنْ عَنْ مَا كَانَا عَلَى الْمَامُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنْ عَيْرِ فَلَى الْمَامِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَنْ مَلَا عَلَى مَا كَانَا لَامُلُومَ مَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَا كَانَا إِلَيْهُ إِنَا الْمَامَ الْمَامَ عَلَى مَا كَانَا لَا مُلْعَلِقُولُ الْمُؤْمُ مَلَاتَهُ مَا مُعَلِقُ أَنَّهُ مُنْ مَا مُعَلَى الْفَامُ مِنْ عَيْرِ فَلَا مَامَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَا كَانَا الْمَامِ مِنْ عَيْرِ فَلَامُ الْمُعْمِقَالَ الْمَامُ مَامَ الْمَامَ مَا لَالْمُعُولُونَا الْمُعْر

وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَلَعَلَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ، - ﴿ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: يَتَوَضَّآنِ لِتَصِحَّ صَلَاتُهُمَا جَمَاعَةً. إِذْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْتَمَّ بِصَاحِبِهِ أَوْ يَوُمَّهُ مَعَ اعْتِقَادِ حَدَثِهِ، وَلَعَلَّهُ أَمَرَ بِنَاتُهُمَا جَمَاعَةً. إِذْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْتُمَّ بِصَاحِبِهِ أَوْ يَوُمَّهُ مَعَ اعْتِقَادِ حَدَثِهِ، وَلَعَلَّهُ أَمَرَ بِنَكُ مُا عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ يَقِينَ بِذَلِكَ احْتِيَاطًا، أَمَّا إِذَا صَلَّيَا مُنْفَرِ دَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ يَقِينَ الطَّهَارَةِ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْحَدَثَ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَزُولُ الْيَقِينُ بِالشَّكِ.

فَضْلُلُ [11]: وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ، - وَ إِنَّالُ مَا مُ مَنَانِ عَنْ أَحْمَدَ، وَيُعِيدُهُ مَا مَ صَلَّىٰ بِقَوْمٍ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَنْ يَمِينِهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَأَنْكَرَ الْإِمَامُ وَبَقِيَّةُ الْمَأْمُومِينَ: يُعِيدُ، وَيُعِيدُونَ. وَهَذَا لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا إِثْبَاتُ يُقِيدُ وَعَنْ بَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ. وقَوْلُهُ: إِثْبَاتُ يُقَدَّمُ عَلَىٰ النَّفْيِ، لِاحْتِمَالِ عِلْمِهِمَا بِهِ، مَعَ خَفَائِهِ عَنْهُ وَعَنْ بَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ. وقَوْلُهُ: «يُعِيدُونَ». لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ مَتَىٰ عَلِمَ بَعْضُهُمْ بِحَدَثِ إِمَامِهِمْ، لَزِمَتْ الْجَمِيعَ الْإِعَادَةُ عَلَىٰ الْمَأْمُومِينَ مَتَىٰ عَلِمَ بَعْضُهُمْ بِحَدَثِ إِمَامِهِمْ، لَزِمَتْ الْجَمِيعَ الْإِعَادَةُ عَلَىٰ الْمَنْصُوصِ. ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَخْتَصُّ الْإِعَادَةُ مَنْ عَلِمَ دُونَ غَيْرِهِ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ. والله أَعْلَمُ.



## خگُنگو بَابُ السَّاعَات التِّي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا حَلَيْ السَّاعَات التِّي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا

رَوَىٰ ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - رَهِيُهُ النَّبِيَ عَلَىٰ نَهَىٰ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ، حَتَّىٰ تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، (''). وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «لا صَلاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَغْيبَ الشَّمْسُ» ('') مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وفِي لَفْظِ بَعْدَ تَرْتَفْعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْيبَ الشَّمْسُ» ('') مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. وفِي لَفْظِ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثُلُ حَدِيثِ عُمَرَ إلَّا أَنَّهُ صَلاةِ الْقَصْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثُلُ حَدِيثِ عُمَرَ إلَّا أَنَّهُ وَالدَّ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ("). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُ حَدِيثِ عُمَرَ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «إذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَبُرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَبُرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَبُرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَبُرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَبُرُرَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَبُرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَبُورُهُ مَا مُسْلِمٌ.

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا؛ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّىٰ تَقْبُرُ فِيهَا مَوْتَانَا؛ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ» (٥). وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قُلْت تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ» (٥). وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قُلْت يَعْرُبَ فَي الصَّلَاةِ حِينَ يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلَاةِ. قَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصَّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حِينَ

- (١) أخرجه البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦).
- (٢) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧)، ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الفجر،. . . وبعد صلاة العصر».
  - (٣) أخرجه البخاري (٥٨٨)، ومسلم (٥٢٥)، واللفظ لمسلم.
    - (٤) أخرجه مسلم (٨٢٩).
    - (٥) أخرجه مسلم برقم (٨٣١).

تَطْلُعُ الشَّمْسُ، حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ، حَتَّىٰ يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الطَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ الطَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ وَلَيَّ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّىٰ تَعْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ صَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» (1). رَوَاهُنَّ مُسْلِمٌ.

#### مَسْلَلَةٌ [٢٣٢]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَيَقْضِي الْفَوَائِتَ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْفَرْضِ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ الْفَائِنَةِ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا. رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَبُّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ. وبِهِ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادُ، وَمَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ وَابْنُ وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادُ، وَمَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تُقْضَىٰ الْفَوَائِتُ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تُقْضَىٰ الْفَوَائِتُ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ عُمْرٍ، إلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ يُصَلِّيهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لِعُمُومِ النَّهْيِ، وَهُو مُتَنَاوِلُ لَعْمُومِ وَعَيْرِهَا، وَلِأَنَّ «النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمَّا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّىٰ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، أَخْرَهَا لَلْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا، وَلِأَنَّ «النَّبِي عَلَيْ لَمَّا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّىٰ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، أَخْرَهَا عَلَيْهِ لَمَّا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّىٰ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، وَهُو مُتَنَاوِلُ وَلَا الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا، وَلِأَنَّ «النَّبِي عَلَيْهِ لَمَّا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّىٰ طَلَعَتْ الشَّمْسُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣).

وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ، فَلَمْ تَجُزْ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ كَالنَّوَافِلِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍة '' - رَضِيُّهُ - أَنَّهُ نَامَ فِي دَالِيَةٍ ('')، فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَانْتَظَرَ حَتَّىٰ غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّىٰ (''). وعَنْ كَعْبٍ - أَحْسِبُهُ ابْنَ عُجْرَةَ - أَنَّهُ نَامَ حَتَّىٰ طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ فَأَجْلَسَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٤)، وابن المنذر (٢/ ٤١٢)، وفي إسناده الحارث الأعور، وقد كُذِّب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين، وعندهما بنحوه عن أبي قتادة.

<sup>(</sup>٤) وقع في النسخ: [عن أبي بكر]، والصواب ما أثبته: [عن أبي بكرة]، كما في مصادر الأثر.

<sup>(</sup>٥) في كتاب العين للخليل: والدَّاليةُ شيءُ يُتَّخَذُ من خُوصٍ وخَشَب يُستَقَىٰ به بحبالٍ يُشدُّ في رأس جِذع طويل.

<sup>(</sup>٦) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٦)، وابن المُنذر (٢/ ٤٠٩) من طريق محمد بن سيريّن، عن

فَلَمَّا أَنْ تَعَالَتْ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ: صَلِّ الْآنَ (١).

وَلْنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: "إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّىٰ يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَىٰ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَخَبَرُ النَّهْيِ وَقْتُ الْأُخْرَىٰ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَخَبَرُ النَّهْيِ مَخْصُوصٌ بِالْقَضَاءِ فِي الْوَقْتَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَبِعَصْرِ يَوْمِهِ، فَنَقِيسُ مَحَلَّ النِّزَاعِ عَلَىٰ مَخْصُوصٍ، وَقِيَاسُهُمْ مَنْقُوضٌ بِذَلِكَ أَيْضًا، وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ التَّأْخِيرِ، لَا عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْفِعْل.

فَضْلُ [١]: وَلَوْ طَلَعْت الشَّمْسُ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، أَتَمَّهَا. وقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: تَفْسُدُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي وَقْتِ النَّهْيِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَيَّا لَنَّهِ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ

بعض بني أبي بكرة، عن أبي بكرة: أنه نام. . . ، فذكره.

وإسناده ضعيف؛ لأن فيه من لم يُسَمَّ.

ثم أخرجه ابن المنذر (٢/ ٤٠٩) من وجه آخر من طريق ابن سيرين، عن يزيد بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، مثله. ويزيد بن أبي بكرة مجهول، لم يوثقه معتبر.

(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٦)، ومن طريقه ابن المنذر (٢/ ٤٠٩) عن أبي خالد الأحمر، عن سعد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن كعب، عن أبيه، قال: نمت عن الفجر حتى طلع قرن الشمس، ونحن خارفون في مال لنا، فملت إلىٰ شربة من النخل أتوضأ، قال: فبصر بي أبي فقال: ما شأنك ؟ قلت: أصلي قد توضأت، فدعاني فأجلسني إلىٰ جنبه، فلما أن تعلت الشمس وابيضت وأتيت المسجد، ضربني قبل أن أقوم إلىٰ الصلاة، وقال: تنسىٰ ؟ صل الآن.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ عبد الرحمن بن عبد الملك بن كعب مجهول، وأبوه مجهول الحال.

- (٢) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) عن أنس بن مالك رهيمهُ.
  - (٣) أخرجه مسلم (٦٨١).

تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(۱). وَهَذَا نَصُّ فِي الْمَسْأَلَةِ، يُقَدَّمُ عَلَىٰ عُمُومِ غَيْرِهِ. فَضَّلْلُ [۲]: وَيَجُوزُ فِعْلُ الصَّلَاةِ الْمَنْذُورَةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ، سَوَاءٌ كَانَ النَّذُرُ مُطْلَقًا أَوْ مُؤَقَّتًا. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ، وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُهُ بِنَاءً عَلَىٰ صَوْمِ الْوَاجِبِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. مُؤَقَّتًا. وقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يَجُوزُ، وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُهُ بِنَاءً عَلَىٰ صَوْمِ الْوَاجِبِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَلَنَا أَنَّهَا صَلَاةً وَاجِبَةٌ، فَأَشْبَهَتْ الْفَوَائِتَ مِنْ الْفَرَائِضِ وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ، وَقَدْ وَافَقَنَا فِيمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ.

#### مَسْأَلَةٌ [٢٣٣]: قَالَ: (وَيَرْكَعُ لِلطَّوَافِ)

يَعْنِي فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَمِمَّنْ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ابْنُ عُمَرَ (٢)، وَعَطَاءُ، وَطَاوُسٌ، وَفَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٤)، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ (٥)، وَمُجَاهِدٌ،

(١) انفرد به البخاري (٥٥٦) بهذا اللفظ.

وأخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨) عن أبي هريرة رضي الفظ: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر».

(۲) صحیح: أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٦٢-٦٣) عن ابن عيينة، عن موسىٰ بن عقبة، عن سالم بن عبد
 الله، قال: «كان ابن عمر لا يرئ بالطواف بعد العصر بأسًا».

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٦٢) عن ابن جريج، قال: قال عطاء: «رأيت ابن الزبير يطوف بعد الصبح سبعًا، ويصلي ركعتين، ثم يركب».

وهذا إسناد صحيح.

(٤) حسن: أخرجه البيهقي (٢/ ٤٧٨، و٥/ ٩٢) من طرق، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به. وهذا الإسناد فيه ضعف؛ لعنعنة ابن جريج، وله طريق أخرى يحسن بها:

أخرجها ابن أبي شيبة (٣/ ٥٦٣) من طريق ليث، عن عطاء، عن ابن عباس.

وليث هو ابن أبي سليم، ضعيف مختلط، والأثر حسن بالطريقين.

(٥) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤١٣) ط/عوامة، من طريق ليث، عن أبي شعبة: أنه رأى الحسن، والحسين قدما مكة، فطافا بالبيت بعد العصر وصليا.



وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَفَعَلَهُ عُرْوَةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي تَوْرٍ. وَأَنْكَرَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ. واحْتَجُّوا بِعُمُومٍ أَحَادِيثِ النَّهْيِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّىٰ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَالتَّرْمِذِيُّ (١)، وَقَالَ: حَدِيثُ صَحِيحُ. ولِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلِأَنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ تَابِعَةٌ لَهُ، فَإِذَا أُبِيحَ الْمَتْبُوعُ يَنْبَغِي أَنْ يُبَاحَ التَّبَعُ، وَحَدِيثُهُمْ مَخْصُوصٌ بِالْفَوَائِتِ، وَحَدِيثُهُمْ مَخْصُوصٌ بِالْفَوَائِتِ، وَحَدِيثُنَا لَا تَخْصِيصَ فِيهِ، فَيَكُونُ أَوْلَىٰ.

#### مُسْأَلَةٌ [٢٣٤]: قَالَ: (وَيُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ)

أُمَّا الصَّلَاةُ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَمِيلَ لِلْغُرُوبِ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَلَا

وأخرجه البيهقي في الكبرئ (٢/ ٦٣ ٤)، والمعرفة (٥٢١٩) من طريق عمار الدهني عن أبي شعبة به. وهذا إسناد ضعيف؛ وأبو شعبة هو البكري، من أهل البصرة، ذكره ابن مندة في كتابه: فتح الباب في الكني والألقاب. ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول الحال. وأما ليث، وهو ابن أبي سليم فقد تابعه عمار الدهني عند البيهقي.

(۱) صحيح: أخرجه الترمذي (۸٦٨) وكذلك ابن أبي شيبة (۱۳٤١) ط/عوامة، وأبو داود (۱۸۹٤) محيح: أخرجه الترمذي (۸۲۸)، وفي الكبرئ (۱۵۷٤)، وابن ماجه (۱۲٥٤)، والدارمي (۱۸۹۲)، والنسائي في المجتبئ (٥٨٥)، وفي الكبرئ (۱۸۷۲)، والطبراني (۱۲۰۰)، والدارقطني (۱۹۲۲)، وأبو يعلئ (۷٤۱٥)، والطحاوي (۱۸۲۲)، والطبراني (۱۲۰۰)، والدارقطني (۲/ ۲۰۱)، (۲/ ۹۲)، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم به.

وهذا إسناد صحيح علىٰ شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالسماع في بعض المصادر. وأخرجه عبد الرزاق (٩٠٠٤)، وأحمد (٤/ ٨٤) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير به.

وأخرجه ابن حبان (١٥٥٣)، والدارقطني (١/ ٤٢٤)، والطبراني (١٦٠١) من طرق أخرى عن أبي الزبير به.

يَجُوزُ. ذَكَرَهَا الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ؟ قَالَ: أَمَّا حِينَ تَطْلُعُ فَمَا يُعْجِبُنِي. ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. وقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ نَحْوُ هَذَا الْقَوْلِ، وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوطَّأَ" عَنْ ابْنِ عُمَرَ (١).

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، عَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى: إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ تَجُوزُ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ النَّهْي. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنْهَا صَلَاةٌ تُبَاحُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، فَأْبِيحَتْ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ، كَالْفَرَائِضِ.

وَلَنَا، قَوْلُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا»(٢). وذِكْرُهُ لِلصَّلَاةِ مَقْرُونًا بِالدَّفْنِ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِرَادَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ.

وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مِنْ غَيْرِ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ، فَلَمْ يَجُزْ فِعْلُهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلاثَةِ، كَالنَّوافِلِ الْمُطْلَقَةِ، وَإِنَّمَا أُبِيحَتْ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا تَطُولُ، فَالِانْتِظَارُ يُخَافُ كَالنَّوافِلِ الْمُطْلَقَةِ، وَإِنَّمَا أُبِيحَتْ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ لِأَنَّ مُدَّتَهُما تَطُولُ، فَالِانْتِظَارُ يُخَافُ مِنْهُ عَلَيْهَا، وَهَذِهِ مُدَّتُهَا تَقْصُرُ، وَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا آكَدُ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلاثَةِ عَلَىٰ الْوَقْتَيْنِ الْآخَرَيْنِ، لِأَنَّ النَّهْيَ فِيهَا آكَدُ، وَزَمَنُهَا أَقْصَرُ، فَلَا هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلاثَةِ عَلَىٰ الْوَقْتَيْنِ الْآخَرَيْنِ، لِأَنَّ النَّهْيَ فِيهَا آكَدُ، وَزَمَنُهَا أَقْصَرُ، فَلَا يُخَافُ عَلَىٰ الْمَقْرُونَةُ بِالدَّفْنِ تَتَنَاوَلُ يُخَافُ عَلَىٰ الْمَقْرُونَةُ بِالدَّفْنِ تَتَنَاوَلُ يُخَافُ عَلَىٰ الْمَقْرُونَةُ بِالدَّفْنِ تَتَنَاوَلُ يَخَافُ عَلَىٰ الْمَقْرُونَةُ بِالدَّفْنِ تَتَنَاوَلُ عَلَىٰ الْمَقْرُونَةُ بِاللَّفْنِ الْخَرَيْنِ. والله صَلَاةَ الْجِنَازَةِ، وَتَمْنَعُهَا الْقَرِينَةُ مِنْ الْخُرُوجِ بِالتَّخْصِيصِ، بِخِلَافِ الْوَقْتَيْنِ الْآخَرِيْنِ. والله أَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>١) أما أثر جابر فلم أجده عن جابر بن عبد الله الصحابي، وإنما وجدته عن جابر بن زيد التابعي في
 مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٧-٢٨٨) بإسناد لا بأس به.

وأما أثر ابن عمر فصحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٢٩) عن نافع: أن عبد الله بن عمر قال: «يصلي على الجنازة بعد العصر، وبعد الصبح، إذا صُلِّيَتا لوقتهما». وإسناده صحيح.

وأخرج ابن المنذر (٥/ ٣٩٦) بإسناد صحيح، عن ابن عمر أنه قال في جنازة رافع بن خديج – وقد أُتِي بها بعد صلاة الفجر -: «صلوا على صاحبكم الآن، وإلا فأخروا حتى تطلع الشمس».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم برقم (۸۳۱).



#### مَسْأَلَةٌ [٢٣٥]: قَالَ: (وَيُصَلِّي إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَقَدْ كَانَ صَلَّى).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ صَلَّىٰ فَرْضَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، أُسْتُحِبَّ لَهُ إعَادَتُهَا، أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ، بِشَرْطِ أَنْ تُقَامَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ. وهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ. فَإِنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَهُوَ خَارِجُ الْمَسْجِدِ، لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ الدُّنُحُولُ. واشْتَرَطَ الْقَاضِي لِجَوَازِ الْإِعَادَةِ فِي وَقْتِ النَّهْي، أَنْ يَكُونَ مَعَ إِمَامِ الْحَيِّ. ولَمْ يُفَرِّقْ الْخِرَقِيِّ بَيْنَ إِمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ، وَلَا بَيْنَ الْمُصَلِّي جَمَاعَةً وَفُرَادَىٰ. وكَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ مَنْ صَلَّىٰ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، أَيُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. وذَكَر حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا الْقَاسِم<sup>(١)</sup>. إنَّمَا هِيَ نَافِلَةٌ فَلَا يَدْخُلُ، فَإِنْ دَخَلَ صَلَّىٰ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّىٰ فِي جَمَاعَةٍ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: وَالْمَغْرِبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنَّهُ فِي الْمَغْرِبِ يَشْفَعُ. وقَالَ مَالِكُ: إنْ كَانَ صَلَّىٰ وَحْدَهُ أَعَادَ الْمَغْرِبَ، وَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ فِي جَمَاعَةٍ لَمْ يُعِدْهَا؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الدَّالُّ عَلَىٰ الْإِعَادَةِ قَالَ فِيهِ: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا (٢). وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُعَادُ الْفَجْرُ وَلَا الْعَصْرُ وَلَا الْمَغْرِبُ؛ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي وَقْتِ النَّهْي؛ لِعُمُوم الْحَدِيثِ فِيهِ، وَلَا تُعَادُ الْمَغْرِبُ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يَكُونُ بِوِتْرِ. وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَالنَّخَعِيِّ: تُعَادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا إِلَّا الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ (٣). وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَمَالِكُ، وَالثَّوْرِيُّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتي قريباً.

<sup>(</sup>٣) أثر ابن عمر صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٢٢) – ومن طريقه ابن المنذر (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣) – عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر قال: «إن كنت قد صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام، فصل معه، غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا تصليان مرتين». وهذا إسناد صحيح.

141

وَالْأَوْزَاعِيُّ: تُعَادُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ، لِئَلَّا يَتَطَوَّعَ بِوِتْرٍ (١). وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِلَّا الصُّبْحَ وَحْدَهَا.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْت مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْت مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ. فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا» فَأْتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيًا مَعَنَا؟»، فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «لَا تَفْعَلَا، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ آتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمْ فَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالْأَثْرَمُ (٢).

وَرَوَىٰ مَالِكُ، فِي "الْموَطَّاِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جِئْت فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جِئْت

(۱) أثر أبي موسى صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٤٠٣): حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى، فوجدته يريد أن يصلي، فجلست ناحية، فلما قضى صلاته قال: ما لك لم تصل؟ قلت: فإني قد صليت، قال: «فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب؛ فإنها وتر».

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، حجاج هو ابن منهال، وحماد هو ابن سلمة.

(٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢١)، وأحمد (٤/ ١٦٠، ١٦١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٤) وفي الكبرئ و٤١/ ١٨٦)، وأبو داود (٥٧٥)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي في المجتبئ (٨٥٨)، وفي الكبرئ (٩٣٣)، والدارمي (١٣٦٧)، والطحاوي (١/ ٣٦٣)، والطبراني في الأوسط (٨٦٥٠)، والكبير (٢٣٢/ ٢٣٢)، والدارقطني (٢٣٢/ ٢٣٢)، وابن حبان (١٥٦٤، ١٥٦٥، ٢٣٩٥)، والدارقطني (١/ ٢٣٢)، والبيهقي (٢/ ٣٠٠- ٣٠١)، من طرق عن يعليٰ بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، أنه صليٰ مع رسول الله على وهو غلام شاب...، فذكره.

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْت قَدْ صَلَّيْت ((). وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: (إِنَّ خَلِيلِي - يَعْنِي النَّبِيَّ أَوْصَانِي أَنْ أُصَلِّي الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتهَا مَعْهُمْ فَصَلِّ، فَصَلِّ، فَطِّ أَوْصَانِي أَنْ أُصلِي الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْت، فَلا أُصلِي المُسلِمِ (() وَفِي رِوَايَةٍ: (فَإِنْ أَدْرَكْتها مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْت، فَلا أُصلِي المُسلِمِ (() وَهَا النَّسَائِي (() وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِعُمُومِهَا تَدُلُّ عَلَىٰ مَحَلِّ النِّرَاع، وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسُودِ صَرِيحٌ فِي إِعَادَةِ الْفَجْرِ، وَالْعَصْرُ مِثْلُهَا، وَالْأَحَادِيثُ بِإِطْلاقِهَا تَدُلُّ عَلَىٰ الْإِعَادَةِ، الْأَسُودِ صَرِيحٌ فِي إِعَادَةِ الْفَجْرِ، وَالْعَصْرُ مِثْلُهَا، وَالْأَحَادِيثُ بِإِطْلاقِهَا تَدُلُّ عَلَىٰ الْإِعَادَةِ، الْأَسُودِ صَرِيحٌ فِي إِعَادَةِ الْفَجْرِ، وَالْعَصْرُ مِثْلُهَا، وَالْأَحَادِيثُ بِإِطْلاقِهَا تَدُلُّ عَلَىٰ الْإِعَادَةِ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ إِمَامِ الْحَيِّ أَوْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ صَلَّىٰ وَحْدَهُ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ. وقَدْ رَوَىٰ أَنسُ، مَا أَنْ أَبُو مُوسَىٰ الْغَدَاةَ فِي الْمِرْبَكِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْجَامِع، فَأْقِيمَتْ الطَّهْرَ وَالْعَصْرَة بْنِ شُعْبَة (فَي عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ أَعَادَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَة بْنِ شُعْبَة (فَي عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ أَعَادَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرَة بْنِ شُعْبَة (فَي عَرْبَ، وَكَانَ قَدْ صَلَّاهُمْ فِي جَمَاعَةٍ ((). وَوَاهُمَا الْأَثُورُمُ.

فَضَّلْلُ [١]: إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ شَفَعَهَا بِرَابِعَةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وبِهِ قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ

(۱) صحيح لغيره: أخرجه مالك في "الموطأ" (۱/ ۱۳۲)، ومن طريقه أحمد (٤/ ٣٤)، وابن حبان (٢٤ ٠٥)، وابن حبان (٢٤٠٥)، والبيهقي (٢/ ٣٠٠)، عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ في إسناده بسر بن محجن، تفرد بالرواية عنه زيد بن أسلم، ولم يوثقه غير ابن حبان؛ فهو مجهول، ولكن الحديث يصح بشاهده الذي قبله.

- (٢) أخرجه مسلم برقم (٦٤٨).
- (٣) إسنادها صحيح: أخرجها النسائي (٢/ ٧٥) بإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، إلا شيخ النسائي، فمن رجال البخاري فقط.
- (٤) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٢/ ٢٠١) عن علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، ثنا حماد، عن ثابت، وحميد، عن أنس، قال: « قدمنا مع أبي موسى الأشعري. . . » فذكر نحوه.
  - وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وحجاج هو ابن محمد المصيصي، وحماد هو ابن سلمة.
- (٥) ضعيف جدًّا: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٢١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٦)، وابن المنذر (٢/ ٤٠١)، من طريق جابر، عن سعيد بن عبيد، عن صلة بن زفر، عن حذيفة به.
  - وإسناده واه؛ في إسناده جابر الجعفي، وهو متروك، بل قد كُذِّب.

- 177

يَزِيدَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ. ورَوَى صِلَةُ، عَنْ حَدَيْفَةَ، أَنَّهُ لَمَّا أَعَادَ الْمَغْرِبَ، قَالَ: ذَهَبْت أَقُومُ فِي الثَّالِثَةِ، فَأَجْلَسَنِي (١)، وَهَذَا يَحْتَمِلُ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ لَمَّا أَعَادَ الْمَغْرِبَ، قَالَ: ذَهَبْت أَقُومُ فِي الثَّالِثَةِ، فَأَجْلَسَنِي (١)، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالطَّلَاةِ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ. أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالطَّلَاةِ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ.

وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ نَافِلَةٌ، وَلَا يُشْرَعُ التَّنَفُّلُ بِوِتْرٍ غَيْرِ الْوِتْرِ، فَكَانَ زِيَادَةُ رَكْعَةٍ أَوْلَىٰ مِنْ نُقْصَانِهَا؛ لِئَلَّا يُفَارِقَ إمَامَهُ قَبْلَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ.

فَضْلُلُ [٢]: إِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَهُو خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ نَهْيٍ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ الدُّخُولُ والصَّلَاةُ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ السُّحِبَّ لَهُ الدُّخُولُ والصَّلَاةُ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ السُّحِبَّ لَهُ الدُّخُولُ والصَّلَاةُ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ السُّحِبَّ لَهُ الدُّخُولُ والصَّلَاةُ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ السُّعِبَ لَهُ الدُّخُولُ والصَّلَاةُ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَنْ ذَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيدٍ حَتَّىٰ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ مُجَاهِدٌ، قَالَ: خَرَجْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيدٍ حَتَّىٰ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ مُجَاهِدٌ، قَالَ: إِنَّاسُ، وَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْت اللهُ عَلَى النَّاسُ، وَقَالَ: إِنِّي صَلَيْت اللهِ الْمُسْجِدِ إِذَا النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِقًا حَتَّىٰ صَلَّىٰ النَّاسُ، وَقَالَ: إِنِّي صَلَيْت

فَضْلُ [٣]: إذَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَالْأُولَىٰ فَرْضُهُ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - صَيْفَهُ " - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ. وعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعَظَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، الَّتِي صَلَّىٰ مَعَهُمْ الْمَكْتُوبَةَ؛ لِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ النَّسِيَّ وَعَظَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، الَّتِي صَلَّىٰ مَعَهُمْ الْمَكْتُوبَةَ؛ لِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ النَّسِ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه مسدد – كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (١٤٠٩) وكما في المطالب العالية (٢٤) – من طريق ليث بن أبي سليم، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن صلة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٩): حدثنا الثقفي، عن عبد الله بن عثمان، عن مجاهد به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ فإنه حسن الحديث، والثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٦) – ومن طريقه ابن المنذر (٢/ ٢٠٤) - وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأعور، وقد كذب.



تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةً»(١).

وَلنَا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «تَكُنْ لَكُمَا نَافِلَةً». وقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ: «فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ». ولِأَنَّ الْأُولَىٰ قَدْ وَقَعَتْ فَرِيضَةً، وَأَسْقَطَتْ الْفَرْضَ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ ثَانِيًا؛ وَإِذَا بَرِئَتْ الذِّمَّةُ بِالْأُولَىٰ اسْتَحَالَ كَوْنُ الثَّانِيةِ فَرِيضَةً، وَجَعْلُ الْأُولَىٰ نَافِلَةً. قَالَ حَمَّادُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا نَوَىٰ الرَّجُلُ صَلَاةً وَكَتَبَتْهَا الْمَلَائِكَةُ فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَوِّلَهَا، فَمَا صَلَّىٰ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا نَوَىٰ الرَّجُلُ صَلَاةً وَكَتَبَتْهَا الْمَلَائِكَةُ فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَوِّلَهَا، فَمَا صَلَّىٰ بَعْدَهَا فَهُو تَطَوُّعٌ. وحَدِيثُهُمْ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ مَعْنَاهُ عَلَىٰ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَةِ سَوَاءً. فَعَلَىٰ هَذَا لَا يَنْوِي الثَّانِيَةَ فَرْضًا، لَكِنْ يَنْوِيهَا ظُهْرًا مُعَادَةً، وَإِنْ نَوَاهَا نَافِلَةً صَحَّ.

فَضْلُ [٤]: وَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ. قَالَ الْقَاضِي: لَا تَجِبُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِيهَا رِوَايَةً أُخْرَىٰ: إِنَّهَا تَجِبُ مَعَ إِمَامِ الْحَيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهَا.

وَلَنَا، أَنَّهَا نَافِلَةٌ، وَالنَّافِلَةُ لَا تَجِبُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا تُصَلِّ صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَمَعْنَاهُ وَاجِبَتَانِ. والله أَعْلَمُ، وَالْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ.

فَعَلَىٰ هَذَا إِنْ قَصَدَ الْإِعَادَةَ فَلَمْ يُدْرِكْ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ الْآمِدِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتِمَّهَا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَهَا أَرْبَعًا. ونَصَّ أَحْمَدُ، عَلَىٰ أَنَّهُ

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٧٧)، والطبراني (٢٢/ ٢٣٨)، والدارقطني (١/ ٢٧٦)، والبيهقي في الكبرئ (٢/ ٣٠٢)، وفي المعرفة (١٠٧٠) من طريق سعيد بن السائب الطائفي عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ في إسناده نوح بن صعصعة، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه سعيد بن السائب الطائي، ولم يوثقه معتبر، بل جهله الدارقطني.

(٢) حسن: أخرجه أحمد (٤٩٩٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٨)، وأبو داود (٥٧٩)، وابن المنذر (٢ حسن: أخرجه أحمد (١٦٤١)، وابل أبي شيبة (٣١٦/١)، وابن حبان (٣٩٦٦)، والدارقطني (١/ ٤١٥)، وابن خزيمة (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣٠٣)، من طرق عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عمر به.

وإسناده حسن، رجاله ثقات إلا عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.



يُتِمُّهَا أَرْبَعًا؛ لِقَوْلِهِ عَلِيَّةٍ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

# مَسْأَلَةٌ [٢٣٦]: قَالَ: (فِي كُلِّ وَقْتٍ نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَهُوَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ) تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْم فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا؛ فَذَهَبَ أَحْمَدُ، - نَجْتِينً -، إِلَىٰ أَنَّهَا مِنْ بَعْدِ الْفَجْرِ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْح، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَحَالَ قِيَامِ الشَّمْسِ حَتَّىٰ تَزُولَ، وَعَدَّهَا أَصْحَابُهُ خَمْسَةَ أَوْقَاتٍ؛ مِنْ الْفَجْرِ إلَىٰ طُلُوع الشَّمْسِ وَقْتٌ، وَمِنْ طُلُوعِهَا إِلَىٰ ارْتِفَاعِهَا وَقْتٌ، وَحَالَ قِيَامِهَا وَقْتٌ، وَمِنْ الْعَصْرِ إِلَىٰ شُرُوع الشَّمْسِ فِي الْغُرُوبِ وَقْتُ، وَإِلَىٰ تَكَامُل الْغُرُوبِ وَقْتٌ. والصَّحِيحُ أَنَّ الْوَقْتَ الْخَامِسَ مِنْ حِينِ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ؛ لِأَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا؛ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّىٰ تَرْتَفْعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّىٰ تَمِيلَ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ<sup>(١)</sup>. فَجَعَلَ هَذِهِ ثَلَاثَةَ أَوْقَاتٍ، وَقَدْ ثَبَتَ لَنَا وَقْتَانِ آخَرَانِ بِحَدِيثِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ (٢)، فَيَكُونُ الْجَمِيعُ خَمْسَةً. ومَنْ جَعَلَ الْخَامِسَ وَقْتَ الْغُرُوبِ، فَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَصَّهُ بِالنَّهْي فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأُخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأُخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَغِيبَ» (٣٠). وفِي حَدِيثٍ: «وَلا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا» (٤٠). وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ فَهَذِهِ الْأَوْقَاتُ الْمَذْكُورَةُ مَنْهِيٌّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْأَوْقَاتُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ؛ بِدَلِيل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٣١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجهما في أوائل الباب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٣)، ومسلم (٨٢٩) من حديث ابن عمر ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٣٣) من عائشة رهي الم



تَخْصِيصِهَا بِالنَّهْيِ فِي حَدِيثِهِ وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

وَقَوْلُهُ: «لا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱). وقَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُتَحَرَّىٰ طُلُوعُ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبُهَا (۲). وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَهِي صَحِيحةٌ صَرِيحةٌ، وَالتَّخْصِيصُ فِي وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَهِي صَحِيحةٌ صَرِيحةٌ، وَالتَّخْصِيصُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ لَا يُعَارِضُ الْعُمُومَ الْمُوافِقَ لَهُ، بَلْ يَدُلُّ عَلَىٰ تَأَكُّدِ الْحُكْمِ فِيمَا خَصَّهُ، وَقَوْلُ عَلِيشَةَ فِي رَدِّ خَبَرِ عُمَرَ غَيْرُ مَقْبُولٍ، فَإِنَّهُ مُثْبِتُ لِرِوَايَتِهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهِي تَقُولُ بِرَأْيِهَا، وَقَوْلُ بِرَأْيِهَا، وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْهَىٰ عَنْها». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣)، فَكَيْفَ حَدَّتُهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْهَىٰ عَنْها». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣)، فَكَيْفَ

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۲۷٤)، وأحمد (۱/ ۸۰، و۱۲۹، و۱۱۱)، والنسائي (۱/ ۲۸۰)، وابن خزيمة (۱۲۸۶)، وغيرهم من طريق هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي رفيعًا به مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن وهبًا مجهول الحال.

وله طريق أخرى: أخرجها أحمد (١/ ١٣٠) عن إسحاق بن يوسف الأزرق، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به.

وهذا إسناد ظاهره الحسن، ولكن إسحاق الأزرق قد خالفه الحفاظ من أصحاب سفيان، فقد رواه وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير العبدي، وأبو خالد الأحمر، كما في "المسند الجامع" (٢١٥/١٣)، وأبو عامر العقدي، وأبو نعيم، كما في "إتحاف المهرة" (٢١/٤٤)، كلهم رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي شكيه بلفظ: «كان رسول الله على إثر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر، والعصر».

فرواية إسحاق بن يوسف تعتبر شاذة غير محفوظة، والله أعلم.

- (٢) أخرجه مسلم (٨٣٣).
- (٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٨٠)، والبيهقي من طريقه (٢/ ٤٥٨) من طريق ابن إسحاق عن
   محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولئ عائشة أنها حدثته. . . فذكر الحديث.
  - وفي إسناده محمد بن إسحاق، مدلس، ولم يصرح بالسماع، أو التحديث.

- 177 =

يُقْبَلُ رَدُّهَا لِمَا قَدْ أَقَرَّتْ بِصِحَّتِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالصُّنَابِحِيُّ، وَأُمُّ سَلَمَةُ (١)، كَنَحْوِ رِوَايَةِ عُمَرَ، فَلَا يُتْرَكُ هَذَا بِمُجَرَّدِ رَأْيٍ مُخْتَلِفٍ مُتَنَاقِضِ.

فَضْلُلُ [١]: وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ لَمْ يُصَلِّ أَبِيحَ لَهُ التَّنَقُّلُ، وَإِنْ صَلَّىٰ غَيْرُهُ. ومَنْ صَلَّىٰ الْعَصْرَ فَلَيْسَ لَهُ التَّنَقُّلُ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ سِوَاهُ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ. فَأَمَّا النَّهْيُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ. فَأَمَّا النَّهْيُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَيَعَلَقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَبِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَالْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهُ وَنَ ذَلِكَ. يَعْنِي التَّطَوُّعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. ورُويَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و (٢).

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّ النَّهْيَ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ أَيْضًا كَالْعَصْرِ. ورُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا صَلاةِ بَعْدَ صَلاةِ الْفَحْرِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ،

<sup>(</sup>١) كلهم قد تقدمت أحاديثهم في أوائل الباب، إلا حديث الصنابحي، وأم سلمة:

وحديث أم سلمة أخرجه البخاري برقم (١٢٣٣)، ومسلم برقم (٨٣٤) بلفظ: «سمعت رسول الله ﷺ ينهيٰ عنها». – تعني الصلاة بعد العصر –.

وأما حديث الصنابحي فأخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢١٩) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الصنابحي، عن النبي ﷺ بنحو حديث عقبة بن عامر، وعمرو بن عبسة.

قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٣٣٣): «قال ابن عبد البر: اتفق جمهور رُوَاةِ مالك عنه علىٰ سياقه، وقال مطرف، وإسحاق بن الطباع، وغيرهما: [عن أبي عبد الله الصنابحي]، وهو الصواب، وهو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو تابعي كبير، لا صحبة له».

<sup>(</sup>٢) ضعيف عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٥)، وابن المنذر في "الأوسط" (٣٩٩/٢)، وفي إسناد أثر عبد الله بن عمر حجاج بن أرطاة، ضعيف مدلس، ولم يصرح بالتحديث، وأما أثر ابن عمر و ففي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.



وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُد حَدِيثَ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ<sup>(١)</sup>. وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: «صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْح ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاقِ، كَذَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ الله، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَصَلِّ مَا شِئْت، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَكْتُوبَةُ مَشْهُودَةٌ حَتَّىٰ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح أَوْ رُمْحَيْنِ»<sup>(٣)</sup>. وَلِأَنَّ لَفْظَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ فِي الْعَصْرِ عُلِّقَ عَلَىٰ الصَّلَاةِ دُونَ وَقْتِهَا، فَكَذَلِكَ وَلِأَنَّهُ وَقْتُ نَهْيِ بَعْدَ صَلَاةٍ، فَيَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهَا، كَبَعْدِ الْعَصْرِ. والْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ؛ لِمَا رَوَىٰ يَسَارٌ مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ: يَا يَسَارُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلَّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد<sup>(١)</sup>، وَفِي لَفْظٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَانِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. وفِي لَفْظٍ: «إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ»، وَقَالَ: هُوَ غَرِيبٌ، رَوَاهُ قُلَاامَةُ بْنُ مُوسَىٰ. وقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وقَالَ: هَذَا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْم. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ "(٥). وَهَذَا يُبَيِّنُ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ، وَلَا يُعَارِضُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٢٧٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٢٧٧) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (١٢٧٨)، وأخرجه أيضًا الترمذي (٤١٩)، وأحمد (٥٨١١)، وفي إسناده أيوب بن الحصين، ويقال: محمد بن الحصين، مجهول.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه الدارقطني (١/ ٤١٩)، والبيهقي (٢/ ٤٦٥)، ورجاله ثقات، إلا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، فهو ضعيف.

وله شاهد أيضًا من مراسيل سعيد بن المسيب: أخرجه البيهقي (٢/ ٤٦٦) بإسناد حسن إلىٰ سعيد؛ فالحديث بهذه الطرق يرتقي إلىٰ الحسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٢٠) من طريق إسماعيل بن قيس، عن يحيى بن



تَخْصِيصُ مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ بِالنَّهْيِ، فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ خِطَابٍ، وَهَذَا مَنْطُوقٌ، فَيَكُونُ أَوْلَىٰ. وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الرُّوَاةِ فِيهِ، وَهُوَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ: «حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْر».

## مَسْأَلَةٌ [٢٣٧]: قَالَ: (وَلَا يَبْتَدِئُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ صَلَاةً يَتَطَوَّعُ بِهَا).

لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاةَ تَطَوُّع غَيْرَ ذَاتِ سَبَ. وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَالزُّبَيْرِ، وَابْنِهِ، وَتَمِيمِ الدَّارِيِّ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَبِي الْعَصْرِ، رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَالزُّبَيْرِ، وَابْنِهِ، وَتَمِيمِ الدَّارِيِّ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَبِي الْعَصْرِ، رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَالزُّبَيْرِ، وَابْنِهِ، وَتَمِيمِ الدَّارِيِّ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَبِي أَنْ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بنُ مَيْمُونٍ، وَمَسْرُوقٌ، أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَائِشَة (١)، وَفَعَلَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بنُ مَيْمُونٍ، وَمَسْرُوقٌ،

سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ بسبب إسماعيل بن قيس الأنصاري، قال البخاري، والدارقطني، وأبو حاتم: «منكر الحديث». وقال ابن عدي: «وعامة ما يرويه منكر».

وهذا الحديث مما أنكر عليه كما في "الكامل"، و"الميزان".

(١) أثر علي بن أبي طالب حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٣) عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ريالي الله ملى بنا العصر».

وهذا إسناد حسن؛ من أجل عاصم بن ضمرة؛ فإنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه ابن المنذر (٢/ ٣٩٣) من طريق زهير، عن أبي إسحاق به.

وأثر الزبير، وابنه، وتميم الداري: أخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (٣٩٣/٢) عن محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن تميم الداري، « أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، وزعم أن الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين».

إسناده صحيح إلى عروة؛ إلا أن عروة لم يدرك الزبير؛ فالأثر عن الزبير منقطع.

وأثر النعمان بن بشير: أخرجه ابن المنذر (٢/ ٣٩٤) قال: وحدثونا عن الرمادي، قال: ثنا الأسود بن عامر، قال: ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن حبيب، كاتب النعمان بن بشير قال: كان النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين.



وَشُرَيْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ، وَأَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَالْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ. وحُكِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَفْعَلُهُ وَلَا نَعِيبُ فَاعِلَهُ. وذَلِكَ لِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيْهُ -: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّهُ (۱). وقَوْلُهَا: وَهِمَ عُمَرُ، إِنَّمَا «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُتَحَرَّىٰ طُلُوعُ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبُهَا». رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (۱). وقَوْلُهَا: مُسْلِمٌ (۱). وقَوْلُهَا: مُسْلِمٌ (۱). وقَوْلُهَا: مُسْلِمٌ (۱).

وَلَنَا، الْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَهِيَ صَحِيَحَةٌ صَرِيحَةٌ، وَرَوَىٰ أَبُو بَصْرَةَ، وَلَنَا، الْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَهِيَ صَحِيَحَةٌ صَرِيحَةٌ، وَرَوَىٰ أَبُو بَصْرَةَ، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَىٰ يَطْلُعُ الشَّاهِدُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). وَهَذَا خَاصُّ فِي مَحَلِّ النَّزُاع.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ؛ فَقَدْ رَوَىٰ عَنْهَا ذَكُوانُ مَوْلَاهَا، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَىٰ عَنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٥). ورَوَىٰ أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة عَنْ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا، أَوْ نَسِيَهُمَا، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ اللهَ عَلْمِ

إسناده ضعيف، في إسناده شريك القاضي، وإبراهيم بن مهاجر، وهما ضعيفان، وشيخ ابن المنذر مبهم.

وأثر أبي أيوب الأنصاري: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٣)، ومن طريقه ابن المنذر (٢/ ٣٩٤) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا أيوب، كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي عمر ركعهما. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

**وأثر عائشة**: أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٣٥) (٢٩٩)، وأخرجه البخاري أيضًا برقم (٩٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم: (۸۳۰).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا.

صَلَاةً أَثْبَتَهَا (۱). وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيته يُصَلِّيهِ مَانُ وَقَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَصَلِّيهِ مَا، وَقَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ »(٢). رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِسَبِ، وَهُوَ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ السُّنَّةِ، وَأَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، كَمَا رَوَاهُ غَيْرُهُمَا، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَىٰ اخْتِصَاصِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّزَاعَ إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضِ لَهُ.

فَضَّلُ [1]: فَأَمَّا التَّطُوُّعُ لِسَبَ غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، - رَهِي الْوِتْرِ أَنَّهُ يُجَوِّزُ فِعْلَهُ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ: أَيُّوتِرُ الرَّجُلُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَعَائِشَة (٣)،

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٧) من طريق جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال به.

أثر ابن عمر: صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ١٩٢) قال: وحدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا محاضر، قال: ثنا عاصم، عن لاحق، عن ابن عمر قال يوما: ما أوترت حتى أصبحت.

إسناده حسن، رجاله ثقات؛ إلا محاضرًا وهو ابن مورع؛ فإنه حسن الحديث، ولاحق هو ابن حميد، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، وأبو أحمد هو محمد بن عبد الوهاب الفراء النيسابوري.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٣) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن رجلًا سأل ابن عمر عن الوتر؛ فقال بينا ابن عمر يطوف بالبيت ليلة فاجأه الصبح فأوتر. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٣٤)، وأخرجه أيضًا البخاري (١٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) أثر ابن مسعود صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١١)، ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٩١) عن الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، وأبي حصين، عن الأسود بن هلال، قال: قال عبد الله: « الوتر ما بين الصلاتين »



وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعَمْرِ و بْنِ شُرَحْبِيلَ، وَقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: إِنَّ أَكْثَرَ وِتْرِنَا لَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ. ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَبِيْ اللَّهُ خَرَجَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: لَنِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ (١) وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَبِيْ اللَّهُ خَرَجَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: لَنِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ (١) وَرُوِيَ عَنْ

أثر ابن عباس: صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٠)، ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٩٢) عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء أن ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٦) من طريق عاصم، عن أبي مجلز، عن ابن عباس به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا.

أثر حذيفة: ذكره ابن المنذر في "الأوسط" بدون إسنادٍ، ولم أجد له سندًا.

أثر أبي الدرداء: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٦)، وابن المنذر (٥/ ١٩٣) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة أن أبا الدرداء قال: « لإني لأوتر وقد صف الناس في صلاة الفجر ».

إسناده صحيح؛ إن كان أبو قلابة قد سمع من أبي الدرداء.

أثر عبادة بن الصامت صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ١٩٣) قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى أن عبد الله بن هبيرة الشيباني أخبره أن عبادة بن الصامت خرج إلى المسجد وكان إمام قومه، وهو يظن أن عليه ليل، فلما رآه المؤذن ذهب يقيم فكفه عبادة ثم أوتر، ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمر فأقام ». إسناده صحيح، رجاله ثقات.

أثر فضالة بن عبيد: لم أجده في المصادر الموجودة بين يدي.

أثر عائشة: صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ١٩٣) قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا الحجبي قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة أنها قالت: « ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة، وما يؤذنون حتى يصبحوا. إسناده صحيح، رجاله ثقات.

(١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٦) قال: حدثنا هشيم، عن حصين، قال: حدثنا أبو ظبيان، قال: كان علي يخرج إلينا. . . فذكره.

وأخرجه البيهقي (٢/ ٤٧٩) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي ظبيان، عن علي رضي المناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/١٨)، ومن طريقه ابن المنذر (٥/١٧٣) عن الثوري عن عاصم بن أبيي

عَاصِم، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ، فَسَأَلُوهُ عَنْ رَجُلِ لَمْ يُوتِرْ حَتَّىٰ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ؟ قَالَ: لَا وِتْرً لَهُ، فَأَتُوا عَلِيًّا فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: أَغْرَقَ فِي النَّرْع، الْوِتَّرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ (۱). وَأَنْكَرَ لَا وِتْرً لَهُ، فَأَتُوا عَلِيًّا فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: أَغْرَقَ فِي النَّرْع، الْوِتَّرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ (۱). وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَىٰ عَلَىٰ مَا حَكَيْنَا، وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ النَّهْيِ.

وَ لَنَا، مَا رَوَى أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ الله زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ صَلَاقِ الصَّبْحِ، الْوِتْرُ الْوِتْرُ الْوِتْرُ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٢)، وَاحْتَجَّ بِهِ صَلَاةً فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ صَلَاقِ الصَّبْحِ، الْوِتْرُ الْوِتْرُ الْوِتْرُ الْوِتْرُ الْوِتْرُ الْقَلْيَ السَّحِيحَةُ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي أَحْمَدُ، وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ الصَّحِيحَةُ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي النَّهْيِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ، إِنَّمَا فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَهُو غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى النَّهُ عِيْ قَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». وَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣). وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مَحَلِّ النِّرُاعِ.

النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خرج علي. . . فذكره.

أخرجه البيهقي (٢/ ٤٧٩) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عبد الرحمن السلمي به إسناده صحيح، رجاله ثقات.

- (١) حسن: أُخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٠-١١) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٩١) عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة به. وهذا إسناد حسن.
- (٢) صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٧)، والطبراني (٢١٦٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٩٢)، من طرق عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، وسعيد بن يزيد هو الاسكندراني.

وله طريق أخرى: أخرجه أحمد (٣٩٧/٦)، والطبراني (٢١٦٧)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٣٠)، وفي شرح المشكل (٤٤٩١) من طرق عن ابن لهيعة، عن عبدالله بن هبيرة به.

وهذه متابعة من ابن لهيعة، وممن رواه عنه علىٰ هذا الوجه عبد الله بن يزيد المقرئ، وروايته عنه قوية.

(٣) صحيح: وهو من حديث أبي سعيد، وليس من حديث أبي هريرة:

أخرجه ابن ماجه (١١٨٨)، وكذلك أخرجه أحمد (٣/ ٣١)، والترمذي (٤٦٥) كلهم من طريق عبد

إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ الْوِتْرِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ؛ لِهَذَا الْخَبَرِ، وَلِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمْ الصَّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱). وَهَكَذَا قَالَ مَالِكُ. وقَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي الصَّبْحَ، وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ، فِي "الْإِرْشَادِ" مَذْهَبًا لِأَحْمَدَ، قِيَاسًا عَلَىٰ الْوِتْرِ، وَلِأَنَّ هَذَا الْوَقْتَ لَمْ يَثْبُتُ النَّهْيُ فِيهِ صَرِيحًا، فَكَانَ حُكْمُهُ خَفِيفًا.

فَضْلُلْ [٢]: فَأَمَّا قَضَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ بَعْدَهَا فَجَائِزٌ، إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ اخْتَارَ أَنْ يَقْضِيَهُمَا مِنْ الضَّحَىٰ، وَقَالَ: إِنْ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَ، وَأَمَّا أَنَا فَأَخْتَارُ ذَلِكَ. وقَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ مِنْ الضَّحَىٰ، وَقَالَ: إِنْ صَلَّاهُمَا بَعْدَهَا؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَيْهِ جُرَيْج، وَالشَّافِعِيُّ: يَقْضِيهِمَا بَعْدَهَا؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَيْهِ وَأَنَا أَصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: «مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ؟». قُلْت: يَا رَسُولُ اللهِ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيُّ وَسُكُوتُ النَّبِيِّ عَيْهِ يَكُلُّ عَلَىٰ الْجَوَازِ، وَلِأَنَّ النَّبِيِّ عَيْهِ قَضَىٰ سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ وَالتَرْمِذِيُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَضَىٰ سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ

الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولكنه قد توبع، فقد أخرجه أبو داود (١٤٣١) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

- (١) أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر ١٠٠٠.
- (٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/٤٤٧)، وأبو داود (١٢٦٧)، والترمذي (٤٢٢)، كلهم من طريق سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس به.
- قال الترمذي: «وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل؛ محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس، وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، أن النبي على خرج، فرأى قيسًا، وهذا أصح».

قلت: وله علة ثالثة، وهو أن سعد بن سعيد - وهو الأنصاري - فيه ضعف.

وللحديث طريق أخرى، عند ابن خزيمة (١١١٦)، وابن المنذر (٣٩١/٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٤١٣٧) من طريق أسد بن موسى، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يحيى بن سعيد، عن

الْعَصْرِ (۱)، وَهَذِهِ فِي مَعْنَاهَا، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ سَبَب، فَأَشْبَهَتْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ. وقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَجُوزُ؛ لِعُمُومِ النَّهْيِ، وَلِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَصْحَابُ الرَّأْيِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

وَهَذَا يَحْتَمِلُ النَّهْيَ. وإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا كَانَ تَأْخِيرُهَا إِلَىٰ وَقْتِ الضُّحَىٰ أَحْسَنَ؟

أبيه، عن جده قيس بن قهد به.

قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" عقب الحديث: «هذا الحديث مما ينكره أهل العلم بالحديث على أسد بن موسى، منهم إبراهيم بن أبي داود، فسمعته يقول: رأيت هذا الحديث في أصل الكتاب موقوفًا على يحيى بن سعيد».

ونقل ابن حجر في "الإصابة" عن ابن مندة أنه قال: «غريب، تفرد به أسد موصولًا».

- (١) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).
- (٢) مُعَلِّ، ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٣٤)، وابن حبان (٢٤٧٢)، والدارقطني (١/ ٣٨٢)، والبيهقي (٢/ ٤٨٤) من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن عمرو بن عاصم الكلابي في حفظه شيء، وقد تفرد بهذا الحديث.

- قال الترمذي هذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح».
- (٣) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢٢٧) من طريق عبد الرزاق، وهذا في مصنفه (٢/ ٤٤٣) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. . . فذكر الأثر. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

لِنَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ، وَلَا نُخَالِفُ عُمُومَ الْحَدِيثِ، وَإِنْ فَعَلَهَا فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا يَقْصُرُ عَنْ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ الْجَوَازِ. والله أَعْلَمُ.

وَضَّلُ [٣]: وَأَمَّا قَضَاءُ السُّننِ الرَّاتِيةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَعَلَهُ، فَإِنَّهُ قَضَىٰ الرَّعْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ (١)، وَقَضَىٰ الرَّعْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ بَعْدَهَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ (٢)، وَالإِقْتِدَاءُ بِمَا فَعَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّعْصِرِ بَعْدَهَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ (٢)، وَالإِقْتِدَاءُ بِمَا فَعَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْ الرَّعْتَيْنِ. ولِأَنَّ النَّهْيِ بَعْدَ الْعَصْرِ خَفِيفٌ؛ لِمَا رُوِيَ فِي خِلَافِهِ مِنْ الرُّخْصَةِ، وَمَا وَقَعَ مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ: إِنَّهُ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْهَا مَعْنَاهُ – وَالله أَعْلَمُ – أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْهَا لِغَيْرِ هَذَا السَّبِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهَا عَلَىٰ الدَّوَامِ، وَيَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. ومَنَعَهُ السَّبَبِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهَا عَلَىٰ الدَّوَامِ، وَيَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. ومَنَعَهُ السَّبِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهَا عَلَىٰ الدَّوَامِ، وَيَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. ومَنَعَهُ السَّبَبِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهَا عَلَىٰ الدَّوَامِ، وَيَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. ومَنَعَهُ السَّبِي وَعَنْ فَلَى النَّهِي عَنْ ذَلِكَ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. ومَا ذَكَرْنَاهُ خَاصُّ، فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَىٰ، إلاّ أَنَّ الصَّحِيحَ فِي الرَّعْرِي وَاللهُ النَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْ الْعُولِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّالِيَ عَلَى الْمَالِ الْعَصْرِ أَنَّهُ اللَّهُ إِلَى الْبَعْتَرِي قَبْلَ الْعَصْرِ أَنَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَالِي الْمَوْرِي الْمَالِمُ الْمَالَ عَلَى الْمَلْ عَلَى الْمَعْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِهُ وَاللَهُ الْمَالِعُولُ اللَّهُ الْمَالِهُ وَاللَهُ الْمَالِمُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِمُ الْهَا لَا الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَلْ الْمَعْمُ اللْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْهَلَا الْمَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٨٤) من طريق هدبة بن خالد، عن حماد به.

وأخرجه البيهقي في الكبرئ (٢/ ٤٨٤) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤٨/٢٣) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه الطحاوي (١/ ٣٠٢) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه إسحاق (١٩٥٧) عن النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة به؛ إلا أنه لم يذكر عائشة عليه الم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) إنما هو من حديث أم سلمة، وليس عن عائشة، وحديث أم سلمة صحيح دون قوله: «أفنقضيهما إذا فاتتا»:

أخرجه أحمد (٦/ ٣١٥)، وأبو يعلىٰ (٧٠٢٨)، وابن حبان (٢٦٥٣)، والطحاوي (٣٠٦/١) عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة.

وقد خولف يزيد بن هارون: فقد رواه جماعة من الرواة، عن حماد بإسناده، وزادوا بين ذكوان وأم سلمة: عائشة. ولم يذكروا قوله: «أفنقضيهما إذا فاتتا».

فَضْلُلْ [٤]: فَأَمَّا قَضَاءُ السُّنَنِ فِي سَائِرِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَفِعْلُ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ النَّهِي لَهَا سَبَبُ، كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ. وقَالَ الْقَاضِي: الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. وهُو قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِعُمُومِ النَّهْيِ. فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ؛ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. وهُو قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِعُمُومِ النَّهْيِ. والثَّانِيَةُ: يَجُوزُ. وهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِي قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا والثَّانِيَةُ: يَجُوزُ. وهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلِي قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا والثَّانِيةُ: يَجُوزُ. وهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلِي قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا والثَّانِيةُ: يَجُوزُ. وهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلِي قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَعْمُومِ النَّهُي الْعَامُ فِي الْكُسُوفِ: "فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا" (١). وهَذَا خَاصُّ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ، فَيُقَدَّمُ عَلَىٰ النَّهْيِ الْعَامِ فِي الْكُسُوفِ: "فَالَا قِي الْكُسُوفِ: "وَهَالَ فِي الْكُسُوفِ: "وَهَذَا رَأَيْتُمُوهَا صَلَاةً ذَاتُ سَبَب، فَأَشْبَهَتْ مَا ثَبَتَ جَوَازُهُ.

وَلَنَا، أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ، وَالْأَمْرَ لِلنَّدْبِ، وَتَرْكَ الْمُحَرَّمِ أَوْلَىٰ مِنْ فِعْلِ الْمَنْدُوبِ. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ الْأَمْرَ خَاصُّ فِي الصَّلَاةِ. قُلْنَا: وَلَكِنَّهُ عَامٌ فِي الْوَقْتِ، وَالنَّهْيُ خَاصُّ فِيهِ، وَقَوْلُهُمْ، وَلَا يَصِحُّ الْقَيْلِ مَلَىٰ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّهْيِ فِيهِ أَخَفُّ، لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَا عَلَىٰ قَضَاءِ الْوِتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ وَقْتُ لَهُ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ، وَلَا عَلَىٰ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيُخَافُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ، وَلَا عَلَىٰ رَكْعَتَيْ وَلَا عَلَىٰ مَكَا الْمَيِّتِ، وَلَا عَلَىٰ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، لِأَنَّهُمَا تَابِعَتَانِ لِمَا لَا يَمْنَعُ مِنْهُ النَّهْيُ، مَعَ أَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. وكَذَلِكَ لَا يَنْبُغِي أَنْ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامٍ. وكَذَلِكَ لَا يَنْبُغِي أَنْ

فهؤ لاء خمسة من الثقات رووه عن حماد بن سلمة بدون الزيادة المذكورة.

فالحديث صحيح دون قولها: «أفنقضيهما. . . »، وهو كذلك في الصحيحين، وغيرهما بأسانيد صحيحة. ثم وجدت البيهقي قد ضعف الزيادة في «المعرفة» (٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨) بمثل ما ذكرناه، فلله الحمد.

قال ﷺ: ومعلوم عند أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة دون هذه الزيادة. فذكوان إنما حمل الحديث عن عائشة، وعائشة حملته عن أم سلمة، ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي ﷺ وترسله أخرى. اهرا) رواه البخاري (١١٦٣)، ومسلم (٧١٤) عن أبي قتادة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) هو في الصحيحين، وسيأتي تخريجه في كتاب الكسوف إن شاء الله تعالىٰ.



يَرْكَعَ لِلطَّوَافِ فِيهَا، وَلَا يُعِيدَ فِيهَا جَمَاعَةً. وإِذَا مُنِعَتْ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ الْمُتَأَكِّدَةُ فِيهَا فَغَيْرُهَا أَوْلَىٰ بِالْمَنْع، وَالله أَعْلَمُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُمْنَعُ فِيهَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهِذَا الْبَيْتِ وَصَلَّىٰ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُمْنَعُ فِيهَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهِذَا الْبَيْتِ وَصَلَّىٰ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ »(۱). وَعَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: لا يُصَلِّينَ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّبْحِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إلا يُصَلِّينَ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّبْحِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إلا يُمَكَّةَ يَقُولُ: قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا». رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي (٢).

ُ وَلَنَا عُمُومُ النَّهْيِ، وَأَنَّهُ مَعْنَىٰ يَمْنَعُ الصَّلَاةَ، فَاسْتَوَتْ فِيهِ مَكَّةُ وَغَيْرُهَا، كَالْحَيْضِ، وَحَدِيثُهُمْ أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، فَيَخْتَصُّ بِهِمَا، وَحَدِيثُ أَبِي ذَرِّ ضَعِيفٌ، يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّل، وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَهُ يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينِ.

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه تحت المسألة [٢٣٣].

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، دون قوله: إلا بمكة: أخرجه الدارقطني (١/ ٢٦٥) (٢/ ٢٦٥)، وكذلك أحمد (٥/ ١٦٥)، وابن خزيمة (٢/ ٢٧٤)، والطبراني في الأوسط (٨٤٧)، والبيهقي (٢/ ٤٦١) وفي المعرفة (١٣١٦) من طريق عبد الله بن المؤمل، عن حميد مولىٰ عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، عن أبي ذر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ حميد مولىٰ عفراء مجهول، ومجاهد لم يسمع من أبي ذر، وعبد الله بن المؤمل ضعيف؛ إلا أنه توبع فقد تابعه إبراهيم بن طهمان عند البيهقي (٢/ ٤٦١)؛ فبقيت العلة في حميد، وفي الانقطاع.

قال البيهقي ﷺ: حميد الأعرج ليس بالقوي، ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر. وقوله جاءنا، يعني: جاء بلدنا والله أعلم. وقد روي من وجه آخر عن مجاهد.

ثم ساقه من طريق اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة قال: سمعت مجاهدًا يقول بلغنا أن أبا ذر. . . فذكره. ثم قال: اليسع بن طلحة قد ضعفوه، والحديث منقطع مجاهد لم يدرك أبا ذر والله أعلم.

قلت: له ترجمة في التاريخ الكبير. قال فيه البخاري: منكر الحديث. وترجمة في الجرح والتعديل. قال فيه أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي، منكر الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.



فَضْلُلْ [٢]: وَلَا فَرْقَ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ بَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِه، وَلَا بَيْنَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْهَىٰ عَنْهُ (١)، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «كُنَّا نُنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ. يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (٢). وَقَالَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ: أَدْرَكْتِ النَّاسَ وَهُمْ يَتَّقُونَ ذَلِكَ (٣). وَعَنْ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (نَّ وَقَالَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ: أَدْرَكْتِ النَّاسَ وَهُمْ يَتَّقُونَ ذَلِكَ (٣). وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتِ أَلْقَىٰ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا زَالَتْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتِ أَلْقَىٰ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا زَالَتْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتِ أَلْقَىٰ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَامُوا فَصَلَّوْا أَرْبَعًا (١٤). وَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ، وَطَاوُسٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، «أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ نَهَىٰ عَنْ الصَّلَاةِ نِضْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (٥). وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلُهُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٠). وَلِأَنَّ عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلُهُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٠). وَلِأَنَّ

- (١) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٩٠) من طريق أبي البختري، عن عمر، وهو منقطع؛ لأن أبا البختري لم يدرك عمر، ثم إنه ليس في الأثر التنصيص على يوم الجمعة.
- (٢) ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٩٠-٩١): وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: «كنا ننهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار».
- وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شيخ ابن المنذر مبهم، لم يُسَمَّ، ومع ذلك فليس في الأثر التنصيص علىٰ يوم الجمعة.
  - (٣) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٩١)، وشيخه مبهم، لم يُسَمَّ.
- (٤) ذكره أيضًا ابن رجب في "الفتح" (٥/ ٤٢)، وعزاه للأثرم، وعمرو بن سعيد قال فيه الحافظ في "التقريب": «كان مسرفًا على نفسه».
- ثم وقفت على إسناده في "التمهيد" (٢٦/٤) لابن عبد البر: قال الأثرم: حدثنا منجاب بن الحارث، قال: أخبرنا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه به. فالأثر ضعيف.
- (٥) ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي في "المعرفة" (٥٢٢٨) من طريق عطاء بن عجلان البصري، عن أبي نضرة العبدي، عن أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد، وأبي هريرة به. وهذا إسناد واهٍ؛ عطاء بن عجلان متروك، وقد كُذِّب.
- (٦) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٠٨٣)، والطبراني في الأوسط (٧٧٢٥)، والبيهقي (٢/ ٤٦٤، و٣/ ١٩٣)، وفي المعرفة (٤٣٨/٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٠) من طريق ليث عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة مرفوعًا.
  - وإسناده ضعيف؛ ليث هو ابن أبي سليم، ضعيف مختلط، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة رَهِيُّهُ.



النَّاسَ يَنْتَظِرُونَ الْجُمُعَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ قَطْعُ النَّوَافِل.

وَقَالَ مَالِكُ: أَكْرَهْهُ إِذَا عَلِمْت انْتِصَافَ النَّهَارِ، وَإِذَا كُنْت فِي مَوْضِعٍ لَا أَعْلَمُهُ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ، فَإِنِّي أَرَاهُ وَاسِعًا. وأَبَاحَهُ فِيهَا عَطَاءٌ فِي الشِّتَاءِ دُونَ الصَّيْفِ؛ لِأَنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، وَذَلِكَ الْوَقْتُ حِينَ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ.

وَلَنَا، عُمُومُ الْأَحَادِيثِ فِي النَّهْيِ. وَذُكِرَ لِأَحْمَدَ الرُّحْصَةُ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِيوْمَ الْجُمْعَةِ، قَالَ: فِيهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر، وَحَدِيثُ الصَّنَابِحِيِّ، رَوَاهُ الْأَثْرُمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر، وَحَدِيثُ الصَّنَابِحِيِّ، رَوَاهُ الْأَثْرُمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا الْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، وَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ عَنْ فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا عَرَبَتْ فَارَقَهَا». ونَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرُهُ، كَسَائِرِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرُهُ، كَسَائِرِ الطَّسَلَةِ فِي يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرُهُ، كَسَائِرِ الْأَوْقَاتِ، وَحَدِيثُهُمْ ضَعِيفٌ، فِي إِسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُو ضَعِيفٌ، وَهُو مُوسَلُ، لِأَنَّ أَبَا الْخَلِيل يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

**وَقَوْلُهُمْ**: إِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْجُمُعَةَ. قُلْنَا: إِذَا عَلِمَ وَقْتَ النَّهْيِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي، فَإِنْ شَكَّ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّىٰ يَعْلَمَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ، فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ. والله أَعْلَمُ

### مُسْأَلَةٌ [٢٣٨]: قَالَ: (وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى)

يَعْنِي يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَالتَّطَوُّعُ قِسْمَانِ؛ تَطَوُّعُ لَيْل، وَتَطَوُّعُ نَهَارٍ، فَأَمَّا تَطَوُّعُ اللَّيْلِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ شِئْت رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْت أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْت سِتَّا، وَإِنْ شِئْت ثَمَانِيًا.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ

<sup>(</sup>١) مرسل وهو صحيح لغيره، وقد تقدمت الإشارة إليه في المسألة [٢٣٦].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٤٩).



## رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَبَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (١).

### مُسْأَلَةٌ [٢٣٩]: قَالَ: (وَإِنْ تَطَوَّعَ بِأَرْبَعٍ فِي النَّهَارِ فَلَا بَأْسَ).

الأَفْضَلُ فِي تَطَوُّعِ النَّهَارِ: أَنْ يَكُونَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ. لِمَا رَوَىٰ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيُّ، عَنْ الْبِنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ (١). وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ السَّهْوِ، وَأَشْبَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَتَطَوُّعَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ وَالْأَثْرَمُ (١). وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ السَّهْوِ، وَأَشْبَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَتَطَوُّعَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ فِي تَطَوُّعَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ فِي تَطَوُّعَاتِهِ رَكْعَتَانِ. وذَهَبَ الْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ إِلَىٰ أَنَّ تَطَوُّعَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ لِذَلِكَ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنْ تَطَوَّعَ فِي النَّهَارِ بِأَرْبَعِ فَلَا بَأْسَ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ: صَلَاةُ النَّهَارِ أَخْتَارُ أَرْبَعًا، وَإِنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ جَازَ. ويُشْبِهُهُ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَنْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ جَازَ. ويُشْبِهُهُ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ لِلهَ الطَّهْرِ لَا وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ لِهَا رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنْهُ قَالَ: «أَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُسَلَّمُ فِيهِنَّ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبُوابُ السَّمَاءِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٤). وَلِأَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ:

<sup>(</sup>١) لم أجد حديث عائشة، ووجدته من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه (١٣٢٤) بلفظ: «في كل ركعتين تسليمة». وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب السعدي، متروك.

<sup>(</sup>٢) زيادة: «والنهار» شاذَّة: أخرجه أبو داود (١٢٩٥)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٦/٢)، والنسائي (٣/ ٢٢٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٧)، والترمذي (٩٩٥)، وابن ماجه (١٣٢٢)، كلهم من طريق علي بن عبد الله البارقي، الأزدي، عن ابن عمر.

وإسناده صحيح، إلا أن زيادة: «والنهار» شاذَّةٌ، شذَّ بها علي البارقي، وخالف قريبًا من خمسة عشر رجلًا، كما ذكر ذلك المؤلف، وذكره أيضًا ابن رجب في «الفتح» (٩٩٠).

وقد حكم عليها بالشذوذ أكثر الأئمة كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩٩٠)، منهم النسائي، وأحمد، وابن معين، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٤): حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يصلي بالنهار أربعًا، أربعًا». إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٧٠)، وأخرجه أيضًا أحمد (٤١٦/٥)، وابن ماجه (١١٥٧)،



«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ» أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ رُبَاعِيَّةٌ.

وَلَنَا عَلَىٰ أَنَّ الْأَفْضَلَ مَثْنَىٰ، مَا تَقَدَّمَ، وَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ يَرْوِيهِ عُبَيْدةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ الْأَرْبَعِ لَا عَلَىٰ تَفْضِيلِهَا، وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَارِقِيِّ فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ "النَّهَارِ" مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الرُّوَاةِ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ الْبَارِقِيِّ فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ "النَّهَارِ" مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الرُّوَاةِ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَصْلَى أَرْبَعًا، فَيَدُلُّ نَحْوُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ نَفْسًا، لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ ضَعْفِ رِوَايَتِهِ، أَوْ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْفَضِيلَةُ، مَعَ جَوَازِ غَيْرِهِ. والله أَعْلَمُ.

فَضْلُلْ [١]: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَلَا يُزَادُ فِي اللَّيْلِ عَلَىٰ اثْنَتَيْنِ، وَلَا فِي النَّهَادِ عَلَىٰ أَرْبَعٍ، وَلَا يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ وَلَا بِثَلَاثٍ. وهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وقَالَ الْقَاضِي: لَوْ صَلَّىٰ سِتَّا فِي لَيْلِ أَوْ نَهَادٍ، كُرِهَ وَصَحَّ. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فِي صِحَّةِ التَّطَوُّعِ بِرَكْعَةٍ مِلَىٰ سِتَّا فِي لَيْلِ أَوْ نَهَادٍ، كُرِهَ وَصَحَّ. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فِي صِحَّةِ التَّطَوُّعِ بِرَكْعَةٍ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، يَجُوزُ؛ لِمَا رَوَىٰ سَعِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، يَجُوزُ؛ لِمَا رَوَىٰ سَعِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَلَىٰ مُحْرَجَ فَتَبِعَهُ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا صَلَّىٰ رَكْعَةً، ثُمَّ خَرَجَ فَتَبِعَهُ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا صَلَّيْت رَكْعَةً. قَالَ: هُو تَطَوُّعُ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ (١).

وَلَنَا، أَنَّ هَذَا خِلَافُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ». ولِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِمِثْلِهِ، وَالْأَحْكَامُ إِنَّمَا تُتَلَقَّىٰ مِنْ الشَّارِعِ، إمَّا مِنْ نَصِّهِ، أَوْ مَعْنَىٰ نَصِّهِ، وَلَيْسَ هَاهُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

### فَضَّلْلُ [٢]: وَالتَّطَوُّ عَاتُ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا، مَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالتَّرَاوِيحِ، وَنَذْكُرُهَا، إِنْ شَاءَ الله، فِي مَوَاضِعِهَا. وَالثَّانِي، مَا يُفْعَلُ عَلَىٰ الْإِنْفِرَادِ، وَهِيَ قِسْمَانِ: سُنَّةٌ مُعَيَّنَةٌ، وَنَافِلَةٌ مُطْلَقَةٌ، فَأَمَّا الْمُعَيَّنَةُ فَتَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا:

والترمذي في "الشمائل" (٢٩٤)، وابن خزيمة (١٢١٤)، وغيرهم، وفي إسناده عبيدة بن معتب الضبي، وهو ضعيف، أو أشد من ذلك، كما في "تهذيب التهذيب".

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ لأن فيه قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف.

مِنْهَا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ مَعَ الْفَرَائِضِ، وَهِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِب، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**رَحِمَ اللهُ امْرَءًا** صَلَّىٰ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد<sup>(١)</sup> وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعٌ ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: «سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي، فَيْصَلِّي رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: «حَفِظْت عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ؛ رَكْعَتَيْن قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، كَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا، حَدَّثَنْنِي حَفْصَةُ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ولِمُسْلِمِ: وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ. ولَمْ يَذْكُرْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح<sup>(٣)</sup>. ورَوَىٰ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ. وقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٧١)، وأخرجه أيضًا أحمد (١١٧/٢)، والترمذي (٤٣٠)، وغيرهما، وفي إسناده محمد بن مسلم بن مهران، قال فيه الدارقطني، وابن معين: «لا بأس به».

وقال فيه أبو زرعة: «واهٍ». ولينه ابن مهدي، وقال فيه الفلاس: «روى عنه أبو داود الطيالسي مناكير». انظر "الميزان"، و"التهذيب".

والحديث المذكور من طريق أبي داود الطيالسي عنه، وقد أنكره ابن عدي؛ فأورده في "الكامل"، والذهبي في "الميزان"؛ فالحديث ضعيف، لايثبت.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۳۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٤٣٦): حدثنا أبو سلمة يحيي بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد

وَقُولُهُ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّىٰ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». تَرْغِيبٌ فِيهَا، وَلَمْ يَجْعَلْهَا مِنْ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، بِدَلِيلِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاوِيهِ، وَلَمْ يَحْفَظْهَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ قَدْ أُخْتُلِفَ فِيهِ، فَرُويِ عَنْهَا مِثْلُ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ.

فَضْلُ [٣]: وَآكَدُ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضَيُّهُ اللهِ وَالْ رَكْعَتَلْ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَىٰ رَكْعَتَيْن قبل الصُّبحِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱). وَفِي لَفْظٍ: «مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إلَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَيْهِ (۱). وَفِي لَفْظٍ: قَبْلُ الْفَجْرِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (۱). وقَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». وفِي لَفْظٍ: «أَحَبُ إلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». وفِي لَفْظٍ: «أَحَبُ إلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ (۱). وَمَا فِيهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (۱). هَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ (۱). وَمَا فِيهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (۱). وَمَا فِيهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (۱). وَمُنْ لَوْهُمَا وَلَوْ طَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱). وَيُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهُمَا، فَإِنَّ عَائِشَةَ

الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله علي الله علي الله علي الله علي المالي قبل الظهر ركعتين. . . » الحديث.

وظاهر إسناده الصحة، ولكن الحديث عند مسلم (۷۳۰)، وأحمد (۲۱، ۳۱، ۲۱۱)، وإسحاق (۱۲۹۹)، وأبي داود (۱۲۹۱)، والنسائي في الكبرئ (۳۳٤)، وابن خزيمة (۱۱۹۹) وابن الجارود (۲۷۷)، وابن حبان (۲٤۷۱، ۲٤۷٥)، وأبي عوانة (۲۱۰۸)، والبيهقي (۲/ ٤٧١) من طرق عن خالد الحذاء بلفظ: «قبل الظهر أربع ركعات».

وهو أرجح فيما يظهر؛ لأنهم أكثر عددًا، ولأن يحيىٰ بن خلف لم يوثقه معتبر، ولكن روىٰ عنه جمع، وأخرجه له مسلم، فاحتج بحديثه، ولكنه لا يقوىٰ علىٰ مخالفة الثقات، الأثبات، والله أعلم.

- (١) رواه البخاري (١٦٩)، ومسلم (٧٢٤).
  - (۲) أخرجه مسلم (۷۲٤).
  - (٣) أخرجه مسلم (٧٢٥).
- (٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٥٨)، وأحمد (٢/ ٤٠٥) والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٩٩) وفي شرح المشكل (١٣٤٤) من طريق محمد بن زيد، عن ابن سيلان، عن أبي هريرة.
- وهذا إسناد ضعيف؛ بسبب ابن سيلان، وهو عبد ربه، تفرد بالرواية عنه محمد بن زيد، ولم يوثقه معتبر، بل ليَّنه الدارقطني، فقال: «يعتبر به»؛ فالحديث ضعيف، والله أعلم.

قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ، حَتَّىٰ إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴿ آَلُ ﴿ الْكَافِرُونَ ١]، وَ ﴿ قُلْ هُو اللهُ عَلَيْ الْفَجْرِ ﴿ قُلْ هُو اللهِ عَلَيْ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ﴿ قُلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ الْفَجْرِ ﴿ قُلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْفَجْرِ ﴿ قُلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمَرَ : ﴿ وَالْكَافِرُونِ : ١] وَ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ﴿ رَمَقْتِ النّبِيَ عَلَيْ شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ﴿ قُلُ مُو اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ». قَالَ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَلَيْ وَثَلُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ». قَالَ لَتُرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣). وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُرَأُ فِي الْآخِرَةِ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمَدَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمَدَى اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمَدَى اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمَدَى اللهِ عَلَيْ يَقَرَأُ فِي الْمَدَى اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمَنْ مِذِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمَدَى اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْمَدَى اللهِ عَلَيْ يَقُرَأُ فِي الْمَدَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمَوْرَةِ وَاللهُ مُنْ الْمَنْ الْمُنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْمَعَرَةِ وَاللهُ اللهِ عَلْهُ مَا إِلَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَضَّلَ [٤]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَكَانَ أَبُو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٧١)، ومسلم برقم (٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم: (٧٢٦).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٤١٧): حدثنا محمود بن غيلان، وأبو عمار، قالا: حدثنا أبو أحمد
 الزبيري قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر به.

قال الترمذي: «حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري، عن أبي إسحاق، إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق».

قلت: بل قد تابع أبا أحمد الزبيري: عبدُ الرزاق في مصنفه (٤٧٩٠)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٤٩٠٩).

ورواية إسرائيل التي ذكرها الترمذي أخرجها أحمد (٤٧٦٣)، والطيالسي (١٨٩٣)، وابن أبي شيبة (٢/٢)، والطحاوي (٢/ ٢٩٨)، والطبراني (١٣٥٢٨)، والبيهقي (٣/ ٤٣) من طرق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به، وعندهم: زيادة: «والركعتين بعد المغرب». إلا الطبراني، فلم يذكرها، وإسناد الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم: (٧٢٧).



مُوسَىٰ وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَفْعَلُونَهُ (١)، وَأَنْكَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ (٢)، وَكَانَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، وَنَافِعٌ لَا يَفْعَلُونَهُ. واخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (٣). وَرَوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنَةٍ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْكَرَهُ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ،

(١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٧): حدثنا هشيم، قال: أنا منصور، عن ابن سيرين: «أن أبا موسى، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر».

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (٢/ ٢٤٧)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٢) من طريق أيوب، عن ابن سيرين به.

- (٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢ / ٢٤٨، و٢٤٩) من طريقين، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله، قال: «ما هذا التمرغ بعد ركعتي الفجر كتمرغ الحمار؟».
- وإبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، لكن صح عنه أنه قال: «إذا حدثتكم عن رجل، عن ابن مسعود فهو عمَّن سميت، وإذا حدثتكم عن ابن مسعود فهو عن غير واحد عنه»؛ فالأثر صحيح، والله أعلم.
- (٣) أما إثبات الاضطجاع فأخرجه ابن أبي شيبة (٢ / ٢٤٧): حدثنا هشيم، أنا غيلان بن عبد الله، قال: «رأيت ابن عمر صلى ركعتي الفجر، ثم اضطجع».
- وهذا إسناد حسن، غيلان بن عبد الله هو الواسطي، له ترجمة في "الجرح والتعديل"، قال أحمد: «هو أحب إليّ من سهيل بن ذكوان».
- وأما الإنكار فأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨): حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن المسيب، قال: رأى ابن عمر رجلًا اضطجع بعد الركعتين، فقال: «احصبوه». أو: «ألا حصبتموه».
- وهذا إسناد صحيح، ووقع في المطبوع: [عمر] بدل قوله: [ابن عمر]، ويحتمل أن ما أثبته هو الصواب، كما في "الفتح" (١٦٦١) للحافظ ابن حجر، و"عمدة القاري" (٧/ ٢١٩) للعيني.
- وهذه الرواية حملها الحافظ علىٰ أنه أنكر علىٰ من اضطجع في المسجد، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٢٤٨/٢) بإسناد صحيح، عن مجاهد، قال: «صحبت ابن عمر في السفر، والحضر، فما رأيته اضطجع بعد ركعتى الفجر». والله أعلم.

فَلْيَضْطَجِعْ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ (١). رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ وَقَالَ: (عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ» وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ» وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَاتِّبَاعُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ أَوْلَىٰ مِنْ البَّاعِ مَنْ خَالَفَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

فَضِّلْ [٥]: وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ الْ الْحَصِي مَا الْكَافِرُونَ: ١] وَ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ ﴿ قُلْ هُو ٱللهُ أَكَ أَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ مَا جَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَا جَهُ (٣).

(١) مُعَلِّ، ضعيف: أخرجه الترمذي (٤٢٠)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢/ ٤١٥)، وأبو داود (١٢٦١) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن صالح، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن عبد الواحد قد تكلم في روايته عن الأعمش، وهذا الحديث مما أُنكِر عليه، قال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٣١٩): «سمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل، وليس بالصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل، لا الأمر بها، والأمر بها تفرد به عبد الواحد بن زياد، وغلط فيه».

**وقال الذهبي في "الميزان" (ترجمة عبد الواحد)**: «احتجا به في الصحيحين، وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه»، ثم ذكر هذا الحديث.

وقال البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٤٥): «رواه محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي على الله عن الله عن قوله». ثم قال: «وهذا أولىٰ أن يكون محفوظًا».

(٢) أخرجه البخاري (١١٦٠)، ومسلم (٧٣٦) (١٢٢).

(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤٣١)، وابن ماجه (١١٦٦)، وأبو يعلى (٥٠٤٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٢٩٨/١)، والطبراني في الكبير (١٠٢٥١)، وفي الأوسط (٥٧٦٧)، والبيهقي (٣/٣٤) من طرق عن عبد الملك بن الوليد بن معدان حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود. وجعله: عن [زر، وأبي وائل] هي رواية ابن ماجه، وأما بقية الروايات ففي بعضها الاقتصار على زر، وفي بعضها الاقتصار على أبي وائل.



وَيُسْتَحَبُّ فِعْلُ السُّنَنِ فِي الْبَيْتِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي بَيْتِهِ"، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: مَا رَأَيْت أَحْمَدَ رَكَعَهُمَا، يَعْنِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فِي الْمَسْجِدِ قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ يَخْرُجُ فَيَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ رَكَعَهُمَا، يَعْنِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فِي الْمَسْجِدِ قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ يَخْرُجُ فَيَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ تُقَامَ الصَّلَاةُ. وقَالَ الْأَثْرِمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ اللهُهْ لِ أَيْنَ يُصَلِّيَانِ؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَفِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ. ثُمَّ قَالَ: وَي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَفِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ. ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ هَاهُنَا شَيْءٌ آكَدُ مِنْ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. وذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ إِسْحَاقَ: "صَلُّوا قَالَ: لَيْسَ هَاهُنَا شَيْءٌ أَكَدُ مِنْ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. وذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ إِسْحَاقَ: "صَلُّوا قَالَ: لَا أَمْو رَالَ لِكَعْتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ". وَقِلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ مَنْزِلُ الرَّجُولِ بَعِيدًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. وَذَكَرَ حَدِيثَ الْرَعْمُ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَصَلَّى الْمَعْرِبَ فِي بَيْوتِكُمْ "دَلِي عَلَى الْمَعْرِبِ فِي بُيُوتِكُمْ". وَقَالَ: "مَذِو بَنِ بَرِ خَدِيجٍ، قَالَ: "أَنَا النَبِيُ يَعْدَى فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَتَانَا النَبِيُّ فِي بُغِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: "أَنَا النَبِيُ يُعْدَعْنَ فِي بُيُوتِكُمْ "دُالُو مَالَى الْمَعْرِبَ فِي مُسْجِدِنَا، فَقَالَ: "وَالَهُ أَلَى الرَّكُعُوا هَاتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ "دُالُولُ فَي مُسْجِدِنَا، وَاللَّهُ الْمُعْرِبِ فَي بُنِي بَعْدَى فِي بُيُوتِكُمْ وَالَا أَنْ اللَّهُ مُلَالًا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَابُ فَي الْمُعْرِبُ الْمَالَةُ الْمَالَا الْمَالَا اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَال

وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الملك بن معدان، قال أبو حاتم: «ضعيف». وقال البخاري: «فيه نظر». وذكر ابن عدي هذا الحديث من منكراته في «الكامل».

قد تقدم قريبًا في الفصل [٣]، من حديث ابن عمر بإسناد صحيح، أن النبي ﷺ كان يقرأ في ركعتي المغرب بذلك.

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (۱۳۰۰)، وأخرجه أيضًا النسائي (۱۹۸/۳)، والترمذي (۲۰۶)، وابن خزيمة (۱۲۰۱)، والطبراني (۱۹۸/۱۹)، كلهم من طريق محمد بن موسى الفطري، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده كعب بن عجرة. . . ، فذكر الحديث.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة إسحاق بن كعب بن عجرة، فقد تفرد بالرواية عنه ولده، ولم يوثقه معتبر، ولكن الحديث حسن لغيره، يشهد له حديث محمود بن لبيد الآتي بعده.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن ماجه (١١٦٥) من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج. . . ، فذكره.

وَضْلُلْ [7]: كُلُّ سُنَةٍ قَبْل الصَّلَاةِ، فَوَقْتُهَا مِنْ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلَىٰ فِعْلِ الصَّلَاةِ، وَكُلُّ سُنَةٍ بَعْدَهَا، فَوَقْتُهَا مِنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ خُرُوجِ وَقْتِهَا، فَإِنْ فَاتَ شَيْءٌ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ السُّنَنِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِي عَيْ قَضَىٰ شَيْعًا مِنْ التَّطَوُّعِ، إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. وقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تُقْضَىٰ جَمِيعُ السُّنَنِ الرَّواتِبِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ إِلَّا أَوْقَاتَ الْعَصْرِ. وقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تُقْضَىٰ بَعْضَهَا، وَقِسْنَا الْبَاقِي عَلَيْهِ. وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يُقْضَىٰ النَّهُيْءِ؛ لِأَنَّ النَّيْ عَيْ قَضَىٰ بَعْضَهَا، وَقِسْنَا الْبَاقِي عَلَيْهِ. وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يُقْضَىٰ إللَىٰ وَقْتِ الضَّحَىٰ، وَرَكْعَتَا الظُّهْرِ. فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: مَا أَعْرِفُ وِتْرًا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَىٰ وَقْتِ الضَّحَىٰ، وَرَكْعَتَا الظُّهْرِ. فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: مَا أَعْرِفُ وِتْرًا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَىٰ وَقْتِ الضَّحَىٰ، وَرَكْعَتَا الظُّهْرِ. قَالَ مَالِكُ: تُقْضَىٰ رَكْعَتَا الْفَجْرِ إِلَىٰ وَقْتِ الضَّحَىٰ، وَرَكْعَتَا الظُّهْرِ. فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: مَا أَعْرِفُ وِتْرًا بَعْدَ وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنُ: إِذَا طَلَعَتْ الْفَجْرِ وَوَالَ بَعْضَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ. وقَالَ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنُ: إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَلَا وِتْرَ عَلَيْهِ. والْأَوَّلُ الْعَلَمَةُ وَلَى النَّوْلُولُ يُحَافِظُ عَلَيْهِ، إِذَا فَاتَ قَضَاه.

النَّوْعُ الثَّانِي: تَطَوُّعَاتٌ مَعَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ حَافظَ عَلَىٰ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: «مَنْ حَبِيبٌ قَالَ: «أَرْبَعُ قَبْلَ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (١). وَرَوَىٰ أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذه منها، وقد خالفه إبراهيم بن سعد الزهري، فروى الحديث عن ابن إسحاق، وأسقط رافع بن خديج.

قال الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٤٢٧): حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن لبيد، أخي بني عبد الأشهل، قال: أتانا رسول الله على فصلى بنا المغرب في مسجدنا. . . ، الحديث.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا ابن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد فَعَل هنا.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٥، و٢٢٦)، وأبو داود (١٢٦٩)، والنسائي (٣/ ٢٦٤)، والترمذي (٢٧)، والترمذي (٢٢٧)، وابن ماجه (١١٦٠)، وغيرهم من طرق، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة به.



الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ». وقَدْ ذَكَرْنَاهُ (١)

وَعَلَىٰ أَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّىٰ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢)، وَعَنْ عَلِيٍّ - رَهِي اللهِ عَلَيْ مَ صَفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالشَّلَامِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣). بِالسَّلَامِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣). وَعَلَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ صَلّىٰ وَعَلَىٰ أَرْبَعٍ بَعْدَ سُنَةِ الْمَغْرِبِ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ صَلّىٰ بَعْدَ الْمَعْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً» رَوَاهُ أَيْ وَاهُ أَيْ وَاللّهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً الْمَعْرِبِ مِنَ مَا لَهُ يَكُلُمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً الْمَعْرِبِ مِنَ مَا لَوْ مُنْ يَلِهُ اللهِ عَلَىٰ وَلَا لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً الْمَدْرِبِ مِنَ الْمُعْرِبِ مِنَا اللهُ عَبْلَ الْعَلَىٰ أَلَهُ مُ لِيْنَهُنَّ بِسُوءٍ مُذِلِ الْمَعْرِبِ مِنَا لَهُ اللهُ الْعَلَىٰ اللهُ اللهُ الْعَلَىٰ عَلْمَا لَهُ الْعَلَىٰ الْمُعْرِبِ مِنَا لَهُ الْعَلَىٰ الْمُعْرِبِ مِنَالَةً اللّهُ الْعَلَىٰ اللهُ اللهُ الْمُعْرِبِ مِنَاللّهُ اللهُ الْمُعْرِبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْرِبِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِبِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### وقد رواه عن عنبسة أربعة:

الأول: حسان بن عطية، عند أحمد والنسائي، وهو ثقة فقيه، وهذه الطريق صحيحة، وهي أصح طرق الحديث.

الثاني: مكحول، عند أبي داود، والنسائي، وقد قال جماعة من الحفاظ: "إنه لم يسمع من عنبسة". وقد أثبت السماع دحيم الشامي، وهو أعلم بحديث الشام، وقد قدم الحافظ ابن حجر إثباته على نفي الحفاظ في حديث أم حبيبة في مس الذكر، كما في "التلخيص".

الثالث: عبد الله بن المهاجر الشعيثي، عند أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، وهو مجهول.

الرابع: القاسم بن عبد الرحمن الشامي، عند الترمذي، والنسائي، وهو حسن الحديث.

فالحديث صحيح بدون شك، والله أعلم.

(١) ضعيف: تقدم تخريجه في أول هذه المسألة.

(٢) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا في هذه المسألة.

(٣) منكر: أخرجه ابن ماجه (١١٦١)، وأخرجه أيضًا أحمد (١/ ٨٥)، والترمذي (٤٢٤، و٤٢٩) من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي به.

وعاصم بن ضمرة حسن الحديث، إلا أنه ينفرد بالمناكير عن علي بن أبي طالب ﴿ عَلَيْهُ .

وهذا الحديث مما أنكر عليه، وأنكره الجوزجاني، كما في "الميزان"، وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٣٠١): «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدًّا، ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره».

التُّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ

عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمُ ('). وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ جِدًّا. وعَلَىٰ أَرْبَعِ بَعْدَ الْعِشَاءِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: «مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ إِلَّا صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ('').

فَضْلُلْ [٧]: وَاخْتُلِفَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، مِنْهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ بَعْدَ الْأَذَانِ؟ فَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ، أَنَّهُمَا جَائِزَتَانِ وَلَيْسَتَا سُنَّةً. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ الله، الرَّكْعَتَانِ فَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ، أَنَّهُمَا جَائِزَتَانِ وَلَيْسَتَا سُنَّةً. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ الله، الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: مَا فَعَلْته قَطُّ إِلَّا مَرَّةً، حِينَ سَمِعْت الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فِيهِمَا أَحَادِيثُ جِيَادُ، أَوْ قَالَ: صِحَاحٌ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ. إلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لِمَنْ شَاءَ». فَمَنْ جَيَادُ، أَوْ قَالَ: هَذَا شَيْءٌ يُنْكُرُهُ النَّاسُ. وضَحِكَ كَالْمُتَعَجِّبِ، وَقَالَ: هَذَا عِنْدَهُمْ عَظِيمٌ. والدَّلِيلُ عَلَىٰ جَوَازِهِمَا مَا رَوَىٰ أَنَسٌ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْ مَعْدُ رَكُولِ اللهِ عَيْ مَنْ رَبُعْ فَلْفُل: فَقُلْت لَهُ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ صَلَّاهُمُ مَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَا وَلَى يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأُمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الله عَيْ مَا اللهِ عَيْ فَالَ المُخْتَارُ بْنُ فُلْفُل: فَقُلْت لَهُ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ صَلَّاهُ مَا كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)

وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَرَكَعُوا رَعْعَتَيْنِ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، مِنْ

(۱) ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٤٣٥)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١١٦٧، و١٣٧٤)، وابن خزيمة (١١٩٥) من طريق عمر بن أبي خثعم اليمامي، عن يحيىٰ بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هرية به.

قال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، عن عمر بن أبي خثعم». قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: «عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدًّا».

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۳۰۳)، وأخرجه أيضًا أحمد (٦/٥٨)، والنسائي في "الكبرى"
 (٣٩١)، كلهم من طريق مالك بن مغول، عن مقاتل بن بشير، عن شريح بن هانئ به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن مقاتل بن بشير مجهول، تفرد بالرواية عنه مالك بن مغول، ولم يوثقه غير ابن حبان.

(٣) لم يخرجه البخاري، وإنما انفرد به مسلم (٨٣٦).

كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ» (٢). أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. وقَالَ عُقْبَةُ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (٣). وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُزَنِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (صَلُّوا قَبْلَ الْمُغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ. خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

وَمِنْهَا، الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْوِتْرِ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُمَا، وَإِنْ فَعَلَهُمَا إِنْسَانٌ جَازَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، قِيلَ لَهُ: قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ مِنْ وُجُوهٍ، فَمَا تَرَىٰ فِيهِمَا؟ فَقَالَ: أَرْجُو إِنْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ أَنْ لَا يُضَيَّقَ كُلُهِ، وَلَكِنْ يَكُونُ وَهُو جَالِسٌ، كَمَا جَاءَ الْحَدِيثُ. قُلْت: تَفْعَلُهُ أَنْت؟ قَالَ: لَا، مَا أَفْعَلُهُ. وَعَدَّهُمَا أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ مِنْ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ. والصَّحِيحُ أَنَهُمَا لَيْسَتَا بِسُنَّةٍ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ وَصَفَ تَهَجُّدَ النَّبِيِّ عَجَّهُ لَا لَمْ يَذْكُرُهُمَا؛ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٥)، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (١٠)، وَعَاقِشَمُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبِي وَعَائِشَةَ (٧)، فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُمَا عُرُوةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ، وَالْقَاسِمُ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَكْثُرُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ تَرْكِهِمَا.

وَوَجْهُ الْجَوَازِ، مَا رَوَىٰ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، وَهُوَ قَاعِدٌ، اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، وَهُوَ قَاعِدٌ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٣٧)، وأخرج البخاري بعضه برقم (٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١١٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٨٣)، ولم يخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩٩٢)، ومسلم برقم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم برقم (٧٦٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١١٢٣، ١١٤٠، ٢٣١٠)، ومسلم برقم (٧٣٠، ٧٣٦).

177

فَتِلْكَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً (''. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: «سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصلِّي ثَمَانِي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ (''). رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ. ورَوَى ذَلِكَ أَبُو أَمَامَةَ أَيْضًا ('')، وَأَوْصَىٰ بِهِمَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، وَفَعَلَهُمَا الْحَسَنُ، فَهَذَا وَجْهُ جَوَازِهِمَا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: صَلَوَاتٌ مُعَيَّنَةٌ سِوَىٰ ذَلِكَ، مِنْهَا صَلَاةُ الضُّحَىٰ، وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَىٰ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1). وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَ لَيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الضَّحَىٰ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1). وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَ لَيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ «أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ لَنْ أَدْعَهُنَّ مَا عِشْت: بِصِيامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الشَّحَىٰ، وَأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّىٰ أُوتِرَ (1) (1). وَرَوَىٰ أَبُو ذَرِّ، عَنْ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَىٰ الضُّحَىٰ، وَأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّىٰ أُوتِرَ (1) (1). وَرَوَىٰ أَبُو ذَرِّ، عَنْ النَّبِي ﷺ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْمِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْمِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُعْمُ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُعْمِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُعْمُ مَنْ الضَّحَىٰ (1). رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

ْ فَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ لِهَذَا الْخَبَرِ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ هَانِيٍ، «أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۳۸) (۱۲٦).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٠، ٢٦٩)، والطحاوي (١/ ٢٩٠)، والطبراني (٨٠٦٤، ٨٠٦٥)، والبيهقي (٣/ ٣٣) من طرق عن أبي غالب، عن أبي أمامة.

وإسناده حسن، أبو غالب مختلف فيه، ولكنه يروي عن أبي أمامة، وقد لازمه، وصاحبه، فلا بأس بتحسين حديثه عنه، وقد حسنه الإمام الوادعي في «الصحيح المسند» (٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٧٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٢٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٧٢٠).

النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ، وَصَلَّىٰ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَوَقْتُهَا إِذَا عَلَتْ الشَّمْسُ وَاشْتَدَّ حَرُّهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «صَ**لَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ**». رَوَاهُ مُسْلِمُ<sup>(٢)</sup>. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا رَأَيْت النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَىٰ قَطُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣٠). وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَقِيقِ، قَالَ: قُلْت لِعَائِشَةَ: «أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَىٰ؟ قَالَتْ: لَا، إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: «مَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحَىٰ إِلَّا أُمُّ هَانِئِ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِيْ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ، فَصَلَّىٰ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْته قَطُّ صَلَّىٰ صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). وَلِأَنَّ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا تَشْبِيهًا بِالْفَرَائِضِ. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَىٰ بِهَا أَصْحَابَهُ. وقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ شُفْعَةِ الضُّحَىٰ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمِ (١٦). وَلِأَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَىٰ اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٧٦)، ومسلم (٣٣٦)، (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٧٤٨) عن زيد بن أرقم رهي الله الله أله عن يحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل من شدة حر الرمل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٢٨)، ومسلم (٧١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٧٦)، ومسلم (١/ ٤٩٧).

 <sup>(</sup>٦) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤٧٦)، وأخرجه أيضًا أحمد (٤٤٣/٢)، وابن ماجه (١٣٨٢)،
 وغيرهم من طريق النهاس بن قهم، عن شداد بن أبي عمار، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف النهاس بن قهم، وهذا الحديث مما تفرد به، وأنكره عليه الأئمة، كما في "الكامل»، و "الميزان»، وغيرهما.

فَضَّلْلُ [٨]: فَأَمَّا صَلَاةُ التَّسْبِيح، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: مَا تُعْجِبُنِي. قِيلَ لَهُ: لِمَ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَصِحُّ. ونَفَضَ يَدَهُ كَالْمُنْكِرِ. وقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: «يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَك، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ؛ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقُرْآنِ، قُلْتَ سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوع، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا. ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْم مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ (١). وَلَمْ يُثْبِتْ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ فِيهَا، وَلَمْ يَرَهَا مُسْتَحَبَّةً، وَإِنْ فَعَلَهَا

<sup>(</sup>۱) منكر: أخرجه أبو داود (۱۲۹۷)، وابن ماجه (۱۳۸۷)، وابن خزيمة (۱۲۱٦)، من طريق موسىٰ بن عبد العزيز، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وهذا الحديث مما أنكر على موسى بن عبد العزيز العدني – كما في "الميزان" للذهبي – وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (17/1-10): «والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ؛ لشدة الفردية فيه؛ وعدم المتابع، والشاهد من وجه معتبر؛ ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات». اه

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا في "إتحاف المهرة" (٧/ ٢٨٦): «ذكره ابن المديني في "العلل" فقال: هو حديث منكر، وقال: رأيته في أصل كتاب إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه موقوفًا علىٰ عكرمة، وموسىٰ بن عبد العزيز راويه منكر الحديث، وضعفه».

وقد جاء الحديث عن غير ابن عباس، ولم يثبت في صلاة التسبيح شيء، ووقد جزم بذلك جمع من



إِنْسَانٌ فَلَا بَأْسَ؛ فَإِنَّ النَّوَافِلَ وَالْفَضَائِلَ لَا يُشْتَرَطُّ صِحَّةُ الْحَدِيثِ فِيهَا(١).

فَضْلُلْ [٩]: فِي صَلَاةِ الإِسْتِخَارَةِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّمُنَا الإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: (اللهمَّ إِنِّ اللهمَّ إِنِّ اللهمَّ إِنِّ اللهمَّ إِنِّ اللهمَّ إِنِّ اللهمَّ إِنِي السَّخِيرُكِ (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ فَضْلِك الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ، اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: فِي عَلِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَخِيهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

فَضْلُلْ [١٠]: فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَىٰ اللهِ حَاجَةُ، أَوْ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلْيَتَوَضَّأَ، وَلْيُحْسِنْ الْوُضُوءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ وَلَيُحْلِنُ اللهُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلْيُصَلِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، شُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ

الحفاظ، منهم أحمد، والعقيلي، وأبو بكر بن العربي، وابن الجوزي، والمزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم.

وانظر "التلخيص" (٢/ ١٣ - ١٤)، و"اللالئ المصنوعة".

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام ليس بصحيح؛ فالنوافل والفضائل لا تثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة؛ والعلماء الذين تساهلوا في رواية الحديث في فضائل الأعمال قد اشترطوا أن يكون العمل قد ثبت بدليل صحيح، ومع ذلك فالصواب أن الحديث ضعيف لا يحدث به مطلقًا؛ للشك في نسبته إلى النبي على، وقد قال على: من حدث عني بحديث يُرئ أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم في المقدمة عن سمرة بن جندب من في المقدمة عن سمرة بن جندب من في المقدمة عن سمرة بن جندب المنافقة عن سمرة بن به منافقة عن سمرة بن المنافقة عن المنافقة ع

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١١٦٢).

رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١).

فَضْلُلُ [11]: فِي صَلَاةِ التَّوْبَةِ: عَنْ عَلِيٍّ - رَفِيْهُ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَىٰ إِلَّا غَفَرَ لَهُ. ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَافَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواَ يُحِشَةً أَوْ ظَلَمُواً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَىٰ إِلَّا غَفَرَ لَهُ. ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَافَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواً يُعَمَّ يَعْرَبُهُمْ ذَكُرُوا اللهَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] إلَىٰ آخِرِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢).

فَضْلُلُ [١٢]: وَيُسَنُّ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ جُلُوسِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلَا يُجُلُوسِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِد، فَلَا يَجُولُ مَنَّ لَهُ أَنْ يَقُومَ يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣). فَإِذَا جَلَسَ قَبْلَ الصَّلَاةِ سُنَّ لَهُ أَنْ يَقُومَ فَيُصلِّي، لِمَا رَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ فَيُصلِّي؛ لِمَا رَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ

(١) ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٤٧٩)، وابن ماجه (١٣٨٤) من طريق فائد بن عبد الرحمن، أبي الورقاء، عن عبد الله بن أبي أوفئ به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فائد بن عبد الرحمن قال فيه الذهبي في "الميزان": «تركه أحمد، والناس». وقال البخاري: «منكر الحديث».

(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٣٠٠٦)، وأخرجه أيضًا أحمد (١/٢، و٨، و٩، ١٠)، وابن ماجه (١٣٩٥)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤١٤)، وغيرهم من طريق علي بن ربيعة الأسدي، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي ربيعة الأسدي، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي ربيعة الأسدي، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي ربيعة الأسدي، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي ربيعة الأسدي، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي ربيعة الأسدي، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي المنافق المنافق

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن أسماء الفزاري مجهول، تفرد بالرواية عنه علي بن ربيعة، ولم يوثقه سوئ العجلي، وابن حبان، وقال الترمذي: لا أعرف لأسماء بن الحكم حديثًا غير هذا، واستنكر البخاري حديثه هذا، كما في "الميزان".

(٣) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤).



فَقَالَ: «يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِمِثْلِ تَطُوُّعِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللهِ عَلَى الْفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَىٰ إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ - قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَىٰ إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا قَامَ فَصَلَّىٰ أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا قَامَ فَصَلَّىٰ أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ عِنْ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّنَ وَمَنْ وَمَنْ الْمُسَلِمِينَ. فَتِلْكَ سِتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَتِلْكَ سِتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَسْلِمِينَ. فَتِلْكَ سِتَ عَشْرَة رَكْعَةً، تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِللنَّهَارِ، وَقَلَّ مَنْ يُذَاوِمُ عَلَيْهَا» (٢)

فَضْلُلُ [١٣]: فَأَمَّا النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فَتُشْرَعُ فِي اللَّيْلِ كُلِّهِ، وَفِي النَّهَارِ فِيمَا سِوَىٰ أَوْفَاتِ النَّهْيِ، وَتَطَوُّعُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ تَطَوُّعِ النَّهَارِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ عِنْدِي أَوْفَالُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ. والنَّبِيُ عَلَيْ قَدْ أُمِرَ بِذَلِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّلِ فَتَهَجَدْ بِهِ اَفْضَلُ السَّلاةِ مَنْ قَيَامِ اللَّيْلِ. والنَّبِي عَلَيْ قَدْ أُمِرَ بِذَلِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّلِ فَتَهَجَدْ بِهِ الْفَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللَّيْلِ مَفْرُوطَ اللهِ عَلَيْ اللهُ الل

وَخُلُلُ [1٤]: وَأَفْضَلُ التَّهَجُّدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ؛ لِمَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ اللَّيْلِ أَلْسَمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٧٥) (٥٩).

<sup>(</sup>٢) منكر: تقدم تخريجه قريبًا في هذه المسألة فصل [٦].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٦٣)، وقصر المؤلف في عزوه للترمذي، وهو عند الترمذي برقم (٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٢٧٧)، والحاكم (١/٦٣/)، والبيهقي (٢/ ٤٥٥) من طريق الربيع بن

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُد، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ»(١). وفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي «صِفَةِ تَهَجُّدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَامَ حَتَّىٰ انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيل، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيل، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ - فَوَصَفَ تَهَجُّدَهُ حَتَّىٰ قَالَ: ثُمَّ أَوْتَر، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّىٰ جَاءَ الْمُؤَذِّنُ» (٢٠). وَعَنْ عَائِشَةَ – ظَيْجُهَا – قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْل، وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ قَضَىٰ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ وَثَبَ، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ تَوَضَّأً (٣). وقَالَتْ: مَا أَلْفَىٰ عِنْدِي رَسُولَ اللهِ ﷺ السَّحَرُ الْأَعْلَىٰ فِي بَيْتِي إِلَّا نَائِمًا» ( عَنْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ. وفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: «فَمَا يَجِيءُ السَّحَرُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ وِتْرِهِ» (٥)، وَلِأَنَّ آخِرَ اللَّيْل يَنْزِلُ فِيهِ الرَّبُّ ﷺ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا؛ كَمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا ﷺ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦٠). قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: إذَا أَغْفَىٰ – يَعْنِي بَعْدَ التَّهَجُّدِ - فَإِنَّهُ لَا يَبِينُ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّهَرِ، وَإِذَا لَمْ يُغْفِ يَبِينُ عَلَيْهِ. وقَالَ مَسْرُوقٌ: «سَأَلْت عَائِشَةَ: أَيَّ حِينِ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ، فَصَلَّىٰ»

نافع، حدثنا محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي. . . ، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، ومحمد بن المهاجر هو ابن أبي مسلم الأنصاري، الشامي.

- (١) أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٩) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ١٩٥٥).
  - (٢) أخرجه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣) (١٨٢).
    - (٣) أخرجه البخاري (١١٤٦)، ومسلم (٧٣٩).
    - (٤) أخرجه البخاري (١١٣٣)، ومسلم (٧٤٢).
  - (٥) أخرجه أبو داود برقم (١٣١٦) بإسناد صحيح بلفظ: «حتىٰ يفرغ من وتره».
    - وأخرجه البيهقي (٤٦٥٨) من طريق أبي داود بلفظ: «حتىٰ يفرغ من جزئه».
      - (٦) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).



مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (١).

فَضَّلَلْ [١٥]: وَيَقُولُ عِنْدَ انْتِبَاهِهِ مَا رَوَاهُ عُبَادَةُ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْل، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ الله، وَلا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا أُسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْل يَتَهَجَّدُ، قَالَ: «اللهمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ؛ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، اللهمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. وَفِي مُسْلِم: «أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وفِيهِ: أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْل افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: «اللهمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا أُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤) وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ –

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٣٢)، ومسلم (٧٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١١٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٧٧٠) من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيىٰ بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة. وهذا الحديث رجاله ثقات، إلا أن عكرمة بن عمار مضطرب الرواية عن يحيىٰ بن أبي كثير.

قال ابن رجب في ملحق "شرح العلل" (٢/ ٧٩٥): «وقد أُنكِر حديثه عن يحييٰ. . . ، فذكر هذا الحديث». -

\_\_\_\_\_\\Y\\ \_=

تَعْنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا، وَحَمَدَ عَشْرًا، وَسَبَّحَ عَشْرًا، وَهَلَّلَ عَشْرًا، وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا، وَالْمَقَامِ يَوْمَ عَشْرًا، وَقَالَ: «اللهمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱).

فَضْلُ [١٦]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَسَوَّكَ؛ لِمَا رَوَى حُذَيْفَةُ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَاسْتَيْقَظَ، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ» (٣). وَعَنْ عَائِشَة - عَلَيْهِ اللهُ عَالَتْ: كُنَّا نُعِدُ لَهُ - تَعْنِي رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأَ، وَيُصَلِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأَ، وَيُصَلِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأَ، وَيُصَلِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَبْلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ

وقد ذكر هذا الحديث ابن عدي في "الكامل" (في ترجمة عكرمة بن عمار) إشارة منه إلىٰ أنه مما أنكر عليه.

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۷٦٦)، والنسائي (۲۰۸/۳)، وابن ماجه (۱۳٥٦) من طريق زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن أزهر بن سعيد الحرازي، عن عاصم بن حميد، عن عائشة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال أزهر بن سعيد.

وقد جاء عند أبي داود (٥٠٨٥)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٨٧١) من طريق بقية بن الوليد، عن عمر بن جعثم، حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي، قال: حدثني شريف الهوزني، عن عائشة به.

والأزهر بن عبد الله هو نفسه الأزهر بن سعيد، كما رجح ذلك البخاري، وأكثر الحفاظ، قاله الحافظ، وارتضاه.

وعلىٰ هذا فيكون مع جهالته قد اختلف عليه في إسناد الحديث، والطريق الثانية أشد ضعفًا من الأولىٰ؛ لأن عمر بن جعثم مجهول الحال، وشريف الهوزني مجهول عين، والله أعلم.

وللحديث عند أحمد (٦/ ١٤٣) طريق أخرى ظاهرها القبول، ولكن الحديث بذلك الإسناد غير محفوظ، أنكره ابن عدي في الكامل على أصبغ بن زيد الوراق الواسطي.

- (٢) أخرجه البخاري (٢٤٥، و٨٨٩، و١١٣٦)، ومسلم (٢٥٥).
  - (٣) أخرجه مسلم برقم (٢٥٦).
  - (٤) أخرجه مسلم برقم (٧٤٦).



فَضْلُ [۱۷]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْتَتِحَ تَهَجُّدَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَصَلَّا لَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ﴿ اللَّيْلُ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ﴿ اللَّيْلُةَ ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللَّيْلَةَ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَعَيْقَا لَا يُلَيْهَ وَعَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَوَ، وَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (رَكْعَةً (رَكْعَةً (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللَّيْلُ ثَلَاثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً (اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ تَهَجُّدِ النَّبِيِّ وَقَيْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَقَالَتْ عَائِشَةُ، مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ، ثُمَّ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ (٥٠). وَفِي لَفْظٍ: مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ (٢٠). وَفِي لَفْظٍ: كَانَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ (٧). وَفِي لَفْظٍ: كَانَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ الْفَجْرِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (٨). مُتَّفَقُ عَلَيْهِنَ. ولَكَا لَمْ تَعُدَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْخَفِيفَتَيْنِ الْلَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا غَيْرُهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ وَلَعَلَى فِي لَيْلَةٍ وَلَعَلَيْهِنَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٧٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٧٦٤)، وأخرجه أيضًا البخاري برقم (١١٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم برقم (٧٣٨) (١٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري برقم (١١٤٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم برقم (٧٣٦) (١٢٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٧٣٦) (١٢٢).



ثَلَاثَ عَشْرَةً، وَفِي لَيْلَةٍ إِحْدَىٰ عَشْرَةً.

فَضْلُلُ [١٨]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْمُتَهَجِّدُ جُزْءًا مِنْ الْقُرْآنِ فِي تَهَجُّدِهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يَفْعَلُهُ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَالْإِسْرَارِ بِهَا، إلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْجَهْرُ أَنْشَطَ لَهُ فِي الْقِرَاءَةِ، أَوْ يَنتَفِعُ بِهَا، فَالْجَهْرُ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا الْقِرَاءَةِ، أَوْ يَنتَفِعُ بِهَا، فَالْجَهْرُ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا الْقِرَاءَةِ، أَوْ مَنْ يُسْتَضَرُّ بِرَفْعِ صَوْتِهِ فَالْإِسْرَارُ أَوْلَىٰ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا هَذَا وَلَا هَذَا، مِنْهُ مَنْ يَتَهَجَّدُ، أَوْ مَنْ يُسْتَضَرُّ بِرَفْعِ صَوْتِهِ فَالْإِسْرَارُ أَوْلَىٰ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا هَذَا وَلَا هَذَا، فَلْيَغْعَلْ مَا شَاءَ. «قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ: سَأَلْت عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ الله؟ فَقَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ (١). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَرْفَعُ طَوْرًا، وَيَخْفِضُ طَوْرًا» (٢). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَرْفَعُ طَوْرًا، وَيَخْفِضُ طَوْرًا» (٢). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُو فِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُو فِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ عَنْ غَلَىٰ وَلَا اللهِ عَنْ خَرَجَ، فَإِذَا هُو بَأَبِي بَكْرٍ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أحمد (٦/ ٧٣، ١٤٩)، وإسحاق (١٦٧٧)، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (١٦٧٧)، والنسائي (١٦٦٦)، وفي الكبرئ (١٣٧٧) وابن خزيمة (١١٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٥٦)، وأبو عوانة (٢٢٥٤)، والبيهقي (١/ ٢٠٠)، (٣/ ١٦، ٣٥)، من طرق عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس.

وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا معاوية بن صالح؛ فإنه حسن الحديث.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (١٣٢٨)، وابن خزيمة (١١٥٩)، وابن حبان (٢٦٠٣)، والحاكم (١/ ٣١٠)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٤٤) من طريق عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال زائدة بن نشيط، ولكن يشهد للحديث حديثُ عائشة الذي قبله؛ فيرتقي به إلى الحسن.

 <sup>(</sup>٣) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (١٣٢٧) من طريق عمرو بن أبي عمرو مولىٰ المطلب، عن
 عكرمة، عن ابن عباس به.

ورواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مضطربة، قاله أحمد، وقال البخاري – كما في "شرح العلل"-: «روئ عن عكرمة مناكير».

يُصَلِّي، يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُو يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ» قَالَ: إنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «ارْفَعْ قَلِيلًا». وقالَ لِعُمَرَ: «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «ارْفَعْ قَلِيلًا». وقالَ لِعُمَرَ: «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَك ». قَالَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ. قَالَ: «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِك شَيْعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١).

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ،

ولكن يشهد للحديث حديث أم هانئ: أخرجه ابن ماجه (١٣٤٩): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر، عن أبي العلاء، عن يحيى بن جعدة، عن أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: «كنت أسمع قراءة النبي على الليل وأنا على عريشي».

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو العلاء هو هلال بن خباب.

### (١) صحيح دون قوله: «يا أبا بكر ارفع. . . » الخ:

أخرجه أبو داود (١٣٢٩)، وأخرجه أيضًا الترمذي (٤٤٧)، وابن خزيمة (١١٦١)، وابن حبان (٣١٠)، وابن المنذر (١/٦٥)، والطبراني في الأوسط (٧٢١٩)، والحاكم (٢١٠١)، والبيهقي (٣/١١) كلهم من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة به.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيىٰ بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد الله بن رباح مرسلًا».

وقال أبو حاتم كما في العلل لولده (٣٢٧): الصحيح عن عبد الله بن رباح: أن النبي عليه مرسلا، أخطأ السيلحيني. اه

ثم أخرج أبو داود (١٣٣٠) له شاهدًا عن أبي هريرة، فقال: حدثنا أبو حصين بن يحيى الرازي، حدثنا أسباط بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكر القصة، ولم يذكر: فقال لأبي بكر: «ارفع من صوتك شيئًا»، ولعمر: «اخفض شيئًا»، وفيه قال: «كلكم قد أصاب».

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢١٠٦) من وجهٍ آخر عن محمد بن عمرو به.

وإسناده حسن. فالحديث جيد من الطريقين دون قوله: «يا أبا بكر، ارفع. . . » الخ.



فَكَشَفَ السِّتْرَ، وَقَالَ: «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضُ كُمْ عَضْكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١٠).

فَضْلُلْ [19]: وَمَنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ فَفَاتَهُ، أَسْتُحِبَ لَهُ قَضَاؤُهُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ» (٢). وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وكَانَ إِذَا نَامَ مِنْ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّىٰ مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَة وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنْ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّىٰ مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَة رَحُعَةً. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّىٰ الصَّبَاحِ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إلَّا رَمَضَانَ » (٣). أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

فَضْلُلْ [٢٠]: وَيُسْتَحَبُّ التَّنَفُّلُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة: ١٦] الْآيَةَ، قَالَ: كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يُصَلُّونَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٠). وَعَنْ عَائِشَةَ - رَافِيُهُم اللهِ اللهِ اللهِ عَشْرِينَ رَكْعَةً بَنَىٰ اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» (٥). قَالَ أَبُو

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٣٢): حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال. . . ، فذكره.

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

وأخرجه أيضًا أحمد (٣/ ٩٤)، والنسائي في "فضائل القرآن" (١١٧)، وعبد بن حميد (٨٨٣)، وابن خزيمة (١١٦٢)، كلهم من طريق عبد الرزاق به.

- (٢) أخرجه مسلم (٧٤٧) من حديث عمر بن الخطاب رضيعًه.
  - **(٣)** أخرجه مسلم (٧٤٦).
- (٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٢١)، وكذلك ابن أبي شيبة (١٩٧/١)، والطبري في تفسيره (سورة السجدة/ آية ١٦١)، والبيهقي (٣/ ١٩) من طرق عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، في هذه الآية. . . ، فذكره. ورجال إسناده ثقات، رجال الشيخين، وسعيد هو ابن أبي عروبة.
- (٥) موضوع: أخرجه ابن ماجه (٣٣٧٣) من طريق يعقوب بن الوليد المديني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.



عِيسَىٰ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

فَضْلُ [٢١]: وَمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ تَخْفِيفُهُ أَوْ تَطْوِيلُهُ، فَالْأَفْضَلُ اتَّبَاعُهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ وَمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ تَخْفِيفُهُ أَوْ تَطْوِيلُهُ، فَالْأَفْضَلُ النَّبِيُ عَلِيْ يُخَفِّفُهُ وَيُطَوِّلُهُ»، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ؛ فَرُوِيَ أَنَّ الْأَفْضَلَ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، لِقَوْلِ ابْنِ عَدَا ذَلِكَ فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ؛ فَرُوِيَ أَنَّ الْأَفْضَلَ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، مَسْعُودٍ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، عَشْرُونَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ سَجُدَةً عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ سَجُدَةً إلَا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً "٢٠).

وَالثَّانِيَةُ، التَّطْوِيلُ أَفْضَلُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «**أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ**». رَوَاهُ مُسْلِمُّ<sup>(٣)</sup>.

«وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ التَّهَجُّدَ وَكَانَ يُطِيلُهُ، عَلَىٰ مَا قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ، وَلَا يُدَاوِمُ إِلَّا عَلَىٰ الْأَفْضَل». والثَّالِثَةُ، هُمَا سَوَاءٌ؛ لِتَعَارُضِ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ. والله أَعْلَمُ.

فَضْلُلْ [۲۲]: وَالتَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). وَعَنْ زَيْدِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إلَّا بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وقَالَ: «إِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ الْمَكْتُوبَةَ» (٥).

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة": «في إسناده يعقوب بن الوليد، اتفقوا على ضعفه، وقال الإمام أحمد: كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث».

وذكره الترمذي بدون إسناد علىٰ إثر حديث (٤٣٥).

- (١) أخرجه مسلم (٢٢٨٣).
- (٢) أخرج مسلم (٤٨٨) من حديث ثوبان بمعناه.
- (٣) أخرجه مسلم (٧٥٦) من حديث جابر رهيمنهُ.
- (٤) أخرجه مسلم برقم (٧٨١)، وقد أخرجه البخاري أيضًا برقم (٦١١٣) من حديث زيد بن ثابت عَلَيْهُ.
- (٥) صحيح: أخرجه أبو داود (١٠٤٤)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٩٩٥) عن أحمد بن

\_\_\_\_\_\_

نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّ الله جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (''. وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْبَيْتِ أَقْرَبُ إِلَىٰ الْإِخْلَاصِ. وأَبْعَدُ مِنْ الرِّيَاءِ، وَهُوَ مِنْ عَمَلِ السِّرِّ، وَفِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَانِيَةٌ وَالسِّرُّ أَفْضَلُ.

فَضْلُلْ [٢٣]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ تَطَوُّعَاتُ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا، وَإِذَا فَاتَتْ يَقْضِيهَا. قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ - رَحِيِّنُ - يَقُولُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ رَكَعَاتُ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَعْلُومَةٌ، فَإِذَا نَشِطَ، طَوَّلَهَا، وَإِذَا لَمْ يَنْشَطْ خَفَّفَهَا. وقَالَتْ عَائِشَةُ: سُئِلَ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَعْلُومَةٌ، فَإِذَا نَشِطَ، طَوَّلَهَا، وَإِذَا لَمْ يَنْشَطْ خَفَّفَهَا. وقَالَتْ عَائِشَةُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَّ». وفِي لَفْظٍ قَالَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَإِنْ قَلَّ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢). وَقَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُ عَلِي إِذَا لَمْ يَلُومُ مَلِي صَلَاةً أَحَبُ أَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَإِنْ قَلَّ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢). وَقَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُ عَلِي إِذَا عَمِلَ عَمَلًا مَسَلَىٰ صَلَاةً أَحَبَ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا» (٣). وَقَالَتْ: «كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤).

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهِ: «لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبي النضر، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، عن زيد به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم رجال الشيخين، إلا إبراهيم بن سالم بن أبي النضر، وقد وثقه ابن سعد، وابن حبان.

وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٥٠)، وتمام في فوائده (٦٠)، والطبراني في الكبير (٤٨٩٣)، والأوسط (١٧٨٤)، والصغير (٥٤٤) من طريق سليمان بن بلال به.

- (١) أخرجه مسلم (٧٧٨) من حديث جابر ﴿ اللَّهُبُهُ.
  - (٢) أخرجه البخاري (٦٤٦٥)، ومسلم (٧٨٢).
    - (٣) أخرجه مسلم برقم (٧٤٦).
    - (٤) أخرجه مسلم (٧٨٢، و٧٨٣).
- (٥) أخرجه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٥).



فَضْلُ [٢٤]: يَجُوزُ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً وَفُرَادَىٰ؛ ﴿ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَعَلَ الْأَمْرِيْنِ كِلَيْهِمَا، وَكَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا، وَصَلَّىٰ بِحُذَيْفَةَ مَرَّةً، وَبِابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً، وَبِأَنَسٍ وَأُمِّهِ وَالْيَتِيمِ وَكَانَ أَكْثَرُ تَطُوُّعِهِ مُنْفَرِدًا، وَصَلَّىٰ بِحُذَيْفَةَ مَرَّةً، وَبِابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً، وَبِأَنَسٍ وَأُمِّهِ وَالْيَتِيمِ مَرَّةً، وَأُمَّ أَكْثَرُ هَذِهِ مَرَّةً، وَأُمَّ أَصْحَابَهُ فِي بَيْتِ عِتْبَانَ مَرَّةً، وَأُمَّهُمْ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ ثَلَاثًا»، وَسَنَذْكُرُ أَكْثَرَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَهِي كُلُّهَا صِحَاحٌ جِيَادٌ.

## مُسْأَلَةٌ [٢٤٠]: قَالَ: (وَيُبَاحُ أَنْ يَتَطَوَّعَ جَالِسًا)

لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، وَأَنَّهُ فِي الْقِيَامِ أَفْضَلُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ (۱). وَفِي «مَنْ صَلَّىٰ قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّىٰ قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). وَفِي لَفُظِ مُسْلِم: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ» (۲). وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمْ يَمُتْ لَفْظِ مُسْلِم: وَسَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ» (۱). وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمْ يَمُتْ حَتَّىٰ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُو جَالِسٌ (۱). وَرُويَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ حَفْصَة (۱)، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (۱)، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةً (۱)، أَخْرَجَهُنَّ مُسْلِمٌ. ولِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَشُقُّ عَلَيْهِ طُولُ عَمْ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةً (۱)، أَخْرَجَهُنَّ مُسْلِمٌ. ولِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَشُقُّ عَلَيْهِ طُولُ الْقِيَامِ، فَلَوْ وَجَبَ فِي التَّطُوُّعِ لَتُرِكَ أَكْثُرُهُ، فَسَامَحَ الشَّارِعُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ فِيهِ تَرْغِيبًا فِي تَكْثِيرِهِ، وَسَامَحَ فِي نِيَّةٍ صَوْمِ التَّطُوُّعِ مِنْ النَّهَارِ.

# مَسْأَلَةٌ [٢٤١]: قَالَ: (وَيَكُونُ فِي حَالِ الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا، وَيَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَطَوِّعِ جَالِسًا أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١٦)، ولم يخرجه مسلم، وهو من حديث عمران بن حصين فيهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٧٣٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٧٣٢) (١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٧٣٣) بلفظ: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلىٰ في سبحته قاعدًا، حتىٰ كان قبل وفاته بعام، فكان يصلى في سبحته قاعدًا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم برقم (٧٣٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٧٣٤).

ابْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup>، وَأَنَسٍ<sup>(۲)</sup>، وَابْنِ سِيرِينَ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَقَوْلِنَا. وَعَنْهُ: يَجْلِسُ كَيْفَ شَاءَ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ المُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ، وَابْنِ عُمَرَ: يَجْلِسُ كَيْفَ شَاء<sup>(۱)</sup>؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ سَقَطَ، فَسَقَطَتْ هَيْئَتُهُ. ورُوِيَ عَنْ ابْنِ المُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَتُو يَعْ الْخُرَاسَانِيِّ، وَعُلْوا يَاتَطُونُ فِي التَّطُونُ عِي التَّطُونُ عِي التَّطُونُ عَلَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ.

وَلَنَا، أَنَّ الْقِيَامَ يُخَالِفُ الْقُعُودَ فَيَنْبَغِي أَنْ تُخَالِفَ هَيْئَتُهُ فِي بَدَلِهِ هَيْئَةَ غَيْرِهِ، كَمُخَالْفَةِ الْقِيَامِ غَيْرُهُ، وَهُو مَعَ هَذَا أَبْعَدُ مِنْ السَّهُو وَالْإِشْتِبَاهِ، وَلَيْسَ إِذَا سَقَطَ الْقِيَامُ لِمَشَقَّتِهِ يَلْزُمُ سُقُوطُ الْإِيمَاءِ بِهِمَا. سُقُوطُ مَا لَا مَشَقَّةَ فِيهِ، كَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، لَا يَلْزُمُ سُقُوطُ الْإِيمَاءِ بِهِمَا. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ صِفَةِ الْجُلُوسِ مُسْتَحَبُّ غَيْرُ وَاجِب، إِذْ لَمْ يَرِدْ بِإِيجَابِهِ دَلِيلٌ. فَأَمَّا وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ صِفَةِ الْجُلُوسِ مُسْتَحَبُّ غَيْرُ وَاجِب، إِذْ لَمْ يَرِدْ بِإِيجَابِهِ دَلِيلٌ. فَأَمَّا وَهَذَا الَّذِي وَكَرْنَا مِنْ صِفَةِ الْجُلُوسِ مُسْتَحَبُّ غَيْرُ وَاجِب، إِذْ لَمْ يَرِدْ بِإِيجَابِهِ دَلِيلٌ. فَأَمَّا وَهُذَا اللَّذِي وَكَرْنَا مِنْ مِفَةِ الْجُلُوسِ مُسْتَحَبُّ غَيْرُ وَاجِب، إِذْ لَمْ يَرِدْ بِإِيجَابِهِ دَلِيلٌ. فَأَمَّا وَقُولُهُ: "وَيَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». فَقَدْ رُويِيَ عَنْ أَنسٍ (٤). قَالَ أَحْمَدُ: يُرْوَى عَنْ أَنسٍ أَنَّهُ صَلَيْ مُتَرَبِّعًا، فَلَمَّا رَكَعَ ثَنَىٰ رِجْلَهُ. وهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ. وحَكَىٰ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسُسٍ أَنَّهُ صَلَّىٰ مُتَرَبِّعًا، فَلَمَّا رَكَعَ ثَنَىٰ رِجْلَهُ. وهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ. وحَكَىٰ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، أَنَّهُ لَا يَثْنِي رِجْلَيْهِ إِلَّا فِي السُّجُودِ خَاصَّةً، وَيَكُونُ فِي الرُّكُوعِ عَلَىٰ هَيْهَ

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٩): حدثنا جرير، وهشيم، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة الضبي، قال: «رأيت ابن عمر، وابن عباس، وهما متربعان في الصلاة».

وهذا إسناد صحيح، لولا عنعنة المغيرة بن مقسم، وهو مكثر في التدليس عن النخعي، وروايته هنا عن غير النخعي.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٩) عن حفص بن غياث، وسعيد بن عبيد الطائي، عن عقبة بن عبيد الطائي، قال: «رأيت أنسًا يصلي متربعًا».

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا عقبة بن عبيد، له ترجمة في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣١٥)، وهو مجهول الحال.

(٢) لم أجده في المصادر التي بين يديّ.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢١): حدثنا وكيع، حدثنا حسن، عن أبي حفص، قال: «رأيت أنسًا يصلي متربعًا، فإذا أراد أن يركع ثني رجله». وأبو حفص لم أعرفه.



الْقِيَامِ. وذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَقْيَسُ؛ لِأَنَّ هَيْئَةَ الرَّاكِعِ فِي رِجْلَيْهِ هَيْئَةُ الْقَائِمِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ فِي النَّظَرِ إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ ذَهَبَ إِلَىٰ فِعْل أَنْسِ، وَأَخَذَ بِهِ.

فَضْلُ [١]: وَهُو مُخَيَّرٌ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، إِنْ شَاءَ مِنْ قِيَامٍ، وَإِنْ شَاءَ مِنْ قَعُودٍ؟ «لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّىٰ أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأُ نَحُوا مِنْ ثَلَاثِينَ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّىٰ أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأَ نَحُوا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً، أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَعَنْهَا، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأً وَهُو قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأً وَهُو قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأً وَهُو قَائِمٌ مَرَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأً وَهُو قَائِمٌ مَلِيمٌ (٢). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، وَهُو قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَاعِدٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ: كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، قَالَ الْعَمَلُ عَلَىٰ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ.

## مُسْأَلَةٌ [٢٤٢]: قَالَ: (وَالْمَرِيضُ إِذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ فِي مَرَضِهِ صَلَّى قَاعِدًا)

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ، لَهُ أَنْ يُصَلِّي جَالِسًا. وقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَيْ الْعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اللَّهِ عَلَىٰ هَا وَلَا نَسَائِيُّ، وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَلَا مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ فَرَسٍ، فَخُدِشَ أَوْ وَلَى أَنْسُ قَالَ: «سَقَطَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ فَرَسٍ، فَخُدِشَ أَوْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١٨)، ومسلم (٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، ولم يخرجه النسائي، وأما الزيادة التي عزاها إليه: «فإن لم تستطع فمستلقيًا» فقد أخرجها الدارقطني (٢/ ٤٣) من حديث علي بن أبي طالب وفي أسناده الحسن بن الحسين العرني، وهو متروك، وقال الذهبي في حديثه هذا في "الميزان": «حديثه منكر».

وفي إسناده أيضًا الحسين بن زيد العلوي، وهو ضعيف، وله ترجمة أيضًا في "الميزان".



جُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ. فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَصَلَّىٰ قَاعِدًا، وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ قُعُودًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (1). وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ، إلَّا أَنَّهُ يَخْشَىٰ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِهِ، أَوْ تَبَاطُؤَ بُرْئِهِ، أَوْ يَبَاطُؤَ بُرْئِهِ، أَوْ يَبَاطُؤَ بُرْئِهِ، أَوْ يَعُودًا». مُتَّفُقُ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا. ونَحْوَ هَذَا قَالَ مَالِكُ وَإِسْحَاقُ. وقَالَ يَشُونُ بُنُ مِهْرَانَ: إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ، فَلْيُصَلِّ جَالِسًا. وحُكِي عَنْ أَحْمَدَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَلَنَا قُولُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨]. وتَكْلِيفُ الْقِيَامِ فِي هَذِهِ الْحَالِ حَرَجٌ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ جَالِسًا لَمَّا جُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْجِزُ عَنْ الْقِيَامِ بِالْكُلِّيَّةِ ؛ لَكِنْ لَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ سَقَطَ عَنْهُ ، فَكَذَلِكَ تَسْقُطُ عَنْ غَيْرِهِ. وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا فَإِنَّهُ يَكُونُ جُلُوسُهُ عَلَىٰ صِفَةٍ جُلُوسِ الْمُتَطَوِّع، جَالِسًا عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا.

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ الْقِيَامِ، بِأَنْ يَتَّكِئَ عَلَىٰ عَصَىٰ، أَوْ يَسْتَنِدَ إِلَىٰ حَائِطٍ، أَوْ يَعْتَمِدَ عَلَىٰ أَحْدِ جَانِبَيْهِ، لَزِمَهُ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَلَزِمَهُ، كَمَا لَوْ قَدَرَ بِغَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ الْقِيَامِ، إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ عَلَىٰ هَيْئَةِ الرَّاكِعِ كَالْأَحْدَبِ، أَوْ مَنْ هُو فِي سَفِينَةٍ، أَوْ خَائِفٍ لَا يَأْمَنُ أَنْ هُو فِي بَيْتٍ قَصِيرِ السَّقْفِ، لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، أَوْ فِي سَفِينَةٍ، أَوْ خَائِفٍ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُعْلَمَ بِهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِحَدَبٍ أَوْ كِبَرٍ، لَزِمَهُ قِيَامُ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ يُعْلَمَ بِهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِحَدَبٍ أَوْ كِبَرٍ، لَزِمَهُ قِيَامُ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، احْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ الْقِيَامُ، قِيَاسًا عَلَىٰ الْأَحْدَبِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ، فَإِنَّ أَحْمَدَ خَلَكَ، احْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ الْقِيَامُ، قَإِنَّ السَّفِينَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، لِقِصَرِ سَمَاءِ السَّفِينَةِ: وَلَا السَّفِينَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَسْتَتِمَ قَائِمًا، لِقِصَرِ سَمَاءِ السَّفِينَةِ: يُكَونَ شَيْئًا يَسِيرًا. فَيُقَاسُ عَلَيْهِ سَائِرُ مَا فِي مَعْنَاهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْمَيْمَةُ الْقِيَامَ. وَهِ لَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْقِيَامَ. هَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» وَهَذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْقِيَامَ.

فَضْلُلْ [٣]: وَمَنْ قَدَرَ عَلَىٰ الْقِيَامِ، وَعَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقِيَامُ، وَيُصَلِّي قَائِمًا، فَيُومِئُ بِالسُّجُودِ. وبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١٤)، ومسلم (١١١).



وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْقُطُ الْقِيَامُ. ولِأَنَّهَا صَلَاةٌ لَا رُكُوعَ فِيهَا وَلَا سُجُودَ، فَسَقَطَ فِيهَا الْقِيَامُ كَصَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ.

وَلَنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا». ولِأَنَّ الْقِيَامَ رُكْنُ قَدَرَ عَلَيْهِ، فَلَزِمَهُ الْإِنْيَانُ بِهِ، كَالْقِرَاءَة، وَالْعَجْزُ عَنْ غَيْرِهِ لَا يَقْتَضِي طُقُوطَهُ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَة، وَقِيَاسُهُمْ فَاسِدٌ لِوُجُوهٍ: أَحَدُهَا، أَنَّ الصَّلاةَ عَلَىٰ السَّوَطَة، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَة، وَقِيَاسُهُمْ فَاسِدٌ لِوُجُوهٍ: أَحَدُهَا، أَنَّ الصَّلاةَ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ لَا يَسْقُطُ فِيهَا الرُّكُوعُ. والثَّانِي، أَنَّ النَّافِلَة لَا يَجِبُ فِيهَا الْقِيَامُ، فَمَا سَقَطَ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ لِسُقُوطِ الرُّكُوع وَالسُّجُودِ. والثَّالِثُ: أَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ.

فَضْلُلْ [٤]: وَإِنْ قَدَرَ الْمَرِيضُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ وَحْدَهُ قَائِمًا، وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَعَ الْإِمَامِ لِتَطْوِيلِهِ، احْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ الْقِيَامُ وَيُصَلِّي وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ آكَدُ لِكَوْنِهِ رُكْنًا فِي الْإَمَامِ لِتَطُويلِهِ، احْتَمَلَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، الصَّلَاةِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهِ، وَالْجَمَاعَةُ تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا، وَاحْتَمَلَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، الصَّلَاةِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهِ، وَالْجَمَاعَةُ تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا، وَاحْتَمَلَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، لِأَنْ الْأَعْرَامِ الْحَيِّ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ، مُرَاعَاةً لِأَنْنَا أَبَحْنَا لَهُ تَرْكَ الْقِيَامِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، مَعَ إِمَامِ الْحَيِّ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ، مُرَاعَاةً لِلْجَمَاعَةِ، فَهَاهُنَا أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّ الْأَجْرَيَتَضَاعَفُ بِالْجَمَاعَةِ أَكْثَرَ مِنْ تَضَاعُفِهِ بِالْقِيَامِ، بِدَلِيلِ لِلْجَمَاعَةِ، فَهَاهُنَا أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّ الْأَجْرَيَتَضَاعَفُ بِالْجَمَاعَةِ أَكْثَرَ مِنْ تَضَاعُفِهِ بِالْقِيَامِ، بِدَلِيلِ لِلْجَمَاعَةِ، فَهَاهُنَا أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّ الْأَجْرَيَتَضَاعَفُ بِالْجَمَاعَةِ أَكْثَرَ مِنْ تَضَاعُفِهِ بِالْقِيَامِ، بِدَلِيلِ الْجَمَاعَةِ الْقَاعِدِ عَلَىٰ النَّعَفِهِ بِالْقِيَامِ، وَهُو مَذَهُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَىٰ صَلَاةِ الْقَاعِمِ فَي وَمُدَةُ الْتَجْمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَىٰ صَلَاةِ الرَّحُولِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ﴾ . وهَذَا أَحْسَنُ، وهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

# مُسْأَلَةٌ [٢٤٣]: قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يُطِقْ جَالِسًا فَنَائِمًا)

يَعْنِي مُضْطَجِعًا، سَمَّاهُ نَائِمًا لِأَنَّهُ فِي هَيْئَةِ النَّائِمِ، وَقَدْ جَاءَ مِثْلُ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ عَنْ النَّبِيِّ وَ اللَّهُ النَّائِمِ عَلَىٰ النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَىٰ النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَىٰ النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣) هَكَذَا. فَمَنْ عَجَزَ عَنْ الصَّلَاةِ قَاعِدًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَىٰ صَلَاةِ الْقَاعِدِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم برقم (۷۳٥) بنحوه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ، وأخرجه البخاري (۱۱۱۷) بنحوه من حديث عمران بن حصين ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٢٥٠) عن ابن عمر ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١١٥) بنحوه من حديث عمران بن حصين رفي الم

جَنْبِهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا، وَوَجْهُهُ وَرِجْلَهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ؛ لِيَكُونَ إِيمَاؤُهُ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنْبِهِ كَانَ وَجْهُهُ فِي الْإِيمَاءِ إِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ. إِلَيْكُونَ إِيمَاؤُهُ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنْبِهِ كَانَ وَجْهُهُ فِي الْإِيمَاءِ إِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

**وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبِ»**. ولَمْ يَقُلْ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا. ولِأَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا كَانَ عَلَىٰ جَنْبِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، وَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ السَّمَاءَ، وَلِذَلِكَ يُوضَعُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَىٰ جَنْبِهِ قَصْدَاً لِتَوجُههِ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ. وقَوْلُهُمْ: إنَّ وَجْهَهُ فِي الْإِيمَاءِ يَكُونُ إِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ. قُلْنَا: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ مِنْ الصَّحِيح لَا يَكُونَ فِي حَالِ الرُّكُوعِ بِوَجْهِهِ، وَلَا فِي حَالِ الشُّجُودِ، إنَّمَا يَكُونُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَلَا يُعْتَبُرُ فِي الْمَرِيضِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِيهِمَا أَيْضًا. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ الْأَيْسَرِ، جَازَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُعَيِّنْ جَنْبًا بِعَيْنِهِ، وَلِأَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ عَلَىٰ أَيِّ الْجَنْبَيْنِ كَانَ. وإِنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، مَعَ إِمْكَانِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ جَنْبِهِ، فَظَاهِرُ كَلَام أَحْمَدَ أَنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ اسْتِقْبَالٍ، وَلِهَذَا يُوَجَّهُ الْمَيِّتُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَذَلِكَ. والدَّلِيلُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَ النَّبِيِّ عَيْكُ فِي قَوْلِهِ: فَعَلَىٰ جَنْبٍ. ولِأَنَّ نَقْلَهُ إلَىٰ الِاسْتِلْقَاءِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَىٰ جَنْبِهِ، يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ إمْكَانِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ جَنْبِهِ، وَلِأَنَّهُ تَرَكَ الِاسْتِقْبَالَ مَعَ إِمْكَانِهِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَىٰ جَنْبِهِ، صَلَّىٰ مُسْتَلْقِيًا؛ لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الصَّلاة عَلَىٰ جَنْبِهِ، فَسَقَطَ، كَالْقِيَام وَالْقُعُودِ.

فَضْلُلْ [1]: إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ مَرَضٌ. فَقَالَ ثِقَاتُ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالطِّبِّ: إِنْ صَلَيْت مُسْتَلْقِيًا أَمْكَنَ مُدَاوَاتُكَ. فَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ ذَلِكَ. وهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ مُسْتَلْقِيًا أَمْكَنَ مُدَاوَاتُكَ. وهُو قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وكَرِهَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْنَةَ، وَأَبُو وَائِل. وقَالَ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَجُوزُ؛ لِمَا رُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا كُفَّ بَصَرُهُ أَتَاهُ رَجُلُ، فَقَالَ: لَوْ صَبَرْت عَلَيَّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا مُسْتَلْقِيًا دَاوَيْتُ عَيْنَكَ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَبْرَأً. فَأَرْسَلَ فِي صَبَرْت عَلَيَّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا مُسْتَلْقِيًا دَاوَيْتُ عَيْنَكَ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَبْرَأً. فَأَرْسَلَ فِي



ذَلِكَ إِلَىٰ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُلُّ قَالَ لَهُ: إِنْ مِتَّ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَمَا الَّذِي تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَتَرَكَ مُعَالَجَةَ عَيْنِهِ (١).

وَلْنَا: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّىٰ جَالِسًا لَمَّا جُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْجِزُهُ عَنْ الْقِيَامِ، لَكِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِيهِ، أَوْ خَوْفُ ضَرَرٍ، وَأَيُّهُمَا قُدِّرَ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَىٰ الْجَوَاذِ هَاهُنَا، وَلِأَنَّا أَبَحْنَا لَهُ تَرْكَ الْوُضُوءِ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إِلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ ثَمَنِ الْمِثْلِ – حِفْظًا لِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ –، وَتَرْكَ الصَّوْمِ لِأَجْلِ الْمَرَضِ وَالرَّمَدِ، وَدَلَّتْ الْأَخْبَارُ عَلَىٰ جَوَاذِ تَرْكِ لِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ –، وَتَرْكَ الصَّوْمِ لِأَجْلِ الْمَرَضِ وَالرَّمَدِ، وَدَلَّتْ الْأَخْبَارُ عَلَىٰ جَوَاذِ تَرْكِ لِلْجُرْءِ مِنْ مَالِهِ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ، خَوْفًا مِنْ ضَرَرِ الطِّينِ فِي ثِيَابِهِ وَبَدَنِهِ، وَجَازَ تَرْكُ الْقِيَامِ النَّيَّامِ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ، خَوْفًا مِنْ ضَرَرِ الطِّينِ فِي ثِيَابِهِ وَبَدَنِهِ، وَجَازَ تَرْكُ الْقِيَامِ النَّيَامِ اللَّيْنِ فِي ثِيَابِهِ وَبَدَنِهِ، وَجَازَ تَرْكُ الْقِيَامِ النَّيَامِ اللَّيْنِ فِي ثِيَابِهِ وَبَدَنِهِ، وَجَازَ تَرْكُ الْقِيَامِ النَّيَاعُ الْمَدُيِّ إِللطِّينِ، وَجَازَ تَرْكُ الْقِيَامِ النَّيَامِ الْجَمَاعَةِ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ وَثِيَابِهِ مِنْ الْبَلَلِ وَالتَّلُوثِ بِالطِّينِ، وَجَازَ تَرْكُ الْقِيَامِ النَّيَامِ الْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوّ، الْمُعْرِرِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ، فَأَمَّا خَبُرُ ابْنِ عَبَّاسٍ – إِنْ لَكُمْ لَمْ يُقْبَلُ خَبَرُ الْمُ فَيْرِ وَاحِدًا، أَوْ مَجْهُولَ الْحَالِ، بِخِلَافِ مَسْأَلْتِنَا.

فَضْلُ [٢]: وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَأَ بِهِمَا، كَمَا يُومِئُ بِهِمَا فِي حَالَةِ الْخَوْفِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ السُّجُودِ وَحْدَهُ رَكَعَ، وَأَوْمَأَ بِالسُّجُودِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَحْنِيَ ظَهْرَهُ حَنَىٰ رَقَبَتَهُ، وَإِنْ تَقَوَّسَ ظَهْرُهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ وَاقِعٌ،

### (١) أما كراهة ابن عباس لذلك فثابتة:

أخرجه البيهقي (٢/ ٣٠٨) من ثلاث طرق، عن ابن عباس، وفي بعضها ضعف، ويرتقي الأثر إلى الصحة. وأما سؤاله لعائشة، وأبي هريرة في أن أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٨٣) من طريق ابن أبي شيبة، وهو في مصنفه (٢/ ٢٣٦) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن ابن عباس. . . ، فذكره.

وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين، ولكن المسيب بن رافع لا يُعرف له سماع من ابن عباس. قال ابن معين كما في تاريخ الدوري: لم يسمع من أحد من أصحاب النبي على إلا من البراء رهيه على الله على المراء عليه الله في الله أعلم. فَمَتَىٰ أَرَادَ الرُّكُوعَ زَادَ فِي انْحِنَائِهِ قَلِيلًا، وَيُقَرِّبُ وَجْهَهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ الْحَثَرَ مَا يُمْكِنُهُ. وإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ السُّجُودِ عَلَىٰ صُدْخِهِ لَمْ يَفْعَلْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ. وإِنْ يُمْكِنْهُ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وِسَادَةً، أَوْ شَيْئًا عَالِيًا، أَوْ سَجَدَ عَلَىٰ رَبُوةٍ أَوْ حَجَرٍ، جَازَ، إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ تَنْكِيسُ وَجْهِهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وحَكَىٰ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْتَارُ السُّجُودَ عَلَىٰ الْمِرْفَقَةِ. وقَالَ: هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ الْإِيمَاءِ. وكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ. وجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ، وأَصْحَابُ الرَّأْيِ. ورَخَّصَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ (١). وَسَجَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَلَىٰ الْمِرْفَقَةِ (٢). وكرِهَ ابْنُ مَسْعُودِ السُّجُودَ عَلَىٰ عُودٍ، وقَالَ: يُومِئَ إِيمَاءً (١). وَصَجَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَلَىٰ الْمِرْفَقَةِ (٢). وكرِهَ ابْنُ مَسْعُودِ السُّجُودَ عَلَىٰ عُودٍ، وقَالَ: يُومِئُ إِيمَاءً إلَىٰ وَجْهِهِ شَيْئًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُ مِنْ الإِنْحِطَاطِ، فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ أَوْمَأَ، فَأَمَّا إِنْ رَفَعَ إِلَىٰ وَجْهِهِ شَيْئًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُ مِنْ الإنْحِطَاطِ، فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ أَوْمَأَ، فَأَمَّا إِنْ رَفَعَ إِلَىٰ وَجْهِهِ شَيْئًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُ

(۱) حسن: أخرجه عبد الرزاق (۲۸۸۲)، وابن أبي شيبة (۱/ ۲۷۱-۲۷۲)، وابن المنذر (۱/ ۳۸۱)، كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي فزارة السلمي، قال: سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الظاهرة، فقال: «لا بأس به».

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي فزارة، فقد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، كما في "الجرح والتعديل"، ولم يوثقه معتبر.

لكن للأثر طريق أخرى عند عبد الرزاق (٢/ ٤٧٨): أخبرنا الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «لا بأس أن يلف الثوبَ المريضُ، ويسجد عليه».

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف قابوس؛ فالأثر من طريقيه حسن، والله أعلم.

(٢) حسن: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٨١): حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، ويونس، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة.

وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، إلا أم الحسن، وقد اعتمدها مسلم، وروىٰ عنها جمع؛ فهي حسنة الحديث علىٰ أقل الأحول، فالأثر حسن، والله أعلم.

(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٤): نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: دخل عبد الله على أخيه عتبة، فوجده على عود يصلي، فطرحه، وقال: "إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك على الأرض، فإن لم تستطع فأوم إيماءً».

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.



أَصْحَابِنَا: لَا يُجْزِئُهُ. ورُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يُومِئُ، وَلَا يَرْفَعُ إِلَىٰ وَجْهِهِ شَيْئًا (۱). وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ. ورَوَىٰ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ، وَلَا يَرْفَعُ إِلَىٰ وَجْهِهِ شَيْئًا (۱). وَهُو قَوْلُ عَطَاءٍ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ. ورَوَىٰ الْأَثْرُمُ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ، فَلَا بَأْسَ، يُومِئُ، أَوْ يَرْفَعُ الْمِرْفَقَةَ فَيَسْجُدُ عَلَيْهَا. قِيلَ لَهُ: الْمِرْوَحَةُ فَلَا. الْمِرْوَحَةُ فَلَا.

وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: الْإِيمَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وإِنْ رَفَعَ إِلَىٰ وَجْهِهِ شَيْئًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ، أَجْزَأَهُ. وهُوَ قَوْلُ أَبِي تَوْرٍ. ولَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِنْحِطَاطُ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَوَجْهُ أَجْزَأَهُ. وهُوَ قَوْلُ أَبِي تَوْرٍ. ولَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِنْحِطَاطُ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَوَجْهُ لَا يُحْكِنُهُ الْإِنْحِطَاطُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَوَجْهُ لَلْأَوَّلِ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَىٰ ذَلِكَ، أَنَّهُ أَتَىٰ بِمَا أَمْكَنَهُ مِنْ وَضْعِ رَأْسِهِ، فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ أَوْمَأً. ووَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَىٰ مَا هُوَ حَامِلُ لَهُ، فَلَمْ يَجْزِهِ، كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَىٰ يَدَيْهِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ، أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ، وَنَوَىٰ بِقَلْبِهِ، وَلَا تَسْقُطُ الطَّلَاةُ عَنْهُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا. وحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الصَّلَاةِ تَسْقُطُ عَنْهُ. وذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الصَّلَاةِ تَسْقُطُ عَنْهُ. وذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الصَّلَاةُ عَنْهُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا. وحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الصَّلَاةِ تَسْقُطُ عَنْهُ. وذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الصَّلَاةِ تَسْقُطُ عَنْهُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا لَهُ الصَّلَاةِ مُحَمَّد بِنِ يَزِيدَ؛ لِمَا رُويَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَد فِي رِوَايَةِ مُحَمَّد بْنِ يَزِيدَ؛ لِمَا رُويَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ

(١) أثر ابن مسعود: صحيح، تقدم تخريجه قريبًا.

أثر ابن عمر: صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٦)، وابن المنذر (٤/ ٣٧٩) من طريقه، عن الثوري، عن جبلة بن سحيم، قال: سمعتُ ابنَ عمر يُسأَل: أيصلي الرجل على العود وهو مريض؟ قال: لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانًا، من استطاع أن يصلي قائمًا فليصل، فإن لم يستطع فجالسًا، فإن لم يستطع فمضطجعًا، يومئ إيماءً». إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٣) عن وكيع، عن سفيان به.

أثر جابر: أخرجه ابن المنذر (٣٧٩/٤) بإسناد رجاله ثقات، إلا أبا الزبير فهو حسن الحديث، ومدلس، ولم يصرح بالتحديث.

وأثر أنس: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٤): ثنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنسًا عن صلاة المريض كيف يصلي؟، قال: «يصلي جالسًا، ويسجد على الأرض».

وأخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٨٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن المختار به، وزاد: «ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئًا». والأثر صحيح، رجاله ثقات.



فِي مَرَضِهِ: الصَّلَاةَ. فَقَالَ: قَدْ كَفَانِي، إِنَّمَا الْعَمَلُ فِي الصِّحَّةِ<sup>(١)</sup>، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ أَفْعَالُ عَجَزَ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ، فَسَقَطَتْ عَنْهُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وَلَنَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ، وَأَنَّهُ مُسْلِمٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ، فَلَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ، كَالْقَادِرِ عَلَىٰ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ، وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ الْإِيمَاءِ، أَشْبَهَ الْأَصْلَ.

فَضْلُلُ [٤]: إذَا صَلَّىٰ جَالِسًا، فَسَجَدَ سَجْدَةً، وَأُوْمَا بِالثَّانِيَةِ، مَعَ إِمْكَانِ السُّجُودِ، جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الثَّالَثَةِ، ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ سَلَامِهِ، سَجَدَ سَجْدَةً تُتِمُّ لَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، وَأَتَىٰ بِرَكْعَةٍ، كَمَا لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ نِسْيَانًا. وذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ تَتِمُّ لَهُ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةِ، وَأَتَىٰ بِرَكْعَةٍ، كَمَا لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ نِسْيَانًا. وذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ تَتِمُّ لَهُ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةِ، وَأَتَىٰ بِرَكْعَةٍ، كَمَا لَوْ تَرَكَ السُّافِعِيِّ، وَلَيْسَ هَذَا مُقْتَضَىٰ مَذْهَبِنَا؛ فَإِنَّهُ مَتَىٰ شَرَعَ الْأُولَىٰ بِسَجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ إِتْمَامِ الْأُولَىٰ، بَطَلَتْ الْأُولَىٰ، وَصَارَتْ الثَّانِيَةُ أُولَاهُ، وقَدْ مَضَىٰ هَذَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ.

فَضْلُلْ [٥]: وَمَتَىٰ قَدَرَ الْمَرِيضُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، عَلَىٰ مَا كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ، مِنْ قِيامٍ، أَوْ قُعُودٍ، أَوْ إِيمَاءٍ، انْتَقَلَ إِلَيْهِ، وَبَنَىٰ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ. وَهَكَذَا لَوْ كَانَ قَادِرًا، فَعَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، أَتَمَّ صَلَاتَهُ عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ؛ لِأَنَّ مَا مَضَىٰ مِنْ الصَّلَاةِ كَانَ صَحِيحًا، فَيَبْنِي عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ.

# مُسْأَلَةٌ [٢٤٤]: قَالَ: (وَالْوِتْرُ رَكْعَةً).

نَصَّ عَلَىٰ هَذَا أَحْمَدُ - رَهِيُ اللهِ وَقَالَ: إِنَّا نَذْهَبُ فِي الْوِتْرِ إِلَىٰ رَكْعَةٍ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ، وَأَبُو مُوسَىٰ، وَمُعَاوِيَةُ، وَعَائِشَةُ، - رَحَيْهُمُ - (٢)، وَفَعَلَ ذَلِكَ مُعَاذُ

 <sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٤)، وفي إسناده سعيد بن زيد، أخو حماد بن زيد، وهو ضعيف، ورجاء بن ربيعة الراوي عن أبي سعيد مجهول الحال.

<sup>(</sup>٢) أثر عثمان: صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٤) ومن طريقه ابن المنذر (١٧٨/٥) عن ابن



جريج قال: أخبرني يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن عثمان التيمي، عن عثمان بن عفان به. إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وله طرق أخرى في "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٢٤-٢٥)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٢٩٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١٧٨ - ١٧٩).

أثر سعد: صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢١- ٢٢)، من طرق عن سعد بن أبي وقاص، منها:

أخرج عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، أن سعدًا كان يوتر بركعة.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرج عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد نحوه. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

وله طرق أخرى عند "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٢٤-٢٥)، "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٢٩٢)، ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١٧٨-١٧٩).

أثر زيد بن ثابت ضعيف: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٧٨/٥) من طريق عثمان بن عروة، عن إسماعيل بن زيد «أن زيد بن ثابت كان يوتر بواحدة».

إسناده ضعيف؛ رجاله ثقات؛ إلا إسماعيل بن زيد، له ترجمة في التاريخ الكبير، وفي الجرح والتعديل، وفي الثقات لابن حبان، لم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول الحال، ولم يدرك أباه زيد بن ثابت، ذكره ابن سعد في الطبقات (٥/ ٢٦٤).

أثر ابن عباس صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٦٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٤) وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢)، وابن المنذر (٥/ ١٧٩).

أثر ابن عمر: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن ابن شقيق، عن ابن عمر، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه أيضًا عن هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن بكر بن عبد الله المزني؛ أن ابن عمر بنحوه.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ١٧٨) عن علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو النعمان عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات أئمة.

أثر ابن الزبير ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٥/ ١٧٩) من طريق قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكة، عن

الْقَارِئُ، وَمَعَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَحَدُ(۱)، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْوِتْرُ رَكْعَةُ، كَانَ ذَلِكَ وِتْرَ رَسُولِ اللهِ عَيْ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ (٢). وَبِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَعَطَاءٌ، وَمَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تُوْرٍ. وقَالَ هَوُلاءِ: يُصَلِّي المُسَيَّبِ، وَعَطَاءٌ، وَمَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تُوْرٍ. وقَالَ هَوُلاءِ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. وقَدْ رُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْ قَالَ: «الْمُوتِرُ بَرَكْعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ عَشْرَ وَكُعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ عَشْرَ وَكُعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ عَشْرَةً رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا رَكُعَةً اللَّيْلِ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ (١). وَقَالَ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ (١).

ابن الزبير به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف قزعة بن سويد.

أثر أبي موسى صحيح: أخرجه ابن المنذر (٥/ ١٧٩) عن علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها. إسناده صحيح، رجاله ثقات.

أثر معاوية: صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٦٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٤) وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢)، وابن المنذر (٥/ ١٧٩).

أثر عائشة ضعيف: أخرجه ابن المنذر (٥/ ١٧٩) من طريق أم شبيب قالت: سمعت عائشة تقول: «إذا سمعت الصرخة فأوتري بركعة». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة أم شبيب.

(١) حسن: أخرجه ابن المنذر (١٧٨/٥): أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب، عن أسامة، عن نافع، عن معاذ القارئ. . . ، فذكره.

وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أسامة - وهو ابن زيد الليثي-؛ فإنه حسن الحديث.

- (٢) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١٧٧) بدون إسناد.
  - (٣) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم (٧٥٢).
    - وحديث ابن عباس: أخرجه مسلم برقم (٧٥٣).
      - (٤) أخرجه مسلم برقم (٧٣٨) (١٢٨).
        - (٥) أخرجه مسلم (٧٣٦).
- (٦) أخرجه مسلم (٧٤٩) (١٤٧)، وهو في البخاري برقم (٤٧٣).



أُخْرَجَهُنَّ مُسْلِمٌ.

(۱) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۹)، وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۳)، وابن المنذر (٥/ ١٨١)، كلهم من طريق سعيد بن عبيد بن السباق: «أن عمر لما دفن أبا بكر، وفرغ منه أوتر بثلاث ركعات».

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن سعيد بن عبيد لم يدرك عمر.

(٢) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١٨١): حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أبو هارون الغنوي، قال: سمعت حطان بن عبد الله الرقاشي، قال: سمعت علي بن أبي طالب، قال: «الوتر ثلاثة».

وإسناده صحيح، وأبو هارون هو إبراهيم بن العلاء، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، كما في "الجرح والتعديل".

(٣) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٦) - ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٨٠) - عن ابن جريج، عن عمران بن موسى، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب، عن أُبِيِّ: «أنه كان يوتر بثلاث».

وإسناده ضعيف؛ ابن جريج مدلس، ولم يصرح بالسماع، وشيخه مجهول.

(٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٩) عن الثوري، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود به.

وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، إلا مالكًا؛ فإنه من رجال مسلم فقط، وهو ثقة.

- (٥) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٣) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
- (٦) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٣ ٢٩٤) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن حيان، عن أبي غالب، عن أبي أمامة به. وهذا إسناد حسن.

إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَأَدْنَىٰ الْكَمَالِ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ. وقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ: الْوِتْرُ ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَىٰ عَشْرَةَ. وقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ، أَبُو مُوسَىٰ: ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبْعٍ. وَخَمْسٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ، وَتِسْعٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ سَبْعٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ (۱). وقَدْ رَوَىٰ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِي: «الْوِتْرُ حَقَّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم، فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِعَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَغْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُفْعَلْ، وَمَنْ أَبُو دَاوُد (۲). وَرَوَتْ عَائِشَةُ، «أَنَّ النَّبِيَ عَنِى كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ، وَرَوَتْ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ». رَوَاهُنَ مُنْ لِمُ بُلِمُ عَلْ يُوتِرُ بِأَقَلَ مِنْ سَبْعٍ، وَرَوَتْ، أَنَّهُ وَيُونُ بِعَمْ وَثُلَاثٍ وَثَلُاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ مِ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ مِ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ مَ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ مِ وَثَلَاثٍ مَ لَكُنْ يُوتِرُ بِأَقَلَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بُو دَاوُد (۱).

وأخرجه أحمد (٦/ ٩٤٩) من طريق معاوية به.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۱) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٨٢) – عن ابن جريج، قال: أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث، أن عكرمة مولىٰ عباس أخبره، عن ابن عباس. . . ، فذكره مطولًا، وفيه: «إنما هي واحدة، أو خمس».

وعتبة بن محمد بن الحارث روئ عنه جماعة، وقال فيه ابن عيينة: «ليس به بأس».

 <sup>(</sup>۲) الراجح وقفه: أخرجه أبو داود (۱٤۲۲)، وأخرجه أيضًا النسائي (۳/ ۲۳۸)، وابن ماجه
 (۱۱۹۰)، وغيرهم من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري به.

وقد وقع اختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه، ورجح الحفاظ وقفه، ومنهم النسائي في "الكبرى" (١٤٠٢)، وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٩): «وصحح أبو حاتم، والذهلي، والدارقطني في "العلل"، والبيهقي، وغير واحدوقفه، وهو الصواب».

<sup>(</sup>٣) أما رواية التسع، والسبع فأخرجها مسلم برقم (٧٤٦). وأما رواية الخمس فأخرجها مسلم برقم (٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أبو داود (١٣٦٢): حدثنا أحمد بن صالح، ومحمد بن سلمة المرادي، قالا: حدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس. . . ، فذكره.



### مَسْأَلَةٌ [٢٤٥]: قَالَ: (يَقْنُتُ فِيهَا)

يَعْنِي أَنَّ الْقُنُوتَ مَسْنُونٌ فِي الْوِتْرِ، فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ، فِي جَمِيعِ السَّنَةِ. هَذَا الْمَنْصُوصُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ (١)، وَإِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ. وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ إلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ (٢) وَأُبِيُّ (٣). وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَالنَّهْرِيُّ، وَيَحْيَىٰ بْنُ وَثَابٍ، وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ وَيَكُ بَنُ وَتَابٍ، وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَلَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النَّصْفِ الثَّانِي. جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَلَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النَّصْفِ الثَّانِي. وَمَالَ فَتَادَةُ: يَقْنُتُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا إلَّا فِي النَصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَعَالُ قَتَادَةُ: يَقْنُتُ فِي النَّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (٥). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ إلَّا فِي النَّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (٥). وَعَنْ الْبَ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ إلَّا فِي النَّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (٥). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النَّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (٥). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النَّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (٥). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النَّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (٥).

وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا معاوية بن صالح؛ فإنه حسن الحديث.

(١) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٢٠) عن معمر، عن أبان، عن النخعي، عن ابن مسعود: «كان يقنت السنة كلها في الوتر».

وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن أبان هو ابن أبي عياش، وهو متروك، قاله كثير من الحفاظ.

وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٥، و٣٠٦) وفي إسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف.

- (٢) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٥) ومن طريقه ابن المنذر (٢٠٦/٥)- من طريق الحارث الأعور، عن علي. وإسناده واهٍ؛ لأن الحارث الأعور مُتَّهم.
- (٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٥)، وابن المنذر (٧/ ٢٠٦) من طريق الحسن: «أن أبي بن كعب أم الناس في خلافة عمر، فصلي بهم النصف من رمضان لايقنت، فلما مضي النصف قنت بعد الركوع». وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن الحسن لم يدرك ذلك.
  - (٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤٢٩) من طريق الحسن به.
  - وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب عليهمهُ.
- (٥) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٥) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢٠٦) عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان لا يقنت إلا في النصف». يعني من رمضان.

يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ بِحَالٍ (1). وَالرِّوَايَةُ الْأُولَىٰ هِيَ الْمُخْتَارَةُ عِنْدَ أَكْثِرِ الْأَصْحَابِ. وقَدْ قَالَ أَنَّهُ فِي الْمُخْتَارَةُ عِنْدَ أَكْثِرِ الْأَصْحَابِ. وقَدْ قَالَ أَخْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: كُنْت أَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّهُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنِّي قَنتُ، هُوَ دُعَاءٌ وَخَيْرٌ. ووَجْهُهُ مَا رُوِيَ عَنْ أُبِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُوتِرُ، فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ» (٢)، وَعَنْ عَلِيٍّ - رَهِي اللهمَّ إِنِّي كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: «اللهمَّ إِنِّي الرُّكُوعِ» (٢)، وَعَنْ عَلِيٍّ - رَهِي اللهمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرٍ وِتْرِهِ: «اللهمَّ إِنِّي

وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

(١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٦): حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يقنت في الفجر، ولا في الوتر، وكان إذا سئل عن القنوت قال: «ما نعلم القنوت إلا طول القيام، وقراءة القرآن».

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

- (٢) مُعَلَّ: أخرجه ابن ماجه (١١٨٢)، والنسائي في "الكبرى" (١٤٣٢) من طريق سفيان، عن زبيد اليامي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ، عن أبيه، عن أُبِيٍّ بن كعب. . . ، فذكره.
- واللفظ لابن ماجه، وهو عند النسائي مطولًا، ولفظه: «كان يوتر بثلاث، ويقرأ في الأولىٰ: ﴿سَبِّجِ اَسَّمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۞ ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ويقنت قبل الركوع».
- قال النسائي في "الكبرى" عقب الحديث المذكور: «قد روى هذا الحديث غير واحد عن زبيد، فلم يذكر أحد منهم فيه أنه يقنت قبل الركوع».
- وقال أبو داود في سننه: «وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش، وشعبة، وعبد الملك بن أبي سليمان، وجرير بن حازم، كلهم عن زبيد، لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث، عن مسعر، عن زبيد، فإنه قال في حديثه: إنه قنت قبل الركوع».
  - قال أبو داود: «وليس هو بالمشهور من حديث حفص نخاف أن يكون، عن حفص، عن غير مسعر».
- وللحديث طريق أخرى، قال أبو دواد: «روى عيسىٰ بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن تعادة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، أن رسول الله على قنت يعني في الوتر قبل الركوع».
- قال أبو داود: «روئ عيسىٰ بن يونس هذا الحديث أيضًا، عن فطر بن خليفة، عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، عن النبي ﷺ مثله».

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ»(١)، وَكَانَ لِلدَّوَامِ، وَفِعْلُ أُبِيِّ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ رَأَيهُ. وَلَا يُنْكَرُ اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا، وَلِأَنَّهُ وِتْرٌ، فَيُشْرَعُ فِيهِ الْقُنُوتُ، كَالنَّصْفِ الْآخِرِ، وَلا يُنْكَرُ اخْتِلَافُ الوِتْرِ، فَشُرِعَ فِي جَمِيع السَّنَةِ، كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ.

فَضْلُ [١]: وَيَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. ورُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ (٢)، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَأَبِي الْمُتَوَكِّلِ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ. وبِهِ

ثم قال أبو داود: "وحديث سعيد، عن قتادة، رواه يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن النبي على لم يذكر القنوت، ولا ذكر أُبيًّا، وكذلك رواه عبد الأعلى، ومحمد بن بشر العبدي - وسماعه بالكوفة - مع عيسى بن يونس، ولم يذكروا القنوت، وقد رواه أيضا هشام الدستوائي، وشعبة، عن قتادة، ولم يذكرا القنوت».

انظر "سنن أبي داود" عقب حديث (١٤٢٧).

- (۱) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ٩٦، ١١٨)، وأبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (١٤٤٤)، وابن ماجه (١١٧٩) من طرق، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن علي به. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.
- (٢) أثر أبي بكر وعثمان ضعيفان: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢١٠)، والبيهقي (٢/ ٢٠٢) من طريق العوام بن حمزة المازني، عن أبي عثمان النهدي، قال: سألته عن القنوت في صلاة الصبح، فقال: بعد الركوع. فقلت: عمن؟ قال: «عن أبي بكر، وعمر، وعثمان».

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن العوام بن حمزة قال فيه ابن معين: «ليس حديثه بشيء». وقال أحمد: «له مناكير». وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به».

وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمته من "الكامل"، وذكره أيضًا الذهبي في "الميزان"؛ فهو منكر. أثر عمر صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢١٠): حدثنا إبراهيم، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان: «أنه شهد عمر بن الخطاب يقنت في الفجر بعد الركوع». وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، معروفون.

وله طرق أخرىٰ في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٣) يزداد بها قوة، والله أعلم.

قَالَ الشَّافِعِيُّ. ورُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ قَنَتَ قَبْلَهُ، فَلَا بَأْسَ. ونَحْوَ هَذَا قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ؛ لِمَا رَوَىٰ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ بَأْسَ. ونَحْوَ هَذَا قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ؛ لِمَا رَوَىٰ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (۱). وقَالَ مَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِيًّ (۱)، وَابْنِ مَسْعُودٍ (۳)، وَأَبِي مُوسَىٰ (۱)، وَالْبَرَاءِ (۱)، يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِيًّ (۱)، وَابْنِ مَسْعُودٍ (۳)، وَأَبِي مُوسَىٰ (۱)، وَالْبَرَاءِ (۱)،

أثر علي صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢١٠/٥): حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا على صحيح: أخرجه ابن أبي طالب قنت عبدالله، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن معقل: «أن علي بن أبي طالب قنت في المغرب، فدعا علىٰ أناس، وعلىٰ أشياعهم، وقنت بعد الركعة».

إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات من رجال "التهذيب".

(١) أخرجه ابن ماجه (١١٨٣) حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا سهل بن يوسف، قال: حدثنا حميد به.

وأخرجه عبد الرزاق (٤٩٦٦) والحازمي في الاعتبار (ص٩٦) من طريق حميد به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، رجاله ثقات، إلا أن حميدًا مدلس، ولم يصرح بالتحديث، ولكن ذكر العلائي في «جامع التحصيل» أن ما لم يسمعه من أنس رواه عنه بواسطة ثابت، وقتادة.

- (٢) تقدم عنه قريبًا مرفوعًا، ولم يثبت عنه كما تقدم.
- (٣) حسن: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢٧١)، وفي إسناده عطاء بن السائب، وهو مختلط،
   والراوي عنه وهو همام روئ عنه بعد الاختلاط.
- وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٥–٣٠٦)، وفي إسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف، وبمجموع الطريقين يصير الأثر حسنًا.
- (٤) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢٠٨)، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، مدلس، وفيه ضعف، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث.
- (٥) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٣) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢٠٩) عن محمد بن فضيل، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء: «أنه كان يقنت قبل الركعة».
- وهذا إسناد حسن، ومطرف هو ابن طريف، ثقة ثبت، وأبو الجهم هو سليمان بن الجهم، مولىٰ البراء، روىٰ عنه اثنان، ووثقه ابن حبان، والعجلي، وأثنىٰ عليه مطرف خيرًا.

قلت: فلا بأس بتحسين حديثه، لا سيما وهو يحدث عن مولاه البراء بن عازب، والله أعلم.



وَابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(۱)</sup>، وَأَنَسٍ<sup>(۲)</sup>، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُبَيْدَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ أُبِيِّ: وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ<sup>(۱)</sup>. وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِمْ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» فَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» فَنَا الرُّكُوعِ» فَنَا الرُّكُوعِ» فَنَا الرُّكُوعِ» فَنَا الرُّكُوعِ» فَنَا الرُّكُوعِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسُ، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ (٥). قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ فَقَالَ: أَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. وذَكَرَ حَدِيثَ الأَثْهُرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَنسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَغَيْرُ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَنسٍ عَنْ النَّبِيِّ وَعَيْرُ وَاللهُ وَعَيْرُ وَالْحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَرْوِيهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَهُو مَتْرُوكُ الْقَنُوتِ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ. والله أَعْلَمُ. الْحَدِيثِ. وحَدِيثُ أَبِي قَيلَ ذِكْرُ الْقُنُوتِ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ. والله أَعْلَمُ.

فَضْلُلْ [۲]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ مَا رَوَىٰ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا -، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ: «اللهمَّ اهْدِنِي

(١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٢-٣١٣): حدثنا مروان بن معاوية، عن عوف، عن أبي رجاء، قال: «صليت مع ابن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداة، فقنت قبل الركوع».

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ١١٣)، وابن المنذر (٥/ ٢٠٩) من طريق عوف به.

وعوف هو ابن أبي جميلة، وأبو رجاء هو العطاردي.

(٢) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٩/٥): حدثنا يحيى، قال: ثنا علي بن عثمان، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا حميد، عن أنس بن مالك، وعمر بن عبد العزيز: «كانا يقنتان في صلاة الفجر قبل الركوع».

وكان حميد يأخذه.

وهذا إسناد صحيح، ويحيى هو ابن محمد بن يحيى الذهلي، وعلي بن عثمان هو اللاحقي، وكلاهما ثقة، مترجم لهما في "السير"، وغيرها.

- (٣) تقدم عنه قريبًا مرفوعًا، ولم يثبت عنه كما تقدم.
- (٤) ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٣٢)، وفي إسناده أبان بن أبي عياش، وهو متروك.
  - (٥) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم برقم (٦٧٥) وأخرجه البخاري (١٠٠٦) أيضًا.

وحديث أنس أخرجه مسلم برقم (٦٧٧)، وأخرجه البخاري أيضًا (١٠٠١).



فِي مَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَولَّنِي فِي مَنْ تَولَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِلْ يُعِزُّ مَنْ وَقِلَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ، وَلَا نَعْرِفُ عَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي الْقُنُوتِ شَيْعًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا وَيَقُولُ مَا رَوَىٰ عَلِيًّ - رَهِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي الْقُنُوتِ شَيْعًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا (١)، وَيَقُولُ مَا رَوَىٰ عَلِيًّ - رَهِي اللَّهُ الْمُ

#### (١) صحيح دون قوله: «في قنوت الوتر»:

الحديث مدار طرقه على بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي على المحديث مدار طرقه على المحديث صحيح، رجاله ثقات، إلا أنه اختلف على بريد في زيادة: «في قنوت الوتر».

## فقد روى الحديث بدون تقييد: «في قنوت الوتر»:

- ١- شعبة بن الحجاج. عند الطيالسي عنه (١٢٧٥)، ومن طريقه أخرجه البزار (١٣٣٦). وعند أحمد (١٧٢٣)، من طريق يحيئ بن سعيد القطان عنه. وعند أحمد (١٧٢٧)، وابن خزيمة (١٠٩٦)، وابن حبان (٩٤٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٤) من رواية محمد بن جعفر عنه. وعند أبي يعلى (٢٧٦٢) من رواية عبد الملك بن عمرو عنه، وعند أبي طاهر السلفي في الطيوريات (٤٤٥)، واللالكائي (١١٧٥) من رواية عبد الله بن إدريس عنه. وعند الدولابي في الذرية الطاهرة (١٣٤) من رواية حجاج بن محمد المصيصي عنه.
- ٧- الحسن بن عبيد الله النخعي، وهو ثقة؛ فقد رواه عن بريد بن أبي مريم بإسناده بلفظ: "وعقلت عنه الصلوات الخمس، وكلمات أقولهن عند انقضائهن": أخرجه الطوسي في مختصر الأحكام (٤٤٣)، وابن الأعرابي في معجمه (٤٣٤٤)، والطبراني في الكبير (٢٧٠٨)، والدولابي في الذرية الطاهرة (١٣٥)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٦٤) من طرق عن أبي صالح محبوب بن موسى الفراء، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الحسن بن عبيد الله، عن بريد به. وزاد الطوسي وابن الأعرابي والدولابي في روايتهم: قال بريد: فدخلت على محمد بن علي الشّعب، فحدثته بهذا الحديث، عن أبي الحوراء، عن الحسن، فقال: صدق، هن كلمات عُلمُناهن أن نقولهن في القنوت.
- ٣- العلاء بن صالح التيمي في رواية، وهو حسن الحديث. وروايته عند البيهقي في الكبرئ (٢٩٧/٢)، وفي الدعوات (٤٣١)، وفي الصغرئ (٤٣٥)، بإسناد صحيح إليه، وعنده زيادة: قال بريد قال: فذكرت ذلك لمحمد بن الحنفية فقال: إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته»



## وروى الحديث مقيدًا بقنوت الوتر:

- أبو إسحاق السبيعي، وقد رواه بالعنعنة، ولم يصرح بالسماع في جميع الطرق، وروايته عند الدارمي (١٦٣٤)، وأبي داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي في المجتبئ (٣/ ٢٤٨)، وفي الكبرئ (١٤٤٦)، وأبي يعلىٰ (٦٧٨٦)، وابن خزيمة (١٠٩٥)، وابن الجارود (٢٧٣) وغيرهم
- ٢- يونس بن أبي إسحاق، وهو حسن الحديث، وقد يهم. وروايته عند أحمد (١٧١٨)، وابن خزيمة
   (١٠٩٥)، وابن الجارود (٢٧٢)، وابن نصر المروزي في كتابه مختصر قيام الليل (ص٣٢١)،
   وغيرهم.
  - ۳- الحسن بن عمارة، وهو متروك، وروايته عند عبد الرزاق (۳/ ۱۱۷)، والطبراني (۲۷۱۱).
    - ٤- العلاء بن صالح في رواية كما في الدعاء للطبراني (٧٤٨).
- ٥- شعبة في رواية عمرو بن مرزوق عنه، عند الطبراني في الكبير (٢٧٠٧)، وفي الدعاء (٧٤٤) وقد
   شذ عمرو بن مرزوق؛ فقد رواه الحفاظ من أصحاب شعبة عنه كما تقدم بدون ذكر القنوت.
- ٦- الحسن بن عبيد الله النخعي في رواية كما في الدعاء للطبراني (٧٤٥) بلفظ: عند انقضاء الوتر. وهي
   رواية مرجوحة؛ لأن شيخ الطبراني فيه ضعف، والراجح عنه من رواية الثقات عدم ذكرها كما تقدم.
- قال ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٥٢ ١٥٣)، وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يُعْلَم: أسمع هذا الخبر من بريد، أو دلسه عنه؟ اللهم إلا أن يكون كما قال بعض علمائنا: إن كل ما رواه يونس عمن روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه.
- وقال ابن حبان كما في "إتحاف المهرة" (٤/ ٢٩٥)-: «لم يقل شعبة في حديثه: «قنوت الوتر». وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق، وابنه، فليست هذه اللفظة محفوظة؛ لأن المصطفىٰ على قبض والحسن بن علي ابن ثمان سنين، فكيف يعلمه المصطفىٰ على قنوت الوتر، ولا يعلمه لهؤلاء الصحابة المهاجرين؟». اه
  - قلت: فالحديث صحيح دون قوله: «في قنوت الوتر».
- (١) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٩٦، ١١٨)، وأبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، والنسائي في

صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُوْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، وَلَكَ نُصلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، وَوَالَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، وَلَكَ نُصلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، وَلَكَ نُصلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، وَلَكَ نُصلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، وَلَا وَوَرَرُعُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اللهمَّ عَذَبْ كَفَرَةَ أَهُلِ الْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اللهمَّ عَنْ إِعْرُونَ عَنْ سَبِيلِكَ» (١). وَهَاتَانِ شُورَتَانِ فِي مُصْحَفِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ هَاتَيْنِ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ [عُرْوَةً] (٢)، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْت فِي مُصْحَفِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: «اللهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ. اللهمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ» (٣). وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَتَبَهُمَا أُبِيُّ فِي اللهُ وَالله مَا إِنَّا نَسْتَعِينُكَ. اللهمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اللهُ مَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اللهُ إِي وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَتَبَهُمَا أُبِيُّ فِي

"الكبرى" (١٤٤٤)، وابن ماجه (١١٧٩) من طرق، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن علي فذكر الدعاء. . . اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. . . الخ.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

(۱) صحيح: أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۳/ ۱۱۱)، وابن أبي شيبة (۲/ ۳۱۹)، (۳۱۹/۱۰)، وابن أبي شيبة (۲/ ۳۱۹)، (۳۸۹/۱۰)، والبيهقي (۲/ ۲۱۰) من طريق ابن جريج أخبرني عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير، يأثر عن عمر رهيجة في القنوت. . . فذكره.

وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٤) (١٠/ ٣٨٧)، والطحاوي (١/ ٢٤٩) من طريق ابن أبي ليليٰ، عن عطاء به.

وله طريق أخرى: أخرجه البيهقي (٢/ ٢١١) من طريق الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: صليت خلف عمر بن الخطاب. . . فذكره

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٤)، (١٠/ ٣٨٧)، والطحاوي (١/ ٢٤٩) من طريق حصين، عن ذر بن عبد الله الهمداني، عن سعيد بن عبد الرحمن به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات.

(٢) كذا في النسخ: [عروة]، والذي في فضائل القرآن: [عزرة].

(٣) صحيح: أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص٣١٩): حدثنا يزيد، عن سليمان التيمي، عن



مُصْحَفِهِ (١). يَعْنِي إِلَىٰ قَوْلِهِ: «بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ». قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: «نَحْفِدُ» نُبَادِرُ. وأَصْلُ الْحَفْدِ: مُدَارَكَةُ الْخَطْوِ وَالْإِسْرَاعُ. «وَالْجِدُّ» بِكَسْرِ الْجِيمِ، أَيْ الْحَقُ لَا اللَّعِبُ، «مُلْحِقٌ» الْحَفْدِ: مُدَارَكَةُ الْخَطْوِ وَالْإِسْرَاعُ. «وَالْجِدُّ» بِكَسْرِ الْجِيمِ، أَيْ الْحَقْ لَا اللَّعِبُ، «مُلْحِقُ» بِمَعْنَى بِكَسْرِ الْجَوْفُ الْقَوْمَ وَأَلْحَقْتُهُمْ بِمَعْنَى وَهُوَ مَعْنَىٰ صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّ الله يُلْحِقُهُ إِيَّاهُ، وَهُو مَعْنَىٰ صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّ الله يُلْحِقُهُ إِيَّاهُ، وَهُو مَعْنَىٰ صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّ اللهِ وَاللهِ وَالْمُوالِيةَ هِي الْأُولَىٰ. وقَالَ الْخَلَالُ: سَأَلْت ثَعْلَبًا عَنْ مُلْحِقٍ وَمُلْحَقٍ؟ فَقَالَ: الْعَرَبُ تَقُولُهُمَا مَعًا.

فَضْلُلْ [٣]: إِذَا أَخَذَ الْإِمَامُ فِي الْقُنُوتِ، أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وقَالَهُ إِسْحَاقُ. وقَالَ الْقَاضِي: وَإِنْ دَعَوْا مَعَهُ فَلَا بَأْسَ. وقِيلَ لِأَحْمَدَ: إِذَا لَمْ أَسْمَعْ قُنُوتَ الْإِمَامِ إِسْحَاقُ. وقَالَ الْقَاضِي: وَإِنْ دَعَوْا مَعَهُ فَلَا بَأْسَ. وقِيلَ لِأَحْمَدَ: إِذَا لَمْ أَسْمَعْ قُنُوتَ الْإِمَامِ أَدْعُو؟ قَالَ: نَعَمْ. فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي حَالِ الْقُنُوتِ. قَالَ الْأَثْرَمُ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ إِلَىٰ صَدْرِهِ. واحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ إِلَىٰ صَدْرِهِ (١). وَرُويَ الْقُنُوتِ إِلَىٰ صَدْرِهِ (١). وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأَيْ. وَأَنْكَرَهُ مَالِكُ، وَالْأَوْرَاعِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ.

عزرة. . . ، قال: فذكره. وهو صحيح، رجاله ثقات.

- (۱) صحيح: أخرجه أبو عبيد (ص٣١٨): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات معروفون.
- (٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢١٣)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط.
- (٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٦/٢) ومن طريقه ابن المنذر (٢١٣/٥) من طريق جعفر بن ميمون، عن أبي عثمان، عن عمر: «أنه كان يقنت بعد الركوع، ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه، ويسمع صوته من وراء المسجد».

وإسناده ضعيف؛ لضعف جعفر بن ميمون التيمي.

(٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٦) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢١٢) – عن وكيع، عن سفيان، عن عوف، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن ابن عباس: «أنه صلي، فقنت بهم في الفجر بالبصرة، فرفع يديه». وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «إِذَا دَعَوْت الله فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ (۱). وَلِأَنَّهُ فِعْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ. وإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقُنُوتِ فَهَلْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا، لَا يَفْعَلُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ. ولِأَنَّهُ دُعَاءٌ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يُسْتَحَبَّ مَسْحُ وَجْهِهِ فِيهِ، كَسَائِرِ دُعَائِهَا.

الثَّانِيَةُ: يُسْتَحَبُّ؛ لِلْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ. ورَوَىٰ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» (٢). وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ، وَفَارَقَ سَائِرَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهِ.

فَضْلُلْ [٤]: وَلَا يُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، وَلَا غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ، سِوَىٰ الْوِتْرِ. وبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. ورُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَر<sup>(٣)</sup>، وَابْنِ

(۱) ضعیف: أخرجه أبو داود (۱٤٨٥) من طریق عبد الله بن یعقوب بن إسحاق، عمَّن حدثه عن محمد بن کعب، حدثنی ابن عباس. . . ، فذکره.

وأخرجه ابن ماجه (١١٨١) من طريق عائذ بن حبيب، عن صالح بن حسان الأنصاري، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس به، واللفظ له.

قال أبو داود عقب الحديث: «رُوي هذا الحديث من غير وجه، عن محمد بن كعب، كلها واهية، وهذه الطريق أمثلها، وهي ضعيفة أيضًا».

قلت: ضعفها عند أبي دواد؛ لأن في إسنادها مبهمًا، ويحتمل أن يكون هو صالح بن حسان الذي في إسناد ابن ماجه، وهو متروك، وانظر "الإرواء" (٤٣٤).

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٢٢١)، وأبو داود (١٤٩٢) من طريق قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن السائب بن يزيد، عن أبيه.

وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، وجهالة حفص بن هاشم.

(٣) صحيح عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩/٢): حدثنا سفيان، عن واقد موليٰ زيد بن خليدة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن عمر: «أنهما كانا لا يقنتان في الفجر».



مَسْعُودٍ (١)، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ (٢). وَقَالَ مَالِكُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَالشَّافِعِيُّ: يُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ؛ لِأَنَّ أَنَسًا قَالَ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُشْنُتُ فِي الْفُنُوتُ فِي الْفُحْرِ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، فِي "الْمُسننَدِ" (١)، وَكَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ فِي الْفُجْرِ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، فِي "الْمُسننَدِ" (١)، وَكَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ (١٤).

إسناده حسن؛ رجاله ثقات، إلا واقدًا؛ فإنه حسن الحديث.

ولأثر ابن عمر طرق أخرى بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٩) وعبد الرزاق (٣/ ١٠٦، ١٠٧).

(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٠٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٩): من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس: «أن ابن مسعود لم يكن يقنت في الفجر».

وإسناده صحيح، وله طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٨-٣٠).

(٢) ضعيف: أخرجه الطبري في مسند ابن عباس من "تهذيب الآثار" (٦٥٥) من طريق زبان بن فائد، عن الحارث العكلي، عن علقمة، عن أبي الدرداء به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف زبان بن فائد.

وأخرجه الطحاوي (٢٥٣/١) من طريق الحماني، عن ابن المبارك، عن فضيل بن غزوان، عن الحارث به. وهذا إسناد تالف؛ الحماني هو يحيى بن عبد الحميد، متهم بسرقة الحديث.

(٣) ضعيف منكر: أخرجه أحمد (٣/ ١٦٢)، والدارقطني (٢/ ٣٩)، وغيرهما من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن أبا جعفر الراجح ضعفه، ومع ذلك فقد خالف الثقات الذين يروونه عن أنس بدون هذه الزيادة؛ فهذه زيادة منكرة.

(٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٢): حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، قال: «ربما قنت عمر في صلاة الفجر». إسناده صحيح.

وله طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٣).

قلت: وثبت عن عمر أيضًا أنه كان لا يقنت في صلاة الفجر، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦/٣)، عن الثوري، عن منصور، والأعمش، عن الأسود بن يزيد، وعمرو بن ميمون الأودي، قالا: «صلينا خلف عمر بن الخطاب الفجر، فلم يقنت».

إسناده صحيح، وله طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٩-٣١٠)، فيحمل قنوت عمر علىٰ أنه كان

- (. m

وَلَنَا، مَا رُوِيَ، ﴿أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ قَنَتَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَىٰ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَابنُ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ مِثْلَ ذَلِكَ (٢). وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: ﴿قُلْتَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، مَالِكٍ قَالَ: ﴿قُلْتَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمْرَ، وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْتُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَ مُحْدَثٌ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣)، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ: أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلِيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُحَارِبًا وقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ: أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلِيٌّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُحَارِبًا وقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ: إِنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَنَتَ عَلِيٌّ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، أَنْكُرَ ذَلِكَ النَّاسُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَنَتَ عَلِيٌّ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، أَنْكُرَ ذَلِكَ النَّاسُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَنَتَ عَلِيٍّ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، أَنْكُرَ ذَلِكَ النَّاسُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا

في بعض الأحيان؛ عند بعض النوازل، أو عند حصول جهاد ومعارك مع الروم والفرس، والله أعلم. قلت ذلك ثم وجدت الطحاوي عليه التوفيق.

- (١) أخرجه مسلم (٦٧٧) (٣٠٤)، ورواه البخاري أيضًا (٦٧٨).
  - (٢) حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (٧٩٧)، ومسلم (٦٧٥).
- حديث ابن مسعود ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٣٤٢)، والبزار (١٥٦٩)، والبزار (١٥٦٩)، والطحاوي (١/ ٢٤٥)، والشاشي (٣١٥، ٣١٥)، والطبراني في الكبير (٩٩٧٣) كلهم من طريق شريك القاضي، عن أبي حمزة ميمون القصاب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لم يقنت رسول الله على في الصبح إلا شهرًا، ثم تركه لم يقنت قبله، ولا بعده».
  - وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن أبا حمزة القصاب متروك، وشريكًا ضعيف، والله أعلم.
- وأخرجه السراج (١٠٩٤) من طريق حسان بن إبراهيم عن أبي حمزة به. وعليه فتكون العلة في أبي حمزة فقط وأما شريك فقد توبع.
- (٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٠٢): حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، عن أبي مالك
   الأشجعي، قال: قلت لأبي. . . ، فذكره. وهذا إسناد صحيح علىٰ شرط مسلم.
- وقد أخرجه أيضًا أحمد (٣/ ٤٧٢)، والنسائي (٢٠٣/٢)، وابن ماجه (١٢٤١)، وغيرهم من طريق أبي مالك الأشجعي.
  - (٤) ضعيف: إسناده منقطع؛ إبراهيم النخعي لم يدرك عليًا رَهِيُّهُ.



عَلَىٰ عَدُوِّنَا هَذَا (١). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَهِيْهُ - قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَىٰ قَوْمٍ». رَوَاهُ سَعِيدٌ (٢)، وَحَدِيثُ أَنَسٍ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ طُولَ الْفَيّامِ، فَإِنَّهُ يُسَمَّىٰ قُنُوتًا. وقُنُوتُ عُمَرَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوْقَاتِ النَّوَازِلِ؛ فَإِنَّ أَرَادَ طُولَ الْقِيّامِ، فَإِنَّهُ يُسَمَّىٰ قُنُوتًا. وقُنُوتُ عُمَرَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوْقَاتِ النَّوَازِلِ؛ فَإِنَّ أَرُادَ طُولَ الْقِيّامِ، فَإِنَّهُ يُسَمَّىٰ قُنُوتًا، وقُنُوتُ عُمَرَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوْقَاتِ النَّوَازِلِ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ (٣)، وَرَوَىٰ ذَلِكَ عَنْهُ جَمَاعَةُ، فَذَلَّ عَلَىٰ أَنَّ قُنُوتَهُ كَانَ فِي وَقْتِ نَازِلَةٍ.

فَضْلُ [٥]: فَإِنْ نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْنُتَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: إِذَا نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ أَمْرٌ، قَنَتَ الْإِمَامُ وَأَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ. ثُمَّ قَالَ: مِثْلُ مَا نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا الْكَافِرِ. يَعْنِي بَابَكَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ يُسْأَلُ عَنْ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: لَوْ قَنَتَ عَلَىٰ الْخُرَّمِيَّةُ، ثُمَّ يَتُرُكُ كَمَا فَعَلَ النَّبِي عَنِي لَوْ قَنَتَ عَلَىٰ الْخُرَّمِيَّةِ، لُوْ قَنَتَ عَلَىٰ الرُّومِ. وَلَيْكُ وَمَا فَعَلَ النَّبِي عَنِي اللهِ مَعْتُ أَصْحَابُ بَابَكَ وَبِهِذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ؛ وَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ النَّبِي وَالْمُوْرِيُّ وَوَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ النَّبِي وَالْمُورِيُّ وَوَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ النَّبِي وَالْمُورِيُّ وَوَلِكَ لِمَا ذَكُرْنَا مِنْ أَنَّ النَّبِي وَالْمُورِيُّ وَوَلِكَ لِمَا وَكُونَا هَذَا وَلَا يَقْنُتُ آحَادُ النَّاسِ. ويَقُولُ فِي قُنُوتِهِ نَحُوا مِمَّا قَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهُومِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفُ بَيْنَ قُلُولِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ

 <sup>(</sup>١) فيه عنعنة هشيم بن بشير؛ فإنه مدلس. وأما عروة الهمداني فقد وثقه ابن معين، كما في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح دون قوله: «في صلاة الفجر»: أخرجه ابن خزيمة (٦١٩): نا محمد بن يحيى، نا أبو داود، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي على كان «لا يقنت إلا أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد».

وهو عند البخاري برقم (٤٥٦٠)، وأحمد (٧٤٦٥)، والدارمي (١٦٣٦)، وغيرهم من نفس الوجه بلفظ: «كان إذا أراد أن يدعو لأحد، أو يدعو علىٰ أحد قنت بعد الركوع».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج ذلك عنه قريبًا.



عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللهمَّ الْعَنْ كَفَرَة أَهْلِ الْكِتَابِ، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللهمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا يُرَدُّ عَنْ أَوْلِيَاءَكَ، اللهمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا يُمْتُ فِي غَيْرِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ (١)، وَلَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ: كُلُّ شَيْءٍ يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ فِي الْقُنُوتِ إِنَّمَا اللهُ فَوَ الْفَرْوِقِ الْفَنْوِقِ إِنَّمَا اللهُ فَي الْوِتْرِ وَالْغَدَاةِ إِذَا كَانَ مُسْتَنْصِرًا يَدْعُو اللهُ هُو فِي الْفَجْرِ وَالْعَدَاةِ إِذَا كَانَ مُسْتَنْصِرًا يَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ، لِأَنَّهُمَا صَلَاتَا جَهْرٍ فِي طَرَفَيْ لِللهُ النَّهُ إِن وَلَا يَصِحُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقُلْ النَّهَارِ. وقِيلَ: يَقْنُتُ، فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ كُلِّهَا، قِيَاسًا عَلَىٰ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَالْوِتْرِ. وَالْوِتْرِ. وَالْوِتْرِ. وَالْوِتْرِ. وَالْوَتْرِ. وَلَا يَصِحُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقُلْ عَنْ أَلَا النَّيِّ عَيْكِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ.

### مُسْأَلَةٌ [٢٤٦]: قَالَ: (مَفْصُولَةً مِمَّا قَبْلَهَا).

الَّذِي يَخْتَارُهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَنْ يَفْصِلَ رَكْعَةَ الْوِتْرِ بِمَا قَبْلَهَا. وقَالَ: إِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهِنَّ، لَمْ يُضَيَّقْ عَلَيْهِ عِنْدِي. وقَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَمِمَّنْ كَانَ يُسَلِّمْ فِيهِنَّ، لَمْ يُضَيَّقْ عَلَيْهِ عِنْدِي. وقَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَمِمَّنْ كَانَ يُسلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ ابْنُ عُمَرَ حَتَّىٰ يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ (٢) وَهُوَ مَذْهَبُ مُعَاذٍ الْقَارِئِ (٣)،

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۱۱)، وابن أبي شيبة (۳۱ / ۳۱۹)، (۳۱۹ / ۳۸۹)، والبيهقي (۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۳۸ / ۱۱۱)، والبيهقي الله عبيد بن عمير، يأثر عن عمر الله في القنوت. . . فذكره. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١١١) – ومن طريقه البخاري في صحيحه (٩٩١) - عن نافع، عن ابن عمر به.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١٧٨): أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب عن أسامة، عن نافع قال: «كنا نقوم في مسجد رسول الله عليه وكان يؤمنا معاذ القاري، فكان يسلم رافعًا صوته، ثم يقوم فيوتر بواحد، وكان يقوم معه رجال من أصحاب النبي عليه ينكر ذلك عليه منهم أحد». وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أسامة – وهو ابن زيد الليثي-؛ فإنه حسن الحديث.



وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَفْصِلُ بِسَلَامٍ. وقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ فَصَلَ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ قَوْلُ عَائِشَةَ: "إِنَّ النَّبِيَّ عَيْ كَانَ فَصَلَ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ قَوْلُ عَائِشَةَ: "إِنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يُصَلِّ وَثَلَاثٍ، وَشَمَانٍ وَثَلَاثٍ» وَقَوْلُهَا "كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي الثَّلَاثَ بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ، وَرَوَتْ أَيْضًا، "أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يُصَلِّي الثَّلَاثَ بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ، وَرَوَتْ أَيْضًا، "أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يُصَلِّي الثَّلَاثَ بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ، وَرَوَتْ أَيْضًا، "أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يُصلِي الثَّلَاثَ بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ، وَرَوَتْ أَيْضًا، "أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يُصلِي الثَّلَاثَ بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ، وَرَوَتْ أَيْضًا، "أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يُصلِي الثَّلَاثَ بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ، وَرَوَتْ أَيْضًا، "أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يُصلِي الثَّلَاثَ بُولُولُولُ إِنْ النَّهُ كَانَ يُصلِيمُ إِنَّ وَاهُ مُسْلِمٌ (\*).

وَلَنَا، مَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ الْفَجْرِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣) وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ «صَلاةُ اللَّيْلِ مَشْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ فَإِذَا خِفْتِ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٤) وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ «صَلاةُ اللَّيْلِ مَشْنَىٰ؟ قَالَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (٥). وَقَالَ - عَلَيْ - «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ؟ قَالَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (٥). وَقَالَ - عَلَيْكُ - «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَلِيَّ مَنْ الْوِتْرُ وَقَالَ - عَلَيْكُ مَنْ الْوِتْرِ وَاهُ مُسْلِمٌ (١). وعَنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ، ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مَنْ الْوَاحِدَةِ وَالتَّنْتَيْنِ بِالتَسْلِيمِ» رَوَاهُ الله عَلَيْ عَنْ الْوَاحِدَةِ وَالتَّنْتَيْنِ بِالتَسْلِيمِ» رَوَاهُ الله عَلَيْ عَنْ الْوَاحِدَةِ وَالتَّنْتَيْنِ بِالتَسْلِيمِ» رَوَاهُ الله عَلَيْ عَنْ الْوَاحِدَةِ وَالتَّنْتَيْنِ بِالتَسْلِيمِ» رَوَاهُ الله عَلَيْ مَنْ الْوَاحِدَةِ وَالتَّنْتَيْنِ بِالتَسْلِيمِ وَلَا الله عَلَيْ عَنْ الْوَاحِدَةِ وَالتَّنْتَيْنِ بِالتَسْلِيمِ» رَوَاهُ الْأَثْرِمُ بِإِسْنَادِه (٧) وَهُذَا نَصُّ. فَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ، فَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٣٨)، ولم ينفرد به، فقد أخرجه البخاري أيضًا برقم (١١٤٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۳۸) (۱۲۳).

**<sup>(</sup>۲)** أخرجه مسلم (۷۳٦) (۱۲۲).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٣٧)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٤٩) (١٥٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٧٥١).

<sup>(</sup>٧) ضعيف: كتاب الأثرم مفقود، وقد أخرجه الدارقطني (٢/ ٣٥) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، والمحفوظ عن نافع، وغيره في الصحيحين، وغيرهما بلفظ: «مثنى، مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة».

بِأَنَّهَا بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ وَقَدْ قَالَتْ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. وأمَّا إذَا أَوْتَرَ بِخَمْسٍ فَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ إِنْ صَلَّىٰ خَلْفَ إِمَامٍ يُصَلِّي الثَّلَاثَ بِتَسْلِيمِ وَاحِدٍ تَابَعَهُ لِئَلَّا يُخَالِفَ إِمَامَهُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِي مَنْ يُوتِرُ فَيُسَلِّمُ مِنْ الثِّنتَيْنِ، فَيَكْرَهُونَهُ. يَعْنِي أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَالَ: فَلَوْ صَارَ إِلَىٰ مَا يُرِيدُونَ يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ سَهْلُ، لَا تَضُرُّ مُوَافَقَتُهُ إِيَّاهُمْ فِيهِ

فَضَّلُ [١]: يَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِإِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَبِتِسْعِ وَبِسَبْعِ وَبِخَمْسٍ وَبِثَلَاثٍ وَبِوَاحِدَةٍ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ فَإِنْ أَوْتَرَ بِإِحْدَىٰ عَشْرَةَ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، سَلَّمَ مِنْ الثُّنْتَيْنِ وَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَإِنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، لَمْ يَجْلِسْ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَإِنْ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، جَلَسَ عَقِيبَ السَّادِسَةِ، فَتَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ السَّابِعَةِ، فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَإِنْ أَوْتَرَ بِتِسْعِ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا عَقِيبَ الثَّامِنَةِ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَأْتِي بِالتَّاسِعَةِ، وَيُسَلِّمُ. ونَحْوَ هَذَا قَالَ إِسْحَاقُ وَقَالَ الْقَاضِي: فِي السَّبْعِ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ أَيْضًا، كَالْخَمْسِ. فَأَمَّا الْإِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَالثَّلَاثُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا وَأَمَّا الْخَمْسُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَنْصَرِفُ إلَّا فِي آخِرِهَا(١) وَرَوَىٰ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْل ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، إلَّا فِي آخِرِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ " ( ) وفِي لَفْظٍ: ( فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّىٰ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا، أَوْتَر بِهِنَّ، لَمْ

(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٣) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٨٤) –، والبخاري في "التاريخ" (١/ ٣٥٥) من طريق إسماعيل بن زيد بن ثابت، عن أبيه به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة حال إسماعيل بن زيد؛ فإنه لم يوثقه معتبر، وترجمته في الجرح والتعديل، وفي التاريخ الكبير، وفي الثقات، ثم إنه لم يدرك أباه كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات

(٢) أخرجه مسلم (٧٣٧)، ولم يخرجه البخاري، فتنبه.

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود ( ١٣٥٨) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد المجيد،



عن يحيىٰ بن عباد، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس حدثه في هذه القصة، قال: فقام فصلىٰ ركعتين ركعتين حتىٰ صلىٰ ثماني ركعات، ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ إلا يحيىٰ بن عباد، وهو ابن شيبان الأنصاري؛ فمن رجال مسلم فحسب، وعبد المجيد هو ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف.

- (۱) أخرجه أبو داود (۱۳۵٦) فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن قيس الأسدي، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله على بعدما أمسى، فقال: «أصلى الغلام؟» قالوا: نعم، فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله، «قام فتوضأ، ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن، لم يسلم إلا في آخرهن».
- وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا محمد بن قيس الأسدي فمن رجال مسلم فحسب، وهو ثقة. ولكن قد حصل الشك في هذه الرواية بين السبع الركعات، والخمس، والرواية الأولىٰ لا شك فيها فهي أرجح، والله أعلم.
- (٢) وعلقه محمد بن نصر المروزي في "قيام رمضان"، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة به، وصالح ضعيف، كما سيذكره المصنف.

- ( · 4 )

فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ (۱) وَفِيهِ مِنْ طَرِيتٍ أُخْرَىٰ وَيُسَلِّمُ بِتَسْلِيمَةٍ شَدِيدَةٍ يَكَادُ يُوقِظُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ شِدَّةِ تَسْلِيمِهِ (۲). وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ السَّبْعَ يَجْلِسُ فِيهَا عَقِيبَ السَّادِسَةِ وَلَعَلَّ الْقَاضِيَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّىٰ سَبْعًا، أَوْ خَمْسًا أَوْتَرَ بِهِنَّ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُوتِرُ بِسَبْع، أَوْ خَمْسٍ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُوتِرُ بِسَبْع، أَوْ خَمْسٍ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُوتِرُ بِسَبْع، أَوْ خَمْسٍ، لَا يَغْضِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (۳) وَكِلَا الْحَدِيثِيْنِ فِيهِ شَكُّ فِي السَّبْعِ وَلَا كَلَامٍ». وَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (۳) وَكِلَا الْحَدِيثِيْنِ فِيهِ شَكُّ فِي السَّبْع وَلَا كَلَامٍ عَقِيبَ السَّادِسَةِ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ، وَهُو إِثْبَاتُ فَيَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهُ.

فَضْلُلُ [٢]: الْوِتْرُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُو وَاجِبٌ. وِبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْ - قَالَ: «إِذَا خِفْتِ الصَّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» وَاجِبٌ. وِبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْ الْوُجُوبَ وَرَوَىٰ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَمَرَ بِهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَرَوَىٰ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْوِتْرُ حَقُّ عَلَىٰ كُلِ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهُ (٤). وعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ «الْوِتْرُ حَقُّ؛ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقُّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسْنَدِ" مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢)، وإسناد أبي داود صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٣٤٦) من طريق زرارة بن أبي أوفي، عن عائشة به.

وهو منقطع؛ لأن زرارة لم يدرك عائشة. والحديث بالطرق الصحيحة ليس فيها اللفظ المذكور.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١١٩٢)، وأخرجه أيضًا النسائي (٣/ ٢٣٩)، وأحمد (٦/ ٢٩٠)، كلهم من طريق الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة به.

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن مقسمًا لم يسمع من أم سلمة، وقد وقع في إسناده اختلاف أيضًا. انظر تحقيق «المسند» (٢٥٦١٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في المسألة [٢٤٤] فصل [١].

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٧)، وأبو داود (١٤١٩)، والبيهقي (٢/ ٤٦٩) من طريق أبيي



غَيْرِ تَكْرَادٍ. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَيْنُهُ - عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ مِثْلُهُ مِنْ (الْمُسْنَدِ) أَيْضًا (ا) وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، قَالَ: «إِنَّ الله قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، قَالَ: «إِنَّ الله قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَم، وَهِي الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ هِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَم، وَهِي الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد (١). وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ «إِنَّ الله زَادَكُمْ صَلَاةً، فَصَلَّةُ اللهُ زَادَكُمْ صَلَاةً، فَصَلَّهُ هَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ صَلَاةِ الصَّبْحِ، الْوِتْرُ الْوِتْرُ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَاحْتَجَ بِهِ أَحْمَدُ (١).

المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به.

وهذا الحديث لا يثبت؛ لأن أبا المنيب متكلم فيه، والحديث هذا قد أُنكِر عليه، كما في "الكامل" لابن عدي، و"الميزان" للذهبي، والله أعلم.

(۱) ضعيف: أخرجه أحمد (۲/٤٤٣)، وإسحاق (۹۷)، وابن أبي شيبة (۲/۲۹۷)، من طريق الخليل بن مرة، عن معاوية بن قرة، عن أبي هريرة.

وإسناده ضعيف؛ لأن الخليل بن مرة، قال فيه البخاري: «منكر الحديث». ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة شيئًا، قاله أحمد، كما في "نصب الراية" (١١٣/٢).

#### (Y) صحيح لغيره، دون قوله: «هي خير من النعم»:

أخرجه أحمد (٣٩/ ٤٤٢) ط/ الرسالة، وأبو داود (١٤١٨)، والترمذي (٤٥٢)، وابن ماجه (١١٦٨)، والحرجه أحمد (٣٩)، والبيهقي (٢/ ٢٨، ٤٦٩) من طريق عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة به.

وإسناده ضعيف؛ لجهالة ابن راشد، وابن أبي مرة، وقال البخاري: «لا يعرف لبعضهم سماع من بعض». ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي بعده عن أبي بصرة ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٧/٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٩٢)، والطبراني (٣) من طرق عن عبد الله بن المبارك، أخبرنا سعيد بن يزيد، حدثني ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن عمرو بن العاص: أن أبا بصرة حدثه، عن النبي على به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه أيضًا أحمد (٦/ ٣٩٧) والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٣٠)، وفي شرح المشكل (٤٤٩١)، والطبراني (٢١٦٧) من طريق ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة به.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَىٰ الْمُخْدَجِيَّ، سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّام يُدْعَىٰ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ. قَالَ: فَرُحْتُ إِلَىٰ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ<sup>(١)</sup>. وعَنْ عَلِيٍّ – <mark>﴿ فَيُجَبُّهُ –</mark> «أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْم، وَلَا كَصَلَوَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْتَرَ. ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا، فَإِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، فِي "الْمُسنْندِ" (١) وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ لَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ عَيْقٍ: مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ «لا، إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ. فَقَالَ: «أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ»<sup>(٣)</sup>. ولِأَنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُهُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، كَالسُّنَنِ، وَقَدْ رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُوتِرُ عَلَىٰ بَعِيرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤)، وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ (٥٠). وَأَحَادِيثُهُمْ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهَا، ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَأْكِيدُهُ وَفَضِيلَتُهُ، وَأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَذَلِكَ حَتٌّ، وَزِيَادَةُ الصَّلَاةِ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ

<sup>(</sup>١) تقدم في أول كتاب الصلاة فصل [١].

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد في مسنده (١/ ١١٠، و١٤٣، و١٤٥)، وعبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" (١٤٨) والنسائي (٣/ ٢٩٩)، والترمذي (٤٥٣، و٤٥٤) من طريق أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﷺ، واللفظ للترمذي، وعبدالله، وعند أحمد، والنسائي باختصار.

وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا عاصم بن ضمرة؛ فإنه حسن الحديث ما لم يخالف، أو ينكر عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) من حديث طلحة بن عبيد الله رَهِيُّهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) (٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٠٠) (٣٩)، وأخرجه أيضًا البخاري (١٠٠٠)، واللفظ لمسلم.

سُنَّةً، وَالتَّوَعُّدُ عَلَىٰ تَرْكِهِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَأْكِيدِهِ، كَقَوْلِهِ: «مَنْ أَكَلَ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا»(١)

فَضْلُلْ [٣]: وَهُو سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ عَمْدًا فَهُو رَجُلُ سَوْءٍ، وَلا يَنْبُغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ. وأَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي تَأْكِيدِهِ؛ لِمَا قَدْ وَرَدَ فِيهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي يَنْبُغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ. وأَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي تَأْكِيدِهِ؛ لِمَا قَدْ وَرَدَ فِيهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي الْأَمْرِ بِهِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ كَلَامُهُ مَخْرَجَ كَلامِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَإِلّا فَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ الْأَمْرِ بِهِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ كَلامُهُ مَخْرَجَ كَلامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ عَنْبُل، فَقَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرْضِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّىٰ الْفَرِيضَةَ وَحْدَهَا، جَازَ لَهُ وَهُمَا شُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْوِتْرُ، فَإِنْ شَاءَ قَضَىٰ الْوِتْرِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْضِهِ، وَهُمَا شُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْوِتْرُ، فَإِنْ شَاءَ قَضَىٰ الْوِتْرِ وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ، فَقَالَ الْقَاضِي: وَلَيْسَ هُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَكْتُوبَةِ. واخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْوِتْرِ وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ، فَقَالَ الْقَاضِي: وَقَلَى الْفَجْرِ آكَدُ مِنْ الْوِتْرِ؛ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِعَدَدٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، فَأَشْبَهَا الْمَكْتُوبَة. وقَالَ غَيْرُهُ: الْوِتْرُ آكَدُ مِنْ الْوتْر؛ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِعَدَدٍ لَا يَزِيدُ وَلِا يَنْقُصُ، فَأَشْبَهَا الْمَكْتُوبَة وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوِتْرُ آكَدُ الْوتْر؛ لَكَعْتَا الْفَجْرِ تَلِيهِ فِي التَّأْكِيدِ، وَالله أَعْلَمُ.

فَضْلُلُ [٤]: وَوَقْتُهُ مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، فَلَوْ أَوْتَرَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، لَمْ يَصِحَّ. وتْرُهُ. وقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ صَلَّاهُ قَبْلَ الْعِشَاءِ نَاسِيًا لَمْ يُعِدْهُ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. فَقَالَا: يُعِيدُ. وكَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَاللهُ وَالْمَعْمَا اللهُ وَالْمَعْمَا وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَالْمَعْمَا وَلَيْ اللهُ وَالْمَعْمَا وَلَيْ اللهُ وَلَوْمَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ طَلُوعِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمَعْمَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ طَلُوعِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ طَلُوعِ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ١٩)، وأبو داود (٣٨٢٧)، والنسائي في الكبرى (٦٦٤٧) من طريق خالد بن ميسرة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قرة بن إياس به.

وهذا إسنادٌ حسن، رجاله ثقات؛ إلا خالد بن ميسرة؛ فإنه حسن الحديث.

وأصل الحديث بنحوه في البخاري (٨٥٣، ٥٤١) ومسلم (٥٦٢، ٥٦٣) من حديث ابن عمر وأنس عَيْسَهُ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه في هذه المسألة، الفصل [٢].

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه في هذه المسألة، الفصل [٢].

الْفَجْرِ»(۱) وَلِأَنَّهُ صَلَّاهُ قَبْلَ وَقْتِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّىٰ نَهَارًا. وإِنْ أَخَّرَ الْوِتْرَ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الصَّبْحُ، فَاتَ وَقْتُهُ وَصَلَّاهُ قَضَاءً. ورُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (۲). وَعَنْ عَلِيٍّ - رَهِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (۱) عَلَيْ وَقُولِ النَّبِيِ عَلَيْهِ (۱) اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِي الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللللِّهُ الللللللللِّهُ اللللللِهُ اللللللِلِلْمُ اللللللِلْمُ اللللللْمُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الل

- (۱) ضعیف: أخرجه أحمد (٧٤٢/٥) من طریق عبید الله بن زحر، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخی، عن معاذبه.
- وإسناده ضعيف؛ عبيد الله، وعبد الرحمن ضعيفان، وعبد الرحمن لم يسمع من معاذ بن جبل، ولم يذكر الحافظ المزي رواية له، كما في "تهذيب التهذيب".
- قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١١٣): وأعله ابن الجوزي في "التحقيق" بعبيد الله بن زحر، قال: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وعبد الرحمن بن رافع، قال البخاري: في حديثه مناكير، قال صاحب "التنقيح": وفيه انقطاع، فإن عبد الرحمن التنوخي لم يدرك معاذا. اه
- (٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١١-١٢) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٩١-١٩٢) عن الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، وأبي حصين، عن الأسود بن هلال، عن عبد الله به.
  - وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
- (٣) حسن: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٠١٠) ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٩١) عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: جاء نفر إلىٰ أبي موسىٰ، فسألوه عن الوتر؟ فقال: «لا وتر بعد الأذان». فأتوا عليًّا، فأخبروه، فقال: «لقد أغرق في النزع، وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا، وما بين صلاة الغداة». وإسناده حسن؛ من أجل عاصم بن ضمرة؛ فإنه حسن الحديث.
  - (٤) أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر ١٩٤٠).
  - (٥) أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١) (١٥١) من حديث ابن عمر هيا.
    - (٦) أخرجه مسلم (٧٥٤) من حديث أبي سعيد الخدري عَلَيْهُ.
      - (٧) أخرجه مسلم (٧٥٢) من حديث ابن عمر ١٩٥٠)

وَقَالَ «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ»(١). أَخْرَجَهُنَّ مُسْلِمٌ.

فَضْلُ [٥]: وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ» (٢) وَذَلِكَ أَفْضَلُ وَهَذَا صَرِيحٌ. وقَالَ - عَلَيْ - «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ» (٣) وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ. وقَالَتْ عَائِشَةُ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ الله اللَّيْلِ وَتُرُهُ إِلَىٰ السَّحَرِ» (١٤). وَمَنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ جَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَ تَهَجُّدِهِ، لِأَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ النَّبِي عَلَيْ اللَّيْلِ وِتْرًا» (٥) مَعَ مَا ذَكُرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ. كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وقَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (٥) مَعَ مَا ذَكُرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ. كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وقَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (٥) مَعَ مَا ذَكُرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ. فَإِنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، السَّحُوبَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَهُ وَلَوْ اللَّيْلِ وَتُرَالًا الدَّرْدَاءِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ» (٢). وَقَالَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، السَّمُوبَ أَنْ يُوتِرَ أَوْلَكُهُ وَلَا الدَّرْدَاءِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ» (٢). وَقَالَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَعْمَرُ وَوَى اللَّيْلِ وَقَالَ لِعُمْرَ: مَتَىٰ تُوتِرُ مِنْ أَوْلِهُ اللَّيْلِ. وقَالَ لِعُمَرَ: مَتَىٰ تُوتِرُ مِنْ أَوْلِ اللَّيْلِ. وقَالَ لِعُمَرَ: مَتَىٰ تُوتِرُونَ » قَالَ لِأَبِي بَكُرٍ: «مَتَىٰ تُوتِرُونَ » قَالَ النَّيْمِ مَنْ أَوْلِ اللَّيْلِ. وقَالَ لِعُمَرَ: مَتَىٰ تُوتِرُ مِنْ أَوْلِ اللَّيْلِ. وقَالَ لِعُمَرَ: مَتَىٰ تُوتِرُونَ اللَّيْلِ وقَالَ لِعُمَرَ: مَتَىٰ تُوتِرُونَ وَقَالَ اللَّيْلِ وقَالَ لِعُمَرَ: مَتَىٰ تُوتِرُونَ وَالْ اللَّيْلِ وقَالَ لِعُمَرَ: مَتَىٰ تُوتِرُونَ اللَّيْلِ وَلَا اللَّيْلِ وقَالَ اللَّيْلِ وَالْتُكُونُ وَالْتُولُ اللَّيْلِ وَالْمُعَمَّالَ مَتَىٰ الْوَالْمُ اللَّيْلِ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الللَّالَ اللَّيْلُولُ اللْهُ الْوَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

- (١) أخرجه مسلم (٧٥٥) من حديث جابر بن عبد الله صحيحًا.
- (٢) أخرجه مسلم (٧٥٥) من حديث جابر بن عبد الله صفيها.
- (٣) أخرجه مسلم برقم (٧٥٢)، (٧٥٣) من حديث ابن عباس وابن عمر ﴿ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
  - (٤) أخرجه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥).
  - (٥) أخرجه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٥١) عن ابن عمر ١٩٥٠)
- (٦) وصيته لأبي هريرة: في البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٧٢١) عن أبي هريرة، قال: «أوصاني رسول الله ﷺ بثلاث. . . ». وذكر منها: «أن لا أنام حتىٰ أوتر».
  - وصيته لأبي الدرداء: أخرجها مسلم (٧٢٢) عنه بمثل حديث أبي هريرة رضي الله المريدة المسلم (٧٢٢) عنه بمثل
- وصيته لأبي ذر: أخرجها أحمد (٥/ ١٧٣)، النسائي (٤/ ٢١٧-٢١٨)، وابن خزيمة (١٠٨٣)، وابن المنذر (٥/ ١٧٠) من طرق عن محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار، عن أبي ذر بمثل حديث أبي هريرة.
- ورجاله ثقات، ولكن عطاء بن يسار لا أظنه سمع من أبي ذر، فقد توفي أبو ذر سنة ٣٢هـ، وتوفي عطاء سنة ٩٤هـ، وقيل: بعد ذلك. ولم نرَ أحدًا أثبت سماع عطاء من أبي ذر، والله أعلم.

قَالَ: «آخِرَ اللَّيْلِ». فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخَذَ هَذَا بِالْحَرْمِ وَأَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ»(١) وَأَيَّ وَقْتٍ أَوْتَرَ مِنْ اللَّيْل، بَعْدَ الْعِشَاءِ أَجْزَأَهُ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَقَدْ دَلَّتْ الْأَخْبَارُ عَلَيْهِ.

فَضَّلْلُ [٦]: وَمَنْ أَوْتَرَ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ لِلتَّهَجُّدِ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّي مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ وَلَا يَنْقُضَ وِتْرَهُ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَمَّارٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَائِذِ وَلَا يَنْقُضَ وِتْرَهُ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، وَعَائِشَة (١). وَكَانَ عَلْقَمَةُ لَا يَرَىٰ نَقْضَ الْوِتْرِ. وبِهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَعَائِشَة (١). وَكَانَ عَلْقَمَةُ لَا يَرَىٰ نَقْضَ الْوِتْرِ. وبِهِ

(۱) صحیح بمجموع طرقه: أخرجه أبو داود (۱٤٣٤) من طریق یحییٰ بن إسحاق السیلحیني، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة به.

وأخرجه ابن خزيمة (١٠٨٤)، والحاكم (١/ ٢٠١)، والبيهقي (٣/ ٣٥) من طريق السيلحيني به.

قال ابن خزيمة عقب الحديث: «هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل، ليس فيه أبو قتادة».

**وقال الحافظ ابن رجب في "الفتح" (٩٩٦)**: «إسناده ثقات، إلا أن الصواب عند حُذَّاق الحفاظ عن ابن رباح مرسلًا».

قلت: فالراجح في حديث أبي قتادة أنه من مراسيل عبد الله بن رباح.

وله شاهد من حديث جابر: أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٩): حدثنا أبو سعيد مولىٰ بني هاشم، حدثنا زائدة، حدثنا عبد الله بن محمد، عن جابر بن عبد الله. . . ، فذكره بمثل حديث أبي قتادة المتقدم.

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١٢٠٢)، وغيره من طريق زائدة به.

وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.

وله أيضًا شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه إثر حديث (١٢٠٢)، وابن خزيمة (١٠٨٥)، وابن حبان (٢٤٤٦)، والحاكم (١/ ٣٠١)، وفي إسناده يحيى بن سليم الطائفي، يرويه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. والطائفي ضعيف، لا سيما في روايته عن عبيد الله.

وله أيضًا شاهد من حديث عقبة بن عامر عند الطبراني (١٧/ ٨٣٨)، وفيه ابن لهيعة، ومن لم أعرفه.

**وله أيضًا شاهد من مراسيل سعيد بن المسيب**: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٤) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٧٣)- والطحاوي (١/ ٣٤٢) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب به.

فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.

(٢) أثر أبي بكر ضعيف: أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٥) من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر الصديق به.



قَالَ طَاوُسٌ، وَأَبُو مِجْلَزٍ. وبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وقِيلَ لِأَحْمَدَ:

=

وهذا إسناد ضعيف منقطع؛ لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر الصديق رضي المناه

وأخرجه الطحاوي (١/ ٣٤٢) من طريق سعيد بن المسيب عنه.

وهذا إسنادٌ منقطع أيضًا؛ فإن سعيدًا لم يدرك أبا بكر أيضًا.

أثر عمار صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٤)، ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢٠٠) عن وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن عمار، قال: أما أنا فأوتر، فإذا قمت صليت مثنىٰ مثنىٰ، وتركت وتري الأول كما هو. إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

أثر سعد: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٤)، ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٩٩) عن غندر، عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، عن سعد، قال: أما أنا فإذا أوترت ثم قمت، صليت ركعتين ركعتين.

وهذا إسنادٌ، رجاله ثقات؛ إلا إبراهيم بن المهاجر ففي حفظه شيء.

أثر عائذ بن عمرو صحيح: أخرجه البخاري (١٧٦) وابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٤)، وابن المنذر (٥/ ١٩٩). أثر ابن عباس: صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠)، وابن المنذر (٥/ ١٩٩) من طريقه، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٥) من طريق ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١) عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٤) عن وكيع عن شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس به.

وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

أثر أبي هريرة صحيح: أخرجه الطحاوي (١/ ٣٤٣) قال: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حمران، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، أن أبا هريرة عليه قال: . . فذكره. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات.

أثر عائشة صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١)، ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢٠٠) عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة، قال ذكر لها الرجل يوتر، ثم يستيقظ فيشفع بركعة. قالت: ذلك يلعب بوتره.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وأبو عطية هو الهمداني الوادعي، وعمارة هو ابن عمير. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٥) من طريق إبراهيم النخعي، عنها. وهو منقطع ولكنه يقوي ما تقدم. وَلَا تَرَىٰ نَقْضَ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَأَرْجُو، لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ جَمَاعَةٌ. ورُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَأُسَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عَلَيْ مَنْ عَلِيٍّ، وَأُسَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (١) وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ. ومَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ يُصَلِّي رَكْعَةً تَشْفَعُ الْوِتْرَ

(۱) أثر علي صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۰)، والشافعي كما في المسند (۱/ ۳۸٦)، وابن المنذر (۵/ ۱۹۷)، وابن المنذر (۵/ ۱۹۷)، والطحاوي (۱/ ۳۶۰)، والبيهقي (۳/ ۳۷) من طرق عن أبي هارون الغنوي، عن حطان الرقاشي، عن علي به. وقد وقع فيه التخيير بين النقض وتركه.

وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.

تنبيه: وقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: عن أبي هارون العبدي. وهو تصحيف فقد أخرجه ابن المنذر من طريقه، وقال: عن أبي هارون الغنوي. وهو الصواب.

أثر أسامة صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٤) عن وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز؛ أن أسامة بن زيد، وابن عباس، قالا: إذا أوترت من أول الليل ثم قمت تصلي، فصل ما بدا لك واشفع، ثم أوتر بركعة. وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ١٩٧) من طريق حماد بن سلمة، عن عمران بن حدير به مختصرًا.

<mark>أثر أبي هريرة ضعيف:</mark> أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٤١) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي الحارث الغفاري، عن أبي هريرة به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ أبو الحارث الغفاري تفرد بالرواية عنه يحيىٰ بن أبي كثير، ولم يوثقه معتبر.

أثر عمر: لم أجد في المسألة أثرًا عن عمر ولللهُهُ.

أثر عثمان صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٤) عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، وشعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن عثمان؛ أنه كان يشفع بركعة، ويقول: ما أشبهها إلا بالغريبة من الإبل. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ١٩٧) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة به.

وأخرجه الطحاوي (١/ ٣٤٠) من طريق حماد بن سلمة وشعبة، عن عبد الملك بن عمير به.

أثر سعد: أخرجه ابن المنذر (٥/ ١٩٧) قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي قال: سمعت سعدا يقول: إذا أوترت، ثم قمت صليت ركعة، ثم صليت ركعتين، ثم أوترت.



الْأُوَّلَ، ثُمَّ يُصَلِّي مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ التَّهَجُّدِ. ولَعَلَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».

وَلْنَا: مَا رَوَىٰ قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمْسَىٰ عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَأُوتَر بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَىٰ مَسْجِدِهِ فَصَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ، حَتَّىٰ عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَأُوتَر بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَىٰ مَسْجِدِهِ فَصَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ، حَتَّىٰ إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿لَا وَتُرَانِ فِي لَيْلَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّزْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ (١) وَرُويَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ

وهذا إسنادٌ، رجاله ثقات؛ إلا إبراهيم بن المهاجر ففي حفظه شيء.

أثر ابن عمر صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٤) عن هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن الشعبي، عن ابن عمر به. وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩)، ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٩٧) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به.

وهذا إسنادٌ أيضًا صحيح، رجاله رجال الشيخين.

أثر ابن عباس صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣) عن هشيم أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس؛ أنه كان يقول: إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم قام من آخر الليل، فليشفع وتره بركعة، ثم ليصل، ثم ليوتر آخر صلاته. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ١٩٧) من طريق سليمان التيمي، عن أبي مجلز، وعن أبي عثمان، عن ابن عباس أنه كان ينقض ويوتر.

أثر ابن مسعود ضعيف: أخرجه ابن المنذر (١٩٨/٥) من طريق حماد، عن عطاء بن السائب، عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود. . . . فذكره.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ عطاء بن السائب مختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده، وشيخه مبهم لم يسم.

(۱) حسن: أخرجه أبو داود (۱٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، وأخرجه أيضًا النسائي (٣/ ٢٢٩)، وأحمد (٢/ ٢٣)، كلهم من طريق ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق به.

وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا قيس بن طلق؛ فإنه حسن الحديث، ومن أجله حسَّنا الحديث.

الصِّدِّيقِ - وَهِي اللَّهُ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشِي، فَإِنْ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّىٰ الصَّبَاحِ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (١). وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ يَفْعَلُهُ.

فَضْلَلُ [٧]: فَإِنْ صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ، وَأَحَبَّ مُتَابَعَتَهُ فِي الْوِثْرِ، وَأَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ يُسَلِّمْ مَعَهُ، وَقَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَةً أُخْرَىٰ يَشْفَعُ بِهَا صَلَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وقَالَ: إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَىٰ وِتْرٍه وَشَفَعَ إِذَا قَامَ. وإِنْ شَاءَ صَلَّىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، قَالَ: وَيَشْفَعُ مَعَ الْإِمَام بِرَكْعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ. وسُئِلَ أَحْمَدُ عَمَّنْ أَوْتَرَ، يُصَلِّي بَعْدَهَا مَشْنَى مَثْنَىٰ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ يَكُونُ بَعْدَ ضَجْعَة الْوِتْرُ.

فَضِّلْلَ [٨]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكَعَاتِ الْوِتْرِ الثَّلَاثِ، فِي الْأُولَىٰ بِـ ﴿سبح﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿قُلْ يَـٰٓأَيُّهُا ٱلۡكِفِرُونَ ۞﴾ [الكافرون: ١]، وَفِي الثَّالِثَةِ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً ﴾ [الإخلاص: ١]. وبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ ﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰكُ ﴾ [الإخلاص: ١]، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. وهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْوِتْرِ. وقَالَ فِي الشَّفْعِ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ سُئِلَ، يَقْرَأُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ؟ قَالَ: وَلِمَ لَا يَقْرَأُ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ «بِسَبِّح»، وَفِي الثَّانِيَةِ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»، وَفِي الثَّالِثَةِ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ»، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ»، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢).

وإسناده ضعيف؛ لأنه مرسل؛ فسعيد بن المسيب تابعي، ولم يحضر القصة، والله أعلم.

### (٢) صحيح لغيره بدون ذكر المعوذتين:

أخرجه ابن ماجه (١١٧٣)، وأخرجه أيضًا أبو داود (١٤٢٤)، والترمذي (٤٦٣)، كلهم من طريق خصيف بن عبد العزيز بن جريج، عن عائشة به.

وإسناده ضعيف؛ لضعف خصيف، وعبد العزيز بن جريج، وكذلك عبد العزيز لم يسمع من عائشة. =

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٤) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٧٣) -، والطحاوي (١/ ٣٤٢) من طريق الزهري، عن ابن المسيب: أن أبا بكر، وعمر تذاكرا الوتر عند النبي ﷺ فقال: أبو بكر. . . ، فذكره.

وَلْنَا: مَا رَوَىٰ أُبَيّ بْنُ كَعْبِ، قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ «بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ» وَ«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَ«قُلْ هُو اللهُ أَحَدُّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهُ (۱). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (۲). وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا لَا يَثْبُتُ؛ فَإِنَّهُ يَرْوِيهِ يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (۳). وَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ وَيَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ زِيَادَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

فَضْلُلُ [٩]: قَالَ أَحْمَدُ - وَهِنْهُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَوْتَرَ فِي السَّفَرِ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: يُصَلِّي قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ. قِيلَ لَهُ: أَوْتَرَ فِي السَّفَرِ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: يُصلِّي قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ. قِيلَ لَهُ: يَكُونُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَبَيْنَ الْمَثْنَى سَاعَةٌ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ وَمَعَهُ. رَكْعَتَيْنِ. قِيلَ لَهُ: يَكُونُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَبَيْنَ الْمَثْنَى سَاعَةٌ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ وَمَعَهُ. ثُمَّ احْتَجَ فَقَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مُثَنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مُثَلَّى مَثْنَى مُثَلَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثَلَى مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ يُعْجِبُكَ أَنْ يَوْكَعَ رَكْعَتِيْنِ ثُمَّ يُوتِرَ؟ قَالَ: يَعْجِبُنِي أَنْ يَوْكَعَ مَنْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَوْكَعَ رَكُعَتِنِ أَنْ يَوْكَعَ مَنْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَوْكَعَ مَنْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُوتَى مَنْ مَلَى مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُوتِنَ

وقد أنكر زيادة المعوذتين جمع من الحفاظ، منهم أحمد، وابن معين، والعقيلي. انظر البدر المنير.

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۱٤٢٣)، وابن ماجه (۱۱۷۱)، وأخرجه أيضًا النسائي (۲٤٤/۳)، وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (۱۲۳/۵)، كلهم من طريق الأعمش، عن طلحة، وزبيد، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ، عن أبيه، عن أبيي بن كعب به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

- (٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١١٧٢): حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بمثل حديث أبي بن كعب. وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا يونس بن أبي إسحاق؛ فإنه حسن الحديث.
- وقد تابع يونسَ بن أبي إسحاق: شريكٌ القاضي وهو سيئ الحفظ- عند أحمد (٢٩٩١)، والترمذي (٢٦٤)، وغيرهما، وتابعهما زكريا بن أبي زائدة عند النسائي في "الكبرى" (١٤٢٧)، وأبو الأحوص عند ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٩)، وزهير بن معاوية عند الطبراني (١٢٤٣٤)، كلهم رووه عن أبي إسحاق بإسناده مرفوعًا. فالحديث صحيح، والله أعلم.
- (٣) تقدم أن سبب ضعفه هو خصيف الجزري، وعبد العزيز بن جريج، والانقطاع، وليس يحيىٰ بن أيوب، فتنبه.

الرَجُلُ رَكْعَتَمْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ. وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ؟ قَالَ: لَا يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ. قِيلَ: يُوتِرُ بِثَلَاثٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ. قِيلَ لَهُ: فَإِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةَ الْوِتْرِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ. قِيلَ لَهُ: فَإِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامُ لَا يُسَلِّمُ فِي الثِّنْثِنِ تَبِعَهُ، وَيَقْضِي مِثْلَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ أَجْزَأَتْهُ الرَّكْعَةُ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يُسَلِّمُ فِي الثِّنْتَيْنِ تَبِعَهُ، وَيَقْضِي مِثْلَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ أَجْزَأَتْهُ الرَّكْعَةُ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يُسَلِّمُ فِي الثِّنْتَيْنِ تَبِعَهُ، وَيَقْضِي مِثْلَ مَا صَلَّىٰ، فَإِذَا فَرَغَ قَامَ يَقْضِي وَلَا يَقْنُتُ. وقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: رَجُلُ ابْتَدَأَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، ثُمَّ مَا صَلَّىٰ، فَإِذَا فَرَغَ قَامَ يَقْضِي وَلَا يَقْنُتُ. وقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: رَجُلُ ابْتَدَأَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَجَعَلَ تِلْكَ الرَّكُعةَ وِتْرًا؟ فَقَالَ: لَا، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ قَدْ قَلَبَ نِيَّتُهُ. قِيلَ لَهُ: أَيْبَدِئُ اللهُ عَبْرَهُ فَلَ الرَّكُوعِ كَبَرَ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الْقُنُوتِ. الله: إذَا قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَبَرَ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الْقُنُوتِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَهِي اللهِ عَنْ عُمَرَ - رَهِي اللهِ عَنْ عَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ كَبَرَ، ثُمَّ قَنَتَ، ثُمَّ كَبَرَ حِينَ يَرْكَعُ (١٠). وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْبَرَاءِ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

(۱) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢١١): حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا يحيى بن يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن حصين، وقال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، أخبرنا حصين، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أن عمر كان إذا فرغ من قراءته من صلاة الفجر قال: "الله أكبر"، ثم قنت قبل الركوع، فإذا أراد أن يركع كبر، ثم ركع.

إسناده صحيح، رجاله ثقات، معروفون.

(٢) أثر علي ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٥) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢١١ – ٢١٢) – عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي: «أن عليًّا كبر حين قنت في الفجر، وكبر حين ركع».

وإسناده ضعيف؛ لأن عبد الأعلىٰ هو ابن عامر الثعلبي، وهو ضعيف.

أثر ابن مسعود ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٧) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢١٢) – من طريق ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود بمثل أثر ابن عمر.

وإسناده ضعيف؛ لأن ليثًا هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط.

أثر البراء صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٠٩) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢١٢) -، وابن أبي شيبة (٢/ ٣١٥) من طريق الثوري، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب: «أنه قنت في الفجر، فكبر حين فرغ من القراءة، ثم كبر حين ركع». إسناده صحيح، رجاله ثقات.



فَضْلُلْ [١٠]: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ وِتْرِهِ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ. ثَلَاثًا، وَيَمُدَّ صَوْتَهُ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ؛ لِمَا رَوَى أُبَيّ بْنُ كَعْبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ الْوِتْرِ صَوْتَهُ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ؛ لِمَا رَوَى أُبَيّ بْنُ كَعْبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ الْوِتْرِ قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١) وَرَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْرَىٰ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِ ﴿سَبِّحِ السَّرَيِّكَ الْأَعْلَى ﴿ [الأعلى: ١]، وَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَوْرِنَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِّحِ السَّدَرَيِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَوْرِنَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِّحِ السَّدَرَيِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الإخلاص: ١] وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ الْوِتْرِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ الْقَالِثَةِ ». أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ سُبْحَانَ الْمُلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ ». أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ ». أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسْنَدِ " (١).

# مُسْأَلَةٌ [٢٤٧]: قَالَ (وَقِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرُونَ رَكْعَةً).

(يَعْنِي) (صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ) وَهِي سُنَّةُ مُؤكَّدَةُ، وَأَوَّلُ مَنْ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: هُرَقْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ خَيْبِهِ (٣) وَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَلَّىٰ النَّبِيُ (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٣) وَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَلَّىٰ النَّبِيُ النَّيْ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّىٰ بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّىٰ مِنْ الْقَابِلَةِ، وَكَثْرَ النَّاسُ، ثُمَّ عَلَىٰ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّىٰ بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّىٰ مِنْ الْقَابِلَةِ، وَكَثْرَ النَّاسُ، ثُمَّ الْجَتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۱٤٣٠): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن أبي عبيدة، حدثنا أبي، عن أبي، عن أبي، عن الأعمش، عن طلحة الأيامي، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات، ومحمد بن أبي عبيدة هو ابن معن بن عبد الله بن مسعود.

 <sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه أحمد (۳/ ۲۰۱): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل،
 وزبيد الأيامي، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزئ، عن أبيه به.

وإسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٧٥٩) (١٧٤)، وأخرج البخاري (٣٧، و٢٠٠٩) المرفوع منه، وهو قوله ﷺ: «من قام. . . ».

- (17

"قَدْ رَأَيْت الَّذِي صَنعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: "صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَجْ وَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ، حَتَّىٰ بَقِي سَبْعٌ. فَقَامَ بِنَا حَتَّىٰ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتْ الشَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّىٰ ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ. فَقُلْت: يَا كَانَتْ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّىٰ ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ. فَقُلْت: يَا كَانَتْ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّىٰ ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ. فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله، لَوْ نَقَلْتُنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتْ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَلِنَاسَ، فَقَامَ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ، وَابْنُ مَاجَهُ ("). وَعَنْ أَبِي فَلِنَا اللهُ كُورُ . قُمْ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ، وَابْنُ مَاجَهُ ("). وَعَنْ أَبِي فَوَيَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: هُولَاءَ وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: فَرَعَ مَعْ الْمُسْعِدِ. السَّعُولَ: فَقَالَ: فَقِيلَ: هَوُلَاءَ فَاللَّ لَيْسُ مَعَهُمْ قُوْرَانٌ، وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّى بِهِمْ، وَهُمْ فُولَاءَ فَقَالَ: رَقِهُ وَقَعَلَ: وَقَالَ النَّيْ يُعْفَى: ﴿ قَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ("). وَقَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ("). وَقَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوِد ("). وَقَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوِد الذَالِد، وَهُو ضَعِيفٌ.

وَنُسِبَتْ التَّرَاوِيحُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَهِيَّهُ - لِأَنَّهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ يُصَلِّيهَا بِهِمْ، فَرَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِي، قَالَ: خَرَجْت مَعَ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٦١)، وأخرجه أيضًا البخاري برقم (١١٢٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٧٥) أحمد (٥/ ١٥٩، و١٦٣)، والنسائي (٣/ ٨٣)، والترمذي (٨٠٦)، وابن ماجه (١٣٢٧) من طرق عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، إلا الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، فانفرد له مسلم، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٣٧٧) وابن خزيمة (٢٢٠٨) – وعنه ابن حبان (٢٥٤١) – والبيهقي (٢٥٤) من طريق مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به.

ثم قال أبو داود: «ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف».

الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَىٰ لَوْ جَمَعْتُ هَوُّلَاءِ عَلَىٰ قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَىٰ أَبْيِّ بْنِ كَعْب، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْت مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَىٰ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ قَارِئِهِمْ. فَقَالَ: نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَضُومُونَ بِصَلَاةٍ قَارِئِهِمْ. فَقَالَ: نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(١).

فَضْلُ [١]: وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله، وَلَيْكُمْ، فِيهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً. وبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، فِيهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً. وبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وقَالَ مَالِكُ: سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ. وزَعَمَ أَنَّهُ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ، وَتَعَلَّقَ بِفِعْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّ صَالِحًا مَوْلَىٰ التَّوْأَمَةِ، قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِإِحْدَىٰ وَتَعَلَّقَ بِفِعْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّ صَالِحًا مَوْلَىٰ التَّوْأَمَةِ، قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِإِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً، يُوتِرُونَ مِنْهَا بِخَمْسِ (٢).

وَلَنَا، أَنَّ عُمَرَ، - وَ فَيُعْبُهُ - لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَقَدْ رَوَىٰ الْحَسَنُ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، فَكَانَ يُصَلِّي عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَقَدْ رَوَىٰ الْحَسَنُ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ البَاقِي. فَإِذَا كَانَتْ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ البَاقِي. فَإِذَا كَانَتْ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ أَبُقُ أَبِي مُنَالًى فَي النَّاسُ يَقُومُونَ يَزِيدَ، أَبُقُ أَبُقُ دَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَرَوَاهُ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، وَرُواهُ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، وَرُواهُ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي وَرُويَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ (٣). وَرَوَىٰ مَالِكُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التراويح برقم (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدمت الإشارة إليه في المسألة [٢٤٦]، الفصل [١].

<sup>(</sup>٣) مُعَلَّ: أخرجه البيهقي (٢/ ٤٩٦) بإسناد صحيح إلىٰ يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: «كانوا يقومون علىٰ عهد عمر بن الخطاب في عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة».

قال الإمام الألباني وهي "صلاة التراويح" (ص ٤٩-): وظاهر إسناده الصحة؛ ولهذا صححه بعضهم، ولكن له علة، بل علل تمنع القول بصحته، وتجعله ضعيفًا منكرًا، وبيان ذلك من وجوه: الأول: أن ابن خصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه: «منكر الحديث»؛ ولهذا أورده الذهبي في "الميزان"، ففي قول أحمد هذا إشارة إلىٰ أن ابن خصيفة قد ينفرد بما لم يروه الثقات، فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه، ويكون شاذًا، كما تقرر في "مصطلح

# زَمَنِ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً (١). وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي

الحديث " وهذا الأثر من هذا القبيل؛ فإن مداره على السائب بن يزيد، وقد رواه عنه محمد بن يوسف، وابن خصيفة، واختلفا عليه في العدد، فالأول قال عنه: «١١»، والآخر قال: «٢٠»، والراجح قول الأول؛ لأنه أوثق منه؛ فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه: «ثقة ثبت»، واقتصر في الثاني على قوله: «ثقة»؛ فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض، كما لا يخفي على الخبير بهذا العلم. اه

قلت: رواية محمد بن يوسف أخرجها مالك في موطئه (١/ ١١٥) عنه، عن السائب بن يزيد، قال: «أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب، وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا ببزوغ الفجر».

ثم قال الإمام الألباني: «الثاني: أن ابن خصيفة اضطرب في روايته العدد، فقال إسماعيل بن أمية: إن محمد بن يوسف ابن أخت السائب بن يزيد أخبره. . . ، فذكر مثل رواية مالك عن ابن يوسف، ثم قال ابن أمية: «قلت: أو واحد وعشرين؟» قال: - يعني محمد بن يوسف -: «لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد ابن خصيفة؟، فسألت - السائل هو إسماعيل بن أمية - يزيد بن خصيفة؟ فقال: «حسبت أن السائب قال: أحد وعشرين». قال الألباني: «سنده صحيح».

قال: فقوله في هذه الرواية: «واحد وعشرين» على خلاف الرواية السابقة: «عشرين»، وقوله في هذه: «حسبت»: أي ظننت، دليل على اضطراب ابن خصيفة في رواية هذا العدد، وإنه كان يرويه على الظن لا على القطع؛ لأنه لم يكن قد حفظه جيدًا، فهذا وحده كاف لإسقاط الاحتجاج بهذا العدد، فكيف إذا اقترن به مخالفته لمن هو أحفظ منه كما في الوجه الأول؟ ويؤيده الوجه الآتي:

الثالث: أن محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد - كما سبق - فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره، وأحفظ، فما رواه من العدد أولى مما رواه مخالفه ابن خصيفة، ويؤيده أنه موافق لما روته عائشة في حديثها المتقدم: «أن النبي على كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة»، وحمل فعل عمر رفي على موافقة سنته على خير وأولى من حمله على مخالفتها، وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى».

(۱) ضعيف منقطع: أخرجه مالك (۱/ ۱۱۵)، وهو منقطع؛ لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب رَضِيَّنُهُ. وانظر «صلاة التراويح» (ص٥٢-٥٤). رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةُ (١). وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ، فَأَمَّا مَا رَوَاهُ صَالِحٌ، فَإِنَّ صَالِحًا ضَعِيفٌ، ثُمَّ لَا نَدْرِي مَنْ النَّاسُ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ؟ فَلَعَلَّهُ قَدْ أَدْرَكَ جَمَاعَةً مِنْ النَّاسِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَأَجْمَعَ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحُجَّةٍ، ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ فَعَلُوهُ لَكَانَ مَا فَعَلَهُ عُمَرُ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي عَصْرِهِ، أَوْلَىٰ بِالِاتِّبَاعِ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي عَصْرِهِ، أَوْلَىٰ بِالِاتِّبَاعِ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ كَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي عَصْرِهِ، أَوْلَىٰ بِالِاتِّبَاعِ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَضْلُلُ [٢]: وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله، فِعْلُهَا فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ، فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بُنِ مُوسَىٰ: الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُقْتَدَىٰ بِهِ، فَصَلَّاهَا فِي بَيْتِهِ، خِفْت أَنْ يَقْتَدَىٰ بِالْخُلَفَاءِ (٢) وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ: «اقْتَدُوا بِالْخُلَفَاءِ (٢) وَقَدْ جَاءَ عَنْ خَفْت أَنْ يَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ. وقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ: «اقْتَدُوا بِالْخُلَفَاءِ (٢) وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَنْ عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ (٣). وَبِهَذَا قَالَ الْمُزَنِيّ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ (٣). وَبِهَذَا قَالَ الْمُزَنِيّ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ

(١) ضعيف: أخرجه البيهقي (٢/ ٤٩٧) من طريق أبي الحسناء، عن علي ﴿ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قال الإمام الألباني: وأنا أخشىٰ أن يكون فيه علة أخرىٰ، وهي الإعضال بين أبي الحسناء، وعلي، فقد قال الحافظ في «التهذيب»: روىٰ عن الحكم بن عتيبة، عن حنش، عن علي في الأضحية.

فبينه، وبين علي شخصان، والله أعلم. اه

وله طريق أخرى عند البيهقي (٢/ ٤٩٦)، فيه حماد بن شعيب، قال فيه البخاري: «منكر الحديث». وفيه عطاء بن السائب مختلط.

- (٢) لم أجده بهذا اللفظ، وهو مشهور بلفظ: «اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر، وعمر». وهو حديث صحيح بطرقه، وشواهده، انظر «الصحيحة» (١٢٣٣)، وتحقيق «المسند» (٢٣٢٤٥).
- ويحتمل أنه يريد حديث العرباض بن سارية: «فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. . . ». وهو حديث حسن أيضًا.
- (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٧): عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد، عن عبد الله بن السائب، قال: كنت أصلي بالناس في رمضان فبينا أنا أصلي إذ سمعت تكبير عمر على

أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَة، قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ جَابِرٌ، وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ يُصَلُّونَهَا فِي جَمَاعَةٍ (1). قَالَ الطَّحَاوِيُّ: كُلُّ مَنْ اخْتَارَ التَّفَرُّدَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَقْطَعَ مَعَهُ الْقِيَامَ فِي الْمَسَاجِدِ، فَأَمَّا التَّفَرُّدُ الَّذِي يَقْطَعُ مَعَهُ الْقِيَامَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَا. ورُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ اللَّيْثِ الْمَسَاجِدِ، فَأَمَّا التَّفَرُّدُ الَّذِي يَقْطَعُ مَعَهُ الْقِيَامَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَا. ورُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. وقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: قِيَامُ رَمَضَانَ لِمَنْ قَوِيَ فِي الْبَيْتِ أَحَبُ إِلَيْنَا؛ لِمَا رَوَى بْنِ سَعْدٍ. وقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: قِيَامُ رَمَضَانَ لِمَنْ قَوِيَ فِي الْبَيْتِ أَحَبُ إِلَيْنَا؛ لِمَا رَوَى لَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: قِيَامُ رَمَضَانَ لِمَنْ قَوِيَ فِي الْبَيْتِ أَحْبُ إِلَيْنَا؛ لِمَا رَوَى لَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ مَالِكُ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَ ثُمَّ: جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْ عَنْهُمْ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْ عَنْهُمْ، فَلَنْ تَعُرْجَ إِلَيْهِمْ وَطَيْلُونَ بِصَلَاتِهِ قَالَ ثُمَّةُ مَتَكُمْ عَتَى ظَنَتْ أَنَّهُ سَيْكُتُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ مُعْوَا أَصْوَاتَهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيْكُتُكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاقِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إلَّا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤).

وَلَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَجَمْعُ النَّبِيِّ عَلَىٰ ذَلِّ الْلَيْلَةِ» (٣). وهَذَا وَقَوْلُهُ: «إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا صَلَّوْا مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُمْ قِيَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ» (٣). وهَذَا خَاصُّ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ، فَيُقَدَّمُ عَلَىٰ عُمُومِ مَا احْتَجُّوا بِهِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَلِكَ لَهُمْ مُعَلَّلُ بِخَصْيةِ فَرْضِهِ عَلَيْهِمْ، وَلِهَذَا تَرَكَ النَّبِيُ عَيْ الْقِيَامَ بِهِمْ مُعَلَّلًا بِذَلِكَ أَيْضًا، أَوْ خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهُ النَّاسُ فَرْضِهِ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ أُمِنَ هَذَا أَنْ يُفْعَلَ بَعْدَهُ. فَإِنْ قِيلَ: فَعَلِيُّ لَمْ يَقُمْ مَعَ الصَّحَابَةِ؟ يَتَخَذَهُ النَّاسُ فَرْضِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - رَهِيْهُ - قَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ (٤).

باب المسجد قدم معتمرًا فدخل فصلى خلفي.

قلت: رجاله رجال الشيخين، إلا أن ابن جريج مدلس، ولم يصرح بالسماع، أو التحديث، ومحمد بن عباد هو ابن جعفر المخزومي. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليها، وجاء في أثر علي المتقدم قريبًا: أنه كان يوتر بهم، أخرجه البيهقي (٢/ ٤٩٦)، وفيه حماد بن شعيب، منكر الحديث، وعطاء بن السائب، وهو مختلط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٨١)، وأخرجه أيضًا البخاري (٧٣١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه في أوائل المسألة رقم [٢٤٧].

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًّا: وقد أشرنا إليه آنفًا.



وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ عَلَىٰ الْمَسَاجِدِ وَفِيهَا الْقَنَادِيلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَقَالَ نَوَّرَ اللهُ عَلَىٰ عُمَرَ قَبْرَهُ، كَمَا نَوَّرَ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا (١). رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ.

فَضْلُلُ [٣]: قَالَ أَحْمَدُ، - وَ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالَمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا يَخِفُ عَلَىٰ النّاسِ، وَلَا يَشُقُ عَلَيْهِمْ، وَلَا سِيّمَا فِي اللّيَالِي الْقِصَارِ، وَالْأَمْرُ عَلَىٰ مَا يَحْتَمِلُهُ النّاسُ. وقَالَ الْقَاضِي: لَا يُسْتَحَبُّ النَّقْصَانُ عَنْ خِتْمِةٍ فِي الشّهْرِ؛ لِيَسْمَعَ النّاسُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَىٰ خِتْمِةٍ كَرَاهِيَةَ الْمَشَقَّةِ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ. والتّقْدِيرُ بِحَالِ النّاسِ أَوْلَىٰ؛ فَإِنّهُ لَوْ اتّفَقَ عَزِيدُ عَلَىٰ خِتْمِةٍ كَرَاهِيةَ الْمَشَقَّةِ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ. والتّقْدِيرُ بِحَالِ النّاسِ أَوْلَىٰ؛ فَإِنّهُ لَوْ اتّفَقَ عَزِيدُ عَلَىٰ خِتْمِةٍ كَرَاهِيةَ الْمَشَقَّةِ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ. والتّقْدِيرُ بِحَالِ النّاسِ أَوْلَىٰ؛ فَإِنّهُ لَوْ اتّفَقَ جَمَاعَةٌ يُرْضَوْنَ بِالتّطْوِيلِ وَيَخْتَارُونَهُ، كَانَ أَفْضَلَ. كَمَا رَوَىٰ أَبُو ذَرِّ، قَالَ: (قُمْنَا مَعَ النّبِيِّ عَيْهُ خَمَاعَةٌ يُرْضَوْنَ بِالتّطُويلِ وَيَخْتَارُونَهُ، كَانَ أَفْضَلَ. كَمَا رَوَىٰ أَبُو ذَرِّ، قَالَ: (قُمْنَا مَعَ النّبِيِ عَيْهُ عَنَىٰ الْفَلَاحُ. يَعْنِي السُّحُورَ» (٢). وقَدْ كَانَ السَّلَفُ يُطِيلُونَ الصَّلَاةَ، حَتَّىٰ خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ. يَعْنِي السُّحُورَ (٢). وقَدْ كَانَ السَّلَفُ يُطِيلُونَ الصَّلَقَ الْفَجْرِ، وَكَانَ السَّلَفُ يُطِيلُونَ الصَّرَفُوا يَسْتَعْجِلُونَ خَدَمَهُمْ بِالطَّعَامِ، مَخَافَةَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَكَانَ الْقَارِئُ يَقُرَأُ بِالْمِاتَتَيْنِ.

فَضْلُلْ [٤]: قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، وَيُوتِرَ مَعَهُ. قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ، حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ» (٣). قَالَ الْأَثْرَمُ: وَأَخْبَرَنِي الَّذِي كَانَ لَيْلَتِهِ فَي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَهُمْ التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا وَالْوِثْرَ. قَالَ: وَيَنْتَظِرُنِي بَعْدَ يَلُومُ مَعَ الْيَاسِ عَمَهُمْ التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا وَالْوِثْرَ. قَالَ: وَيَنْتَظِرُنِي بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّىٰ أَقُومَ ثُمَّ يَقُومَ، كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ «إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ ذَلِكَ حَتَّىٰ أَقُومَ ثُمَّ يَقُومَ، كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ «إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ ذَلِكَ حَتَّىٰ أَقُومَ ثُمَّ يَقُومَ، كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ «إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۸۰) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٤/ ٢٨٠)، وابن الأثير في "أسد الغابة" (٤/ ١٥٦) من طريق محمد بن صبيح، عن إسماعيل بن زياد، قال: مر علي بن أبي طالب على المساجد في شهر رمضان، وفيها القناديل، فقال: «نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا»

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ محمد بن صبيح يظهر أنه القارئ يروي عن الحسن، ترجمتة في التاريخ الكبير، وهو مجهول الحال، وإسماعيل بن زياد لم يعرف.

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه في أوائل المسألة رقم [٢٤٧].

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه في أوائل المسألة رقم [٢٤٧].

كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ» قَالَ أَبُو دَاوُد: وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ قَوْم صَلَّوْا فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرَاوِيحَ، لَمْ يَتَرَوَّحُوا بَيْنَهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ: وَسُئِلَ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ تَرْوِيحِهِ رَكْعَتَيْنِ، يُصَلِّي إلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ. وقَالَ هِيَ تَطَقُّعٌ. وقِيلَ لِأَحْمَدَ: تُؤَخِّرُ الْقِيَامَ يَعْنِي فِي التَّرَاوِيحِ إلَىٰ آخِرِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: لَا، سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

فَضْلَلُ [٥]: وَكَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِ التَّطَوُّعَ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ، وَقَالَ: فِيهِ عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ عُبَادَةُ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ (١). فَذُكِرَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ فِيهِ رُخْصَةٌ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ: هَذَا بَاطِلٌ، إنَّمَا فِيهِ عَنْ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وقَالَ أَحْمَدُ: يَتَطَوَّعُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ التَّرَاوِيح. ورَوَىٰ الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ أَبْصَرَ قَوْمًا يُصَلُّونَ بَيْنَ التَّرَاوِيح، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ أَتُصَلِّي وَإِمَامُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ؟ لَيْسَ مِنَّا مَنْ رَغِبَ عَنَّا(٢). وَقَالَ: مِنْ قِلَّةِ فِقْهِ الرَّجْلِ أَنْ يُرَىٰ أَنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ<sup>(٣)</sup>.

فَضَّلْلُ [٦]: فَأَمَّا التَّعْقِيبُ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ التَّرَاوِيح نَافِلَةً أُخْرَىٰ جَمَاعَةً، أَوْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَىٰ. فَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: مَا يَرْجِعُونَ إِلَّا لِخَيْرٍ يَرْجُونَهُ، أَوْ لِشَرِّ يَحْذَرُونَهُ. وكَانَ لَا يَرَىٰ بِهِ بَأْسًا(؛). وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) أثر عبادة: ضعيف: فأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٩) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٣٧) من طريق يحيىٰ بن أبي كثير، أن رجلا من أهل الشام حدثه يقال له أبو سفيان، أن بحير بن ريسان حدثه، أنه كان عند عبادة بن الصامت. . . فذكره، وفيه أنه زجر، وضرب من فعل ذلك.

وإسناده ضعيف؛ فيه رجل مبهم، لا يُعْرَف، وبحير بن ريسان مجهول.

أثر أبي الدرداء، وعقبة فلم أقف عليهما مسندة، وقد ذكرها المروزي كما في مختصر قيام الليل (ص۲۳۸) بدون أسانيد.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأثرم مفقود، ولم أجده عند غيره.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على إسنادٍ في كتب السنة التي بين يدي.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٩) عن عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس به. =



الْحَكَمِ عَنْهُ الْكَرَاهَةَ، إلَّا أَنَّهُ قَوْلُ قَدِيمٌ، وَالْعَمَلُ عَلَىٰ مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّلَاةُ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ إِلَىٰ آخِرِهِ، لَمْ تُكْرَهْ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا الصَّلَاةُ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ إِلَىٰ آخِرِهِ، لَمْ تُكْرَهُ وَوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا رَجَعُوا قَبْلَ النَّوْمِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَلَا نَهُ خَيْرٌ وَطَاعَةٌ، فَلَمْ يُكْرَهُ، كَمَا لَوْ أَخَرَهُ إِلَىٰ آخِرِ اللَّيْل. آخِرِ اللَّيْل.

فَضْلُلُ [٧]: فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ فَقُلْت: أَخْتِمُ الْقُرْآنَ، أَجْعَلُهُ فِي الْوِتْرِ أَوْ فِي التَّرَاوِيحِ؟ قَالَ: اجْعَلْهُ فِي التَّرَاوِيحِ، حَتَّىٰ يَكُونَ لَنَا دُعَاءً بَيْنَ اثْنَيْنِ. قُلْت كَيْفَ أَصْنَعُ. ؟ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، وَادْعُ بِنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَطِلُ الْقِيَامَ. قُلْت: بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: بِمَا شِئْت. قَالَ: فَفَعَلْت كَمَا أَمْرَنِي، وَهُو خَلْفِي يَدْعُو قَائِمًا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَقَالَ حَنْبُلُ: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ فِي كَمًا أَمْرَنِي، وَهُو خَلْفِي يَدْعُو قَائِمًا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَقَالَ حَنْبُلُ: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ: إِذَا فَرَغْت مِنْ قِرَاءَةِ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] فَارْفَعْ يَدَيْكَ فِي الدُّعَاءِ خَتْمِ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُدِينَةِ فِي هَذَا شَيْعًا، وَذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَالَ الْ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا شَيْعًا، وَذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَالَ الْ الْمُدِينَةِ فِي هَذَا شَيْعًا، وَذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَالَ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا شَيْعًا، وَذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَالَ الْمُدِينَةِ فِي هَذَا شَيْعًا، وَذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ (١٠).

فَضَّلُ [٨]: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قِيَامِ لَيْلَةِ الشَّكَّ؛ فَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ: جَرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي وَقْتِ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللهِ فَصَلَّىٰ، وَصَلَّاهَا الْقَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ أَيْضًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ: «إِنَّ الله فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ» (٢) فَجَعَلَ الْقِيَامَ مَعَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ قَالَ: «إِنَّ الله فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ» (٢) فَجَعَلَ الْقِيَامَ مَعَ

وإسناده ضعيف؛ لأن سعيد بن أبي عروبة اختلط، ولم يذكروا عباد بن العوام ممن سمع منه قبل الاختلاط، بل قال الأثرم عن أحمد – كما في "تهذيب التهذيب"-: «مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة».

<sup>(</sup>١) لم أجد له إسنادًا في المصادر الموجودة بين يدي.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه أحمد (۱/۱۹۱)، والنسائي (۱۵۸/٤)، وابن ماجه (۱۳۲۸)، وغيرهم من طريق النضر بن شيبان، عن أبي سلمة، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف.

- ("")

الصِّيَامِ. وذَهَبَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ إِلَىٰ تَرْكِ الْقِيَامِ، وَقَالَ: الْمُعَوَّلُ فِي الصِّيَامِ عَلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ قِيَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. واخْتَارَهُ التَّمِيمِيُّونَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَعْبَانَ، وَإِنَّمَا صِرْنَا إِلَىٰ الصَّوْمِ احْتِيَاطًا لِلْوَاجِبِ، وَالصَّلَاةُ عَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَتَبْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْل.

فَضْلُلُ [٩]: قَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ إِذَا قَرَأُ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١] يَقْرَأُ مِنْ الْبَقَرَةِ شَيْءً وَ قَالَ: لَا فَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَنْ يَصِلَ خَتْمَتَهُ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَشْبُتْ فِيهِ عِنْدَهُ أَثُرُ صَحِيحٌ يَصِيرُ إِلَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَذَكَرْت لِأَحْمَدَ قَوْلَ ابْنِ الْمُبَارَكِ: إِذَا كَانَ الشِّيَاءُ فَاخْتِمْ الْقُرْآنَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَاخْتِمْهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ. فَكَأَنَّهُ الشِّيَاءُ فَاخْتِمْ الْقُرْآنَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَاخْتِمْهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ. فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ. وذَلِكَ، لِمَا رُوي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْحَرَمَينِ مِنْ صَدْرِ أَعْجَبَهُ. وذَلِكَ، لِمَا رُوي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْحَرَمَينِ مِنْ صَدْرِ اللَّيْلِ صَدْرِ الْمُمَاتِعِيْونَ الْخَتْمَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَفِي أَوَّلِ النَّهَارِ، يَقُولُونَ: إِذَا خَتَمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَإِذَا خَتَمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَإِذَا خَتَمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَإِذَا خَتَمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَىٰ الْفَجْرِ حَتَّمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حَتَّىٰ يُمْتَوى أَنْ يَجْعَلَ خَتْمَةَ النَّهَارِ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

وهذا إسناد ضعيف؛ النضر بن شيبان قال فيه ابن معين: «ليس حديثه بشيء».

وضعف حديثه هذا البخاري، والنسائي، وغيرهما، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، كما جزم بذلك الحفاظ.

(۱) صحيح موقوقًا على طلحة: أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (٥٢) وابن الجوزي في التبصرة (٢/ ٢٦٨) من طريقين عن حماد بن سلمة، عن مسكين بن بكير، عن طلحة بن مصرف بلفظ: من ختم القرآن في أي ساعة من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة من الليل كانت، صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إليه موقوفًا عليه.

### وقد روي مرفوعًا موصولًا من حديث سعد بن أبي وقاص:

أخرجه الدارمي (٣٥٦٢)، وأبو نعيم في الحلية (٢٦/٥) من طريق ليث، عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، عن أبيه به.

وليث هو ابن أبي سليم، وروايته لهذا الأثر موصولًا منكر؛ لأن الصحيح فيه أنه موقوف على سعد رهي للهُ.



أَوْ بَعْدَهُمَا، وَخَتْمَةَ اللَّيْلِ فِي رَكْعَتَيْ الْمَغْرِبِ أَوْ بَعْدَهُمَا، يَسْتَقْبِلُ بِخَتْمِهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَوَّلَ النَّهَارِ. فَضِّلْلُ [١٠]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلَهُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ وَغَيْرُهُمْ؛ لِحُضُورِ الدُّعَاءِ. قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ أَنْسُ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ(١). وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (١)

(۱) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۲۷)، والدارمي في سننه (۳٤٧٧)، والفريابي (۸۳)، والفريابي (۸۳)، والطبراني في الكبير (۲۷٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (۱۹۰۷)، من طرق عن جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت، قال: «كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده، وأهل بيته، فدعا لهم».

إسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان، والأثر صحيح بالطرق الآتية:

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٩٠)، والفريابي في فضائل القرآن (٨٥، ٨٦)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٨٤)، وابن الأنباري كما في أحكام القرآن للقرطبي (١/ ٣٠)، من طرق عن وكيع بن الجراح، عن مسعر، عن قتادة، عن أنس بنحوه.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص٩٠١)، والفريابي (٨٤) من طريق عبد الله بن المبارك، عن همام بن يحيئ، عن قتادة، عن أنس به.

تنبيه وفائدة: قد روي هذا الأثر مرفوعًا إلىٰ النبي ﷺ: وهو منكر: قال الدارقطني في العلل (٢٥٣٠): وقد سئل عن حديث قتادة، عن أنس، قال رسول الله ﷺ: إن عند كل ختمة القرآن دعوة مستجابة.

فقال: يرويه مسعر بن كدام، واختلف عنه؛

فرواه يحيى بن هاشم السمسار، وكان ضعيفا، عن مسعر، عن قتادة، عن أنس بهذا اللفظ. وحدث به شيخ كان بالبصرة، يعرف بمحمد بن موسى الدولابي، عن أبي نعيم، عن مسعر، عن قتادة، عن أنس، وقال فيه: إن النبي على كان إذا ختم القرآن جمع أهله، ودعا، وكلاهما وهم.

والصحيح: عن مسعر عن قتادة؛ أن أنسًا كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا.

(٢) ضعيف: أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص١٠٨)، وابن الضريس (٧٦) من طريق هشيم، أنبأنا العوام، قال هشيم: أحسبه عن إبراهيم التيمي، قال: قال عبد الله بن مسعود: «من ختم القرآن فله دعوة مستجابة».

قال: فكان ابن مسعود إذا ختم القرآن جمع أهله، ثم دعا، وأمَّنوا علىٰ دعائه.

إسناده ضعيف؛ لشك هشيم في إسناده؛ ولأن إبراهيم التيمي لا يُعْلَم له سماع من ابن مسعود، بل لم

- 777

وَغَيْرِهِ. ورَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ مَرْفُوعًا إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ (۱). وَاسْتَحْسَنَ أَبُو بَكْرٍ التَّكْبِيرَ عِنْدَ آخِرِ كُلِّ سُورَةٍ مِنْ سُورَةِ الضُّحَىٰ إِلَىٰ آخِرِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ «أَنَّهُ قَرَأَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ»، رَوَاهُ الْقَاضِي، فِي "الْجَامِعِ" بِإِسْنَادِهِ (۱)

فَضْلِلْ [١١]: وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله، عَنْ الْإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، يَدَعُ الْآيَاتِ مِنْ

يذكر المزي له رواية عنه.

(١) ضعيف: تقدم أن حديث أنس قد ورد مرفوعًا؛ ورفعه منكر.

#### وورد من حديث العرباض بن سارية:

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٢٥٩) من طريق عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله على: «من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة».

إسناده ضعيف؛ في إسناده عبد الحميد بن سليمان، أخو فليح، وهو ضعيف؛ وقد أورد هذا الحديثَ الإمام الألباني عليه في "الضعيفة" (٣٠١٤).

(٢) ضعيف منكر: أخرجه الحاكم (٣/ ٣٠٤) – وعنه البيهقي في "الشعب" (٢٠٧٩) – من طريق أحمد بن محمد أبي الحسن البزي، سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت علىٰ إسماعيل بن قسطنطين، فلما بلغت: ﴿وَٱلضَّحَىٰ﴾، قال لي: «كبر كبر عند خاتمة كل سورة، حتىٰ تختم».

وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد، فأمره بذلك، وأخبره مجاهد: أن ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس: أن أبي بن كعب أمره بذلك، وأخبره أبي بن كعب أن النبي على أمره بذلك.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي، فقال: «البزي قد تُكُلِّم فيه».

قلت: هو حديث منكر. قال الحافظ ابن كثير في "تفسير سورة الضحىٰ": "فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إمامًا في القراءات، فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي، وقال: "لا أحدث عنه"، وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: "هو منكر الحديث".

قلت: وذكره الذهبي في "الميزان" (١/ ١٤٥)، وقال: «هذا حديث غريب، وهو مما أنكر علىٰ البزي، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر». السُّورَةِ، تَرَىٰ لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ، قَدْ كَانَ بِمَكَّةَ يُوكِلُونَ رَجُلًا يَكْتُبُ مَا تَرَكَ الْإِمَامُ مِنْ الْحُرُوفِ وَغَيْرِهَا، فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْخَتْمَةِ أَعَادَهَا وَإِنَّمَا أَسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِتَتِمَّ الْخَتْمَةُ، وَيَكْمُلَ الثَّوَابُ.

فَضَّلُلُ [١٢]: وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الطَّرِيقِ، وَالْإِنْسَانُ مُضْطَجِعٌ، قَالَ إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِلَىٰ الْجَامِعِ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ. وعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ (١) قَالَ: كُنْت أَقْرَأُ عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ وَهُو يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ، فَإِذَا قَرَأْت السَّجْدَة قُلْت لَهُ: أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ نَعَمْ (١). وَعَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ: إِنِّي لَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَىٰ سَرِيرِي. رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ عَائِشَة (٣).

فَضْلُلْ [١٣]: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، لِيَكُونَ لَهُ خَتْمَةٌ فِي كُلِّ أَسْبُوعٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: كَانَ أَبِي يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي النَّهَارِ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ يَوْمٍ شُبُعًا، لَا يَتْرُكُهُ نَظَرًا. وقَالَ حَنْبُلُ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَخْتِمُ مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ. يَوْمٍ شُبُعًا، لَا يَتْرُكُهُ نَظَرًا. وقَالَ حَنْبُلُ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَخْتِمُ مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ. وَلَا تَزِيدَنَّ وَفِي سَبْعٍ، وَلا تَزِيدَنَّ وَفَى سَبْعٍ، وَلا تَزِيدَنَّ وَفَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: «اقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ، وَلا تَزِيدَنَّ عَلَىٰ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ('')، وَعَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَيْجِ: «لَقَدْ قَلَىٰ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ('')، وَعَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَيْجِ: «لَقَدْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَيْجِ: «لَقَدْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَيْجِ: «لَقَدْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِ: كَيْفَةَ تُحَذَيْفَةَ مَا اللَّيْلَةَ. قَالَ إِنَّهُ طَرَأً عَلَيَّ حِزْبِي مِنْ الْقُرْآنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أَتِمَهُ ﴾ قَالَ أَوْسُ سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَيْجِ: كَيْفَ تُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ؛ قَالُوا: ثَلَاثُ وَحُمْسُ،

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ التميمي، وصوابه التيمي، كما في كتب التراجم.

 <sup>(</sup>۲) لم أجده عن أبي موسى، وإنما وجدته من رواية إبراهيم بن يزيد التيمي: أنه كان يقرأ علىٰ أبيه القرآن. . . ، فذكره. أخرجه مسلم (٥٢٠) (٢)، وأصله في البخاري (٣٣٦٦، و٣٤٢٥).

والذي يظهر لي أنه حصل في "المغني" تصحيف، وتحريف، أو وهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الفريابي في "فضائل القرآن" (١٥٤): حدثنا قتيبة، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﴿ الله عَلَمُهُمْ الله عَلَمُهُمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ

وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٣٨٨) بإسناد صحيح، وقد أخرجه أيضًا البخاري (٥٠٥٤)، ومسلم (١١٥٩).

وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ وَإِحْدَىٰ عَشْرَةَ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ خَتْمَةَ الْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ سَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فِي كُمْ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا» ثُمَّ قَالَ: «فِي شَهْرٍ». ثُمَّ قَالَ: «فِي عَشْرِينَ» ثُمَّ قَالَ: «فِي عَشْرِينَ» ثُمَّ قَالَ: «فِي عَشْرِينَ عَشْرٍ». ثُمَّ قَالَ: «فِي سَبْع». لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْع. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١).، وقَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ مَا سَمِعْتُ أَنْ يُخْتَمَ الْقُرْآنُ فِي أَرْبَعِينَ. ولِأَنَّ تَأْخِيرَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يُفْضِي إلَىٰ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَالتَّهَاوُنِ بِهِ، فَكَانَ مَا ذَكَرْنَا أَوْلَىٰ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، فَأَمَّا مَعَ الْعُذْرِ فَوَاسِعٌ لَهُ.

فَضْلُ [12]: وَإِنْ قَرَأَهُ فِي ثَلَاثٍ فَحَسَنُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قُلْت لِرَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قُلْت لِرَسُولِ اللهِ عَنْ إِنَّ بِي قُوَّةً قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي ثَلَاثٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣) فَإِنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَذَلِكَ لِمَا ثَلَاثٍ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ. وذَلِكَ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلاثٍ»،

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٣٩٣)، وأخرجه أيضًا أحمد (٩/٤، ٣٤٣)، وابن ماجه (١٣٤٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣٧١) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي، عن جده أوس بن حذيفة به.

وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي؛ وجهالة حال عثمان بن عبد الله بن أوس.

(٢) صحیح: أخرجه أبو داود (١٣٩٥): حدثنا نوح بن حبیب، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن عبدالله بن عمرو به.

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات معروفون.

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٩١) من طريق الحريش بن سليم، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو.

وإسناده ضعيف؛ بسبب الحريش بن سليم؛ فهو مجهول الحال.

ولكن للحديث طريق أخرى بإسناد صحيح، أخرجه أحمد (٢/ ١٨٨): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو. . . ، فذكر الحديث مطولًا، وفيه قال: «اقرأ في كل ثلاث». وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.



رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ وَهُو عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَجِدُ مِنْ السَّلَفِ. النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَخْتِمُهُ فِي لَيْلَةٍ (٢)، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ. والتَّرْتِيلُ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْكَثِيرِ مَعَ الْعَجَلَةِ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ نَرْتِيلا﴾ والتَّرْتِيلُ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْكَثِيرِ مَعَ الْعَجَلَةِ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ نَرْتِيلا﴾ [المزمل: ٤]. وعَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَ اللهِ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلُ مِنْ ثَلَاثٍ». رَوَاهُ أَبُو مُسْلِم (٣)، وَعَنْهَا قَالَتْ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِ مِنْ ثَلَاثٍ». رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، فِي "فَضَائِلِ الْقُرْآنِ "(٤) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ، فَهَذُّ عَبَيْهِ، وَنَثُرُ الدَّقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ، فَهَذُّ الشَّعْرِ، وَنَثُرُ الدَّقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

- (۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۳۹۰)، وكذلك أحمد (۲۰۵۵، ۲۰۶۱، ۲۸۶۱)، وابن أبي شيبة (۲/ ۰۰۰)، والترمذي (۲۹۶۹)، والنسائي في الكبرئ (۸۰۱۳)، والدارمي (۲۹۶۹)، وابن ماجه (۱۳٤۷)، وابن حبان (۷۰۸) من طرق عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو به.
  - وإسناده صحيح، ويزيد هو ابن عبد الله بن الشخير.
- (٢) صحيح: أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص١٨١): حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن عثمان به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
  - وأخرجه البيهقي (٣/ ٢٤-٢٥) من طريقين، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن عثمان به. وقد تقدم تخريجه في المسألة [٢٤٤] بأتم مما ها هنا.
    - (٣) أخرجه مسلم برقم (٧٤٦).
- (٤) ضعيف: أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص١٧٩) عن يوسف بن الغرق، عن الطيب بن سليمان، عن عمرة، عن عائشة به.
- وإسناده ضعيف؛ يوسف بن الغرق قال فيه أبو علي الحافظ: «منكر الحديث». وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي». وفيه أيضًا الطيب بن سليمان ضعيف.
  - وقد ضعف الحديثُ ابنُ كثير في "فضائل القرآن" (ص١٣٥).
- (٥) ضعيف: أخرجه الفريابي في "فضائل القرآن" (١٤٧) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله بن مسعود. . . ، فذكره.
  - وإسناده ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود.

فَضْلُ [10]: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقِرَاءَةَ بِالْأَلْحَانِ، وَقَالَ: هِيَ بِدْعَةٌ؛ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ النّبِيِّ عَيْ اللّهُ وَكَرَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُتَخَذَ الْقُرْآنُ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ لَيْسَ بِأَقْرَبِهِمْ وَلَا أَفْضَلِهِمْ إِلّا لِيُغنّيهُمْ غِنَاءً () وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ مُعْجِزٌ فِي لَفْظِهِ وَنَظْمِهِ، وَالْأَلْحَانُ تُغَيِّرُهُ. وكَلَامُ أَحْمَدَ فِي هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ الْإِفْرَاطِ فِي ذَلِكَ، بِحَيْثُ يَجْعَلُ الْحَرَكَاتِ تُغَيِّرُهُ. وكَلَامُ أَحْمَدَ فِي هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ الْإِفْرَاءَةِ وَالتَّرْجِيعُ فَغَيْرُ مَكْرُوهِ؛ فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُرُوفًا، وَيَمُدُّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَأَمَّا تَحْسِينُ الْقِرَاءَةِ وَالتَّرْجِيعُ فَغَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرُوفًا، وَيَمُدُّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَأَمَّا تَحْسِينُ الْقِرَاءَةِ وَالتَّرْجِيعُ فَغَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرُوفًا اللهُ بْنَ عَلَى اللهُ بْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى وَاعَتَهُ (٢). رَواهُمَا مُسْلِمٌ. وَفِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ فَقَالَ: ﴿ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

(١) صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ [٦٢]): حدثنا أحمد بن علي الأبار، ثنا علي بن حشرم، ثنا عيسى بن يونس، عن موسى الجهني، عن زاذان، عن عابس الغفاري، قال: سمعت رسول الله على يتخوف على أمته ست خصال: "إمرة الصبيان – وفي رواية السفهاء –، وكثرة الشرط، والرشوة في الحكم، وقطيعة الرحم، واستخفافًا بالدم، ونَشُوًا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أفضلهم، يُغنيهم غناء».

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله كلهم ثقات، معروفون.

وشيخ الطبراني له ترجمة في "تاريخ بغداد" (٢٠٦/٤)، قال الدارقطني: «ثقة». وقال الخطيب: «ثقة، حافظ، متقن».

وللحديث طرق أخرى، وشواهد ضعيفة، انظر "الصحيحة" (٩٧٩)، وتحقيق "المسند" (١٦٠٤٠).

- (٢) أخرجه مسلم برقم (٧٩٤)، وأخرجه أيضًا البخاري (٢٨١).
  - (٣) أخرجه البخاري (٢٣ ٥)، ومسلم (٧٩٢).
- (٤) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٣)، وأبو داود (١٤٦٨)، والنسائي (٢/ ١٧٩)، والحاكم (١/ ٥٧٢) من طرق، عن الأعمش، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب به.



وَقَالَ النّبِيُّ عِيْدٍ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ (') وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: (يَتَغَنَىٰ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَجَمَاعَةُ، وَغَيْرُهُمَا: مَعْنَاهُ يَسْتَغْنِي بِالْقُرْآنِ لَيْسَ مِنْ النّبِيِّ عَلَىٰ قَلَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُغَنِّ بِالْقُرْآنِ لَيْسَ مِنْ النّبِيِّ عَلَىٰ قَلَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ لَمْ يُغَنِّ بِالْقُرْآنِ لَيْسَ مِنْ النّبِيِّ عَلَىٰ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْفَعُ وَقَالَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: مَعْنَاهُ يُحْسِنُ قِرَاءَتَهُ، وَيَتَرَنَّمُ بِهِ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِ. كَمَا قَالَ أَبُو مُوسَىٰ لِلنّبِيِّ عَلَيْ فَلُ الشَّافِعِيُّ: يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَرْفَعُ صَوْتَهُ بَهِ بَعْ مُنْهُ مَوْلَوْهُ بِحُزْنٍ مِثْلُ صَوْتِ أَبِي مُوسَىٰ. وعَلَىٰ كُلُ حَالٍ الْمَالِعُ مُولَى الْمَسْعِدِ لِلْهُ وَاعَةً أَحْسَنَ مِنْ قِرَاءَةً وَلَا النَّبِيُّ عَلَى فَالْسَتَمَعُ قَرَاءَةً وَلَا هَذَا سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، الْحَمْدُ لِله الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، الْحَمْدُ لِله الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، الْحَمْدُ لِله الَّذِي جَعَلَ فِي أُمِي مِثْلَ هَذَا سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، الْحَمْدُ لِله الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا سَالِمُ مُولَى أَي فَي حُذَيْفَةً، الْحَمْدُ لِله الَّذِي جَعَلَ فِي أُمْتِي مِثْلَ هَذَا اللَّذَا اللَّهُ الْمُ الْمُعُ وَاءَةً الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْ اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا لِلْهُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا اللْمُولَى أَيْمِ الْمُعْمَا الْمُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَ

وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وطلحة هو ابن مصرف، وقد توسع الحاكم في ذكر طرق هذا الحديث، فراجعه.

(١) أخرجه البخاري (٧٥٢٧) من حديث أبي هريرة، وقد انتُقد عليه، وبيَّن الحافظ ابن حجر أن الصواب في لفظ الحديث: «ما **أذن الله لشيء...**»، وقد تقدم.

### ولكن الحديث قد صحَّ عن سعد بن أبي وقاص رهي الله عن

فقد أخرجه أحمد (١/ ١٧٢، ١٧٥، ١٧٩)، وأبو داود (١٤٦٩)، والدارمي (١٤٩٠، ٣٤٨٨)، وأبو يعلىٰ (٧٤٨)، وابن حبان (١٢٠)، والحاكم (١/ ٥٦٩)، والبيهقي في الكبرئ (١١/ ٢٣٠) من طرق عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص. . . ، فذكره مرفوعًا.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات معروفون، وعبيد الله بن أبي نهيك وثقه النسائي، كما في "التهذيب". وقد صححه شيخنا رهي الجامع الصحيح".

- (٢) سيأتي تخريجه قريبًا.
- (٣) حسن: أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥): حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حنظلة، عن ابن سابط، عن عائشة، قالت. . . ، فذكر الحديث.

ورجاله ثقات، حنظلة هو ابن أبي سفيان، وابن سابط هو عبد الرحمن بن سابط، وهو ثقة كثير



وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِأَبِي مُوسَىٰ: «إِنِّي مَرَرْتُ بِكَ الْبَارِحَةَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ، فَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد» فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَسْتَوِعُ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا» (١). مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ، وَالله أَعْلَمُ.

الإرسال، ولا نعلم له سماعًا من عائشة ﴿ اللَّهِ الللَّمِلْمِلْمِلْ اللللَّاللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وأخرجه ابن ماجه (١٣٣٨)، والحاكم (٣/ ٢٢٥) من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثني حنظلة، أنه سمع عبد الرحمن بن سابط به.

وقد رواه ابن المبارك في "الجهاد" - كما في "الإصابة" - عن حنظلة بن أبي سفيان، عن ابن سابط، أن عائشة. . . ، فذكره مرسلًا.

قال الحافظ وابن المبارك أحفظ من الوليد، ولكن له شاهد أخرجه البزار عن الفضل بن سهل، عن الوليد بن صالح، عن أبي أسامة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة بالمتن دون القصة، ولفظه: قالت: سمع النبي عليه سالمًا مولى أبي حذيفة يقرأ من الليل، فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتى مثله». ورجاله ثقات. اه

قلت: الوليد بن مسلم قد تابعه ابن نمير، كما تقدم.

ورواية البزار انظرها في "كشف الأستار" (٢٦٩٤)، ورجاله رجال الشيخين، إلا الفضل، والوليد؛ فإنهما من رجال البخاري فقط. ورجاله ثقات، كما قال الحافظ، إلا أن ابن جريج مدلس، وقد عنعن، والحديث يرتقي إلى الحسن بمجموع الطريقين، والله أعلم.

(۱) الحديث أخرجه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣) (٢٣٦) دون قوله: «فقال أبو موسىٰ. . . »، وهذه الزيادة أخرجها أبو يعلىٰ (٧٢٧٩) من حديث عائشة، وفي إسنادها خالد بن نافع الأشعري، وهو ضعيف.

ولكنها قد صحت عند عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٤٨٥) (رقم: ٤١٧٨) بلفظ مقارب، أخرجه عن مالك بن مغول، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: سمع رسول الله على صوت الأشعري أبي موسى، وهو يقرأ، فقال: لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود، فحدثته بذلك، فقال: «الآن أنت لي صديق حين أخبرتني هذا عن رسول الله على لو علمت أن رسول الله على يسمع قرائتي حبرتها تحبيرًا». وإسناده صحيح.



# بابُ الْإِمامةِ وَصلَاةِ الْجَمَاعةِ جَابُ الْإِمامةِ وَصلَاةِ الْجَمَاعةِ

الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يُرْوَيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَىٰ (۱). وبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. ولَمْ يُوجِبْهَا مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو مُوسَىٰ (۱). وبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. ولَمْ يُوجِبْهَا مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «تَفْضُلُ صَلاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ صَلاةِ الْفَلِّ بِحَمْسٍ حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّذِي قَالَا: صَلَّيْنَا فِي وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱). وَلِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمْ يُنْكِرْ عَلَىٰ اللَّذَيْنِ قَالَا: صَلَّيْنَا فِي رَحَالِنَا (۳). ولَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَأَنْكَرَ عَلَيْهِمَا، وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي الصَّلَاةِ لَكَانَتْ شَرْطًا لَهَا كَالْجُمُعَةِ.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه عنهما في الفصل التالي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٨)، ومسلم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٣٥].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٢٥١).

نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱). وَإِذَا لَمْ يُرَخَّصْ لِلْأَعْمَىٰ الَّذِي لَمْ يَجِدْ قَائِدًا لَهُ، فَغَيْرُهُ أُولَىٰ. وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ سَمِعَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا - قَالَ: «خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبُلْ مِنْهُ اللهُمٰنَادِي فَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ » قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ ؟ قَالَ: «خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبُلْ مِنْهُ السَّكَادُ النَّبِي عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَا الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّىٰ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (۱). وَرَوَىٰ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِي عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَا الصَّلاةُ إلّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ مِنْ قَلاتَةٍ فِي قَرْيَةٍ، أَوْ بَلَدٍ، لا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلاةُ إلّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ مِنْ قَلاتَةٍ فِي قَرْيَةٍ، أَوْ بَلَدٍ، لا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلاةُ إلّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ مِنْ قَلاتَةٍ فِي قَرْيَةٍ، أَوْ بَلَدٍ، لا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلاةُ إلّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الذَّئْبَ يَأْكُلُ الْقَاصِيَةَ ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (۱). وَحَدِيثُهُمْ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَ الْجَمَاعَة غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ، وَلَا يَزْاعَ بَيْنَنَا فِيهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْوُجُوبِ الْإِشْتِرَاطُ، كَوَاجِبَاتِ الْحَجّ، وَالْإِحْدَادِ فِي الْعِدَّةِ.

فَضْلُلُ [١]: وَلَيْسَتْ الْجَمَاعَةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلِ وَجْهًا فِي اشْتِرَاطِهَا، قِيَاسًا عَلَىٰ سَائِرِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ. وهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ بِدَلِيلِ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ احْتَجُّوا بِهِمَا وَالْإِجْمَاعِ، فَإِنَّنَا لَا نَعْلَمُ قَائِلًا بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَىٰ مَنْ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ احْتَجُّوا بِهِمَا وَالْإِجْمَاعِ، فَإِنَّنَا لَا نَعْلَمُ قَائِلًا بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَىٰ مَنْ صَلَّىٰ وَحْدَهُ، إلَّا أَنَّهُ رُويَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مُوسَىٰ، أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ سَمِعَ النِّذَاءَ وَتَخَلَّفَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ الْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في المسألة [٢١١] فصل [١].

 <sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٤٧)، وأخرجه أيضًا أحمد (١٩٦/٥)، و(٢/٤٤٦)، والنسائي
 (٢/٢١)، وابن خزيمة (١٤٨٦) من طريق زائدة بن قدامة، حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي،
 عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي الدرداء. . . فذكره.

وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال السائب بن حبيش، فقد روئ عنه اثنان، ولم يوثقه معتبر.

<sup>(</sup>٤) أثر ابن مسعود ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥) من طريق أبي موسىٰ الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود. وأبو موسىٰ، وأبوه كلاهما مجهول.

وقد جاء عن ابن مسعود ما يدل علىٰ أنه يرىٰ وجوب الجماعة، وهو قوله كما في صحيح مسلم (٦٥٤): ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.

فَضْلُلْ [٢]: وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا. لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وقَدْ رَوَى أَبُو مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: «الإثنانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (١). وَقَالَ النَّبِيُ عَلَیْ فَمُا لَمُوسَىٰ أَنَّ النَّبِي عَلَیْ قَالُ النَّبِی عَلَیْ فَمْ اللَّهُ فَلَیْوَذِّنْ أَحَدُکُمَا، وَلْیَوُمَّکُمَا لِمَالِكِ بْنِ الْحُویْرِثِ وَصَاحِبِهِ: «إِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْیُوَذِّنْ أَحَدُکُمَا، وَلْیُومَّمَّمَا لِمَالِكِ بْنِ الْحُویْرِثِ وَصَاحِبِهِ: «إِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْیُودِّنَ أَوْلَاكُمَا» (٢). وَأَمَّ النَّبِی عَلَیْ حُدَیْفَةَ مَرَّةً (۱)، وَابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّةً (۱)، وَابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً (۱). وَلُو أَمَّ الرَّبُ كُمَا النَّبِی عَلَیْ فَدِی النَّطُوعِ؛ لِأَنَّ النَّبِی أَمْ صَبِیًا جَازَ فِي التَّطَوُّعِ؛ لِأَنَّ النَّبِی أَمْ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَدْرَكَ فَضِیلَةَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ أَمَّ صَبِیًا جَازَ فِي التَّطَوُّعِ؛ لِأَنَّ النَّبِی أَمْ فَیَا الْرَبِی فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ؛ الْاَمْدُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا؛ لِنَقْصِ حَالِهِ، فَأَشْبَهُ مَنْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ. وقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْاَمْفِيَ وَوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا؛ لِأَنَّهُ مُتَنَفِّلُ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا الْآذِي فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ: «مَنْ يَتَصَدَّقُ اللَّهُ مُتَنفًلٌ، فَيَعِدُ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَرضِ، كَالْبَالِغِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَبِي عَيْقِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ: «مَنْ يَتَصَدُقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّى مَعَهُ الْ عَمْلُ مَعَهُ الْ النَّيْ عَلَى هَذَا، فَيُصَدِّى مَعَهُ الْ النَّيْ عَلَى اللَّهُ فِي الرَّهُ عِلَى هَذَا، فَيُصَلِّى مَعَهُ الْ الْمَ مَا عَلَى الْنَبِي عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّى مَعَهُ الْ النَّهُ عَلَى الْمُؤْنَ الْنَبِي الْمُ الْمُ الْمُؤْنِ الْمُقَالِقُولُ الْفَالِي الْمَامِاءُ النَّهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْكُولُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْ

أثر أبي موسىٰ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥) عن وكيع، عن مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسىٰ به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي (٣/ ١٧٤) من طريق أبي نعيم، عن مسعر به.

(۱) ضعیف جدَّا: أخرجه ابن ماجه (۹۷۲) من طریق الربیع بن بدر، عن أبیه، عن جده عمرو بن جراد، عن أبي موسیٰ به مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فإن الربيع بن بدر متروك، وأباه، وجده مجهولان.

- (٢) أخرجه البخاري (٦٥٨)، ومسلم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث رهيهُ.
  - (٣) أخرجه مسلم (٧٧٢) من حديث حذيفة رضيحًنهُ.
    - (٤) أخرجه البخاري (١١٣٥)، ومسلم (٧٧٣).
  - (٥) أخرجه البخاري برقم (١٨٣)، ومسلم برقم (٧٦٣).
- (٦) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٥، و٣/ ٦٤)، والترمذي (٢٢٠)، والدارمي (١/ ٣١٨)، وابن خزيمة (٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣) ، وابن حبان (٢٣٩٧، و٢٣٩٨)، والحاكم (١/ ٢٠٩) من طريق سليمان الناجي، عن أبي سعيد الخدري.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأبو المتوكل هو على بن داود الناجي.

757

فَضْلُلْ [٣]: وَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ وَالصَّحْرَاءِ، وَقِيلَ: فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ: أَنَّ حُضُورَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»(١).

وَلَنَا قَوْلُ النّبِيِّ عَلَيْهِ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيّبةً وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّىٰ حَيْثُ كَانَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ(٢). وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «صَلَّىٰ النّبِيُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، وَهُو شَاكٍ فَصَلَّىٰ جَالِسًا، وَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ عَائِشَةُ: «صَلَّىٰ النّبِيُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، وَهُو شَاكٍ فَصَلَّىٰ جَالِسًا، وَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣)، وَقَالَ النّبِي عَلَيْ لِرَجُلَيْنِ: «إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَذُر كُتُمَا الْجَمَاعَة فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، تَكُنْ لَكُمَا نَافِلَةً »(١٤). وقَوْلُهُ: «لا صَلاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلاّ فِي الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ » لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ نَفْسِهِ، كَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي "سَنُنَهِ"، (١٠)،

(١) ضعيف جدًّا: جاء من حديث أبي هريرة: أخرجه الدارقطني (١/ ٤٢٠)، والبيهقي (٣/ ٥٧)، وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي، وهو شديد الضعف، قال البخاري: «منكر الحديث». وقال ابن معين: «ليس بشيء».

وجاء من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الدارقطني (١/ ٤١٩-٤٢٠)، وفي إسناده محمد بن سكين، قال أبو حاتم – كما في "الجرح والتعديل" لابنه-: «وهو مجهول، والحديث منكر». - يعنى حديثه هذا -.

وقال الذهبي: «لا يعرف، وخبره منكر». ثم ساق له هذا الحديث.

وجاء من حديث عائشة، أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤١٣) وفي إسناده عمر بن راشد اليمامي، وهو شديد الضعف. قال أحمد بن حنبل: عمر بن راشد لا يساوي حديثه شيئا. وقال ابن حبان: لا يحل ذكره إلا علىٰ سبيل القدح فيه يضع الحديث.

- (٢) أخرجه البخاري برقم (٣٣٥)، ومسلم برقم (٢١٥) من حديث جابر بن عبد الله ﴿ كُلُّهُا.
  - (٣) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٢١٤).
  - (٤) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة: [٢٣٥].
- (٥) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥)، والبيهقي (٣/ ٥٧) من طريق أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن عن علي به. وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان، ثقة من رواة الجماعة، لكنَّ أباه مجهول.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْجَمَاعَةَ؛ وَعَبَّرَ بِالْمَسْجِدِ عَنْ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ مَحَلُّهَا، وَمَعْنَاهُ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا مَعَ الْجَمَاعَةِ. وقِيلَ: أَرَادَ بِهِ الْكَمَالَ وَالْفَضِيلَةَ، فَإِنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ كَارَادً بِهِ الْكَمَالَ وَالْفَضِيلَةَ، فَإِنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ كَائِزَةٌ.

<u> فَخْلَلُ [٤]:</u> وَفِعْلُ الصَّلَاةِ فِيمَا كَثُرَ فِيهِ الْجَمْعُ مِنْ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ؛ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ». رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسنْنهِ"<sup>(١)</sup>، فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْجَمَاعَةِ فَفِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ الْعَتِيقِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهِ أَكْثُرُ. وإِنْ كَانَ فِي جِوَارِهِ أَوْ غَيْرِ جِوَارِهِ مَسْجِدٌ لَا تَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ إِلَّا بِحُضُورِهِ فَفِعْلُهَا فِيهِ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ يَعْمُرُهُ بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ، وَيُحَصِّلُهَا لِمَنْ يُصَلِّي فِيهِ. وإِنْ كَانَتْ تُقَامُ فِيهِ، وَكَانَ فِي قَصْدِهِ غَيْرَهُ كَسْرُ قَلْبِ إِمَامِهِ أَوْ جَمَاعَتِهِ، فَجَبْرُ قُلُوبِهِمْ أَوْلَىٰ. وإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهَلْ الْأَفْضَلُ قَصْدُ الْأَبْعَدِ أَوْ الْأَقْرَبِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا قَصْدُ الْأَبْعَدِ؛ لِتَكْثُرَ خُطَاهُ فِي طَلَبِ الثَّوَابِ فَتَكُونُ حَسَنَاتُهُ أَكْثَرْ. والثَّانِيَةُ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ لَهُ جِوَارًا، فَكَانَ أَحَقّ بِصَلَاتِهِ كَمَا أَنَّ الْجَارَ أَحَقُّ بِهَدِيَّةِ جَارِهِ وَمَعْرُوفِهِ مِنْ الْبَعِيدِ. وإِنْ كَانَ الْبَلَدُ ثَغْرًا، فَالْأَفْضَلُ اجْتِمَاعُ النَّاس فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ لِيَكُونَ أَعْلَىٰ لِلْكَلِمَةِ، وَأَوْقَعَ لِلْهَيْبَةِ، وَإِذَا جَاءَهُمْ خَبَرٌ عَنْ عَدُوِّهِمْ سَمِعَهُ جَمِيعُهُمْ، وَإِنْ أَرَادُوا التَّشَاوُرَ فِي أَمْرِ حَضَرَهُ جَمِيعُهُمْ، وَإِنْ جَاءَ عَيْنٌ لِلْكُفَّارِ رَآهُمْ فَأَخْبَرَ بِكَثْرَتِهِمْ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ لَسَمَّرْت أَبْوَابَ الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الثُّغُورِ أَوْ نَحْوِ هَذَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ.

فَضْلُلُ [٥]: وَلَا يُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا صَلَّىٰ إِمَامُ الْحَيِّ،

وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥) من طريق الحسن، عن علي بنحوه، وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يدرك عليًا ﴿ عَلِيًّا ﴾؛ فالأثر حسن بمجموع الطريقين.

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ١٤٠-١٤٥)، وأبو داود (٥٥٤)، والنسائي (٢/ ١٠٤-١٠٥)، وابن حبان (٢٠٥٦)، وفي إسناده رجل مجهول، يقال له أبو بصير.

وَحَضَرَ جَمَاعَةُ أُخْرَى، أُسْتُحِبَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ (1)، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخْعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ سَالِمٌ، وَأَبُو قِلَابَةَ، أَيُّوبُ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَاللَّيْثُ، وَالْبَتِّيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تُعَادُ الْجَمَاعَةُ وَاللَّيْثُ، وَالْبَيِّيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تُعَادُ الْجَمَاعَةُ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، فِي غَيْرِ مَمَّ النَّاسِ. فَمَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ، صَلَّىٰ مُنْفَرِدًا؛ لِئَلَّا فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، فِي غَيْرِ مَمَّ النَّاسِ. فَمَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ، صَلَّىٰ مُنْفَرِدًا؛ لِئَلَّا فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلِأَنَّهُ مَسْجِدٌ لَهُ يُفْرِيَ إِلَىٰ اخْتِلَافِ الْفَلُوبِ وَالْعَدَاوَةِ وَالتَّهَاوُنِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلِأَنَّهُ مَسْجِدٌ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، فَكُرِهَ فِيهِ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ، كَمَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَىٰ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَىٰ صَلَاةِ الْفَذِّ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "("). ورَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، وَقَدْ حَلَىٰ هَذَا؟ فَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، وَقَدْ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَىٰ هَذَا؟ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَصَلَّىٰ مَعَهُ (اللهُ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ الْأَثْرَمُ، وَأَبُو دَاوُد، فَقَالَ: "أَلا رَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَمَلُ اللهُ عَلَىٰ الْمَسْجِدُ فِي مَمَرً النَّاسِ.

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن سلمة لم يسمع من ابن مسعود.

- (٢) أخرجه البخاري (٦٤٨)، ومسلم (٦٤٩).
- (٣) أخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠) من حديث ابن عمر ١٩٥٠).
  - (٤) تقدم في الفصل [٢] من هذا الباب.
- (٥) ضعيف جدًّا: أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٤، و٢٦٩) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد،
   عن القاسم، عن أبي أمامة به.
  - وهذا إسناد شديد الضعف؛ فإن علي بن يزيد هو الألهاني، متروك، وعبيد الله بن زحر ضعيف.
- قال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٦٣): «وإذا اجتمع في إسنادِ خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم».

<sup>(</sup>۱) ضعیف: أخرجه ابن أبي شیبة (۳۲۳/۲) – ومن طریقه ابن المنذر (۲۱٦/٤) – من طریق سلمة بن کهیل، عن ابن مسعود به. . . ، فذکره.



فَضْلُ [7]: فَأَمَّا إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ إِعَادَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا. وذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا، لِئَلَّا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ إِعَادَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا. وذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا، لِئَلَّا يَتُوَانَىٰ النَّاسُ فِي حُضُورِ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ فِيهَا إِذَا أَمْكَنَتْهُمْ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ عَيْرِهِ. وظَاهِرُ خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ ولَا الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَالْمَعْنَىٰ يَقْتَضِيهِ أَيْضًا، فَإِنَّ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ تَحْصُلُ فِيهَا، كَحُصُولِهَا فِي غَيْرِهَا. النَّبِيِّ وَالْمَعْنَىٰ يَقْتَضِيهِ أَيْضًا، فَإِنَّ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ تَحْصُلُ فِيهَا، كَحُصُولِهَا فِي غَيْرِهَا.

# مُسْأَلَةٌ [٢٤٨] قَالَ: (وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى).

لَا خِلَافَ فِي التَّقْدِيمِ بِالْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ عَلَىٰ غَيْرِهِمَا. واخْتُلِفَ فِي أَيِّهِمَا يُقَدَّمُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ؟ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ، - وَ الْقَوْرِيُّ -، تَقْدِيمُ الْقَارِئِ. وبِهَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وقَالَ عَطَاءُ، وَمَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو تَوْرٍ: يَوُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ مَا يَكْفِي فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنُوبُهُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ فِيهِ إلَّا بِالْفِقْهِ، فَيَكُونُ أَوْلَىٰ، كَالْإِمَامَةِ الْكُبْرَىٰ وَالْحُكْمِ.

وَلَنَا مَا رَوَىٰ أَوْسُ بْنُ ضَمْعَج، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ سِنَّا» أَوْ قَالَ: «سِلْمًا» (١). وَرَوَىٰ أَبُو فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا» أَوْ قَالَ: «سِلْمًا» (١). وَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيُومَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَوُهُمْ » (٢) سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَوُهُمْ » (٢) مَوْفِع بِقُبَاءَ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ، مَوْضِعٌ بِقُبَاءَ، وَاللهُ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَة، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد (٣). كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَة، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد (٣). وَكَانَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ. وفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَة أَنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٦٧٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم برقم (۲۷۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٦٩٢)، وأبو داود برقم (٥٨٨)، وعند أبي داود زيادة: «وكان فيهم
 عمر بن الخطاب. . . ». وإسناد أبي داود صحيح أيضًا.

النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ: «لِيَوُمَّكُمْ أَكْثُرُكُمْ قُرْآنًا»(۱). وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ الْقَادِرُ عَلَىٰ الْقِيَامِ مَعَ الْعَاجِزِ عَنْهُ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِتَقْدِيمِ الْقَارِئِ عَلَيْهَا أَوْلَىٰ، كَالْقَادِرِ عَلَىٰ الْقِيَامِ مَعَ الْعَاجِزِ عَنْهُ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا أَمْرَ النَّبِيُ عَلَيْ بِتَقْدِيمِ الْقَارِئِ لِأَنَّ الصَحَابَةَ كَانَ أَقْرَوُهُمْ أَفْقَهُمُمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ تَعَلَّمُوا مَعَهُ أَحْكَامَهُ، قَالَ الْأَنْ الصَحَابَة كَانَ أَقْرَوهُمْ أَفْقَهُمُ مَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ تَعَلَّمُوا مَعَهُ أَحْكَامَهُ، قَالَ الْنُ نُعْرِفَ أَمْرَهَا، وَنَهْيَهَا، وَأَحْكَامَهَا (٢)..

قُلْنَا: اللَّفْظُ عَامٌ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِعُمُومِهِ دُونَ خُصُوصِ السَّبَ، وَلَا يُخَصُّ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ تَخْصِيصِهِ، عَلَىٰ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ مَا يُبْطِلُ هَذَا التَّأْوِيلَ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: "فَإِنْ الْمَيْقُ مَعَ الْعَلْمِ بِالسُّنَةِ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ، وَلَوْ قَدَّمَ الْسَتَوَوْا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِاللَّفَةِ اللَّهَادِيَ لِزِيَادَةِ عِلْمِهِ لَمَا نَقَلَهُمْ عِنْدَ التَّسَاوِي فِيهِ إِلَىٰ الْأَعْلَمِ بِالسُّنَةِ، وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالْفِقْهِ الْقَارِيَ فِيهِ إَلَىٰ الْأَعْلَمِ بِالسُّنَةِ، وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالْفِقْهِ عَلَىٰ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ لَلَزِمَ مِنْ التَّسَاوِي فِيهِ الْقَرَاءَةِ التَّسَاوِي فِيهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: "أَقْرَؤُكُمْ أَلُولُ أَلْكَوْمُ مَنْ التَّسَاوِي فِيهِ الْعَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ أَبُيُّ اللَّهُ وَالْعَرَاءَةِ وَلَوْمَ مَنْ هُو مَفْضُولٌ بِالْقِرَاءَةِ، وَفَضَلَ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ هُو مَفْضُولٌ بِالْقِرَاءَةِ، وَفَضَلَ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ هُو مَفْضُولٌ بِالْقِرَاءَةِ، وَفَضَلَ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ هُو مَفْضُولٌ بِالْقَضَاءِ وَالْفَرَائِضِ وَعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: حَدِيثُ النَّبِيِّ عَيْدٍ الله عَلَمُ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءَةِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءَةِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْعَرَاءَةِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَلَا فَرَاءِ وَالْمُولُ اللّهِ وَالْمَورَامِ وَالْمَرَامِ وَالْمَرَامِ وَالْتَسَامِ وَالْمَالَةُ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَقَلْمَ اللّهِ اللّهِ وَالْمَالِ وَالْعَرَامِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِ وَالْمَورَامِ وَالْمَلْمُ الْعَلَمُ وَلَالْمَا وَالْفَرَامُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمَ وَالْمَالِ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَالِقُولُ وَلَوْلَالْمُولِ وَالْمَوْلِيْلُولُ وَلَالْمَا وَالْمُولِ وَلَوْلَالَ الْمَالِقُولُ وَلَالْمِ الْمَالِقُولُ وَلَا فَالْمُولُولُولُولَ وَالْمَالِقُولُ وَالْع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن جرير (١/ ٣٥): حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي، قال سمعت أبي يقول: حدثنا الحسين بن واقد، قال: حدثنا الأعمش، عن شَقيق، عن ابن مسعود، قال: «كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلَّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنَّ حتىٰ يعرف معانيهُنَّ، والعملَ بهنَّ».

وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا الحسين بن واقد؛ فإنه حسن الحديث.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٥٥)، والترمذي (٣٧٩١)، والنسائي في "الكبرى" (٨٢٨٧)، وابن حبان (١٣١٧)، والحاكم (٣/ ٤٢٢) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس به مطولًا.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، لكن رجح البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢١٠) أنه من مراسيل أبي قلابة، وتبعه علىٰ ذلك الحافظ في "الفتح" (٧/ ٩٣)، ثم شيخنا هيه في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" (ص٥٧).

وقال شيخ الإسلام - كما في "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٣٤٢)-: «حديث ضعيف، لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي على معروفًا بالفرائض».



أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» أَهُوَ خِلَافُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا قَوْلُهُ لِأَبِي بَكْرٍ - عِنْدِي - «يُصَلِّي بِالنَّاسِ» لِلْخِلَافَةِ، يَعْنِي أَنَّ الْخَلِيفَةَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَقْرَأُ مِنْهُ، فَأَمْرُ النَّبِيِّ عَلِيْ أَبَا بَكْرٍ بِالصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ اسْتِخْلَافَهُ.

فَضْلُلُ [1]: وَيُرجَّحُ أَحَدُ الْقَارِئِيْنِ عَلَىٰ الْآخَرِ بِكَثْرَةِ الْقُرْآنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْآخَرِ بِكَثْرَةِ الْقُرْآنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْآخَرِ مِا يَحْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا الْيَوُمَّ كُمْ قُرْآنًا» وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي قَدْرِ مَا يَحْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدَ قِرَاءَةً وَإِعْرَابًا فَهُو أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَأُ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِ: «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ الله». وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ حِفْظًا، وَالْآخَرُ أَقَلَ لَحْنًا وَأَجْوَدَ قِرَاءَةً، فَهُو أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ الله». وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ حِفْظًا، وَالْآخَرُ أَقَلَ لَحْنًا وَأَجْوَدَ قِرَاءَةً، فَهُو أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَعْرَبُهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ أَجْرًا فِي قِرَاءَتِهِ؛ لِقَوْلِهِ - عَشِيُّ -: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبُهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبُهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْمِذِيُّ، وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١٠). قَرَأَهُ وَلَحَنَ فِيهِ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١٠).

## مَسْأَلَةٌ [٢٤٩]: قَالَ: (فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ).

وَذَلِكَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» وَلِأَنَّ الْفِقْهَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ لِلْإِتْيَانِ بِوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا، وَجَبْرِهَا إِنْ عَرَضَ مَا يُحْوِجُ إِلَيْهِ فِيهَا، فَإِنْ اجْتَمَعَ فَقِيهَانِ قَارِئَانِ، وَأَحَدُهُمَا أَقْرَأُ، وَالْآخَرُ أَفْقَهُ، قُدِّمَ الْأَقْرَأُ. نَصَّ عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف: والحديث لم يخرجه الترمذي، ولم أجده باللفظ المذكور، ووجدته في "شعب الإيمان" (۲۰۹۲) بلفظ: «كان له بكل حرف منه عشرون حسنة». وقال في آخره: «كان له بكل حرف عشر حسنات».

وهو من حديث ابن عمر، وفي الإسناد إليه عنعنة بقية بن الوليد، وشيخ البيهقي محمد بن نصرويه المروزي، لم أجد له ترجمة.

والحديث الذي عند الترمذي (٢٩١٠) عن ابن مسعود بلفظ: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألم حرف، ولكن: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف».

وإسناده منقطع؛ محمد بن كعب القرظي لم يدرك عبد الله بن مسعود، وهو خطأ.

وقد رواه غير واحد عن ابن مسعود موقوفًا، وهو الصحيح، كما في "تفسير ابن منصور" (٤، ٦، ٧)، ولكن له حكم الرفع.

- ( ) 9

وقَالَ ابْنُ عَقِيل: الْأَفْقَهُ أَوْلَىٰ؛ لِتَمَيُّزِهِ بِمَا لَا يُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ. وهَذَا يُخَالِفُ عُمُومَ الْخَبَرِ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. وإِنْ اجْتَمَعَ فَقِيهَانِ، أَحَدُهُمَا أَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَالْآخَرُ أَعْرَفُ بِمَا الْخَبَرِ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْآخَرُ الْعَرَفُ بِمَا سِوَاهَا، فَالْأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ أَوْلَىٰ، لِأَنَّ عِلْمَهُ يُؤَثِّرُ فِي تَكْمِيلِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْآخَرِ.

# مُسْأَلَةٌ [٢٥٠]: قَالَ: (فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَسَنُّهُمْ).

يَعْنِي: أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، يُقَدَّمُ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ. وظَاهِرُ قَوْلِ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يُقَدَّمُ أَقْدَمُهُمَا هِجْرَةً، ثُمَّ أَسَنُّهُمَا؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ، وَهُوَ مُرَتَّبٌ هَكَذَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَعَلَىٰ هَذَا التَّرْتِيبِ تُوجَدُ أَكْثَرُ أَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ. ومَعْنَىٰ تَقْدِيم الْهِجْرَةِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَسْبَقَ هِجْرَةً مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَىٰ دَارِ الْإِسْلَام، لِأَنَّ الْهِجْرَةَ قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ فَقُدِّمَ السَّابِقُ إِلَيْهَا لِسَبْقِهِ إِلَىٰ الطَّاعَةِ. فَإِذَا اسْتَوَيَا فِيهَا، إِمَّا لِهِجْرَتِهِمَا مَعًا، أَوْ لَعَدَمِهَا مِنْهُمَا، فَأَسَنُّهُمْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - <del>يَظِي</del>َّةٍ - لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَصَاحِبِهِ: **(لِيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُ كُمَا**». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ولِأَنَّ السِنَّ أَحَقُّ بِالتَّوْقِيرِ وَالتَّقْدِيمِ. وكَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْل، لَمَّا تَكَلَّمَ فِي أَخِيهِ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» (٢). أَيْ دَعْ الْأَكْبَرَ يَتَكَلَّمُ. وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ أَحَقُّهُمْ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ أَشْرَفُهُمْ، ثُمَّ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، ثُمَّ أَسَنُّهُمْ. والصَّحِيحُ، الْأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَيِّكِيرٌ فِي تَقْدِيم السَّابِقِ بِالْهِجْرَةِ، ثُمَّ الْأَسَنِّ؛ لِتَصْرِيحِهِ بِالدَّلَالَةِ، وَلَا دَلَالَةَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَلَىٰ تَقْدِيمِ الْأَسَنِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّهِمَا هِجْرَةٌ وَلَا تَفَاضُلُهُمَا فِي شَرَفٍ، وَيُرَجَّحُ بِتَقَدُّم الْإِسْلَامِ كَالتَّرْجِيحِ بِتَقَدُّم الْهِجْرَةِ، فَإِنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ: «فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا» وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ أَشْرَفُ مِنْ الْهِجْرَةِ، فَإِذَا قُدِّمَ بِتَقَدُّمِهَا فَتَقَدُّمُهُ أَوْلَىٰ. فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي هَذَا كُلِّهِ قُدِّمَ أَشْرَفُهُمْ، أَيْ أَعْلَاهُمْ نَسَبًا، وَأَفْضَلُهُمْ فِي نَفْسِهِ، وَأَعْلَاهُمْ قَدْرًا؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «**قَدِّمُوا قُرَيْشًا** 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٠)، ومسلم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث رَضِّيُّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة ﴿كُلُّهُ مُ



## وَلَا تَقَدَّمُوهَا»(١).

فَضْلُ [1]: فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي هَذِهِ الْخِصَالِ، قُدِّمَ أَتْقَاهُمْ وَأَوْرَعُهُمْ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ فِي الدِّينِ، وَأَفْضَلُ وَأَقْرَبُ إِلَىٰ الْإِجَابَةِ، وَقَدْ جَاءَ: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ». ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "رِسَالَتِهِ"، وَيُحْمَلُ تَقْدِيمُ هَذَا عَلَىٰ الْأَشْرَفِ، لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ». ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "رِسَالَتِهِ"، وَيُحْمَلُ تَقْدِيمُ هَذَا عَلَىٰ الْأَشْرَفِ، لِأَنَّ شَرَفَ الدِّينِ خَيْرٌ مِنْ شَرَفِ الدُّنْيَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللّهِ أَنْقَىكُمْ ﴾ لِأَنَّ شَرَفَ الدِّينِ خَيْرٌ مِنْ شَرَفِ الدُّنْيَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَاللّهِ أَنْقُومَ وَيُولِكَ الْأَشْرَفَ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، - كَاللّهِ أَنْقَىكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي هَذَا كُلّهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فِي الْأَذَانِ (٢)، فَالْإِمَامَةُ أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي الْأَذَانِ (٢)، فَالْإِمَامَةُ أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي الْاسْتِحْقَاقِ، وَتَعَذَرَ الْجَمْعُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ.

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَقُومُ بِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَتَعَاهُدِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ رَضِي

(۱) حسن بمجموع طرقه: أخرجه الشافعي – كما في ترتيب "المسند" (۲/ ۱۹۶) – عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب به مرسلًا.

وقد أخرجه البيهقي (٣/ ١٢١) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن أبي حثمة به مرسلًا. ثم قال: «هذا مرسل، وروي موصولًا، وليس بالقوي». اه

وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٢/ ١٦٨-١٦٩) من طريق معمر به.

وله شاهد من حديث عبد الله بن السائب، أخرجه الطبراني - كما في "التلخيص" (٧٦/٢) - من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن السائب به.

وأبو معشر ضعيف، ولم يذكر الحافظ في "التلخيص" الإسناد كاملًا.

وله شاهد من مرسل أبي جعفر الباقر، أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧/١٢): حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا هاشم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن رسول الله ﷺ به. وهذا إسناد صحيح إلىٰ أبي جعفر.

وله شاهد من حديث علي علي الشبه عند البزار (٤٦٥)، وفي إسناده عدي بن الفضل، وهو متروك.

وآخر من حديث أنس عند أبي نعيم في "الحلية" (٩/ ٦٤)، وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي، وهو كذاب، ومحمد بن سليمان المسمولي، وهو ضعيف.

فهذان الشاهدان لا يصلحان للاستشهاد، والحديث حسن بالطرق التي قبلها، والله أعلم.

(٢) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [١٣٠]، الفصل [٨].

الْجِيرَانُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، قُدِّمَ بِذَلِكَ. ولَا يُقَدَّمُ بِحُسْنِ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ، وَلَا أَثَرَ لَهُ فِيهَا، وَهَذَا كُلُّهُ تَقْدِيمُ اسْتِحْبَابٍ، لَا تَقْدِيمُ اشْتِرَاطٍ، وَلَا إيجَابٍ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، فَلَوْ قُدِّمَ الْمَفْضُولُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذَا أَمْرُ أَدَبٍ وَاسْتِحْبَابٍ.

# مَسْأَلَةٌ [٢٥١]: قَالَ: (وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُعْلِنُ بِبِدْعَةٍ، أَوْ يَسْكَرُ، أَعَادَ).

الْإِعْلَانُ الْإِظْهَارُ، وَهُوَ ضِدُّ الْإِسْرَارِ. فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ مَنْ ائْتَمَّ بِمَنْ يُظْهِرُ بِدْعَتَهُ، وَيَتَكَلَّمُ بِهَا، وَيَدْعُو إِلَيْهَا، أَوْ يُنَاظِرُ عَلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ. ومَنْ لَمْ يُظْهِرْ بِدْعَتَهُ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَىٰ الْمُؤْتَمِّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَقِدًا لَهَا. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ الله: الرَّافِضَةُ الَّذِينَ عَلَىٰ الْمُؤْتَمِّ بِمَا تَعْرِفُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، آمُرُهُ أَنْ يُعِيدَ. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: وَهَكَذَا أَهْلُ الْبِدَعِ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا تَعْرِفُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، آمُرُهُ أَنْ يُعِيدَ. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: وَهَكَذَا أَهْلُ الْبِدَعِ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: لَا يُصَلِّ خَلْفَ أَحْدٍ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: لَا يُصَلِّ خَلْفَ أَحْدِ مَنْ يَسْكُتُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ وَلَا يَتَكَلَّمُ. وقَالَ: لَا تُصلِّ خَلْفَ أَحْدٍ مِنْ اللهَ هُوَاء، إِذَا كَانَ دَاعِيَةً إِلَىٰ هَوَاهُ. وَقَالَ: لَا تُصلِّ خَلْفَ الْمُوْجِئِ إِذَا كَانَ دَاعِيَةً إِلَىٰ هَوَاهُ. وَقَالَ: لَا تُصلِّ خَلْفَ الْمُوْجِئِ إِذَا كَانَ دَاعِيَةً إِلَىٰ هَوَاهُ. وَقَالَ: لَا تُصلِّ خَلْفَ الْمُوْجِئِ إِذَا كَانَ دَاعِيَةً وَمُنْ يَتَكَلَّمُ بِالْإِعَادَةِ، دُونَ مَنْ يَقِفُ وَلَا يَتَكَلَّمُ، يَدُلُّ عَلَىٰ مَا قُلْنَاهُ. وقَالَ الْقَاضِي: الْمُعْلِنُ مِنْ يَالْبِدْعَةِ مَنْ يَعْتَقِدُهَا بِدَلِيلٍ، وَغَيْرُ الْمُعْلِنِ مَنْ يَعْتَقِدُهَا تَقْلِيدًا.

وَلَنَا، أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِعْلَانِ هُو الْإِظْهَارُ، وَهُو َ ضِدُّ الْإِخْفَاءِ وَالْإِسْرَارِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَكُورَعَكُومَا شَرُونَ وَمَا تُعْلِنُ وَ وَالتَعْابِنِ: ٤] وَقَالَ تَعَالَىٰ مُخْبِرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَوُ مَا نَحْلِي وَمَا نَعْلِنُ ﴾ [ابراهيم: ٣٨] وَلِأَنَّ الْمُظْهِرَ لِيدْعَتِهِ لَا عُذْرَ لِلْمُصَلِّي خَلْفَهُ - لِظُهُورِ حَالِهِ -، وَالْمُحْفِي لَهَا مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ مَعْذُورٌ، وَهَذَا لَهُ أَثَرٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَلِهَذَا لَمْ تَجِبُ الْإِعَادَةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ وَالنَّجِسِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُمَا؛ لِخَفَاءِ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَوَجَبَتْ عَلَىٰ الْمُصَلِّي خَلْفَ الْمُحْدِثِ وَالنَّعِسِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُمَا؛ لِخَفَاءِ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَوَجَبَتْ عَلَىٰ الْمُصَلِّي خَلْفَ الْمُحْدِثِ وَاللَّمِي الْفَورِ حَالِهِمَا غَالِبًا. وقَدْ رُويِي عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّى خَلْفَ مُرْجِعٍ وَلَا رَافِضِيِّ، وَلَا لَمْ عَلَىٰ خَلْفَ مُرْجِعٍ وَلَا رَافِضِيِّ، وَلَا مَنْ عَلَىٰ مَحْدُلُوقٌ فَأَعْدِ وَالَهُ أَبِي الْحَارِثِ: لَا يُصَلِّي خَلْفَ مُرْجِعٍ وَلَا رَافِضِيٍّ، وَلَا فَاسِقٍ، إِلَّا أَنْ يَخَلُوفٌ فَأَعْمُ هُ فَيُصَلِّي، ثُمَ الْعَادِرِ فَ قَالَ: نَعَمْ. وعَنْ مَالِكِ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ مَالِكِ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ مَالِكِ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ مَلْ لِيهِ الْإِعَادَةُ.

وَلْنَا: مَا رَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ يَقُولُ: «لا تَؤُمَّنَ امْرَأَةُ رَجُلًا، وَلا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إلّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، أَوْ يَخَافَ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤)، وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُهُ، وَحَدِيثُهُمْ نَقُولُ بِهِ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ، مَاجَهُ (٤)، وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُهُ، وَحَدِيثُهُمْ نَقُولُ بِهِ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ،

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (٥٦/٢) من حديث ابن عمر، وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك، وقد اتهم بالكذب.

وله طريق أخرى عند (٢/ ٥٦)، وفيها أبو الوليد المخزومي، وهو خالد بن إسماعيل، متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٢) الخشبية فرقة من الرافضة، ذكر ابن حزم في " الفصل " ٥/ ٤٥: أن بعض الشيعة كانوا لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذي ينتظرونه، فهم يقتلون الناس بالخنق والحجارة، والخشبية بالخشب فقط.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٢٧/٤) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو شهاب، ثنا يونس بن عبيد، عن نافع قال: «كان ابن عمر يسلم على الخشبية والخوارج. . . ».

وإسناده حسن، رجاله ثقات أئمة؛ إلا إبا شهاب، واسمه عبد ربه بن نافع؛ فإنه حسن الحديث.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٣٠٩) من طريق أحمد بن يونس به.

وأخرجه البيهقي (٣/ ١٢٢) من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن أبي شهاب به.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، وفي إسناده عبد الله بن محمد العدوي، وهو متروك، وقد اتهمه وكيع بوضع الحديث، وفيه أيضًا علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

- (°4.

وَهُوَ مُطْلَقٌ، فَالْعَمَلُ بِهِ فِي مَوْضِعٍ يَحْصُلُ الْوَفَاءُ بِدَلَالَتِهِ، وَقِيَاسِهِمْ مَنْقُوضٌ بِالْخُنْثَىٰ وَالْأُمِّيِّ. وَيُرْوَىٰ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْت وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا لَوْ صَلَّيْت خَلْفَهُ لَأَعَدْت قُلْت: أُصَلِّ خَلْفَهُ لَأَعَدْت ضَلْفَهُ لَأَعَدْت صَلَاتِي. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (۱).

وَأَمَّا قَوْلُ الْخِرَقِيِّ: "أَوْ يَسْكُرُ". فَإِنَّهُ يَعْنِي مَنْ يَشْرَبُ مَا يُسْكِرُهُ مِنْ أَيِّ شَرَابٍ كَانَ، فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ خَلْفَهُ لِفِسْقِهِ. وإِنَّمَا خَصَّهُ بِالذِّكْرِ، فِيمَا يُرَىٰ من بَينَ سَائِرِ الْفُسَّاقِ، لِنَصِّ أَحْمَدَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: سَأَلْت أَحْمَدَ وَقِيلَ لَهُ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَسْكُرُ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ أَحْمَدَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: سَأَلْت أَحْمَدَ وَقِيلَ لَهُ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَسْكُرُ، أُعِيدُ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ أَلْبَتَّةً. وسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ رَجُل، ثُمَّ عَلِمْت أَنَّهُ يَسْكُرُ، أُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَعِدُ. قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا أَيْتُهُمَا صَلَاتِي؟ قَالَ: الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَك. وسَأَلَهُ رَجُلٌ. قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا أَعْمُ مَا عَلَا أَيْنَ أَنْتَ؟ فِي الْبَادِيَةِ؟ سَكُرَانَ، أُصَلِّي خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَأُصَلِّي وَحْدِي؟ قَالَ أَيْنَ أَنْتَ؟ فِي الْبَادِيَةِ؟ الْمَسَاجِدُ كَثِيرَةٌ. قَالَ: أَنَا فِي حَانُوتِي. قَالَ: تَخَطَّاهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِد.

فَأَمَّا مَنْ يَشْرَبُ مِنْ النَّبِيذِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مَا لَا يُسْكِرُهُ، مُعْتَقِدًا حِلَّهُ، فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. فَقَالَ: يُصَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ عَلَىٰ التَّأْوِيل، نَحْنُ نَرْوِي عَنْهُمْ الْحَدِيثَ، وَلَا نُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَسْكَرُ. وكَلَامُ الْخِرَقِيِّ بِمَفْهُومِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ، لِتَخْصِيصِهِ مَنْ سَكِرَ بِالْإِعَادَةِ خَلْفَهُ. وفِي مَعْنَىٰ شَارِبِ مَا يُسْكِرُهُ كُلُّ فَاسِقٍ، فَلَا يُصَلَّىٰ خَلْفَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. فَقَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ فَاجِرٍ وَلَا فَاسِقٍ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ، - ﴿ مُثِلِّهُ -، سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ، قَالَ: أُصَلِّي بِكُمْ رَمَضَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا. قَالَ: أَسْأَلُ الله الْعَافِيَةَ، مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ هَذَا؟ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه اللالكائي في "أصول اعتقاد أهل السنة" (١٣٤٧) من طريق بقية بن الوليد، حدثني حبيب بن عمر الأنصاري به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ حبيب بن عمر ترجمته في "الجرح والتعديل" (٣/ ١٠٥)، قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث، مجهول، لم يرو عنه غير بقية». اه قلت: وأبوه لم توجد له ترجمة.

تُصَلُّوا خَلْفَ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ، وَقَالَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يُشَارِطُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدفَعُوا إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. وهَذِهِ النَّصُوصُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ خَلْفَ فَاسِقٍ. وعَنْهُ رِوَايَةٌ أَخْرَىٰ، أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ جَائِزَةٌ، ذَكَرَهَا أَصْحَابُنَا. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ: أَخْرَىٰ، أَنَّ الصَّلُوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله (1). وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ (1)، وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ (1)، والْحُصَيْنُ وَالْحَسَنُ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ مَرْوَانَ (1). وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ (1)، والْحُصَيْنُ وَالْحَسَنُ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ مَرْوَانَ (1). وَالَّذِينَ كَانُوا فِي وَلَايَةِ وَابْنِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَهُمَا. وصَلَّوْنَ وَمَالُونَ مَعَ مَرْوَانَ (1). وَالَّذِينَ كَانُوا فِي وَلَايَةٍ وَالْمَاعُ، وَرُويَ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ الْخَمْرَ وَصَلَّىٰ الصَّبْحَ أَرْبَعًا، وقَالَ: أَزِيدُكُمُ (1). فَصَارَ هَذَا إِجْمَاعًا، وَرُويَ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَرْبَعًا، وقَالَ: أَزِيدُكُمُ (1). فَصَلَّى عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقَتِهَا؟ اللهَ اللهِ عَلَىٰ وَقَلْهَ اللهَ اللهِ عَلَىٰ وَلَهُ اللهَ اللهِ عَلَىٰ وَقَلْهَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ عَلْفَلَا: (فَإِنْ أَذَوْ كُنَهُ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْفَلَدُ وَلَا تَقُلُ وَلَا تَقُلُ وَلَهُ مُعَلَى الْفَلَدُ ، وَفِي لَفُظٍ: (فَإِنْ أَذَرَكُتُهَا كَانَتُ لَكَ نَافِلَةً ، وَإِلَا كُنْتَ قَدْ صَلَّى الْكَانُ عَلَى اللْمُ اللهِ عَلَى الْفَلَةُ ، وَفِي لَفُظٍ: (فَإِنْ أَذَرَكُتُ الصَّلَى الْفَلَةُ ، وَلِي لَفُو اللهُ اللهِ عَلَى الْفَلَدُ ، وَفِي لَفُظٍ: (فَإِنْ أَذُرَكُتَ الصَّلَى الْفَلَةُ وَلَا تَقُلُ : إِنِّ الْفَلَا : الْفَلْ : وَالْمَا اللهُ الل

(١) ضعيف جدًّا: تقدم تخريجه قريبًا.

(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٨): حدثنا عيسىٰ بن يونس، عن الأوزاعي، عن عمير بن هانئ قال: «شهدت ابن عمر، والحَجَّاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء».

إسناده صحيح، وانظر "صحيح البخاري" (١٦٦٠).

- (٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٨): حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه قال: «كان الحسن، والحسين يصليان خلف مروان». . . ، فذكره. وإسناده حسن.
- (٤) أخرجه عمر بن شبة كما في "الاستيعاب" (٤/ ١٥٥٤)- من طريق ابن شوذب، قال: صلى الوليد بن عقبة. . . ، فذكره، وفيه: قال ابن مسعود: «ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم».

وهذا منقطع؛ لأن عبد الله بن شوذب لم يدرك أحدًا من الصحابة.

وأصل القصة في مسلم (١٧٠٧)، وفيه: أنه صلىٰ ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟، وليس فيه ذكر ابن مسعود.

(٥) أخرجه مسلم (٦٤٨)، والألفاظ المذكورة كلها في مسلم.

أُصَلِّي». وفِي لَفْظٍ: «فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ». وهَذَا فِعْلُ يَقْتَضِي فِسْقَهُمْ، وَقَدْ أَمَرَهُ بِالصَّلَاةِ مَعَهُمْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»(١) عَامٌ، فَيَتَنَاوَلُ مَحَلَّ النَّرَاع، وَلِأَنَّهُ رَجُلُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِنَفْسِهِ، فَصَحَّ الِائْتِمَامُ بِهِ كَالْعَدْلِ.

وَوَجُهُ الْأُولَىٰ قَوْلُهُ - عَلَيْ -: ﴿ لَا يُؤَمَّنَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانِهِ أَوْ سَيْفِهِ ﴿ ``. وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ تَتَضَمَّنُ حَمْلَ الْقِرَاءَةِ، وَلَا يُؤْمَنُ تَرْكُهُ لَهَا، وَلَا يُؤْمَنُ تَرْكُ بَعْضِ شَيْفِهِ ﴿ ``. وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ تَتَضَمَّنُ حَمْلَ الْقِرَاءَةِ، وَلَا غَلَبَةُ ظَنِّ يُؤَمِّنَانِ ذَلِكَ. والْحَدِيثُ أَجَبْنَا عَنْهُ، شَرَائِطِهَا كَالطَّهَارَةِ، وَلَيْسَ ثَمَّ أَمَارَةٌ وَلَا غَلَبَةُ ظَنِّ يُؤَمِّنَانِ ذَلِكَ. والْحَدِيثُ أَجَبْنَا عَنْ عَطَاءٍ، وَفِعْلُ الصَّحَابَةِ مَحْمُولُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ خَافُوا الضَّرَرَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ، فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَطَاءٍ، وَفِعْلُ الصَّحِدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ، وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ، فَصَلَّيَا بِالْإِيمَاءِ، وَإِنَّمَا فَعَلَا وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ، وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ، فَصَلَّيَا بِالْإِيمَاءِ، وَإِنَّمَا فَعَلَا وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ، وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ، فَصَلَّيَا بِالْإِيمَاءِ، وَإِنَّمَا فَعَلَا فَعَلَا لَا يُعَلِي وَجْهٍ يَعْلَمُ بِهِمَا. ورَوَيْنَاهُ عَنْ قَسَامَة بْنِ زُهَيْرٍ وَلَكَ لِخُوْفِهِمَا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا إِنْ صَلَّيَا عَلَىٰ وَجْهٍ يَعْلَمُ بِهِمَا. ورَوَيْنَاهُ عَنْ قَسَامَة بْنِ زُهَيْمِ قَالَ لَهُ أَبُو بَكُرِة: تَنَحَّ عَنْ مُصَلَّانَا، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي قَالَ لَهُ أَبُو بَكُرِة: تَنَحَّ عَنْ مُصَلَّانَا، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي عَلَىٰ وَجْهِ يَعْلَمُ بِعِمَا. ورَوَيْنَاهُ عَنْ قَسَامَة بْنِ زُهُيْمِ قَالَ لَهُ أَبُو بَكُرِة: تَنَحَّ عَنْ مُصَلَّانَا، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي عَلَىٰ وَجْهِ يَعْلَمُ وَالنَّزَاعُ فِي الْفَرْضِ.

فَضْلُلْ [١]: فَأَمَّا الْجُمَعُ وَالْأَعْيَادُ فَإِنَّهَا تُصَلَّىٰ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ. وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ يَشْهَدُهَا مَعَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ فِي عَصْرِهِ. وقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُحَمَّدَ بْنَ النَّضْرِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي جِيرَانًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ. قَالَ حَسْبُكَ، مَا بُنَ النَّضْرِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي جِيرَانًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ. قَالَ حَسْبُكَ، مَا تَقُولُ فِي مَنْ يَرُدُّ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر؟ قَالَ: رَجُلُ سَوْءٍ. قَالَ: فَإِنْ رَدَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يُكَفَّرُ. قَالَ: فَإِنْ رَدَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالَّذِي كَكَفَّرُ. قَالَ: وَيُولَ عَلَىٰ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ؟ ثَمَّ غُشِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: رَدُّوا عَلَيْهِ وَالَّذِي كَيْ اللَّيْقِ عَلَىٰ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ؟ ثَمَّ غُشِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: رَدُّوا عَلَيْهِ وَالَّذِي كُولَا لَهُ إِلَىٰ وَكُولَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ وَكُولَ اللَّهُ وَالَذِي عَلَىٰ الْعَلِي الْعَلَىٰ الْفَيْقِ الْعَلَىٰ وَلَوْ الْعَلَىٰ وَاللَّذِي عَلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ وَكُولَ اللَّهُ وَالَذِي وَالْعَلَىٰ الْفَيْقِ الْعَلَىٰ الْعَلِي الْعَلَىٰ اللَّهُ وَالَذِي وَالَاتِ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّ بَنِي الْعَبَّاسِ سَيَلُونَهَا. ولِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ اللْعَلَامُ اللَّهُ مَنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ اللْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَبَاسِ سَيَلُونَهَا. ولِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ اللْعَلَىٰ اللَّهُ مَا الْعَلَامُ أَنْ بَنِي الْعَبَّاسِ سَيَلُونَهَا. ولِأَنَّ هَذِهِ الصَّالَةَ مَنْ اللَّهُ مَا أَنَّ بَنِي الْعَبَاسُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالَا الْعَلَىٰ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أول الباب.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٩٢) عن أبي أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير به. وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال الشيخين.

الظَّاهِرَةِ؛ وَتَلِيهَا الْأَئِمَّةُ دُونَ غَيْرِهِمْ، فَتَرْكُهَا خَلْفَهُمْ يُفْضِي إِلَىٰ تَرْكِهَا بِالْكُلِّيَّةِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهَا تُعَادُ خَلْفَ مَنْ يُعَادُ خَلْفَهُ غَيْرُهَا. قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الْجُمُعَةُ فَيَنْبَغِي شُهُودُهَا، فَإِنْ كَانَ الْجُمُعَةُ فَيَنْبَغِي شُهُودُهَا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُصَلِّي مِنْهُمْ أَعَادَ. ورُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعَادَهَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. وهَذَا يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَىٰ الَّذِي يُصَلِّي مِنْهُمْ أَعَادَ. ورُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعَادَهَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. وهَذَا يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تُعَادُ خَلْفَ فَاسِقٍ وَلَا مُبْتَدِعٍ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ أُمِرَ بِهَا، فَلَمْ تَجِبْ إِعَادَتُهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ.

فَضْلُلْ [٢]: فَإِنْ كَانَ الْمُبَّاشِرُ لَهَا عَدْلًا، وَالْمُولِّي لَهُ غَيْرَ مَرْضِيِّ الْحَالِ لِبِدْعَتِهِ أَوْ فِسْقِهِ، لَمْ يُعِدْهَا. نَصَّ عَلَيْهِ. وقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا كَانَ الَّذِي وَضَعَهُ يَقُولُ بِقَوْلِهِمْ فَسُدَتْ الصَّلَاةُ. قَالَ: لَسْت أَقُولُ بِهَذَا. ولِأَنَّ صَلَاتَهُ إِنَّمَا تَرْتَبِطُ بِصَلَاةِ إِمَامِهِ، فَلَا يَضُرُّ وَصَدَتْ الصَّلَاةُ إِنَّمَا تَرْتَبِطُ بِصَلَاةٍ إِمَامِهِ، فَلَا يَضُرُّ وَجُودُ مَعْنَىٰ فِي غَيْرِهِ، كَالْحَدَثِ أَوْ كَوْنِهِ أُمِّيًّا. وعَنْهُ: تُعَادُ. والصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.

فَضْلُلْ [٣]: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فِسْقَ إِمَامِهِ، وَلَا بِدْعَتَهُ، حَتَّىٰ صَلَّىٰ مَعَهُ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَىٰ، فَأَشْبَهَ الْمُحْدِثَ وَالنَّجِسَ. والصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا يُنْظُرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُخْفِي بِدْعَتَهُ وَفُسُوقَهُ، صَحَّتْ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، لِمَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُظْهِرُ ذَلِكَ، وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ خَلْفَهُ، عَلَىٰ الرِّوَايَةِ لَمَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُظْهِرُ ذَلِكَ، وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ خَلْفَهُ، عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْمَا فَي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُظْهِرُ ذَلِكَ، وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ خَلْفَهُ، عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْمَا فَي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُظْهِرُ ذَلِكَ، وَجَبَتْ الْإِعْادَةُ خَلْفَهُ، عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْعِلْمُ الْمُنْتَدِعِ؛ وَلِأَنَّهُ مَعْنَىٰ يَمْنَعُ الإِنْتِمَامَ، فَاسْتَوَىٰ فِيهِ الْعِلْمُ وَالْمَأْمُومِ مَعًا، وَعَدَمُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ أُمِّيًّا، وَالْحَدَثُ وَالنَّجَاسَةُ يُشْتَرَطُّ خَفَاؤُهُمَا عَلَىٰ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ مَعًا، وَلا يَخْفَىٰ عَلَىٰ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ مَعًا، وَلا يَخْفَىٰ عَلَىٰ الْفَاسِقِ فِسْقُ نَفْسِهِ، وَلِأَنَّ الْإِعَادَةَ إِنَّمَا تَجِبُ خَلْفَ مَنْ يُعْلِنُ بِبِدْعَتِهِ، وَلاَيْحَاسَة فَى مَظِنَّةِ الْخَفَاءِ، بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ.

فَضْلُلُ [٤]: وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ الْإِنْتِمَامَ بِهِ، فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِينَ السَّلَامَةُ. ولَوْ صَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ يَشُكُّ فِي إِسْلَامِهِ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ لِلْإِمَامَةِ إِلَّا مُسْلِمٌ.

فَضْلُلُ [٥]: فَأَمَّا الْمُخَالِفُونَ فِي الْفُرُوعِ كَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، فَالصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ صَحِيحَةٌ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَزَلْ بَعْضُهُمْ يَأْتَمُّ بِبَعْضٍ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْفُرُوع، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّ بَعْدَهُمْ لَمْ يَزَلْ بَعْضُهُمْ يَأْتَمُّ بِبَعْضٍ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْفُرُوع، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّ

الْمُخَالِفَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُصِيبًا فِي اجْتِهَادِهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ وَأَجْرٌ لِإِصَابَتِهِ، أَوْ مُخْطِئًا فَلَهُ أَجْرٌ عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ، لِأَنَّهُ مَحْطُوطٌ عَنْهُ. فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتْرُكُ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا يَعْتَقِدُهُ الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَام، فَظَاهِرُ كَلَام أَحْمَدَ صِحَّةُ الإئتِمَام بِهِ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُل صَلَّىٰ بِقَوْم، وَعَلَيْهِ جُلُودُ الثَّعَالِبِ، فَقَالَ: إنْ كَانَ يَلْبَسُهُ وَهُوَ يَتَأَوَّلُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهْرَ». يُصَلَّىٰ خَلْفَهُ. قِيلَ لَهُ، أَفَتَرَاهُ أَنْتَ جَائِزًا؟ قَالَ: لَا، نَحْنُ لَا نَرَاهُ جَائِزًا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ هُوَ يَتَأُوَّلُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّىٰ خَلْفَهُ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ مِنْ الدَّم لَمْ يُصَلَّ خَلْفَهُ؟ ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَرَىٰ الْوُضُوءَ مِنْ الدَّم، فَلَا نُصَلِّي خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَمَالِكٍ وَمَنْ سَهَّلَ فِي الدَّم؟ أَيْ: بَلَىٰ. ورَأَيْت لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مَسْأَلَةً مُفْرَدَةً فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ هَذَا، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانَ يُصَلِّي بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ مَعَ الاِخْتِلَافِ. ولِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، أَوْ كَالْمُصِيبِ فِي حَطِّ الْمَأْثَمِ عَنْهُ، وَحُصُولِ الثَّوَابِ، وَصِحَّةِ الصَّلَاةِ لِنَفْسِهِ، فَجَازَ الْإِئْتِمَامُ بِهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا. وذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَىٰ، أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ائْتِمَامُهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَكِبُ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمَأْمُومُ مُفْسِدًا لِلصَّلَاةِ، فَلَمْ يَصِحَّ ائْتِمَامُهُ بِهِ، كَمَا لَوْ خَالَفَهُ فِي الْقِبْلَةِ حَالَ الإجْتِهَادِ فِيهَا.

فَضِّلُلْ [7]: وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ، فَإِنْ كَانَ يَتْرُكُ مَا يَعْتَقِدُهُ شَرْطًا لِلصَّلَاةِ أَوْ وَاجِبًا فِيهَا، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ، وَصَلَاةُ مَنْ يَأْتَمُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ يُخَالِفُهُ فِي اعْتِقَادِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا فِي الصَّلَاةِ، فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ، كَالْمُتْرَوِّ بِغَيْرِ وَلِيً كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ. وإِنْ كَانَ يَفْعَلُ مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، كَالْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ وَلِيًّ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ. وإِنْ كَانَ يَفْعَلُ مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، فَلَالْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ وَلِيًّ كَالْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ وَلِيًّ كَالْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ وَلِيًّ كَالْمُتَزَوِّ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، كَالْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ وَلِيًّ كَالْمُتَزَوِّ فِي بِغَيْرِ وَلِيً كَالْمُتَوَلِّ بِغَيْرِ وَلِيً كَالْمُتَوَلِّ بِغَيْرِ وَلِيً كَالْمُتَوَالِ اللهِ تَعْرِيمَهُ، فَهَذَا إِنْ دَامَ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَهُو فَاسِقٌ، حُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْفُشَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَدُمْ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فَاسِقٌ، حُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْفُلْسَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَدُمْ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الصَّغَائِرِ. ومَتَىٰ كَانَ الْفُاعِلُ كَذَلِكَ عَامِّيًا قَلَّدَ مَنْ يَعْتَقِدُ جَوَازَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْعَامِيِّ سُؤَالُ الْعُلَمَاءِ وَتَقْلِيدُهُمْ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَصَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَىٰ كُنُوا لِللهِ بَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا مُنْ عَلَوْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَمَاءِ وَتَقْلِيدُهُمْ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ:



### تَعَلَّمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧]

فَضْلُلْ [٧]: وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَجْنُونٍ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لِنَفْسِهِ بَاطِلَةٌ. وإِنْ كَانَ يُجَنُّ تَارَةً، وَيُغْرَهُ أَوْ تَصِحُّ الصَّلَاتُهُ، وَيُكْرَهُ الإنْتِمَامُ بِهِ؛ يُجَنُّ تَارَةً، وَيُغِيقُ أُخْرَى، فَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ حَالَ إِفَاقَتِهِ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَيُكْرَهُ الإنْتِمَامُ بِهِ؛ لِيَحَلَّ يَكُونَ قَدْ احْتَلَمَ حَالَ جُنُونِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ، وَلِئَلَّا يُعَرِّضَ الصَّلَاةَ لِلْإِبْطَالِ فِي أَثْنَائِهَا، لِؤُجُودِ الْجُنُونِ فِيهَا، وَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ، فَلَا تَفْسُدُ بِالإحْتِمَالِ.

فَضَّلْلُ [٨]: وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَالْإِنْسَانُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ، فَإِنْ شَاءَ صَلَّىٰ خَلْفَهُ، وَأَعَادَ وَإِنْ نَوَىٰ الصَّلَاةَ وَحْدَهُ، وَوَافَقَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَتَىٰ بِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا عَلَىٰ الْكَمَالِ، فَلَا تَفْسُدُ بِمُوَافَقَتِهِ غَيْرَهُ فِي الْأَفْعَالِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُوَافَقَةَ. ورُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُعِيدُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ الله: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، وَيَكُونُ الرَّجُلُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمْ لَا يَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ، وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: إِنْ خَرَجَ كَانَ فِي ذَلِكَ شُنْعَةٌ، وَلَكِنْ يُصَلِّي مَعَهُ، وَيُعِيدُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَيَكُونَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ لِنَفْسِهِ، وَيَسْجُدُ لِنَفْسِهِ، وَلَا يُبَالِي أَنْ يَكُونَ سُجُودُهُ مَعَ سُجُودِهِ، وَتَكْبِيرُهُ مَعَ تَكْبِيرِهِ. قُلْت: فَإِنْ فَعَلَ هَذَا صَلَّىٰ لِنَفْسِهِ أَيُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت: فَكَيْفَ يُعِيدُ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ الْأَوْلَىٰ، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: «اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً». قَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ صَلَّىٰ وَحْدَهُ فَنَوَىٰ الْفَرْضَ، أَمَّا إِذَا صَلَّىٰ مَعَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعْتَدَّ بِهَا فَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا. فَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ الْإِعَادَةِ، وَلَكِنَّ تَعْلِيلَهُ فَسَادُهَا بِكَوْنِهِ نَوَىٰ أَنْ لَا يَعْتَدَّ بِهَا، يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّتِهَا وَإِجْزَائِهَا إِذَا نَوَىٰ الْإعْتِدَادَ بِهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الَّذِينَ لَا يَرْضَوْنَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ جَمَاعَةً، فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَوَافَقُوا الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، كَانَ جَائِزًا وَالله أَعْلَمُ.

### مُسْلَلَةٌ [٢٥٢]: قَالَ: (وَإِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْمَى جَائِزَةٌ).

هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. ورُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَالَيُهُمَا – أَنَّ غُلَامًا لَهَا كَانَ يَؤُمُّهَا (١). وَصَلَّىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَأَبُو ذَرِّ وَرَاءَ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَىٰ أَبِي أُسَيْدَ، وَهُوَ عَبْدٌ (٢). وَمِمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ: الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وكَرِهَ أَبُو مِجْلَزٍ إمَامَةَ الْعَبْدِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَؤُمُّهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَارِئًا وَهُمْ أُمِّيُّونَ.

وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ»، وَقَالَ أَبُو ذَرِّ: «إنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا، كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَك، وَإِلَّا كَانَتْ لَك نَافِلَةً»(٢٠) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. و لِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَعَلَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَىٰ أَبِي أُسَيْدَ، قَالَ: تَزَوَّجْت وَأَنَا عَبْدٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجَابُونِي، فَكَانَ فِيهِمْ أَبُو ذَرِّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَهُمْ فِي بَيْتِي، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرِّ لِيُصَلِّي بِهِمْ، فَقَالُوا لَهُ. ورَاءَك؟ فَالْتَفَتَ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَكَذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا عَبْدٌ، فَصَلَّيْت بِهِمْ. رَوَاهُ صَالِحٌ فِي "مَسَائِلِهِ"<sup>(٤)</sup> بِإِسْنَادِهِ، وَهَذِهِ قَضَّيَةٌ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٩٤) – ومن طريقه ابن المنذر (١٥٦/٤)– عن معمر، عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة. . . ، فذكره، واسم الغلام ذكوان.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٧)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٩٣)، وابن المنذر (٤/ ٢٥٦): من طرق عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد. . . ، فذكره.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد كما "مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح" (٢/ ٣٠٥) (رقم: ٩٢٤)،



مِثْلُهَا يَنْتَشِرُ، وَلَمْ يُنْكَرْ وَلَا عُرِفَ مُخَالِفٌ لَهَا، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّ الرِّقَ حَقُّ ثَبَتَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ إِمَامَتِهِ كَالدَّيْنِ، وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْأَذَانِ لِلرِّجَالِ يَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ الْكَمَالِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ كَالْحُرِّ.

وَأَمَّا الْأَعْمَىٰ فَلَا نَعْلَمُ فِي صِحَّةِ إِمَامَتِهِ خِلَافًا، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا حَاجَتُهُمْ إلَيْهِ (۱). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ أَوُمُّهُمْ وَهُمْ يَعْدِلُونَنِي إلَىٰ الْقِبْلَةِ (۱). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّ وَهُو أَعْمَىٰ (۱)، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ (۱). وَقَتَادَةُ وَجَابِرٌ. وَقَالَ أَنْسُ: «إِنَّ النَّبِيَ عَيِّهِ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوُمُّ النَّاسَ وَهُو أَعْمَىٰ » رَوَاهُ أَبُو

قال صالح: قال أبي: وهو خطأ؛ إنما هو ابن مسعود، وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقالوا له: وراءك، فالتفت إلى أصحابه، فقال: أكذلك؟ قالوا له: نعم. فقدموني. . . ، نحوًا من حديث أبي معاوية. قال صالح: قال أبي فيه: إنهم أجابوا مملوكًا، وقدموه؛ لأنه صاحب البيت.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

- (١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٥) وابن المنذر (٤/ ١٥٤)، من طريق زياد النميري، عن أنس. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف زياد النميري.
- (۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۱۵)، وعبد الرزاق (۲/ ۳۹٦) ومن طريقه ابن المنذر
   (۱۵۳/٤) وفي إسناده عندهم كلهم عبد الأعلىٰ بن عامر الثعلبي، وهو ضعيفٌ.

وإسناد صحيح، رجال رجال الشيخين، إلا خلاد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، كما في "التهذيب".

(٣) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٩٦) - ومن طريقه ابن المنذر (١٥٣/٤) - عن الثوري، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه أمهم في ثوب واحد، وهو أعمىٰ، علىٰ بساط قد طبق.

وإسناد صحيح، رجال رجال الشيخين، إلا خلاد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، كما في "التهذيب".

(٤) أخرجه البخاري (٦٦٧)، ومسلم (١/ ٤٥٥).

- 171

دَاوُد (١).. وعَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ عَزَا النَّبِيُ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ عَزْوَةً، كُلَّ ذَلِكَ يُقَدِّمُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ﴾. رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ (١). وَلِأَنَّ الْعَمَىٰ فَقْدُ حَاسَّةٍ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَلَا بِشُرُوطِهَا، فَأَشْبَهَ فَقْدَ الشَّمِّ. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَالْحُرُّ أَوْلَىٰ مِنْ الْعَبْدِ، لِأَنَّهُ أَكْمَلُ الصَّلَاةِ وَلَا بِشُرُوطِهَا، فَأَشْبَهَ فَقْدَ الشَّمِّ. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَالْحُرُّ أَوْلَىٰ مِنْ الْعَبْدِ، لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْ الْعَبْدِ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَالْبَصِيرُ مَنْ الْاَعْمَىٰ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِعِلْمِهِ، وَيَتَوَقَّىٰ النَّجَاسَاتِ بِبَصَرِهِ. وقَالَ الْقَاضِي: وَلَكَ مِنْ الْأَعْمَىٰ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِعِلْمِهِ، وَيَتَوَقَّىٰ النَّجَاسَاتِ بِبَصَرِهِ. وقَالَ الْقَاضِي: هُمَا سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَىٰ أَخْشَعُ، لِأَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ فِي الصَّلَاةِ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ مَا يُلْهِيهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ فَضِيلَةِ الْبَصِيرِ عَلَيْهِ، فَيَتَسَاوَيَانِ.

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْبَصِيرَ لَوْ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ كَانَ مَكْرُوهًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فَضِيلَةً لَكَانَ مُسْتَحَبًّا، لِأَنَّهُ يُحَصِّلُ بِتَغْمِيضِهِ مَا يُحَصِّلُهُ الْأَعْمَىٰ، وَلِأَنَّ الْبَصِيرَ إِذَا غَضَ بَصَرَهُ مَعَ إَمْكَانِهِ الْبَصِيرَ إِذَا غَضَ بَصَرَهُ مَعَ إِمْكَانِ النَّظَرِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ فِيهِ، لِأَنَّهُ يَتُرُكُ الْمَكْرُوهَ مَعَ إِمْكَانِهِ اخْتِيَارًا، وَالْأَعْمَىٰ يَتُرُكُهُ الْمَكْرُوةَ مَعَ إِمْكَانِهِ اخْتِيَارًا، وَالْأَعْمَىٰ يَتُرُكُهُ اضْطَرَارًا فَكَانَ أَدْنَىٰ حَالًا، وَأَقَلَّ فَضَلاً.

فَضْلُكُ [١]: وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْأَخْرَسِ بِمِثْلِهِ، وَلَا غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ يَتْرُكُ رُكْنًا، وَهُو

(۱) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٥٩٥)، وكذلك أحمد (٣/ ١٣٢)، وابن الجارود (٣١٠)، والبيهقي (٣/ ٨٨) من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن أنس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمران القطان، وقد خولف في الإسناد، فرواه همام بن يحيي، عن قتادة مرسلًا، بدون ذكر أنس، أخرجه ابن سعد (٤/ ٢٠٥).

وله شاهد عند ابن حبان (٢١٣٤)، عن الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حبيب المعلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

وهذا إسناد حسن، وله شاهد من مراسيل الشعبي، وهو الآتي.

(٢) صحيح لغيره: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٣): حدثنا وكيع، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: «أن النبي عَلَيْكَةً استخلف ابن أم مكتوم، فكان يؤم الناس، وهو أعمى ». وليس فيه: أنه استخلفه ثلاث عشرة مرة.

وهذا إسناد حسن إلىٰ الشعبي، والحديث حسن بشواهده المتقدمة، بل صحيح لغيره.

الْقِرَاءَةُ، تَرْكًا مَأْيُوسًا مِنْ زَوَالِهِ، فَلَمْ تَصِحَّ إِمَامَتُهُ، كَالْعَاجِزِ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْأَصَمِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، وَلَا شُرُوطِهَا، فَأَشْبَهَ الْأَعْمَىٰ؛ فَإِنْ كَانَ أَصَمَّ أَعْمَىٰ صَحَّتْ إِمَامَتُهُ لِذَلِكَ. وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَهَا لَا يُمْكِنُ تَنْبِيهُهُ بِتَسْبِيحٍ وَلَا إِشَارَةٍ، وَالْأَوْلَىٰ صِحَّتُهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَمْخُونُ تَنْبِيهُهُ بِتَسْبِيحٍ وَلَا إِشَارَةٍ، وَالْأَوْلَىٰ صِحَّتُهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَمْخُونُ مَا لَا يُمْكِنُ تَنْبِيهُهُ بِتَسْبِيحٍ وَلَا إِشَارَةٍ، وَالْأَوْلَىٰ صِحَّتُهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ احْتِمَالُ عَارِضٍ لَا يُتَيَقَّنُ وُجُودُهُ، كَالْمَجْنُونِ حَالَ إِفَاقَتِهِ.

فَضْلُلْ [٣]: فَأَمَّا أَقْطَعُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ أَحْمَدُ - وَ لَا الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ عَجْزٌ لَا يُخِلُّ بِرُكُنِ الْآمِدِيُّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: تَصِحُّ إِمَامَتُهُ. اخْتَارَهَا الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ عَجْزٌ لَا يُخِلُّ بِرُكُنٍ فِي الصَّلَاةِ. فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ إِمَامَتِهِ، كَأَقْطَعِ أَحَدِ الرِّجْلَيْنِ وَالْأَنْفِ. والثَّانِيَةُ: لَا تَصِحُّ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالسُّجُودِ عَلَىٰ بَعْضِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، أَشْبَهَ الْعَاجِزَ عَنْ السُّجُودِ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ. وحُكْمُ أَقْطَع الْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَالْحُكْمِ فِي قَطْعِهِمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا أَقْطَعُ الرِّجْلَيْنِ فَلَا يَصِحُّ إِمَامَتُهُ كَالزَّمِنِ. وإِنْ كَانَ مَقْطُوعَ إِحْدَىٰ الرُّجْلَيْنِ، وَيُمْكِنُهُ الْقِيَامُ، صَحَّتْ إِمَامَتُهُ. ويَتَخَرَّجُ عَلَىٰ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ لَا تَصِحَّ إِمَامَتُهُ بَلِلْ جُودِ عَلَىٰ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ لَا تَصِحَّ إِمَامَتُهُ وَلِ اللَّهِ بِالسُّجُودِ عَلَىٰ عُضْوٍ. والْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَىٰ الْبَاقِي مِنْ رِجْلِهِ أَوْ حَائِلِهَا. اللَّه جُودِ عَلَىٰ عُضْوٍ. والْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَىٰ الْبَاقِي مِنْ رِجْلِهِ أَوْ حَائِلِهَا.

# مُسْأَلَةٌ [٢٥٣]: قَالَ: (وَإِنْ أَمَّ أُمِّيُّ أُمِّيًّا وَقَارِئًا أَعَادَ الْقَارِئُ وَحْدَهُ).

الْأُمِّيُّ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ أَوْ بَعْضَهَا، أَوْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا، فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يُحْسِنُهَا أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَيَصِحُّ لِمِثْلِهِ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَلِذَلِكَ خَصَّ الْخِرَقِيِّ الْقَارِئَ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يُحْسِنُهَا أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَيَصِحُّ لِمِثْلِهِ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَلِذَلِكَ خَصَّ الْخِرَقِيِّ الْقَارِئَ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يُحْسِنُهَا أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَيَصِحُّ لِمِثْلِهِ أَنْ يَأْتَمَ بِهِ، وَلِذَلِكَ خَصَّ الْخِرَقِيِّ الْقَارِئَ مَعَ بِالْإِعَادَ أَمَّ أُمِّيًّا وَقَارِئًا. وقَالَ الْقَارِئِ بَقِي خَلْفَ الْإِمَامِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٍ أُمِّيِّينَ حَتَّىٰ إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَارِئِ بَقِي خَلْفَ الْإِمَامِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أُمِّيًّ وَاحِدٌ، وَكَانَا خَلْفَ الْإِمَامِ أَعَادَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الْأُمِّيَّ صَارَ فَذًّا.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِرَقِيِّ إِنَّمَا قَصَدَ بَيَانَ مَنْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالْإِنْتِمَامِ بِالْأُمِّيِّ، وَهَذَا يَخُصُّ الْقَارِئَ دُونَ الْأُمِّيِّ، وَيَجُوزُ أَنْ تَصِحَّ صَلَاةُ الْأُمِّيِّ؛ لِكَوْنِهِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، أَوْ كَوْنِهِمَا جَمِيعًا عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، أَوْ كَوْنِهِمَا جَمِيعًا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ مَعَهُمْ أُمِّيُّ آخَرُ، وَإِنْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِكَوْنِهِ فَذَّا، فَمَا فَسَدَتْ لِائْتِمَامِهِ

بِمِثْلِهِ، إِنَّمَا فَسَدَتْ لِمَعْنَىٰ آخَرَ. وبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ. وقِيلَ عَنْهُ: يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ أَنْ يَأْتَمَّ الْفَادِئُ بِالْأُمِّيِّ فِي صَلاةِ الْإِسْرَارِ دُونَ صَلاةِ الْجَهْرِ. وقِيلَ عَنْهُ: يَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ فِي الْحَالَيْنِ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ رُكْنٍ، فَجَازَ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ الْإِنْتِمَامُ بِهِ، كَالْقَاعِدِ بِالْقَائِمِ. وقَالَ أَبُو فِي الْحَالَيْنِ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ رُكْنٍ، فَجَازَ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ الْإِنْتِمَامُ بِهِ، كَالْقَاعِدِ بِالْقَائِمِ. وقَالَ أَبُو عَيْهُ الْحَالَيْنِ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْهُ الْقَرَاءَةُ عَنْ الْمَأْمُومِ، فَعَجَزَ عَنْهَا، فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ الْقِرَاءَةُ عَنْ الْمَأْمُومِ، فَعَجَزَ عَنْهَا، فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ.

وَلَنَا عَلَىٰ الْأُوَّلِ، أَنَّهُ ائْتَمَّ بِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ سِوَىٰ الْقِيَامِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ، فَلَمْ تَصِحَّ، كَالْمُؤْتَمِّ بِالْعَاجِزِ عَنْ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلِأَنَّ الْإِمَامَ يَتَحَمَّلُ الْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَأْمُومِ، وَهَذَا عَالِمُوْ عَنْ النَّاتَحَمُّلُ الْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَأْمُومِ، وَهَذَا عَاجِزُ عَنْ التَّحَمُّلُ لِلْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَىٰ الْمَأْمُومِ، فَلَمْ يَصِحَّ لَهُ الاِثْتِمَامُ بِهِ، لِئَلَّ يُفْضِيَ إلَىٰ عَاجِزُ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ، وَلَا مَدْخَلَ لِلتَّحَمُّلُ فِيهِ، بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ.

وَلَنَا عَلَىٰ صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، أَنَّهُ أَمَّ مَنْ لَا يَصِحُّ لَهُ الِاثْتِمَامُ بِهِ، فَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، كَمَا لَوْ أَمَّتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَنِسَاءً. وقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ عَنْ الْقَارِئِ. لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَىٰ قَالَىٰ ﴿ لَا يُكِكِّفُ اللهُ نَفْسَهِ اللهِ نَعْلَىٰ اللهُ نَفْسِهِ، قَالَىٰ ﴿ لَا يُكِكِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ عَنْ نَفْسِهِ، فَعَنْ غَيْرِهِ أَوْلَىٰ.

وَإِنْ أَمَّ الْأُمِّيُّ قَارِئًا وَاحِدًا، لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْأُمِّيَّ نَوَىٰ الْإِمَامَةَ وَقَدْ صَارَ فَذًّا.

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ صَلَّىٰ الْقَارِئُ خَلْفَ مَنْ لَا يُعْلَمُ حَالُهُ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ إِلَّا مَنْ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، وَلَمْ يَتَخَرَّمْ الظَّاهِرُ، فَإِنَّهُ أَسَرَّ فِي صَلَاةً الْجَهْرِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، لَا تَصِحُّ صَلَاةً الْقَارِئِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ أَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ لَجَهَرَ.

وَالْثَّانِي: تَصِحُّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ إلَّا مَنْ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، وَإِسْرَارُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نِسْيَانًا، أَوْ لِجَهْلِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَا يُحْسِنُ أَكْثَرَ مِنْ الْفَاتِحَةِ، فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالإحْتِمَالِ. فَإِنْ قَالَ: قَدْ قَرَأْتُ فِي الْإِسْرَارِ. صَحَّتْ الصَّلَاةُ عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهُ. ويُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا، وَلَوْ أَسَرَّ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ، ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْت قَرَأْت الْفَاتِحَة. لَزِمَهُ وَمَنْ وَرَاءَهُ الْإِعَادَةُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَهِي فَهُ، قَالَ: فَمَا قَرَأْتُ الْفَاتِحَة لَلْهُ عَلَىٰ بِهِمْ الْمَغْرِب، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: أَمَّا سَمِعْتُمُونِي قَرَأْتُ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَمَا قَرَأْتُ فِي نَفْسِي. فَأَعَادَ بِهِمْ الصَّلَاة (۱).

فَضْلُلُ [٢]: وَمَنْ تَرَكَ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ؛ لِعَجْزِهِ عَنْهُ، أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِهِ، كَالْأَلْثَغِ الَّذِي يَجْعَلُ الرَّاءَ غَيْنًا، وَالْأَرَتِّ الَّذِي يُدْغِمُ حَرْفًا فِي حَرْفٍ، أَوْ يَلْحَنُ لَحْنًا يُحِيلُ الْمَعْنَىٰ، كَالَّذِي يَكْسِرُ الْكَافَ مِنْ إِيَّاكَ، أَوْ يَضُمُّ التَّاءَ مِنْ أَنْعَمْتَ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إصْلَاحِهِ، الْمَعْنَىٰ، كَالَّذِي يَكْسِرُ الْكَافَ مِنْ إِيَّاكَ، أَوْ يَضُمُّ التَّاءَ مِنْ أَنْعَمْتَ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إصْلَاحِهِ، فَهُو كَالْأُمِّيِّ، لَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ قَارِئْ. ويَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَؤُمَّ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُمَا أُمِّيَانِ، فَجَازَ لِأَحَدِهِمَا الِا يُتِمَامُ بِالْآخَرِ، كَاللَّذَيْنِ لَا يُحْسِنَانِ شَيْئًا. وإنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إصْلَاح شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَفْعَلْ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَلَا صَلَاةُ مَنْ يَأْتُمُّ بِهِ.

فَضْلُلْ [٣]: إِذَا كَانَ رَجُلَانِ لَا يُحْسِنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْفَاتِحَة، وَأَحَدُهُمَا يُحْسِنُ سَبْعَ آيَاتٍ مِنْ غَيْرِهَا، وَالْآخَرُ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَهُمَا أُمِّيَّانِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الاِئْتِمَامُ الْاَئْتِمَامُ بِالْآخَرِ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَوُمَّ الَّذِي يُحْسِنُ الْآيَاتِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَأُ، وَعَلَىٰ هَذَا كُلُّ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْآيَاتِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَأُ، وَعَلَىٰ هَذَا كُلُّ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْآيَاتِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَأُ، وَعَلَىٰ هَذَا كُلُّ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْآيَاتِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَأُ، وَعَلَىٰ هَذَا كُلُّ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْآيَاتِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَأُ، وَعَلَىٰ هَذَا كُلُّ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْآيَاتِ فِي الْجَهْلِ أَوْ كَانَا مُتَفَاوِتَيْنِ فِيهِ.

فَضْلُ [٤]: تُكُرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّان، الَّذِي لَا يُحِيلُ الْمَعْنَىٰ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وتَصِتُّ صَلَاتُهُ بِمَنْ لَا يَلْحَنُ؛ لِأَنَّهُ أَتَىٰ بِفَرْضِ الْقِرَاءَةِ، فَإِنْ أَحَالَ الْمَعْنَىٰ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ، لَمْ يُمْنَعْ صِحَّةُ صَلَاتِهِ، وَلَا الِانْتِمَامُ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَهُ، فَتَبْطُلَ صَلَاتُهُمَا.

فَضْلُلُ [٥]: وَمَنْ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ، كَالضَّادِ وَالْقَافِ، فَقَالَ الْقَاضِي: تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ، وَتَصِحُّ، أَعْجَمِيًّا كَانَ أَوْ عَرَبِيًّا، وَقِيلَ فِي مَنْ قَرَأَ ﴿ وَلَا الشَّكَ آلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] بِالظَّاءِ: لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ يُحِيلُ الْمَعْنَىٰ يُقَالُ: ظَلَّ يَفْعَلُ كَذَا: إِذَا فَعَلَهُ نَهَارًا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٣١]، الفصل [٣].



الْأَلْثَغِ. وتُكْرَهُ إِمَامَةُ التَّمْتَامِ - وَهُو مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ -، وَالْفَأْفَاءِ، وَهُو مَنْ يُكَرِّرُ الْفَاءَ. وَتُصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَأْتِيَانِ بِالْحُرُوفِ عَلَىٰ الْكَمَالِ، وَيَزِيدَانِ زِيَادَةً هُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَيْهَا، فَعُفِيَ عَنْهَا، وَكُرِهَ تَقْدِيمُهُمَا لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ.

## مُسْأَلَةٌ [٢٥٤]: قَالَ: (وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ مُشْرِكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، أَعَادَ الصَّلَاةَ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ بِحَالٍ سَوَاءٌ عَلِمَ بِكُفْرِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَعَلَىٰ مَنْ صَلَّىٰ وَرَاءَهُ الْإِعَادَةُ. وبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الصَّلَاةِ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَعَلَىٰ مَنْ صَلَّىٰ وَرَاءَهُ الْإِعَادَةُ. وبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَالْمُزَنِيُّ: لَا إِعَادَةَ عَلَىٰ مَنْ صَلَّىٰ خَلْفَهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَّ بِمَنْ لَا يُعْلَمُ خَلِثِ. لَا يُعْلَمُ حَالُهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ائْتَمَّ بِمُحْدِثٍ.

وَلَنَا، أَنَّهُ ائْتَمَّ بِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، كَمَا لَوْ ائْتَمَّ بِمَجْنُونٍ، وَأَمَّا الْمُحْدِثُ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَعْلَمَ حَدَثَ نَفْسِهِ، وَالْكَافِرُ يَعْلَمُ حَالَ نَفْسِهِ.

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتُمَّ بِهَا الرَّجُلُ بِحَالٍ، فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ أَبُو تَوْرٍ: لَا إِعَادَةَ عَلَىٰ مَنْ صَلَّىٰ خَلْفَهَا. وهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْمُزَنِيِّ وَقَالَ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ أَبُو تَوْرٍ: لَا إِعَادَةَ عَلَىٰ مَنْ صَلَّىٰ خَلْفَهَا. وهُو قِيَاسُ قَوْلِ الْمُزَنِيِّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ فِي التَّرَاوِيحِ، وَتَكُونَ وَرَاءَهُمْ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهُلَ دَارِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١)، وَهَذَا عَامُّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» (٢)، وَلِأَنَّهَا لَا تُؤَذِّنُ لِلرِّجَالِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهَا

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٩٢)، وكذلك أحمد (٦/ ٥٠٥)، وابن خزيمة (١٦٧٦)، وغيرهم، ومدار طرقه على الوليد بن عبد الله بن جميع، وهو حسن الحديث، ولكنه اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرويه عن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري، عن أم ورقة، وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن خلاد، وجدته، عن أمها، عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته، عن أبيها.

وعبد الرحمن بن خلاد، وجدة الوليد كلاهما مجهول؛ فالحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم في المسألة [١٥١].

أَنْ تَؤُمَّهُمْ، كَالْمَجْنُونِ. وحَدِيثُ أُمَّ وَرَقَةَ إِنَّمَا أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا، كَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّارَقُطْنِيّ. وهَذِهِ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا، وَلَوْ لَمْ يُذْكُرْ ذَلِكَ لَتَعَيَّنَ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ فِي الْفَرَائِضِ، بِلَلِيلِ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا، وَالْأَذَانُ إِنَّمَا شُرِعَ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَا لَهَا أَنْ تَوْمُ فِي الْفَرَائِضِ، وَلاَ نَقُ مُّهُمْ فِي الْفَرَائِضِ، وَلاَنَّ تَخْصِيصَ ذَلِكَ بِالتَّرَاوِيحِ وَاشْتِرَاطَ تَأْخُوهَا خِكَمُ مُ يُخَالِفُ الْأَصُولَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، وَلَوْ قُدِّرَ ثُبُوتُ ذَلِكَ لِأُمُّ وَرَقَةَ، تَحَكُّمُ يُخَالِفُ الْأُصُولَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، وَلَوْ قُدِّرَ ثُبُوتُ ذَلِكَ لِأُمُّ وَرَقَةَ، تَحَكُّمُ يُخَالِفُ الْأُصُولَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، وَلَوْ قُدِّرَ ثُبُوتُ ذَلِكَ لِأُمُّ وَرَقَةَ، لَكَ يَحْورُ الْمَامِةِ بِهَا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ لِغَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، فَتَخْتَصُّ بِالْإِمَامَةِ لِالْخَتِصَاصِهَا بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. وَأَمَّا الْخُشَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ رَجُلًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَا عَلَمْ الْمَامُ الْمَرَأَةَ وَالْمَأْمُومُ رَجُلًا؛ لِأَنَّهُ يَوْتَهُ إِلَّ لَهُ عَمُونُ الْمَامُ الْمَرَأَةَ وَالْمَأْمُومُ رَجُلًا وَلَا الْعَامِةِ عَلَى الْفَامِةِ فَلَا الْقَاصِي عَلَى النَّيَاءُ وَلَا الْمَامُ الْمَرَأَةَ وَالْمَامُ الْمَرَأَةَ وَالْمَامُ الْمَرَاقَةُ وَالْمَامُ الْمَرَاقَةُ وَالْمَامُ الْمَامُ الْمَرَاقَةُ وَلَا مَلُومَ الْمَلَامُ الْمُ الْمَعْمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَمِّ وَلَا الْعَلَى الْمُعَلِقُ الْمَامُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُومُ وَالْمَامُ الْمُؤَلِّ الْمَعْمَلُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمَلَامُ الْمُ الْمُومُ وَلَا الْمُعَلِقُونَ الْمُرَاقَةُ وَلَا الْمُعْمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَاقَةُ وَلَا الْمُعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُومُ الْمُ الْمُعَالِقُومُ الْمُومُ الْمُؤَاقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُومُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ الْمُعَلَى الْمُعَلَى

وَإِنْ أَمَّ النِّسَاءَ فَقَامَ وَسَطَهُنَّ احْتَمَلَ أَنَّهُ رَجُلٌ، وَإِنْ قَامَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ احْتَمَلَ أَنَّهُ امْرَأَةُ، وَيِعْتَمِلُ أَنْ يَقُومَ فِي صَفِّ وَيَعْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَفِي صُورَةٍ أُخْرَىٰ، وَهُوَ أَنْ يَقُومَ فِي صَفِّ الرِّجَالِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا وَلَا صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا. الرِّجَالِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا وَلَا صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا.

فَضْلُ [١]: يُكْرَهُ أَنْ يَوُمَّ الرَّجُلُ نِسَاءً أَجَانِبَ، لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَىٰ أَنْ يَخُلُو الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ (١). وَلَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ ذَوَاتَ مَحَارِمِهِ، وَأَنْ يَوُمَّ النِّسَاءَ مَعَ النِّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدْ أَمَّ النَّبِيُ عَلِيْهِ نِسَاءً، وَقَدْ أَمَّ النَّبِيُ عَلِيْهِ أَنسًا وَأُمَّهُ فِي بَيْتِهِمْ (٢).

فَضَّلَ [٢]: إِذَا صَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ شَكَّ فِي إِسْلَامِهِ، أَوْ كَوْنِهِ خُنْثَىٰ، فَصَلَاتُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۰۰٦)، ومسلم (۱۳٤۱) من حديث عبد الله بن عباس بمرفوعًا بلفظ: «لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٠، ٧٢٧)، ومسلم (٦٥٨) من حديث أنس بن مالك رَفِّيُّهُ.

صَحِيحَةٌ، مَا لَمْ يَبِنْ كُفْرُهُ، وَكُونُهُ خُنثَىٰ مُشْكِلًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْمُصَلِّينَ الْإِسْلامُ، سِيَّمَا الْإَمَامُ وَالظَّاهِرُ السَّلَامَةُ مِنْ كَوْنِهِ خُنثَىٰ، سِيَّمَا مَنْ يَوُمُّ الرِّجَالَ، فَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَانَ كَافِرًا أَوْ خُنثَىٰ مُشْكِلًا، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عَلَىٰ مَا بَيَّنًا. وإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يُسْلِمُ تَارَةً وَيَرْتَدُّ أُخْرَىٰ، لَمْ يُصَلِّ خَلْفَهُ، حَتَّىٰ يَعْلَمَ عَلَىٰ أَيِّ دِينٍ هُو، فَإِنْ صَلَّىٰ خَلْفَهُ، وَهُو يُسْلِمُ تَارَةً وَيَرْتَدُّ أُخْرَىٰ، لَمْ يُصَلِّ خَلْفَهُ، حَتَّىٰ يَعْلَمَ عَلَىٰ أَيِّ دِينٍ هُو، فَإِنْ صَلَّىٰ خَلْفَهُ، وَهُو لَمْ يَعْلَمُ مَا هُو عَلَيْهِ نَظَرْنَا؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِسْلَامَهُ، وَشَكَّ فِي إِسْلَامِهِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ إِسْلَامَهُ، فَصَلَّىٰ خَلْفَهُ مَسْلِمٌ. وإِنْ عَلِمَ وَشَكَّ فِي إِسْلَامِهِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ إِسْلَامَهُ، فَصَلَّىٰ خَلْفَهُ، فَقَالَ بَعْدَ الصَّلَاةِ: مَا كُنْت أَسْلَمْت أَوْ ارْتَدَدْت. لَمْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ قُولُهُ. وإِذَا صَلَّىٰ خَلْفَهُ مَنْ عَلِمَ رِدَّتَهُ، فَقَالَ بَعْدَ الصَّلَاةِ: قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْت. قُبِلَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وإِذَا صَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ عَلِمَ رِدَّتَهُ، فَقَالَ بَعْدَ الصَّلَاةِ: قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ. قُبِلَ قَوْلُهُ؛ لِإِنَّهُ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ.

فَضْلُلُ [٣]: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِالصَّلَاةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَسَوَاءٌ صَلَّىٰ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَىٰ، فَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ فَلَا كَلَامَ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ فَهُوَ مُرْتَدُّ، يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِينَ. وإِنْ مَاتَ قَبْلَ ظُهُورِ مَا يُنَافِي الْإِسْلَامَ فَهُو مُسْلِمٌ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ دُونَ الْكَافِرِينَ. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ صَلَّىٰ يُنَافِي الْإِسْلَامِ فَهُو مُسْلِمٌ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ دُونَ الْكَافِرِينَ. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ صَلَّىٰ جُمَاعَةً أَوْ مُنْفَرِدًا فِي الْمَسْجِدِ، كَقَوْلِنَا، وَإِنْ صَلَّىٰ فُرَادَىٰ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، لَمْ يُحْكَمُ بإِسْلَامِهِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ صَلَّىٰ فُرَادَىٰ فِي عَيْرِ الْمَسْجِدِ، لَمْ يُحْكَمُ بإِسْلَامِهِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ صَلَّىٰ عَيْرِ الْمَسْجِدِ، لَمْ يُحْكَمُ بإِسْلَامِهِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَيْرٍ الْمَسْجِدِ، لَمْ يُحْكَمُ بإِسْلَامِهِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَةَ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يُحْكَمُ بإِسْلَامِهِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ، وَلِأَنَّ النَّذِي عَيْمِ قَالَ: «أَمُولُهُمْ، إلَّا لِللهُ بيعَلِهَا، كَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ، وَلِأَنَّ النَّذِي عَيْدِهِ وَالْمَلِمُ اللهُ مُقَالِهُمْ وَلَيْسَ بِمُسْلِمٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي حَقِّهِ الْإِسْلَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي حَقِّهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١) من حديث أبي هريرة رَضِيَّنُهُ.

وأخرجه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠) من حديث عمر بن الخطاب رضيحًهُ.

وأخرجه مسلم (٢١) (٣٥) من حديث جابر بن عبد الله ﴿ اللهِ عَلَيْهُا.



# وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ (١). وَقَالَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ (٢) فَجَعَلَ الصَّلَاةَ حَدًّا الْإِسْلَامِ، وَقَالَ فِي فَجَعَلَ الصَّلَاةَ حَدًّا الْإِسْلَامِ، وَقَالَ فِي الْمَمْلُوكِ: «فَإِذَا صَلَّىٰ فَهُوَ أَخُوكَ (٣). وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ، فَالْإِتْيَانُ بِهَا الْمَمْلُوكِ: «فَإِذَا صَلَّىٰ فَهُوَ أَخُوكَ (٣). وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ، فَالْإِتْيَانُ بِهَا

(۱) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٤٩٢٨)، وأبو يعلىٰ (٦١٢٦)، والدارقطني (٢/ ٥٤)، والبيهقي (٨/ ٢٢٤) من طريق أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال أبي يسار القرشي، وأبي هاشم الدوسي.

### وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي على:

أخرجه مالك في الموطأ (١٧١/١) عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله على جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره. فلم يدر ما ساره به، حتى جهر رسول الله على. فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله على، حين جهر: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله»، فقال الرجل: بلى. ولا صلاة له، فقال على: «أولئك الذين نهاني الله عنهم».

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة (٩٥٥)، والبيهقي (٨/ ١٩٦) من طرق مالك به. وأخرجه أحمد (٥/ ٤٣٢) من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب به.

(٢) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦، و٣٥٥)، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (١/ ٢٣١)، وابن ماجه (٢/ ٢٣١)، وابن ماجه (١/ ٢٠١) من طرق، عن الحسين بن واقد: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «العهد الذي بيننا، وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا الحسين بن واقد؛ فإنه حسن الحديث.

(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ١٢)، وابن ماجه (٣٦٩١)، وأبو يعلىٰ (٩٤)، وأبو نعيم في الحلية (٣) ضعيف: أخرجه أحمد والسديق. . . ، (١٦٤/٤)، من طريق فرقد بن يعقوب السبخي، عن مرة الطيب، عن أبي بكر الصديق. . . ، فذكره ضمن حديث طويل.

وإسناده ضعيف؛ لأن فرقد بن يعقوب ضعيف، لا سيما عن مرة، فقد روى عنه منكرات، كما قال الإمام أحمد، كما في "التهذيب"، ورواية مرة الضبي عن أبي بكر مرسلة، كما في "التهذيب". إسْلَامٌ كَالشَّهَادَتَيْنِ، وَأَمَّا الْحَجُّ فَإِنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، وَالصِّيَامُ إِمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ، وَقَدْ يَفْعَلُهُ مَنْ لَيْسَ بِصَائِمِ.

فَضْلُ [٤]: فَأَمَّا صَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ، فَأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَىٰ بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ، وَإِذَا لَمْ يُسْلِمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، كَانَ حَالَ شُرُوعِهِ فِيهَا غَيْرَ مُسْلِم، وَلَا مُتَطَهِّرٍ، فَلَمْ يَصِحُّ مِنْهُ.

# مَسْلَلَةٌ [٥٥٥]: قَالَ: (وَإِنْ صَلَّتْ امْرَأَةٌ بِالنِّسَاءِ قَامَتْ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ وَسَطًا).

اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ، هَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ جَمَاعَةً؟ فَرُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبُّ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَؤُمُّ النِّسَاءَ عَائِشَةُ (١)، وَأُمُّ سَلَمَةَ (٢)، وَعَطَاءُ،

(۱) حسن: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱٤۱) – ومن طريقه ابن المنذر (۲۲۷/٤) – عن الثوري، عن عائشة، عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن ريطة الحنفية: «أن عائشة أُمَّتُهُنَّ، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة».

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ريطة الحنفية.

وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢/ ٨٩) عن وكيع، عن ابن أبي ليلي، عن عطاء، عن عائشة: «أنها كانت تؤم النساء، تقوم معهن في الصف».

وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ لسوء حفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي.

وله طريق ثالثة عند عبد الرزاق (٣/ ١٤١) عن ابن جريج، أخبرني يحيىٰ بن سعيد: أن عائشة. . . ، فذكره.

وهو منقطع؛ لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عائشة، وكثيرًا ما يروي عنها بواسطة عمرة بنت عبد الرحمن.

فأثر عائشة من هذه الطرق يرتقي إلىٰ الحسن - إن شاء الله تعالىٰ -، والله أعلم.

(٢) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٨): حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن أم الحسن: «أنها رأت أم سلمة زوج النبي عَمَالِيَّةٍ تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن».

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا أم الحسن فلم يوثقها معتبر، ولكن روى عنها جماعة، واعتمدها



وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ. ورُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، - وَالنَّخِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَإِنْ فَعَلَتْ أَجْزَأَهُنَّ. وقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالنَّوْرَةِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَمُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: لَا تَؤُمُّ فِي وَقَالَ الْحَسَنُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: لَا تَؤُمُّ فِي فَي النَّوْرِيَّةِ وَلَا نَافِلَةٍ. وقَالَ مَالِكُ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَؤُمَّ أَحَدًا، لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا الْأَذَانُ، وَهُو دُعَاءُ إِلَىٰ الْجَمَاعَةِ، فَيْكُرَهُ لَهَا مَا يُرَادُ الْأَذَانُ لَهُ.

وَلَنَا حَدِيثُ أُمِّ وَرَقَة () وَلِأَنَّهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ، فَأَشْبَهْنَ الرِّجَالَ، وَإِنَّمَا كُرِهَ لَهُنَّ الْأَذَانُ لِمَا فِيهِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ، وَلَسْنَ مِنْ أَهْلِهِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهَا إذَا صَلَّتْ بِهِنَّ قَامَتْ الْأَذَانُ لِمَا فِيهِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ، وَلَسْنَ مِنْ رَأَىٰ لَهَا أَنْ تَوُمَّهُنَّ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّجَافِي، وَكُونُهَا فِي وَسَطِ الصَّفِّ أَسْتَرُ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تَسْتَتِرُ التَّسَتُّرُ، وَلِذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّجَافِي، وَكُونُهَا فِي وَسَطِ الصَّفِّ أَسْتَرُ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تَسْتَتِرُ بِهِنَّ مِنْ جَانِينَهَا، فَاسْتُحِبُّ لَهَا التَّجَافِي، وَكُونُهَا فِي وَسَطِ الصَّفِّ أَسْتَرُ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تَسْتَتِرُ بِهِنَّ مِنْ جَانِينَهَا، فَاسْتُحِبُ لَهَا ذَلِكَ كَالْعُرْيَانِ، فَإِنْ صَلَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ احْتَمَلَ أَنْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهَا خَالَفَ عَوْقِفَا لِلرَّجُلِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَصِحَّ؛ لِأَنَّهَا خَالَفَتْ مَوْقِفَهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَفَ الرَّجُلُ مَوْقِفَهُا، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَفَ الرَّجُلُ مَوْقِفَهُ.

فَضَّلُ [١]: وَتَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ رِجَالٌ لَا تَجْهَرُ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ مَحَارِمِهَا، فَلَا بَأْسَ.

فَضْلُ [٢]: وَيُبَاحُ لَهُنّ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الرِّجَالِ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَنْصَرِفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَنْصَرِفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ

مسلم، فلا بأس بالاحتجاج بها، لاسيما وهي تروي شيئًا شاهدته.

وللأثر طريق أخرى: عند ابن أبي شيبة (٢/ ٨٨- ٨٩)، وابن المنذر (٢٢٧/٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٤٠) من طريق عمار الدهني، عن حجيرة بنت حصين، قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا». وإسناده ضعيف؛ لجهالة حجيرة بنت حصين، ولكنها تقوي الطريق التي قبلها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم في المسألة [٢٥٤].



بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ((). وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ الله، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ. يَعْنِي غَيْرُ مُتَطَيِّبَاتٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (((). وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا وَأَفْضَلُ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ((()). وَقَالَ ﷺ: «صَلَاتُهَ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (()).

فَضْلُلُ [٣]: إِذَا أَمَّتُ الْمَرْأَةُ امْرَأَةً وَاحِدَةً، قَامَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِهَا، كَالْمَأْمُومِ مَعَ الرِّجَالِ، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفَ رَجُلٍ قَامَتْ خَلْفَهُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اللهِ»(٥). وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلٌ قَامَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا، كَمَا رَوَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٢) ومسلم (٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٥٦٥): حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد حسن على شرط مسلم.

وقد أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٨، و٤٧٥، و٥٢٨) من طرق، عن محمد بن عمرو به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٦٧)، وأحمد (٧٦/٢) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن حبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال، والتدليس، وقد عنعن في روايته عن ابن عمر، والحديث في البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢)، عن ابن عمر، بدون زيادة: «وبيوتهن خير لهن».

فالحديث صحيح بدون هذه الزيادة، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة مدرجة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٧٠)، وابن خزيمة (١٦٩٠)، والبزار (٢٠٦، ٣، ٢٠٦)، والحاكم (١/ ٢٠٩)، والبيهقي (٣/ ١٣١)، والبغوي (٨٦٥)، من طريق عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود به مرفوعًا.

وهذا إسناد صحيح علىٰ شرط مسلم، وقد صححه شيخنا كي "الجامع الصحيح".

<sup>(</sup>٥) لا أصل له مرفوعًا، وصح موقوفًا على ابن مسعود:

قال الزيلعي في "نصب الراية" (٣٦/٢): قلت: حديث غريب مرفوعًا، وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود، فقال: أخبرنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود، قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة تلبس



أَنَسٌ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا». رَوَاهُ مُسْلِمُ (''). وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ، وَكَانُوا فِي تَطَوُّع، قَامَا خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ، وَكَانُوا فِي تَطَوُّع، قَامَا خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا. كَمَا رَوَىٰ أَنَسٌ، « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ بِهِمْ، قَالَ: فَصَفَفْت أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا، فَصَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('').

وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا جَعَلَ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْغُلَامَ عَنْ يَسَارِهِ، كَمَا فَعَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، وَرَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٠). وَإِنْ وَقَفَا جَمِيعًا عَنْ يَمِينِهِ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ وَقَفَا وَرَاءَهُ فَرَوَى الْأَثْرَمُ أَنَّ أَحْمَدَ تَوَقَّفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، جَمِيعًا عَنْ يَمِينِهِ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ وَقَفَا وَرَاءَهُ فَرَوَى الْأَثْرَمُ أَنَّ أَحْمَدَ تَوَقَّفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي. فَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ أَنسٍ. فَقَالَ: ذَاكَ فِي التَّطَوُّعِ. واخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَصْلُحُ إِمَامًا لِلرِّجَالِ فِي الْفَرَائِضِ فَلَمْ يُصَافَّهُمْ كَالْمَرْأَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُصَافَّ الرَّجُلَ فِي النَّفُلِ فَصَحَّ فِي الْفَرْضِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُصَافَّ الرَّجُلَ فِي النَّفْلِ فَصَحَّ فِي الْفَرْضِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُصَافَّ الرَّجُلَ فِي النَّفْلِ فَصَحَّ فِي الْفَرْضِ،

القالبين، فتقوم عليها، فتواعد خليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: «أخروهن حيث أخرهن الله». اه

وقوله: «غريب»: معناه لا أصل له، كما عرف ذلك من صنيعه، وأثر ابن مسعود في "المصنف" (٣/ ١٤٩)، وإسناده صحيح.

- (١) أخرجه مسلم (٦٦٠) (٢٦٩).
- (٢) أخرجه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).
- (٣) أخرجه أبو داود (٦١٣)، والنسائي (٢/ ٨٤) من طريق محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة، عن عبد الله بن مسعود. . . ، عند الرحمن بن الأسود، عن الأسود، وعلقمة، قالا: دخلنا علىٰ عبد الله بن مسعود. . . ، فذكر الحديث، وفيه: «ثم قام، فصلىٰ بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل».
- وهذا إسناد ظاهره الحسن، ولكن الحديث في "صحيح مسلم" (٥٣٤) و "مسند أحمد" (١/٤٤٧)، وغيرهما من أوجه أخرى أصح بدون زيادة: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ».
- وفي بعض روايات مسلم أن المرفوع منه في وضع يديه بين ركبتيه، وهذا هو الأظهر، وهذا الحكم قد نسخ، والله أعلم.

= YV7 ==

كَالْمُتَنَفِّلِ يَقِفُ مَعَ الْمُفْتَرِضِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ مُصَافَّتِهِ صِحَّةُ إِمَامَتِهِ، بِدَلِيلِ الْفَاسِقِ وَالْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ فِي الْجُمُعَةِ، وَالمُفْتَرِضِ مَعَ الْمُتَنَفِّلِ، وَيُفَارِقُ الْمَرْأَةَ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُ أَنْ يُصَافَ الرِّجَالَ فِي النَّطَوُّعِ وَيَوُّمَّهُمْ فِيهِ فِي رِوَايَةٍ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ. وقَالَ الْحَسَنُ فِي ثَلَاثَةٍ يُصَافَ الْمَرْأَةِ. وقَالَ الْحَسَنُ فِي ثَلَاثَةٍ أَحَدُهُمْ امْرَأَةٌ: يَقُومُونَ مُتَوَاتِرِينَ، بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ.

وَلَنَا، حَدِيثُ أَنَسٍ، وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ، إلَّا الْحَسَنَ، وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَوْلَىٰ، وَقَوْلُ الْحَسَنِ يُفْضِي إلَىٰ وُقُوفِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ فَذًا، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَوْلَىٰ، وَقَوْلُ الْحَسَنِ يُفْضِي إلَىٰ وُقُوفِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ فَذًا، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ وَابِصَةَ وَعَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ. وإِنْ اجْتَمَعَ رِجَالٌ وَصِبْيَانٌ وَخَنَاثَىٰ وَنِسَاءٌ تَقَدَّمَ الرِّجَالُ، ثُمَّ النِّبَانُ، ثُمَّ النِّسَاءُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ «صَلَّىٰ فَصَفَّ الرِّجَالَ، ثُمَّ صَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱).

فَخْلُلْ [٤]: وَإِنْ وَقَفَتْ المَرْأَةُ فِي صَفِّ الرِّجَالِ كُرِهَ، وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا، وَلَا صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا وَمَنْ خَلْفَهَا دُونَهَا. وهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ مَنْهِيٍّ عَنْ الْوُقُوفِ إِلَىٰ جَانِبِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ.

وَلَنَا، أَنَّهَا لَوْ وَقَفَتْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، فَكَذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَعْتَرِضُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَائِمَةً وَهُوَ يُصَلِّي (٢). وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مَنْهِيُّ قُلْنَا: هِيَ الْمَنْهِيَّةُ عَنْ الْوُقُوفِ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهَا، فَصَلَاةُ مَنْ يَلِيهَا أَوْلَىٰ.

مَسْأَلَةٌ [٢٥٦]: قَالَ: (وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَا سُلْطَانٍ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ إِذَا أُقِيمَتْ فِي بَيْتٍ، فَصَاحِبُهُ أَوْلَىٰ بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٦٧٧)، وكذلك أحمد (٣٤١/٥) ٣٤٣، ٣٤٣، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٠) من طرق عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك الأشعري به. إسناده ضعيف؛ في إسناده شهر بن حوشب، وهو ضعيف.

وقد ضعفه الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٣)، ومسلم (١٢٥).

فِيهِ مَنْ هُو أَقْرَأُ مِنْهُ وَأَفْقَهُ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ إِمَامَتُهُمْ، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُمْ وَرَاءَهُ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرِّ، وَحُذَيْفَةُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ. ولَا نَعْلَمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرِّ، وَحُذَيْفَةُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ. ولَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَيْدٍ: «وَلا يُؤمَّنَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ، وَلا فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يُعِيمُ مَلْمُ (٢) وَعَيْرُهُ. ورَوَىٰ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ، عَنْ يُجْلَسُ عَلَىٰ تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) وَغَيْرُهُ. ورَوَىٰ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوُمَّهُمْ وَلْيَوُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣). وإِنْ كَانَ فِي النَبِيِّ عَيْقٍ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوُمَّهُمْ وَلْيَوُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣). وإِنْ كَانَ فِي النَبِيِّ عَيْقٍ: وَمُلْ الْبَيْتِ وَعَلَىٰ صَاحِبِ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَىٰ الْبَيْتِ وَعَلَىٰ صَاحِبِ الْبَيْتِ ذُو سُلْطَانٍ فَهُو أَحَقُّ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَىٰ الْبَيْتِ وَعَلَىٰ صَاحِبِ وَالْسَافِي بُيُوتِهِمَا.

فَضْلُلُ [١]: وَإِمَامُ الْمَسْجِدِ الرَّاتِبُ أَوْلَىٰ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَىٰ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَالسُّلْطَانِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَىٰ أَرْضًا لَهُ، وَعِنْدَهَا مَسْجِدٌ يُصَلِّى فِيهِ مَوْلَىٰ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَىٰ أَرْضًا لَهُ، وَعِنْدَهَا مَسْجِدٌ يُصَلِّى فِيهِ مَوْلَىٰ لِابْنِ عُمَرَ، فَصَلَّىٰ مَعَهُمْ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُصَلِّى بِهِمْ، فَأَبَىٰ، وَقَالَ: صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ (٤). وَلِأَنَّهُ عُمَرَ، فَصَلَّىٰ مَعَهُمْ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُصَلِّى بِهِمْ، فَأَبَىٰ، وَقَالَ: صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ (٤). وَلِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوُمَّهُمْ» (٥).

فَضَّلُ [٢]: وَإِذَا أَذِنَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ هَؤُلَاءِ لِرَجُلِ فِي الْإِمَامَةِ، جَازَ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَذِنَ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّقَدُّمِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ: ﷺ «إلَّا بِإِذْنِهِ». ولِأَنَّ الْإِمَامَةَ حَقُّ لَهُ فَلَهُ نَقْلُهَا إلَىٰ مَنْ شَاءَ، قَالَ أَحْمَدُ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) تقدم في المسألة [٢٥٢].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٦٧٣).

 <sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٩٦٦)، وأخرجه أيضًا أحمد (٣/ ٤٣٦)، والنسائي (٢/ ٨٠) من طريق بديل بن ميسرة، قال: حدثني أبو عطية موليٰ منا، عن مالك بن الحويرث به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي عطية، قال أبو حاتم: «لا يُعرف، ولا يُسمىٰ». وقال ابن المديني: «لا يعرفونه». وقال ابن القطان: «مجهول».

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٩٩- ٠٠٠)، وابن المنذر (٢٣٣/٤) من طريقه، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر بمعناه. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) ضعيف: تقدم تخريجه آنفًا.

- (Vo

تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». أَرْجُو أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ فِي الْكُلِّ، وَلَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي.

وَ فَكُلُلُ [٣]: وَإِنْ دَخَلَ السُّلْطَانُ بَلَدًا لَهُ فِيهِ خَلِيفَةٌ فَهُو أَحَقُّ مِنْ خَلِيفَتِهِ، لِأَنَّهُ الْمَالِكُ عَلَىٰ عَلَىٰ خَلِيفَتِهِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ اجْتَمَعَ الْعَبْدُ وَسَيِّدُهُ فِي بَيْتِ الْعَبْدِ فَالسَّيِّدُ أَوْلَىٰ، لِأَنَّهُ الْمَالِكُ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، وَوِلاَيَتُهُ عَلَىٰ الْعَبْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَيِّدُهُ مَعَهُمْ فَالْعَبْدُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ، الْحَقِيقَةِ، وَوِلاَيَتُهُ عَلَىٰ الْعَبْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَيِّدُهُ مَعَهُمْ فَالْعَبْدُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ وَأَبُو ذَرِّ فِي بَيْتِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَىٰ أَبِي أُسَيْدَ وَهُو عَبْدُ، تَقَدَّمَ أَبُو ذَرِّ لِيُصَلِّي بِهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: وَرَاءَك. فَالْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَكَذَلِكَ؟ عَبْدُ، تَقَدَّمَ أَبُو ذَرِّ لِيُصَلِّي بِهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: وَرَاءَك. فَالْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَكَذَلِكَ؟ عَبْدُ، تَقَدَّمَ أَبُو ذَرِّ لِيُصَلِّي بِهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: وَرَاءَك. فَالْتَفَتَ إِلَىٰ أَمْتَالُوا لَهُ أَعَلَىٰ بِهِمْ أَنْ وَإِنْ اجْتَمَعَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي السَّكُنَىٰ وَالْمَنْفَعَةِ، وَالْمُسْتَأْجِرُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ أَحَقٌ بِالسَّكُنَىٰ وَالْمَنْفَعَةِ.

فَضْلُلْ [٤]: وَالْمُقِيمُ أَوْلَىٰ مِنْ الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا حَصَلَتْ لَهُ الصَّلَاةُ كُلُّهَا فِي جَمَاعَةٍ، وَإِنْ أَمَّهُ الْمُسَافِرُ احْتَاجَ إِلَىٰ إِثْمَامِ الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا. وإِنْ ائْتَمَّ بِالْمُسَافِرِ جَازَ، وَيُنِمُّ الصَّلَاةَ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ. فَإِنْ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ جَازَتْ صَلَاتُهُمْ. وحُكِي عَنْ وَيُتِمُّ الصَّلَاةَ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ. فَإِنْ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ جَازَتْ صَلَاتُهُمْ. وحُكِي عَنْ أَحْمَدَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ رِوَايَةُ أُخْرَىٰ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ نَفْلُ أَمَّ بِهَا مُفْتَرِضِينَ. والصَّحِيحُ الْأُوَّلُ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَىٰ إِثْمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَنُو الْقَصْرَ، لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ، وَالصَّحِيحُ الْأُوَّلُ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَىٰ إِثْمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَنُو الْقَصْرَ، لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ، فَيَصِيرُ الْجَمِيعُ فَرْضًا.

مَسْأَلَةٌ [٢٥٧]: قَالَ: (وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ مَنْ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِ الْمَسْجِدِ، إذَا اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ مُسَاوِيًا لِلْإِمَامِ أَوْ أَعْلَىٰ مِنْهُ، كَالَّذِي عَلَىٰ سَطْحِ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَىٰ دِكَّةٍ عَالِيَةٍ، أَوْ رَفِّ فِيهِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّىٰ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَىٰ سَطْحِ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَىٰ وَفَعَلَهُ سَالِمٌ. وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وقَالَ مَالِكٌ يُعِيدُ إذا

<sup>(</sup>١) تقدم في المسألة [٢٥٢].

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٢٢): حدثنا موسىٰ بن هارون، ثنا محمد بن الصباح،



صَلَىٰ الْجُمْعَةَ إِذَا صَلَّىٰ فَوْقَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ.

وَلَنَا أَنَّهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَعُلُ الْإِمَامُ، فَصَحَّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ كَالْمُتَسَاوِيَيْنِ، وَلَا يُعْتَبُرُ اتِّصَالُ الصُّفُوفِ إِذَا كَانَا جَمِيعًا فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ الْآمِدِيُّ: لَا خِلَافَ فِي الْمَدْهَبِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي أَقْصَىٰ الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْإِمَامِ مَا يَمْنَعُ الاِسْتِطْرَاقَ وَالْمُشَاهَدَةَ، أَنَّهُ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَتَصِلْ الصُّفُوفُ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ بُنِيَ لِلْجَمَاعَةِ، فَكُلُّ مَنْ عَصَلَ فِيهِ فَقَدْ حَصَلَ فِيهِ مَحَلِّ الْجَمَاعَةِ. وإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَوْ كَانَا جَمِيعًا فِي غَيْرِ الْمُسْجِدِ، صَحَّ أَنْ يَأْتُمَ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا لِلْإِمَامِ أَوْ أَعْلَىٰ مِنْهُ، كَثِيرًا كَانَ الْعُلُو أَوْ فِي عَيْرِ الْمُسْجِدِ، صَحَّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا لِلْإِمَامِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُأْمُومُ فِي رَحْبَةِ قَلِيلًا، بِشَرْطِ كَوْنِ الصُّفُوفِ مُتَّصِلَةً وَيُشَاهِدُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي رَحْبَةِ لَيْ الْمَسْعِدِ، أَوْ دَارٍ، أَوْ عَلَىٰ سَطْحِ وَالْإِمَامُ عَلَىٰ سَطْحِ آخَو الْقَوْلَيْنِ. الشَّفُوفِ مُتَصِلَةً وَيُشَاهِدُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي رَحْبَةِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، إلَّا أَنَّ مُنَا لَا يَمْنَعُ الْاسْتِطْرَاقَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ. وَلَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، إلَّا أَنْ مَنْ الْمَنْعُ مِنْ الْإَقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهُيٌّ، وَلَا هُو فِي الْمَنْعُ مِنْ الْإَقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ، وَلَا هُو فِي الْمَنْعُ مِنْ الْإِقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ، وَلَا هُو فِي الْمُومُ فِي

وَلنَّهُ الْ هَذَا لَا تَكُونَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ، وَلاَ يَمْنَعُ إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ مَعْنَىٰ اتصالِ الْيَسِيرِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ مَعْنَىٰ اتَّصالِ الْيَسِيرِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ مَعْنَىٰ اتَّصَالِ الصَّفُوفِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ، وَلَا يَمْنَعُ إِمْكَانَ الِاقْتِدَاءِ. وَحُكِي عَنْ الصَّفُوفِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ، وَلَا يَمْنَعُ إِمْكَانَ الِاقْتِدَاءِ. وَحُكِي عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ حَدَّ الِاتِّصَالَ بِمَا دُونَ ثَلَاثِ مِائَةِ ذِرَاعٍ. وَالتَّحْدِيدَاتُ بَابُهَا التَّوْقِيفُ، وَالْمَرْجِعُ فِيهَا إِلَىٰ النَّصُوصِ وَالْإِجْمَاعِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا نَصًّا نَرْجِعُ إِلَيْهِ وَلَا إِجْمَاعًا فَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَىٰ الْعُرْفِ، كَالتَّفَرُّقِ وَالْإِحْرَازِ، وَالله أَعْلَمُ.

فَحْمَٰكُ [١]: فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ الْإِمَامِ، أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، لَا يَصِحُّ الِائْتِمَامُ بِهِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ

ثنا الوليد، ثنا الأوزاعي، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمار، عن أبي هريرة.

وهذا إسناد حسن، ومحمد بن عمار هو القرظ المؤذن، وهو حسن الحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣/٣) عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولىٰ التوأمة، عن أبي هريرة. وصالح ضعيف، وهذه الطريق تقوي الطريق السابقة.

قَالَتْ لِنِسَاءٍ كُنَّ يُصَلِّينَ فِي حُجْرَتِهَا: لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، فَإِنَّكُنَ دُونَهُ فِي حِجَابِ (١). وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْإِفْتِدَاءُ بِهِ فِي الْغَالِبِ. والثَّانِيَةُ: يَصِحُّ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُل يُصَلِّي خَارِجَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مُغْلَقَةٌ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ. وسُئِلَ عَنْ رَجُل يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ. وقَالَ رَجُل يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ. وقَالَ فِي الْمِنْمِ إِذَا قَطَعَ الصَّفَّ: لَا يَضُرُّ. ولِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الإِقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ، فَيَصِحُ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ فِي الْمَسْجِدِ اقْ فِي غَيْرِ وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الإِقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ، وَالْعِلْمُ يَحْصُلُ بِسَمَاعٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَلَا قَلْعَ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَلَا قَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَلَا قَلْ يَصِحُ فِي غَيْرِهِ، وَلَا قَرْفِي عَيْرِهِ، وَلَا قَرْفِي عَيْرِهِ، وَلَا يَصِحُ فِي غَيْرِهِ، وَلَا تَصْعَ فِي غَيْرِهِ، وَلَا قَرْفِي مَظِنَةِ الْقُرْبِ، وَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ لِعَدَم هَذَا الْمَعْنَىٰ، وَلِحَبَرِ عَائِشَة.

وَلَنَا، أَنَّ الْمَعْنَىٰ الْمُجَوِّزَ أَوْ الْمَانِعَ قَدْ اسْتَوَيَا فِيهِ، فَوَجَبَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُكْمِ، وَلَا بُدَّ لِمَنْ لَا يُشَاهِدُ أَنْ يَسْمَعَ التَّكْبِيرَ، لِيُمْكِنَهُ الْاقْتِدَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، لَمْ يَصِحَّ ائْتِمَامُهُ بِهِ بِحَالٍ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْاقْتِدَاءُ بِهِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَكُلُّ مَوْضِعِ اعْتَبَرْنَا الْمُشَاهَدَةَ، فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ مُشَاهَدَةُ مَنْ وَرَاءُ الْإِمَامِ، سَوَاءٌ شَاهَدَهُ مِنْ بَابٍ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ شَاهَدَهُ طَرَفَ الصَّفِّ الَّذِي سَوَاءٌ شَاهَدَهُ مِنْ بَابٍ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ شَاهَدَهُ طَرَفَ الصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُهُ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ. وإِنْ كَانَتْ الْمُشَاهَدَةُ تَحْصُلُ فِي بَعْضِ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُهُ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ. وإِنْ كَانَتْ الْمُشَاهَدَةُ تَحْصُلُ فِي بَعْضِ أَحْوَالِ اللهِ عَلَيْ يُصلِّ اللهِ عَلَيْ يُصلِّ يَصلَي الصَّلَاةِ، فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ؛ لِمَا رُويَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلِّي يُصلِّ يُصلِّ يُصلِي اللهِ عَلَيْ يُعَلِّهُ يُصلِي أَنْ اللهُ يَصلُقِ أَنَاسٌ يُصلُّونَ بِمَالَونَ بِصَلَاتِهِ، وَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّدُونَ بِذَلِكَ، فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ».

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في "المعرفة" (٤/ ١٩١) من طريق الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة به.

وهذا إسناد تالف؛ إبراهيم هو الأسلمي، متروك، بل قد كُذِّب، وليث هو ابن أبي سليم، ضعيف مختلط. وذكر هذا الأثر البيهقي في "الكبرى" (٣/ ١١١)، بدون إسناد.



رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَهُ فِي حَالِ قِيَامِهِ.

فَضْكُ [٣]: وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، أَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مُفْتَرِ قَتَيْنِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، لَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصْحَابِنَا، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الطَّرِيقَ لَيْسَتْ مَحَلَّا لِلصَّلَاةِ، فَأَشْبَة مَا يَمْنَعُ الِاتِّصَالَ.

وَالثَّانِي: يَصِحُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي، وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي مَنْعِ ذَلِكَ، وَلَا إَجْمَاعَ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَىٰ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الاِقْتِدَاءَ، فَإِنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الرَّوْيَةَ أَوْ سَمَاعَ الصَّوْتِ، وَلَيْسَ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وقَوْلُهُمْ: إِنَّ بَيْنَهُمَا مَا لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلصَّلَاةِ فِيه، فَأَشْبَهَ مَا يَمْنَعُ. وإِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَصِحُّ فِي النَّهْرِ، فَإِنَّهُ تَصِحُّ الصَّلَاةِ فِيه، فَأَشْبَهَ مَا يَمْنَعُ. وإِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَصِحُّ فِي النَّهْرِ، فَإِنَّهُ تَصِحُّ الصَّلَاةِ إِنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلصَّلَاةِ إِنَّمَا يَمْنَعُ رَقِي الطَّرِيقِ فَلَا يَصِحُ فِي النَّهْرِ، فَإِنَّهُ اللَّهُ مَنْ الْإِقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فَتَحَكُّمُ مَحْضٌ، لَا يَلْزَمُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، وَلَا الْعَمَلُ الصَّلَاةَ وَيَه الطَّرِيقِ، وَلَا الْعَمَلُ وَلَا الْعَمَلُ وَلَا الْعَمَلُ وَلَوْ كَانَتْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ، لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَصِحُّ فِي الطَّرِيقِ، وَلَا الْعَمَلُ وَقَدْ صَلَّى أَنَسُ فِي مَوْتِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فِي الطَّرِيقِ، وَقَدْ صَلَّى أَنْسُ فِي مَوْتِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فِي الطَّرِيقِ، وَقَدْ صَلَّىٰ أَنْسُ فِي مَوْتِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ مَوْتِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ مَوْتِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ الْكَالَةِ الْمَامِ، وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ الْكَالَى الْمَامِ، وَبَيْنَهُمَا طَرِيقً الْكَالِي الْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَلِي الْمَامِ الْمَامِ الْمَلْمُ مَا طَرِيقًا الْمَامِ الْمَصِيلِ الْمَلْمِ الْمَلْمِي الْمَامِ الْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَلْمُ الْمَلْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَلْمَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَعْ الْمَامِ الْمَامِ الْوَلِي الْمَلْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَلْمُ ال

# مَسْأَلَةٌ [٢٥٨]: قَالَ: (وَلَا يَكُونُ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنْ الْمَأْمُومِ).

الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَىٰ مِنْ الْمَأْمُومِينَ، سَوَاءٌ أَرَادَ

- (١) رواه البخاري (٧٢٩)، وأخرجه مسلم (٧٨٢) بنحوه.
- (۲) ضعیف: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۳۱) عن رجل، عن عبد الرحمن بن سهیل، عن صالح بن إبراهیم، أن رأی أنس بن مالك. . . ، فذكره.
- وإسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل، وعبد الرحمن بن سهيل خطأ، إنما هو عبد المجيد بن سهيل، كذا أخرجه البيهقي (٣/ ١١١)، ولكن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك، ولعله هو الرجل المبهم عند عبد الرزاق.
- وأخرج ابن المنذر في "الأوسط» (٤/ ١٢٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣) بمعناه، وفي إسناده جبلة بن أبي سلمان، وهو مجهول، كما في "الجرح والتعديل".

9 7 7

تَعْلِيمَهُمْ الصَّلَاةَ أَوْ لَمْ يُرِدْ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. ورُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ؛ فَإِنَّ عَلِيَ بْنَ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ مِنْ النَّاسِ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ بْنِ سَعْدٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ مِنْ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْتَارُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يُعَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ أَنْ أَعْلَىٰ مِنْ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْتَارُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يُعَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ، فَيَرَاهُ مَنْ خَلْفَهُ، فَيَقْتَدُونَ بِهِ؛ لِمَا رَوَىٰ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: يُصَلِّي عَلَىٰ الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ، فَيَرَاهُ مَنْ خَلْفَهُ، فَيَقْتَدُونَ بِهِ؛ لِمَا رَوَىٰ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: اللَّهُ عَلَىٰ الشَّيْءِ الْمُنْرِ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَلَى الْمُنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَىٰ حَتَّىٰ سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبِرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّىٰ فَرَعَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا وَهُ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا مَلَاتِهِ، مُثَمَّ أَقْبُلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا مِسَالِهُ مَا مُنَافِقُ عَلَيْهُ وَا عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا

وَلَنَا، مَا رُوِيَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ بِالْمَدَائِنِ، فَأْقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ فَقَامَ عَلَىٰ دُكَّانٍ، وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّىٰ أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَامِهِمْ ﴾؟ قَالَ عَمَّارٌ: فَلِذَلِكَ اتَّبَعْتُك حِينَ أَخَذْتَ عَلَىٰ فَلَا يَقُومَنَ فِي مَكَان أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ ﴾؟ قَالَ عَمَّارٌ: فَلِذَلِكَ اتَّبَعْتُك حِينَ أَخَذْتَ عَلَىٰ فَلَا يَقُومَنَ فِي مَكَان أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَا النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَىٰ دُكَّانٍ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ، يَدَيَّ (\*). وَعَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَىٰ دُكَّانٍ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ، فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَد فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَلَ ذَكُرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي (\*\*). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد. وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا تَقَدَّمَ يَوُمُ بِقَوْمٍ عَلَىٰ ذَكُرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي (\*\*). وَقَالَ لِلْإِمَامِ: اسْتُو مَعَ أَصْحَابِكُ (\*\*)، وَلِأَنَّهُ مَكَان، فَقَامَ عَلَىٰ دُكَّانٍ، فَنَهَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ لِلْإِمَامِ: اسْتُو مَعَ أَصْحَابِك (\*\*)، وَلِأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٩٨٥)، والبيهقي (٣/ ١٠٩)، والبغوي (٨٣٠) وفي إسناده رجل مبهم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٩٧)، وابن خزيمة (١٥٢٣)، وابن الجارود (٣١٣)، وابن حبان (٢١٤٣)، والطبراني (٢٥٢/١٧)، والبيهقي (١٠٨/٣)، والبغوي (٨٣١) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام. . . ، فذكره. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٣) عن وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد



يَحْتَاجُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِإِمَامِهِ، فَيَنْظُرَ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ، فَإِذَا كَانَ أَعْلَىٰ مِنْهُ احْتَاجَ أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَيْهِ لِيُشَاهِدَهُ، وَذَلِكَ مَنْهِيٌ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ. فَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ عَمَل كَثِيْرٍ فِي الصَّعُودِ وَالنَّزُولِ، فَيَكُونَ ارْتِفَاعًا عَلَىٰ الدَّرَجَةِ السُّفْلَىٰ، لِعَلَّا يَحْتَاجَ إِلَىٰ عَمَل كَثِيْرٍ فِي الصَّعُودِ وَالنَّزُولِ، فَيَكُونَ ارْتِفَاعًا يَسِيرًا، فَلا بَأْسَ بِهِ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ عَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ يَسِيرًا، فَلا بَأْسَ بِهِ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ عَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ شَيْعًا وَنَهَىٰ عَنْهُ اللَّهُ لِعَيْرِ النَّبِيِّ عَيْدٍ، وَلِذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ مِثْلُهُ لِغَيْرِ النَّبِيِّ عَيْدٍ. ولِأَنَّ شَجُودَهُ وَجُلُوسَهُ إِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ الْأَرْضِ، بِخِلَافِ مَا النَّبِيِّ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ الْمِنْبُرِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ وَجُلُوسَهُ إِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ الْأَرْضِ، بِخِلَافِ مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ.

فَضْلُلُ [١]: وَلَا بَأْسَ بِالْعُلُوِّ الْيَسِيرِ؛ لِحَدِيثِ سَهْلٍ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ مُعَلَّلُ بِمَا يُفْضِي إلَيْهِ مِنْ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا يَخُصُّ الْكَثِيرَ، فَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ الْيَسِيرُ مِثْلَ دَرَجَةِ الْمِنْبَرِ وَنَحْوِهَا، لِمَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ سَهْل، وَالله أَعْلَمُ.

فَضْلُلُ [٢]: فَإِنْ صَلَّىٰ الْإِمَامُ فِي مَكَان أَعْلَىٰ مِنْ الْمَأْمُومِينَ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُمْ. وهُو قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وقَالَ الْقَاضِي: لَا تَبْطُلُ وَهُو قَوْلُ الْأَوْرَاعِيِّ؛ لِأَنَّ عَمَّارًا أَتَمَّ صَلَاتَهُ؛ وَلَوْ كَانَتْ فَاسِدَةً، لَاسْتَأْنَفَهَا، لَا تَبْطُلُ وَهُو قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ عَمَّارًا أَتَمَّ صَلَاتَهُ؛ وَلَوْ كَانَتْ فَاسِدَةً، لَاسْتَأْنَفَهَا، وَلِأَنَّ النَّهْيَ مُعَلَّلُ بِمَا يُفْضِي إلَيْهِ مِنْ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ لَا يُفْسِدُهَا، فَسَبَهُ وَلِأَنَّ النَّهْيَ مُعَلَّلُ بِمَا يُفْضِي إلَيْهِ مِنْ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ لَا يُفْسِدُهَا، فَسَبَهُ أَوْلَىٰ.

فَضْلُلْ [٣]: وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ هُوَ مُسَاوٍ لَهُ أَوْ أَعْلَىٰ مِنْهُ، وَمَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ اخْتَصَّتْ الْكَرَاهَةُ بِمَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمَعْنَىٰ وُجِدَ فِيهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَنَاوَلَ النَّهْيُ الْإِمَامَ؛ لِكَوْنِهِ مَنْهِيًّا عَنْ الْقِيَامِ فِي مَكَان أَعْلَىٰ مِنْ مَقَامِهِمْ، فَعَلَىٰ هَذَا الاَحْتِمَالِ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عِنْدَ مَنْ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ بِارْتِكَابِ النَّهْيِ.

الله: «أنه كره أن يرتفع الإمام علىٰ أصحابه».

وهذا إسناد حسن، وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان.

مَسْأَلَةٌ [٢٥٩]: قَالَ: (وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، أَوْ قَامَ بِجَنْبِ الْإِمَامِ عَنْ يَسَارِهِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ صَلَّىٰ وَحْدَهُ رَكْعَةً كَامِلَةً، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وأَجَازَهُ الْحَسَنُ، وَمَالِكُ، وَالْحَكَمِ، وَالْحَسِنِ بْنِ صَالِحٍ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وأَجَازَهُ الْحَسَنُ، وَمَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّافِعِيُّ، وَالْمَرْأَةِ فَكَانَ مَوْقِفًا لِلرَّجُل، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ جَمَاعَةٍ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، أَنَّ النَّبِي عِيْ ﴿ رَأَىٰ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفَ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيْرُهُ (١). وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ وَابِصَةَ حَسَنٌ. وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَّتَ الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وفِي لَفْظٍ: ﴿ سُئِلَ النَّبِيُ عَيْ وَجُل صَلَّىٰ وَرَاءُ الْمُنْذِرِ: ثَبَّتَ الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وفِي لَفْظٍ: ﴿ سُئِلَ النَّبِيُ عَيْ عَنْ رَجُل صَلَّىٰ وَرَاءُ الْمُنْذِرِ: ثَبَّتَ الْحَدِيثَ أَلْهُ عَيْدُ ﴾. رَوَاهُ تَمَّامٌ فِي "الْفُوائِدِ" (١). وَعَنْ عَلِيّ بْنِ شَيْبَانَ، أَنَّهُ صَلَّىٰ الصَّفُوفِ وَحْدَهُ. قَالَ: يُعِيدُ ﴾. رَوَاهُ تَمَّامٌ فِي "الْفُوائِدِ "(١). وَعَنْ عَلِيّ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ انْصَرَفَ الصَّفَّ بَيِيُ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ انْصَرَفَ الرَّهُ فَي اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ انْصَرَفَ الرَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ انْصَرَفَ الرَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ اللهِ عَلَيْ وَالْ النَّبِي عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ حَتَىٰ انْصَرَفَ الرَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عُلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۱) صحیح: أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٨)، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣١)، وابن حبان (٢١٩٩)، وغيرهم من طرق، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن عمرو بن راشد، عن وابصة. . . ، فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عمرو بن راشد.

ولكن قد أخرجه الترمذي (٢٣٠)، وابن ماجه (١٠٠٤)، وأحمد (٢٢٨/١)، وابن حبان (٢٢٠٠)، وابن حبان (٢٢٠٠)، والبيهقي (٣/ ٢٠٤) من طرق، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن هلال بن يساف، قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد، ونحن بالرقة، فأقامني علىٰ شيخ من بني أسد، يقال له: وابصة. . . ، فذكر الحديث.

ففي هذا الطريق أن هلالًا سمعه بنفسه من وابصة؛ فهذا إسناد صحيح.

(٢) أخرجه تمام في فوائده برقم (٣١٥) من نفس الطريق السابقة المشار إليها.

(٣) صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه (١٠٠٣)، وأحمد (٤/ ٢٣)، وابن خزيمة (١٥٦٩)، وابن حبان



وَقَالَ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ الله: حَدِيثُ مُلَازِم بْنِ عَمْرٍو - يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا أَيْضًا -حَسَنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلِأَنَّهُ خَالَفَ الْمَوْقِفَ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ، كَمَا لَوْ وَقَفَ أَمَامَ الْإِمَام، فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَاهُ فَقَالَ: «لا تَعُدْ». والنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَعُذْرُهُ فِيمَا فَعَلَهُ لِجَهْلِهِ بِتَحْرِيمِهِ، وَلِلْجَهْل تَأْثِيرٌ فِي الْعَفْوِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مَوْقِفًا لِلْمَرْأَةِ كَوْنُهُ مَوْقِفًا لِلرَّجُل، بِدَلِيل اخْتِلَافِهِمَا فِي كَرَاهَةِ الْوُقُوفِ وَاسْتِحْبَابِهِ. وأَمَّا إِذَا وَقَفَ عَنْ يَسَارِ الْإِمَام، فَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَام أَحَدٌ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّىٰ بَيْنَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٠). ولِأَنَّ وَسَطَ الصَّفِّ مَوْقِفٌ لِلْإِمَام فِي حَقِّ النِّسَاءِ وَالْعُرَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ يَمِينِهِ أَحَدٌ فَصَلَاةُ مَنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ فَاسِدَةٌ، سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ لِلْمَأْمُوم الْوَاحِدِ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَام، وَأَنَّهُ إِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ، خَالَفَ السُّنَّةَ. وحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مَأْمُومٌ وَاحِدٌ جَعَلَهُ عَنْ يَسَارِهِ. وقَالَ مَالِك، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ الْإِمَام صَحَّتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لَمَّا أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَدَارَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ تَبْطُلْ تَحْرِيمَتُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْقِفًا، لَاسْتَأْنَفَ التَّحْرِيمَةَ، كَأَمَام الْإِمَام، وَلِأَنَّهُ مَوْقِفٌ فِيمَا إِذَا كَانَ عَنْ الْجَانِبِ الْآخرِ آخَرُ، فَكَانَ مَوْقِفًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آخَرُ كَالْيَمِينِ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ جَانِبَيْ الْإِمَامِ، فَأَشْبَهَ الْيَمِينَ.

وَلَنَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: «قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ، فَجِئْت، فَقُمْت فَوَقَفْت عَنْ يَصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ، فَجِئْت، فَقُمْت فَوَقَفْت عَنْ يَمِينِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١). وَرَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: «قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ

(٢٢٠٢) من طريق عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه.

وعبد الرحمن الأظهر أنه مجهول الحال؛ لأنه لم يوثقه معتبر، وقد تفرد بالرواية عنه ثلاثة، اثنان منهم مجهولان، ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي قبله.

<sup>(</sup>١) تقدم في المسألة [٥٥٧] فصل [٣].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩١٩)، ومسلم (٧٦٣)، وقوله: «فأخذ بذؤابتي» انفرد بها البخاري.

يُصَلِّي، فَجِئْت، فَوَقَفْت عَنْ يَسَارِهِ، فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ لَمْ يَضْرُهُ بِابْتِدَاءِ التَّحْرِيمَةِ. قُلْنَا: لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَا يُؤَثِّرُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْمَأْمُومِينَ، وَلَا يَضُرُّ انْفِرَادُهُ بِمَا قَبْلَ إحْرَامِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْمَأْمُومُونَ يُحْرِمُ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْمَأْمُومِينَ، وَلَا يَضُرُّ انْفِرَادُهُ بِمَا قَبْلَ إحْرَامِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْمَأْمُومُونَ يُحْرِمُ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْمَأْمُومِينَ فَلَا يَضُرُّ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ ذَلِكَ الْعَفْوُ عَنْ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ. وقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مَوْقِفْ الْبَاقِينَ فَلَا يَضُرُّ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ ذَلِكَ الْعَفْوُ عَنْ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ. وقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مَوْقِفْ إِنْ الْعَفْوِ عَنْ ذَلِكَ الْعَفْوُ عَنْ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ. وقَوْلُهُمْ : إِنَّهُ مَوْقِفْ الْبَاقِينَ فَلَا يَصُرُّ مِنْ الْعَفْو عَنْ ذَلِكَ الْعَفْو عَنْ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ. وقَوْلُهُمْ : إِنَّهُ مَوْقِفًا فِي الْبَاقِينَ فَلَا يَطُومُ مِنْ الْعَفْو عَنْ ذَلِكَ الْعَفْو عَنْ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ. وقولُولُهُمْ : إِنَّهُ مَوْقِفًا فِي الْمَامِ آخَرُ. قُلْنَا: كَوْنُهُ مَوْقِفًا فِي صُورَةٍ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ مَوْقِفًا فِي اللَّهُمُ وَلَا يَكُونُ مَوْقِفًا لِوَاحِدٍ، فَإِنْ مَنعُوا هَذَا الْمَامِ آخَرُاءُ مَوْقِفْ لِانْتَسِّنَاهُ بِالنَّصِّ.

. وَخُمْلُلُ [١]: فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ إِمَامِهِ وَخَلْفَ الْإِمَامِ صَفُّ، احْتَمَلَ أَنْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ الْإِمَامَ (٢) وَلِأَنَّ

- (١) أخرجه أبو داود (٦٣٤)، وهو في صحيح مسلم أيضًا برقم (٢٠١٠).
- (٢) ضعيف مُعَلِّ: أخرجه الترمذي (٣٦٢)، وأحمد (٦/ ١٥٩)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢) ضعيف مُعَلِّ: أخرجه الترمذي (٣٦٢)، والبيهقي (٣/ ٨٣)، كلهم من طريق شبابة بن سوار، أخبرنا شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قال: "صلى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر قاعدًا في مرضه الذي مات فيه". وهذا إسناد ظاهره الصحة.

لكن رواه بكر بن عيسىٰ عند أحمد (٦/ ١٥٩)، والنسائي (٢/ ٧٩)، وابن خزيمة (١٦٢٠) عن شعبة بإسناده، بلفظ: «أن أبا بكر صلىٰ بالناس، ورسول الله ﷺ في الصف».

- قال ابن رجب ﷺ في «الفتح» (٦٦٤): «وقد رجح أحمد رواية بكر بن عيسىٰ علىٰ رواية شبابة، وذكر أنها مخالفة لها».
- قلت: ويؤيده أن سليمان بن طرخان تابع شعبة بإسناده، بلفظ: «وجيء بنبي الله ﷺ فوضع بحذاء أبي بكر في الصف». أخرجه كذلك ابن حبان (٢١٢٤) من طريق سليمان به.
- ويؤيد ذلك أيضًا أن ابن حبان أخرجه (٢١١٨) من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل بإسناده، وزاد: «فكان رسول الله على يصلي، وهو جالس، وأبو بكر قائم يصلي بصلاة رسول الله على وائل والناس يصلون بصلاة أبي بكر». فتبين بهذا أن الرواية غير محفوظة.
- وللحديث طريق أخرى، أخرجها ابن حبان (٢١١٧) من طريق بدل بن المحبر، عن شعبة، عن



مَعَ الْإِمَامِ مَنْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ بِهِ، فَصَحَّ الْوُقُوفُ عَنْ يَسَارِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ عَنْ يَمِينِهِ آخَرُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا تَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْقِفٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَفُّ، فَلَمْ يَكُنْ مَوْقِفًا مَعَ الصَّفِّ كَأَمَامِ الْإِمَامِ، وَفَارَقَ مَا إِذَا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ آخَرُ، لِأَنَّهُ مَعَهُ فِي الصَّفِّ، فَكَانَ صَفًّا وَاحِدًا، كَمَا لَوْ كَانَ وَقَفَ مَعَهُ خَلْفَ الصَّفِّ.

فَضْلُلُ [٢]: السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِنْ وَقَفُوا قُدَّامَهُ، لَمْ تَصِحَّ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ. وقَالَ مَالِكُ، وَإِسْحَاقُ: تَصِحُّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الإقْتِدَاءَ بِهِ، فَأَشْبَهَ مَنْ خَلْفَهُ.

وَلَنَا قَوْلُهُ عَنِيْ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ». ولِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي الْإِقْتِدَاءِ إِلَىٰ الْإِلْتِفَاتِ إِلَىٰ وَرَائِهِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ عَنِيْ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَىٰ الْمَنْقُولِ. فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ وَرَائِهِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ عَنِيْ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَىٰ الْمَنْقُولِ. فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَيُفَارِقُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي الْاقْتِدَاءِ إِلَىٰ الْإِلْتِفَاتِ إِلَىٰ وَرَائِهِ. الْإِنْتِفَاتِ إِلَىٰ وَرَائِهِ.

فَضْلُ [٣]: وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا ذَكَرًا، فَالسُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ رَجُلًا كَانَ، أَوْ غُلَامًا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ، وَرَوَىٰ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: «سِرْت مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي، تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّىٰ قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

موسىٰ بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة: «أن أبا بكر صلىٰ بالناس، ورسول الله ﷺ في الصف خلفه».

قلت: بدل بن المحبر قد خالفه أبو داود الطيالسي، وهو أثبت منه، لاسيما في شعبة، فرواه عن شعبة بإسناده بلفظ رواية عاصم بن أبي النجود المتقدمة.

أخرجه أحمد (٦/ ٢٤٩) من طريق أبي داود الطيالسي به.

<mark>قلت</mark>: وكذلك رواه زائدة، عن موسىٰ بن أبي عائشة، كما في "البخاري" (٦٨٧).

وللحديث طريق أخرى مُعَلَّة، ذكرها الحافظ ابن رجب في "الفتح" (٦٦٤)، وقد ذكرنا أشهرها.

وقد رجح الإمام أحمد، والشافعي أن النبي ﷺ كان هو الإمام، وهو ظاهر ترجيح البخاري، ومسلم، فقد أعرضا عن تلك الروايات، وأخرجا الرواية بأن النبي ﷺ كان هو الإمام. - (/0)

فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّىٰ أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ حَتَّىٰ قَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّىٰ أَقَامَنَا خَلْفَهُ اللَّهُ أَوْاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد (١). فَإِنْ كَانُوا ثَلاَثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ، وَوَقَفَ الْمَأْمُومَانِ خَلْفَهُ. وهَذَا قَوْلُ عُمَر (٢)، وَعَلِيٍّ (١)، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَىٰ أَنْ يَقِفُوا جَمِيعًا صَفَّا (٤).

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَ عِيْ أَخْرَجَ جَبَّارًا وَجَابِرًا، فَجَعَلَهُمَا خَلْفَهُ، وَلَمَّا صَلَّىٰ بِأَنَسٍ وَالْيَتِيمِ جَعَلَهُمَا خَلْفَهُ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ وَجَبَّارٍ يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ وَجَبَّارٍ يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ وَجَبَّارٍ يَدُلُّ عَلَىٰ الْفَضْلِ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَهُمَا إلَيه، وَلَا يَنْقُلُهُمَا إلَّا إلَىٰ الْأَكْمَلِ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَأْمُومَيْنِ صَبِيًّا، الْفَضْلِ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَهُمَا إلَيه، وَلَا يَنْقُلُهُمَا إلَىٰ الْأَكْمَلِ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَأْمُومَيْنِ صَبِيًا، وَكَانَتُ الصَّلَاةُ تَطَوُّعًا، جَعَلَهُمَا خَلْفَهُ، لِخَبَرِ أَنسٍ. وإِنْ كَانَتْ فَرْضًا، جَعَلَ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتْ الصَّلَاةُ تَطَوُّعًا، جَعَلَهُمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وإِنْ جَعَلَهُمَا جَمِيعًا عَنْ يَمِينِهِ يَمِينِهِ، وَالْغُلَامَ عَنْ يَسَارِهِ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وإِنْ جَعَلَهُمَا جَمِيعًا عَنْ يَمِينِهِ جَازَ، وَإِنْ وَقَفَهُمَا خَلْفَهُ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَؤُمُّهُ، فَلَمْ يُصَافَّهُ كَالْمَرْأَةِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَنَفِّلِ، وَالْمُتَنَفِّلُ يَصِحُّ أَنْ يُصَافَّ الْمُفْتَرِضَ، كَالْمَرْأَةِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَنَفِّلِ، وَالْمُتَنَفِّلُ يَصِحُّ أَنْ يُصَافَّ الْمُفْتَرِضَ، كَذَا هَاهُنَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤١٠) - ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ١٧٣) -، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، قال: «دخلت علىٰ عمر بن الخطاب، وهو يصلي في الهاجرة تطوعًا، فأقامني حذوه عن يمينه، فلم يزل حتىٰ دخل يرفأ مولاه، فتأخرت، وصففنا خلف عمر». إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٧-٨٨) من طريق الزهري به.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨/٢)، وابن المنذر (١٧٣/٤) من طريق نصير بن أبي الأشعث، عن حماد – وهو حماد بن خوار –، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن علي قال: «إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم».

إسناده ضعيف؛ لجهالة حماد بن خوار؛ فإنه لم يوثقه إلا ابن حبان، وسكت عنه البخاري، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٣٤).



فَضْلُ [٤]: وَإِنْ أَمَّ امْرَأَةً وَقَفَتْ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرُهُنَّ الله"(١). ولِأَنَّ أُمَّ أَنسٍ وقَفَتْ خَلْفَهُمَا وَحْدَهَا. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلٌ وقَفَ عَنْ يَمِينِهِ، وَوقَفَتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا. وإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلَانِ وقَفَا خَلْفَهُ، وَوقَفَتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا. وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غُلَامًا فِي تَطَوَّعٍ، وَقَفَ الرَّجُلُ وَالْغُلامُ وَرَاءَهُ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا. وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غُلَامًا فِي تَطَوُّعٍ، وَقَفَ الرَّجُلُ وَالْغُلامُ وَرَاءَهُ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا. وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غُلَامًا فِي تَطَوَّعٍ، وَقَفَ الرَّجُلُ وَالْغُلامُ وَرَاءَهُ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا. وإِنْ كَانَ أَنْ عَلَى مَا خَلْفَهُمَا. وإِنْ وَقَفَ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، صَحَّ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمَا وَلَا صَلَاتُهُمْ عَلَىٰ مَا وَقَفَتْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، صَحَّ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ وَلَىٰ مَا وَقَفَ مَعَهُمُ فِي الصَّفِّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، صَحَّ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ عَلَىٰ مَا وَقَفَ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، صَحَّ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ عَلَىٰ مَا وَقَفَ مَعَهُ مُغُمُّ وَالْمَلْ مَعَ الرَّجُولُ الْوَاحِدُ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْإِمَامُ عَلَىٰ أَصَعِ الْوَجْهَيْنِ وَقَفَ مَعَهُ مُفْتَرِضٌ صَلَّ الْمَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْفَاسِقِ وَالْمُتَنْفُلِ مَعَ الْمُفْتَرِضِ فَى الْمُومُ وَاحِدًا، فَكَبَرَ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامُ ، أَدَارَهُ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَاقْفَ مَعَهُ رَجُلُ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمُامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمُامُ عَنْ يَمِينِهِ،

وَلَمْ تَبْطُلْ تَحْرِيمَتُهُ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْ إِبْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ.
وَإِنْ كَبَّرَ فَلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ جَاءَ آخَرُ فَوَقَفَ مَعَهُ، أَوْ تَقَدَّمَ إِلَىٰ صَفِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ كَانَا اثْنَيْنِ فَكَبَّرَ أَحَدُهُمَا وَتَوَسُوسَ الْآخَرُ، ثُمَّ كَبَّرَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، أَوْ كَبَرَ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ فَأَحَسَّ بِآخَرَ، فَتَأَخَّرَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ الثَّانِي، ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ الرُّكُوعِ، أَوْ كَبَرَ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ فَأَحَسَّ بِآخَرَ، فَتَأَخَّرَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ الثَّانِي، ثُمَّ أَحْرَمَ مَنْ يَسَارِهِ، فَجَاءَ آخَرُ، فَوقَفَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، مَعَهُ أَوْ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَاءَ آخَرُ، فَوقَفَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، مَعَةُ أَوْ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَاءَ آخَرُ، فَوقَفَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، مَعْ الرَّعُلِيمِ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ مَامِ وَأَسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، مَعَةً أَوْ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَاءَ آخَرُ، فَوقَفَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، مَعَ السَّهُ مِنْ الرَّكُوعِ، فَي الرَّعُلَى الْمَامِ وَلَيْهِ الْأَثْرَمِ، فِي الرَّجُلِقِ الْعَلَاةِ عَنْ الْمَامِ وَلَيْهُ مَامِ الْمَامِ الْسَلَاةِ بِكَمَالِهَا، أَوْ صَلَّىٰ رَكْعَةً كَامِلَةً، وَمَا أَشْبَهَ الْسَلَاةَ الْمَامِ الْقَالَ : لَيْسَ هَذَا مِنْ ذَاكَ فِي الصَّلَاةِ بِكَمَالِهَا، أَوْ صَلَّىٰ رَكْعَةً كَامِلَةً، وَمَا أَشْبَهُ هَذَا، فَأَمَّا هَذَا فَأَوْ لَكُ فَلَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

وَلَوْ أَحْرَمَ رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الصَّفِّ رَجُلٌ فَوَقَفَ مَعَهُ، صَحَّ؛ لِمَا ذَكَرْنَا.

<sup>(</sup>١) لا أصل له مرفوعًا، وصح موقوفًا على ابن مسعود: تقدم في المسألة [٥٥٠] فصل [٣].

فَضْلُلُ [٦]: وَإِنْ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَكَبَّرَ عَنْ يَسَارِهِ، أَخْرَجَهُمَا الْإِمَامُ إِلَىٰ وَرَائِهِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ ﷺ بِجَابِرٍ وَجَبَّارٍ، وَلَا يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُ ضَيِّقٌ. وإِنْ تَقَدَّمَ، جَازَ، وَإِنْ كَبَّرَ الثَّانِي مَعَ الْأُوَّلِ عَنْ الْيَمِينِ وَخَرَجَا، جَازَ. وإِنْ تَقَدَّمَ، فَإِنْ يَبَلُونَ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلَا يَتَأَخَّرَانِ فِي التَّشَهُّدِ، كَبَّرَ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلَا يَتَأَخَّرَانِ فِي التَّشَهُّدِ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةً.

فَضْلُلْ [٧]: وَإِنْ أَحْرَمَ اثْنَانِ وَرَاءُ الْإِمَامِ، فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا لِعُذْرٍ، أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، دَخَلَ الْإَمَامِ، فَخَرَجَ مَعَهُ، أَوْ دَخَلَ فَوَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْآخَرُ فِي الصَّفِّ، أَوْ نَبَّهَ رَجُلًا فَخَرَجَ مَعَهُ، أَوْ دَخَلَ فَوَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ نَوَى الْإِنْفِرَادَ، وَأَتَمَّ مُنْفَرِدًا؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ حَدَثَ لَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَبَقَ إِمَامَهُ الْحَدَثُ.

فَضْلُلْ [٨]: إذَا دَخَلَ الْمَأْمُومُ، فَوَجَدَ فِي الصَّفِّ فُرْجَةً، دَخَلَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْذِبَ رَجُلًا، فَيَقُومَ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ نَبَّهَ رَجُلًا فَخَرَجَ فَوَقَفَ مَعَهُ. وبِهَذَا قَالَ عَطَاءُ، وَالنَّخَعِيُّ، قَالا: يَجْذِبُ رَجُلًا فَيَقُومُ مَعَهُ. وبِهَذَا قَالَ عَطَاءُ، وَالنَّخَعِيُّ، قَالا: يَجْذِبُ رَجُلًا فَيَقُومُ مَعَهُ. وكِرة ذَلِكَ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاسْتَقْبَحَهُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: جَوَّزَ أَصْحَابُنَا وَكُرِة ذَلِكَ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاسْتَقْبَحَهُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: جَوَّزَ أَصْحَابُنَا جَدْبَ رَجُلِ يَقُومُ مَعَهُ صَفًّا، وَاخْتَارَ هُوَ أَنْ لَا يَفْعَلَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّصَرُّ فِ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

وَالصَّحِيحُ جَوَازُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، فَجَازَ، كَالسُّجُودِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ أَوْ قَدَمِهِ حَالَ الزِّحَامِ وَلَيْسَ هَذَا تَصَرُّفًا فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ تَنْبِيهٌ لَهُ لِيَخْرُجَ مَعَهُ، فَجَرَىٰ مَجْرَىٰ مَسْأَلَتِهِ أَنْ يُصِلِّي مَعَهُ؛ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ قَيْقٍ أَنَّهُ قَالَ: «لِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ»(١). يُرِيدُ ذَلِكَ.

(۱) جيد: أخرجه أحمد (٢/ ٩٨)، وأبو داود (٦٦٦)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٩٣)، وفي الكبرى (١٥٥)، وابن خزيمة (١٥٤٩)، والطبراني (١٤١١٣)، والبيهقي (٣/ ١٠١) من طرق عن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال: «أقيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًا وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع صفًا قطعه الله تبارك وتعالى».

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا معاوية بن صالح؛ فإنه حسن الحديث على أقل أحواله.



فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهُ لَمْ يُكْرِهْهُ وَصَلَّىٰ وَحْدَهُ.

فَضْلُلْ [٩]: قَالَ أَحْمَدُ: يُصَلِّي الْإِمَامُ بِرَجُلِ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَيَتَقَدَّمُهُمَا. وقَالَ: إذَا أَمَّ بِرَجُلِيْنِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ طَاهِرٍ، ائْتَمَّ الطَّاهِرُ مَعَهُ. وهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا عَلِمَ الْمُحْدِثُ بِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ طَاهِرٍ، ائْتَمَّ الطَّاهِرُ مَعَهُ. وهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا عَلِمَ الْمُحْدِثُ بِحَدَثِهِ، فَخَرَجَ، ائْتَمَّ الْآخَرُ إنْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ يَمِينِهِ صَارَ عَنْ يَمِينِهِ صَارَ عَنْ يَمِينِهِ، فَخَرَجَ، ائتَمَّ الْآخَرُ إنْ كَانَ خَلْفَهُ، وَعَلِمَ الْمُحْدِثُ، فَأَتَمَّا الصَّلَاةَ لَمْ تَصِحَّ. وإِنْ لَمْ يَعِينِهِ، كَمَا ذَكَرْنَا، فَأَمَّا إنْ كَانَ خَلْفَهُ، وَعَلِمَ الْمُحْدِثُ، فَأَتَمَّا الصَّلَاةَ لَمْ تَصِحَّ. وإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُحْدِثُ بِحَدَثِهِ حَتَّىٰ تَمَّتُ الصَّلَاةُ، صَحَّتْ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِمَامًا صَحَّ الْإِنْتِمَامُ بِهِ، فَلَأَنْ تَصِحَّ مُصَافَّتُهُ أَوْلَىٰ.

فَضْلُ [١٠]: وَمَنْ وَقَفَ مَعَهُ كَافِرٌ، أَوْ مَنْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا، لَمْ تَصِحَّ مُصَافَّتُهُ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ وَاحِدٌ. وإِنْ وَقَفَ مَعَهُ فَاسِقٌ، أَوْ مُتَنَفِّلُ، صَارَ صَفًّا؛ لِأَنَّهُمَا رُجُلَانِ صَلَاتُهُمَا صَحِيحَةٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ قَارِئٌ مَعَ أُمِّيٍّ، أَوْ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ مَعَ صَحِيحٍ، أَوْ مُتَيَمِّمُ مَعَ مُتَوَضِّي، كَانَا صَفًّا؛ لِمَا ذَكَرْنَا. فَإِنْ وَقَفَ مَعَهُ خُنْثَىٰ مُشْكِلٌ، لَمْ يَكُنْ صَفًا مَعَهُ، إلَّا مَنْ أَجَازَ وُقُوفَ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُل؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً.

فَضْلُلْ [11]: وَلَوْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ خُنثَىٰ مُشْكِلٌ وَحْدَهُ، فَالصَّحِيحُ أَنْ يَقِفَهُ عَنْ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلًا فَقَدْ وَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا بِوُقُوفِهَا مَعَ الْإِمَامِ، كَمَا لَا تَبْطُلُ بِوُقُوفِهَا مَعَ الرِّجَالِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلٌ، وَقَفَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَالْخُنثَىٰ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ عَنْ رَجُلًا.

والحديث أخرجه أبو داود (٦٦٦)، والبيهقي (٣/ ١٠١) أيضًا مرسلًا، ولا يضر ذلك بالموصول؛ فإن الذي وصله ثقة، ولا أعلم من أعله بالإرسال.

#### وجاء من حديث أبي أمامة رَضِّيَّهُ:

أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٢)، وأبو يعلىٰ كما في اتحاف الخيرة (١٢١٩)، والطبراني (٧٧٢٧) من طريق فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي أمامة ﴿ لَيْكُنُّهُ به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف فرج بن فضالة، والحديث يزيد الطريق الأولىٰ قوة.



يَمِينِ الرَّجُلِ، وَلَا يَقِفَا خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً، إلَّا عِنْدَ مَنْ أَجَازَ مُصَافَّةَ الْمَرْأَةِ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ رَجُلٌ آخَرُ، وَقَفَ الثَّلاتَةُ خَلْفَهُ صَفًّا؛ لِمَا ذَكَرْنَا.

وَإِنْ كَانَ مَعَ الْخُنثَىٰ خُنثَىٰ آخَرُ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَقِفُ الْخُنثَيَانِ صَفَّا خَلْفَ الرَّجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَرَأَتَيْنِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَقِفَا مَعَ الرَّجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ رَجُلًا، فَلَا تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وإِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ، وَقَفْنَ خَلْفَ الْخَناثَىٰ. قَالَ أَحُدُهُمَا وَحْدَهُ رَجُلًا، فَلَا تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وإِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ، وَقَفْنَ خَلْفَ الْخَناثَىٰ. قَالَ أَبُو الْخَناثَىٰ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، وَخَناثَىٰ وَنِسَاءٌ، تَقَدَّمَ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ السِّبْيَانُ، ثُمَّ السِّبْيَانُ، ثُمَّ السِّبْيَانُ، وَصَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ. ثُمَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَفَّ الرِّجَالَ، وَصَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ. ثُمَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَفَّ الرِّجَالَ، وَصَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلَاتُهُ». قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ: «صَلَاتُهُ أَمُونِي». رَواهُ أَبُو دَاوُد (١٠). قَالَ: هَكَذَا صَلَاتُهُ». قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ: «صَلَاةُ أُمُّتِي». رَواهُ أَبُو دَاوُد (١٠).

فَضْلُلُ [۱۲]: السُّنَةُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ أُولُو الْفَضْلِ وَالسِّنِّ، وَيَلِي الْإِمَامَ الشُّيُوخُ وَأَهْلُ الْقُرْآنِ، وَتُوَخَّرُ الصِّبْيَانُ وَالْخِلْمَانُ، وَلَا يَلُونَ الْإِمَامَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْخِلْمَانُ، وَلَا يَلُونَ الْإِمَامَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، مُنَ اللهِ عَلَيْ يُحِبُّ أَنْ يَلِيهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ؛ مُسْلِمٌ (١). وَعَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحِبُّ أَنْ يَلِيهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ؛ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ (٣). وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ: لَيَا لَا اللهِ عَلَيْ رَأَلُ قَوْمٌ يَتَأَخُرُونَ حَتَىٰ يُؤَخِّرَهُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ يَلِيهُ اللهُ عَنْ أَنْ يَلِيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم في المسألة [٥٥٧] فصل [٣].

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٤٣٢).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ١٠٠)، والنسائي في المجتبىٰ (٨٠٨)، وفي "الكبرى" (٨٣١١)،
 وابن ماجه (٩٧٧)، وغيرهم من طرق، عن حميد به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وحميد لم يصرح بالتحديث، ولكنه يروي عن أنس ما لم يسمعه بواسطة ثابت، وقتادة، كما في "جامع التحصيل"، والله أعلم.

وَجَلَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد (۱) وَرَوَى أَحْمَدُ فِي «مُسنْنَدِهِ»، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: أَيْت الْمَدِينَةَ لِلِقَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، وَخَرَجَ عُمَرُ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقُمْت فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَجَاءَ رَجُلُ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَعَرَفَهُمْ غَيْرِي، اللهِ عَلَيْ فَقُمْت فِي الصَّفِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَلَمَّا صَلَّىٰ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، لَا يَسُولُ الله، فَإِنِّي فَنَحَانِي، وَقَامَ فِي مَكَانِي، فَمَا عَقَلْت صَلَاتِي، فَلَمَّا صَلَّىٰ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، لَا يَسُولُ الله عَلِينِي». لَمْ آتِكَ الَّذِي أَتَيْتُ بِجَهَالَةٍ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَنَا: «كُونُوا فِي الصَّفِ الَّذِي يَلِينِي». وإنِّي نَظَرْتُ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفْتُهُمْ غَيْرَك. وكَانَ الرَّجُلُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ (٢)

فَضْلُلْ [١٣]: وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد (٣). وَعَنْ أَبِيّ بْنِ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد (٣). وَعَنْ أَبِيّ بْنِ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد (٣). وَعَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَىٰ مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لا بْتَكَرْتُمُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، فِي "الْمُسْنَدِ" (٤). وَعَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتِمُوا الصَّفَ المُقَدَّمَ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخِّرِ» (٥). وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَتِمُوا الصَّفَ المُقَدَّمَ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخِّرِ» (٥). وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

- (١) أخرجه مسلم برقم (٤٣٨)، وأبو داود (٦٨٠).
- (٢) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ١٤٠)، وكذلك الطيالسي (٥٥٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٨٥٠)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١١٠) من طرق عن شعبة، عن أبي جمرة، قال: سمعتُ إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد، قال: أتيت المدينة. . . ، فذكره.
- وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، وإياس بن قتادة وثقه ابن سعد - كما في تعجيل المنفعة -، ومع ذلك فقد توبع:
- فقد أخرجه النسائي في المجتبىٰ (٨٠٨)، وفي الكبرىٰ (٨٨٤)، وابن خزيمة (١٥٧٣)، وابن حبان (٢١٨١)، والحاكم (١/ ٢١٤)، من طريق التيمي، عن قيس بن عباد به، مع تغاير يسير في اللفظ.
  - وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
  - (٣) أخرجه مسلم (٤٤٠)، وأبو داود (٦٧٨) من حديث أبي هريرة رهيمه في أول باب الإمامة، الفصل [٤]. (٤) ضعيف: هو قطعة من حديث أبي بن كعب المتقدم تخريجه في أول باب الإمامة، الفصل [٤].
- (٥) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ١٣٢، و٢١٥)، وأبو داود (٦٧١)، والنسائي (٢/ ٩٣)، وابن خزيمة

- (1)

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد (١٠).

فَضَّلُ [18]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ فِي مُقَابَلَةِ وَسَطِ الصَّفِّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «وَسِّطُوا الْإِمَامَ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). ويُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي طَاقِ الْقِبْلَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا، وَكَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُود (٣)، وَعَلْقَمَةُ، وَالْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ. وفَعَلَهُ سَعِيدُ بَنُ جُبَيْرٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ.

(١٥٤٦) من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس به.

وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

(۱) مُعَلَّ: أخرجه أبو داود (٦٧٦) – والبيهقي من طريقه (٣/ ١٠٣) -، وابن ماجه (١٠٠٥) من طريق معاوية بن هشام القصار، ثنا سفيان، عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، عن عائشة به.

وهذا إسناد ظاهره الحسن، إلا أن معاوية بن هشام له أوهام، ومنكرات، ولا سيما في روايته عن الثوري، وقد وهم في هذا الحديث.

قال الإمام البيهقي رهي عقب الحديث: كذا قال!، والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي راب الله الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف».

ثم أسند البيهقي من طريق الأشجعي، وأبي أحمد الزبيري، والحسين بن حفص، وعبد الرزاق، وعبد الله بن الوليد العدني، كلهم عن سفيان باللفظ الثاني، واختلفوا في تسمية ابن عروة.

ثم نقل البيهقي عن الطبراني أنه قال: «كلاهما صحيحان».

قال البيهقي: «يريد كلا الإسنادين، فأما المتن فإن معاوية بن هشام ينفرد بالمتن الأول؛ فلا أراه محفوظًا».

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (٦٨١) والطبراني في الأوسط (٤٤٥٧) من طريق يحيئ بن بشير بن خلاد، عن أمه، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فإن يحيى بن بشير مجهول الحال، وأمه مجهولة العين.

(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٠): حدثنا عبد الله بن إدريس، عن مطرف، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «اتقوا هذه المحاريب». وكان إبراهيم لا يقوم فيها.

وهذا إسناد صحيح، وإبراهيم روايته عن ابن مسعود صحيحة، وإن لم يسمع منه، كما تقدم.



وَلْنَا: أَنَّهُ يَسْتَتِرُ بِهِ عَنْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ فَكُرِهَ، كَمَا لَوْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا.

فَضْلُلُ [١٥]: وَلَا يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ السَّوَارِي، وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِينَ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ صُفُوفَهُمْ. وكَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ (١٠)، وَالنَّخَعِيُّ، وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ (٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣). وَرَخَّصَ فِيهِ ابْنُ سِيرِينَ، وَمَالِكُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَىٰ الْمَنْعِ مِنْهُ.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُنْهَىٰ أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِيَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (أُ)، وَلِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفَّ، فَإِنْ كَانَ الصَّفَّ صَغِيرًا قَدْرَ مَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ لَمْ يُكْرَهْ، لِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ بِهَا.

(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۰)، وعبد الرزاق (1 / 7 ) – ومن طريقه ابن المنذر (1 / 7 ) – من طريق أبي إسحاق، عن معدي كرب، قال: قال ابن مسعود: «لا تصفوا بين السواري، ولا تأتموا بالقوم، وهم يتحدثون».

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة معدي كرب الهمداني، فقد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، ولم يوثقه معتبر.

(٢) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٨٢) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو عوانة، وهشيم، وخالد، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن حذيفة، أنه كان يكره الصف بين الأسطوانتين في الصلاة المكتوبة.

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي، وخالد هو ابن عبد الله الواسطي.

(٣) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢٤٧٧) عن ابن جريج، قال: أخبرني غير واحد، عن ابن عباس،
 قال: «عليكم بميامن الصفوف، وإياكم وما بين السواري، وعليكم بالصف الأول».

إسناده ضعيف؛ فيه إبهام شيوخ ابن جريج.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٨٢)، والطبراني في "الكبير" (١٢٠٠٤)، و"الأوسط" (٣٣٣٨) من طريق أخرى عن ابن عباس، وفيها إسماعيل بن مسلم المكي، وهو شديد الضعف.

(٤) ضعیف: أخرجه ابن ماجه (۱۰۰۲)، وكذلك الطیالسي (۱۱٦۹)، والرویاني (۹۵۰)، وابن (۱۰۲۷)، وابن حبان (۲۲۱۹)، والطبراني (۲۱/۱۹)، والبیهقي (۳/ ۱۰٤) من طریق هارون بن مسلم أبی مسلم، عن قتادة، عن معاویة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال أبي مسلم هارون بن مسلم.

### مَسْلَلَةٌ [٢٦٠]: قَالَ: (وَإِذَا صَلَّى إِمَامُ الْحَيِّ جَالِسًا صَلَّى مَنْ وَرَاءَهُ جُلُوسًا).

الْمُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا مَرِضَ، وَعَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ، أَنْ يَسْتَخْلِفَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إِمَامَتِهِ، فَيَخْرُجُ مِنْ الْخِلَافِ، وَلِأَنَّ صَلَاةَ الْقَائِمِ أَكْمَلُ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ كَامِلَ الصَّلَاةِ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ صَلَّىٰ النَّبِيُّ عَلَيْ قَاعِدًا بِأَصْحَابِهِ، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ. قُلْنَا: صَلَّىٰ كَامِلَ الصَّلَاةِ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ صَلَّىٰ النَّبِيُ عَلَيْ قَاعِدًا بِأَصْحَابِهِ، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ. قُلْنَا: صَلَّىٰ قَاعِدًا لِيُبَيِّنَ الْجَوَازَ، وَاسْتَخْلَفَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، وَلِأَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَاعِدًا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ غَيْرِهِ قَائِمًا. فَإِنْ صَلَّىٰ بِهِمْ قَاعِدًا جَازَ، وَيُصَلُّونَ مِنْ وَرَائِهِ جُلُوسًا، فَعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ فَيْرِهِ قَائِمًا. فَإِنْ صَلَّىٰ بِهِمْ قَاعِدًا جَازَ، وَيُصَلُّونَ مِنْ وَرَائِهِ جُلُوسًا، فَعَلَ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر (١)، وَجَابِرٌ (٢)، وَقَيْسُ بْنُ قَهْدٍ (٣)، وَأَبُو هُرَيْرَةً (١٤). وَبِهِ قَالَ الصَّحَابَةِ، أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر (١)، وَجَابِرٌ (٢)، وَقَيْسُ بْنُ قَهْدٍ (٣)، وَأَبُو هُرَيْرَةً (١٤). وَبِهِ قَالَ

(۱) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢٠٦/٤): حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، أن بشير بن يسار أخبره، أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه، فاشتكى، فصلى بهم قاعدًا، وهو قعود. اه مختصرًا.

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، ويحييٰ بن سعيد هو الأنصاري.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٦) عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيىٰ بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر رَهِيُنُهُ.

وأخرجه ابن المنذر (٢٠٦/٤) من طريق حماد بن سلمة، عن يحيىٰ بن سعيد به، بلفظ: «كان وجعًا، فصلىٰ بأصحابه، قاعدًا، وأصحابه قعود».

وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنَّ أبا الزبير قد عنعن، ولم يصرح بالتحديث.

(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٦٢) عن ابن عيينة، أخبرني إسماعيل، عن قيس، قال: أخبرني قيس بن قهد أن إمامهم اشتكي على عهد النبي على قال: «فكان يؤمنا جالسًا، ونحن جلوس».

وهذا إسناد صحيح.

وقد أخرجه ابن المنذر (٢٠٦/٤) من طريق عبد الرزاق به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٦-٣٢٧) من طريق إسماعيل به.

(٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٦): عن وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة، قال: «الأمير إمام، فإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا».

وهذا إسناد صحيح.

الْأُوْزَاعِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وقَالَ مَالِكُ فِي إِحْدَىٰ رِوَايَتَيْهِ: لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْقَادِرِ عَلَىٰ الْقِيَامِ خَلْفَ الْقَاعِدِ. وهُو قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ؛ لِأَنَّ الشَّعْبِيَ رَوَىٰ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْقَادِرِ عَلَيْهِ بِالْعَاجِزِ عَنْهُ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ. وَقَالَ النَّوْرِيُّ، الْقَادِرِ عَلَيْهِ بِالْعَاجِزِ عَنْهُ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ. وَقَالَ النَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُصَلُّونَ خَلْفَهُ قِيَامًا؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ النَّبِي عَلَىٰ وَاللَّ اللَّهُ وَلِكَنْ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّوْدِي فَلَمْ وَوَ اللهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّسُ يُصَلَّاقِ اللهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ وَلِكُنْ وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةِ النَّبِي عَلَىٰ وَالنَّسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةِ النَّبِي عَلَىٰ وَاللَّهُ وَلَيْ وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِي عَلَىٰ وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةِ النَّبِي بَكْرِ، فَلَمْ يَجُولُ اللهِ عَلَىٰ وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِي عَلَىٰ وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةِ النَّبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِي عَلَىٰ وَاللَّهُ وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةِ وَلِأَنَّهُ وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ اللهِ عَلَىٰ وَلَانَّهُ وَلَانَاسُ يُصَلِّونَ اللهِ عَلَىٰ وَلَانَّاسُ وَلَانَاسُ وَلَا اللهُ وَعَلَىٰ وَلَانَاسُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَلَانَاسُ وَلَا اللهُ وَالْمَامُ وَلَوْ اللهُ وَيَعَلَى الْفَالُ وَيَعْمُ وَالْمَامُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُولُ اللهِ وَالْمَامُ وَلَوْمَ وَلَوْلَ اللهِ عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَالْمَامُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَجَيْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا صَلَّىٰ جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَعَنْ عَائِشَةَ - رَجَيْهُ اللهُ عَالَىٰ حَالِسًا، وَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ عَائِشَةَ - رَجَيْهُ اللهُ عَالَىٰ جَالِسًا، وَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا وَكَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ

وأخرجه ابن المنذر (٤/ ٢٠٦) من طريق يعلي، عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>١) مرسل ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٩٨) من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن جابرًا الجعفي متروك، وقد اتُّهم.

قال الدارقطني عقب الحديث: «لم يروه غير جابر الجعفي، عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل، لا تقوم به حجة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٤).



# الْحَمْدُ. وإِذَا صَلَّىٰ جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ »(١)

وَرَوَىٰ أَنَسُ نَحْوَهُ (٢)، أَخْرَجَهُمَا الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ. ورَوَىٰ جَابِرٌ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَنْ عَبْدِ الْبَرِّ: رُوِيَ هَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْبَرِّ: رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَأْمُومِينَ عُمَرَ (٥)، وَعَائِشَةَ، كُلُّهَا بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ. ولِأَنَّهَا حَالَةُ قُعُودِ الْإِمَامِ، فَكَانَ عَلَىٰ الْمَأْمُومِينَ مُتَابَعَتُهُ، كَحَالِ التَّشَهُّدِ.

فَأَمَّا حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ فَمُرْسَلٌ، يَرْوِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وقَدْ فَعَلَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ

- (١) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (١٢٤).
- (٢) أخرجه البخاري برقم (٧٣٢)، ومسلم (١١١).
  - (٣) أخرجه مسلم برقم (٤١٣).

#### (٤) المرفوع صحيح لغيره، والموقوف صحيح:

أخرج المرفوع أبو داود (٦٠٧) من طريق محمد بن صالح، حدثني حصين - من ولد سعد بن معاذ - عن أسيد بن حضير: أنه كان يؤمهم، قال: فجاء رسول الله على يعوده، فقالوا: يا رسول الله، إن إمامنا مريض، فقال: «إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا». قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بمتصل».

قلت: هو حديث ضعيف، فيه علتان:

الأولىٰ: محمد بن صالح هو الأزرق، فيه ضعف.

الثانية: حصين – وهو ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ – لم يدرك أسيد بن حضير، كما في "تهذيب التهذيب". فهو منقطع، وقد ذكر هذه العلة أبو داود، كما تقدم. والحديث صحيح بشواهده التي قبله، وأما الموقوف فتقدم تخريجه آنفًا.

(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٥٧٩)، والبزار (٦٠٩٣)، والطحاوي في شرح المعاني (١/٤٠٤)، وفي شرح المشكل (٥٦٤٤)، وابن حبان (٢١٠٩)، والطبراني (١٣٢٨٣) من طرق عن عقبة يعني ابن أبي الصهباء، حدثنا سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، أن النبي على قال: «إن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أثمتكم، أطيعوا أثمتكم، فإن صلوا قعودًا فصلوا قعودًا».

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ بَعْدَهُ. وأَمَّا حَدِيثُ الْآخَرِينَ، فَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي هَذَا حُجَّةٌ بُلِأَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا صَلَّوْا فِيَامًا. فَأَشَارَ أَحْمَدُ إِلَىٰ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَىٰ مَنْ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ جَالِسًا، وَالنَّانِي عَلَىٰ مَا إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ فَائِمًا، وَالنَّانِي عَلَىٰ مَا إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا، وَالنَّانِي عَلَىٰ مَا إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا، وَالنَّانِي عَلَىٰ مَا إِذَا الْبَتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا، وَالنَّانِي عَلَىٰ مَا إِذَا الْبَتَدَأَ السَّيِحُ عُلَىٰ اللَّهُ مِنْ الْمُنْذِرِ: فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا اللهُ وَقَالَ أَنُسٌ: صَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ مَرَضِهِ خَلْفَ الْبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا اللهُ وَقَالَ أَنَسٌ: صَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ مَرَضِهِ وَلَا الْتَرْمِذِي يَكُو لَ الْتَوْمِذِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ مَلِكَ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَلَىٰ الْمَدِيثِ. وَقَالَ اللهُ عَلَىٰ وَيَعِنَ وَالْمَاءَ وَالَىٰ الْمَدَى اللَّهُ الْمَامِ وَكَانَ أَلُو بَكُو الْإِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَلِكَ الْمَلِكَ الْمَلِكَ الْعَمَلُ عَنْدُنَا عَلَىٰ ا

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الْإِمَامَ لَكَانَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ وَرَاءَهُ صَفًّا.

فَضَّلَلْ [١]: فَإِنْ صَلَّوْا وَرَاءَهُ قِيَامًا، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُمْ. أَوْمَأَ

<sup>(</sup>١) ضعيف، مُعَلِّ: تقدم تخريجه في المسألة [٥٩]، الفصل [١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٩)، والترمذي (٣٦٣)، والنسائي (٢/ ٧٩)، وابن حبان (٢١٢٥).

وظاهر إسناده الصحة، فهو من طريق حميد، عن ثابت، عن أنس، وفي بعض الروايات بإسقاط ثابت.

ورجح الترمذي، وأبو حاتم ثبوت الواسطة، ورجح أبو زرعة إسقاطه، انظر "العلل" (٣٣٣) لابن أبي حاتم، و "الفتح" (٦٦٤) لابن رجب.

قلت: ورواية الصحيحين أرجح من هذه الرواية، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الرواية ابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ١٤٤) من طريق سحنون، عن ابن القاسم، عن مالك به. وأما الحديث المرفوع: «ما مات نبي. . . » إلى آخره فهو ضعيف جدًّا؛ لأنه معضل.



إلَيْهِ أَحْمَدُ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ صَلَّىٰ الْإِمَامُ جَالِسًا، وَالَّذِينَ خَلْفَهُ قِيَامًا. لَمْ يَقْتَدُوا بِالْإِمَامِ، إِنَّمَا أَتِّبَاعُهُمْ لَهُ إِذَا صَلَّىٰ جَالِسًا صَلَّوْا جُلُوسًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَمَرَهُمْ بِالْجُلُوسِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ الْقِيَامِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ: «إِذَا صَلَّىٰ الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِذَا صَلَّىٰ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلَا تَقُومُوا وَالْإِمَامُ جَالِسٌ، كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَاتِهَا. فَقَعَدْنَا» (١) وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَالنَّهُيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

وَلِأَنَّهُ تَرَكَ اتِّبَاعَ إِمَامِهِ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، أَشْبَهَ تَارِكَ الْقِيَامِ فِي حَالِ قِيَامِ إِمَامِهِ. والثَّانِي: تَصِحُّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا صَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ، فَعَلَىٰ هَذَا يُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَىٰ الاَسْتِحْبَابِ، وَلِأَنَّهُ تَكَلُّفُ لِلْقِيَامِ فِي مَوْضِع يَجُوزُ لَهُ الْقُعُودُ أَشْبَهَ الْمَرِيضَ إِذَا الْأَمْرُ عَلَىٰ الاِسْتِحْبَابِ، وَلِأَنَّهُ تَكَلُّفُ لِلْقِيَامِ فِي مَوْضِع يَجُوزُ لَهُ الْقُعُودُ أَشْبَهَ الْمَرِيضَ إِذَا تَكَلَّفَ الْقِيَامَ. ويَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ صَلَاةُ الْجَاهِلِ بِوُجُوبِ الْقُعُودِ، دُونَ الْعَالِمِ بِذَلِكَ، كَلَّقُولِنَا فِي الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ. فَأَمَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَقَعَدَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا يَقْدِرُ عَلَىٰ الْإِنْيَانِ بِهِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَلَا يَؤُمُّ الْقَاعِدُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ الْقِيَامِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنْ يَكُونَ إِمَامَ الْحَيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَىٰ تَقْدِيمِ عَاجِزٍ إِمَامَ الْحَيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَىٰ تَقْدِيمِ عَاجِزٍ عَنْ الْقِيَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِمَامَ الرَّاتِبَ. فَلَا يَتَحَمَّلُ إِسْقَاطَ رُكْنٍ فِي الصَّلَاةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ حَيْثُ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ هُو الْإِمَامَ الرَّاتِبَ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَرَضُهُ يُرْجَىٰ زَوَالُهُ؟ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ حَيْثُ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ هُو الْإِمَامَ الرَّاتِبَ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَرَضُهُ يُرْجَىٰ زَوَالُهُ؟ لِإِمَامَ الرَّاتِبَ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَرَضُهُ يُرْجَىٰ زَوَالُهُ؟ لِإِمَامَ الرَّاتِبَ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَرَضُهُ يُرْجَىٰ زَوَالُهُ؟ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا فِعْلُ النَّيِيِّ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ كَانَ يُرْجَىٰ بُرُوهُهُ. الدَّوَام، وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا فِعْلُ النَّبِيِّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُ كَانَ يُرْجَىٰ بُرُوهُهُ.

مَسْلَلَةٌ [٢٦١]: قَالَ: (فَإِنْ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا، ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَسَ، ائْتَمُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا. )

إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَيْثُ ابْتَدَأَ بِهِمْ الصَّلَاةَ قَائِمًا، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ عَيْكُ فَأَتَمَّ

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم برقم (٤١٣) نحوه.



الصَّلَاةَ بِهِمْ جَالِسًا، أَتَمُّوا قِيَامًا، وَلَمْ يَجْلِسُوا. ولِأَنَّ الْقِيَامَ هُوَ الْأَصْلُ، فَمَنْ بَدَأَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ لَزِمَهُ فِي جَمِيعِهَا إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، كَالتَّنَازُعِ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا، وَإِنْ حَدَثَ مُبِيحُ الْقَصْرِ فِي أَثْنَائِهَا.

فَضْلُلْ [1]: فَإِنْ اسْتَخْلَفَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ فِي وَقْتِنَا، ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ فَحَضَرَ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: ذَلِكَ خَاصُّ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ يُخَالِفُ الْقِيَاسَ، فَإِنَّ انْتِقَالَ الْإِمَامِ مَأْمُومًا، وَانْتِقَالَ الْمَأْمُومِينَ مِنْ إِمَامٍ إِلَىٰ آخَرَ، لَا يَجُوزُ إِلَّا لِعُذْرٍ يُحْوِجُ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي تَقْدِيمِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ مَا يُحْوِجُ إِلَىٰ هَذَا، أَمَّا النَّبِيُ عَلَىٰ فَكَانَتُ لَهُ مِنْ الْفَضِيلَةِ وَلَيْسَ فِي تَقْدِيمِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ مَا يُحْوِجُ إِلَىٰ هَذَا، أَمَّا النَّبِيُ عَلَىٰ فَكَانَتُ لَهُ مِنْ الْفَضِيلَةِ وَلَيْسَ فِي تَقْدِيمِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ مَا يُحْوِجُ إِلَىٰ هَذَا، أَمَّا النَّبِيُ عَلَىٰ فَكَانَتُ لَهُ مِنْ الْفَضِيلَةِ وَلَيْسَ فِي تَقْدِيمِ الْإَمَامِ الرَّاتِبِ مَا يُحْوِجُ إِلَىٰ هَذَا، أَمَّا النَّبِيُ عَلَىٰ فَكَانَتُ لَهُ مِنْ الْفَضِيلَةِ عَلَىٰ عَيْرِهِ، وَعِظَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ، مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَعْلَى وَالثَّانِيَةُ: يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةٍ أَبِي الْمَامُ، وَيُصَلِّي لِلنَّاسِ قِيَامًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَلَىٰ اخْتِصَاصِهِ بِهِ.

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ، أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِلْخَلِيفَةِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ. قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: لَيْسَ هَذَا لَأَحَدٍ إِلَّا لِلْخَلِيفَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ رُتْبَةَ الْخِلَافَةِ تَفْضُلُ رُتْبَةَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ، فَلَا يُلْحَلِيفَةٍ؛ لِأَنَّ خَلِيفَةَ النَّبِيِّ يَيُّكُومُ مَقَامَهُ

فَضْلُلُ [٢]: وَيَجُوزُ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ أَنْ يَوُمَّ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَّ الْقَادِرِينَ عَلَىٰ الْقِيَامِ فَضْلُلُ الْأَنَّهُ إِذَا أَمَّ الْقَادِرِينَ عَلَىٰ الْقِيَامِ فَمِثْلُهُ أَوْلَىٰ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي اقْتِدَائِهِمْ بِهِ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا، وَلَا مَرْجُوًّا زَوَالُ مَرَضِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْشُهُ أَوْلَىٰ، وَلَا يُشْتَرِطُ فِي اقْتِدَائِهِمْ بِهِ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا، وَلَا مَرْجُوًّا زَوَالُ مَرَضِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي إِمَامَتِهِ لِلْقَادِرِينَ عَلَىٰ الْقِيَامِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَلَا يَجُوزُ لِتَارِكِ رُكْنٍ مِنْ الْأَفْعَالِ إِمَامَةُ أَحَدٍ، كَالْمُضْطَجِع، وَالْعَاجِزِ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٢٦١) من حديث سهل بن سعد رَهُيُّهُ.

- 199

أَجَازَهُ الْمَرَضُ، فَلَمْ يُغَيِّرْ حُكْمَ الْإِنْتِمَام، كَالْقَاعِدِ بِالْقِيَام.

وَلَنَا أَنَّهُ أَخَلَّ بِرُكْنٍ لَا يَسْقُطُ فِي النَّافِلَةِ، فَلَمْ يَجُزْ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ الْائْتِمَامُ بِهِ، كَالْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ، وَحُكْمُ الْقِيَامِ أَخَفُّ بِدَلِيلِ سُقُوطِهِ فِي النَّافِلَةِ، وَعَنْ الْمُقْتَدِينَ بِالْعَاجِزِ، وَلِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ الْمُصَلِّينَ خَلْفَ الْجَالِسِ بِالْجُلُوسِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ الْمُضْطَجِعِ لَا يَضْطَجِعُ. فَإِنْ أَمَّ مِثْلَهُ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَّتُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّىٰ الْمُضَامِعِ فِي الْمَطَرِ بِالْإِيمَاءِ، وَكَذَلِكَ حَالَ الْمُسَايَفَةِ. بِأَصْحَابِهِ فِي الْمَطَرِ بِالْإِيمَاءِ أَلَا المُسَايَفَةِ.

فَضْلُلْ [٤]: وَيَصِحُّ اثْتِمَامُ الْمُتَوَضِّئِ، بِالْمُتَيَمِّمِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ مُتَيَمِّمًا، وَبَلَغَ ذَلكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَلَمْ يُنْكِرْهُ (٢). وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَصْحَابَهُ مُتَيَمِّمًا، وَفِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ (٣). وَلِأَنَّهُ مُتَيَمِّمًا، وَفِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ (٣). وَلِأَنَّهُ

(۱) ضعيف: أخرجه الترمذي (۱۱)، وأحمد (۱۷۳-۱۷۳)، والطبراني (۲۲/[٦٦٣])، والدارقطني (۱/ ٣٦٠-٣٦)، والبيهقي (۲/ ۷)، وابن عبد البر في "التمهيد" (۲۳/ ۲۰) من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده به.

وهذا إسناد ضعيف؛ عمرو بن عثمان مجهول الحال، وعثمان مجهول.

وقال الترمذي عقب الحديث: «هذا حديث غريب».

- (٢) ضعيف: تقدم في المسألة [٧٢] فصل [٥].
- (٣) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٦٨): أخبرنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا جرير، عن أشعث بن إسحاق، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن جبير، قال: «كان ابن عباس في نفر من أصحاب النبي في في سفر، فيهم عمار، وكانوا يقدمونه يصلي بهم؛ لقرابته من النبي في فصلي بهم ذات يوم وأخبرهم أنه صلي بهم وهو جنب متيمم».
- وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، وجرير هو ابن عبد الحميد، وسعيد هو ابن منصور، وأشعث هو ابن إسحاق الأشعري، وثقه النسائي، وابن معين كما في "تهذيب التهذيب"-، وجعفر بن أبي المغيرة وثقه أحمد بن حنبل، كما في "تهذيب التهذيب"، وبعضهم تكلم في روايته عن سعيد بن جبير، ولكن ذلك الكلام لا يضره إذا لم يخالف، والله أعلم.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢١٨) من طريق يحيىٰ بن يحيىٰ، ثنا جرير بإسناده نحوه.



مُتَطَهِّرٌ طَهَارَةً صَحِيحَةً، فَأَشْبَهَ الْمُتَوضِّى. ولَا يَصِحُّ انْتِمَامُ الصَّحِيحِ بِمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، وَلَا غَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِهَا: لِأَنَّهُمَا يُصَلِّيَانِ مَعَ خُرُوجِ الْحَدَثِ مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ لَهُ، بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ. فَأَمَّا مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ بَدَنِهِ فَتَيَمَّمَ لَهَا، جَازَ لِلطَّاهِرِ الإنْتِمَامُ الْمُتَيَمِّمِ لِلْحَدَثِ. وعَلَىٰ قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ لَا يَجُوزُ الإنْتِمَامُ بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ كَالْمُتَيمِّمِ لِلْحَدَثِ. وعَلَىٰ قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ لَا يَجُوزُ الإنْتِمَامُ بِهِ الْأَنْتُ عَلَىٰ ثَوْبِهِ، لَمْ يَصِحَّ الإنْتِمَامُ بِهِ لِأَنَّهُ تَارِكٌ بِهِ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ. وإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ ثَوْبِهِ، لَمْ يَصِحَّ الإنْتِمَامُ بِهِ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِهِ لِأَنَّهُ الْمُتَوضِّيُ وَلَا الْمُتَيمِّمِ بِعَادِمِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ، وَلَا اللَّابِسِ لِشَرْطٍ. ولَا يَجُوزُ ائْتِمَامُ الْمُتَوضِّيُ وَلَا الْمُتَيمِّمِ بِعَادِمِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ، وَلَا اللَّابِسِ بِهِ الْمَاعِوْزِ عَلَىٰ الإسْتِقْبَالِ بِالْعَاجِزِ عَنْهُ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِشَرْطٍ يَقْدِرُ عَلَىٰ الْإِسْتِقْبَالِ بِالْعَاجِزِ عَنْهُ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِشَوْطٍ يَقْدِرُ عَلَىٰ الْمُأْمُومُ، بِالْعَاجِزِ عَنْهُ لَا وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاء بِمِثْلِهِ لِأَنَّ الْعُرَاةَ وَاحَدٍ مِنْ هَؤُلَاء بِمِثْلِهِ الْمَالَةِ لَا اللَّهُمَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاء بِمِثْلِهِ لِأَنَّ الْعُرَاة يُصَلِّ وَعَلَىٰ الْمُولِ. ويَصِحُّ اثْتِمَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاء بِمِثْلِهِ الْأَنْ الْعُرَاة يُصَالَونَ جَمَاعَةً، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا.

فَضْلُلْ [٥]: وَفِي صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَا تَصِحُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ، وَحَنْبَل. واخْتَارَهَا أَكْثُرُ أَصْحَابِنَا. وهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْفٍ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْفٍ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱). ولِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ لَا تَتَأَدَّىٰ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ، أَشْبَهَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ. والثَّانِيَّةُ: يَجُوزُ. نَقَلَهَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ. ونَقَلَ أَبُو الْجُمُعَةِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ. والثَّانِيَّةُ: يَجُوزُ. نَقَلَهَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ. ونَقَلَ أَبُو الْجُمُعَةِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ. والثَّانِيَةُ: يَجُوزُ. نَقَلَهَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ. ونَقَلَ أَبُو دَاوُد، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىٰ الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَ فَنَسِي، فَتَقَدَّمَ يُصَلِّي بِقَوْمِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ ذَكَرَ لَمَّا أَنْ صَلَّى رَكْعَةً، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي رَجَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَأَبِي أَنْ مُعْلِدٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الْجُوزَ جَانِيِّ، وَهِي أَصَحُّ؛ لِمَا رَوَىٰ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ وَأَبِي قَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الْجُوزَ جَانِيِّ، وَهِي أَصَحُّ؛ لِمَا رَوَىٰ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢). وَرُويَ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ «صَلَّىٰ بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤) من حديث أبي هريرة رَهِيُّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٠)، ومسلم (٤٦٥) (١٨٠).

- Y-1 -

ثُمَّ صَلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ (().. والتَّانِيَةُ مِنْهُمَا تَقَعُ نَافِلَةً، وَقَدْ أَمَّ بِهَا مُفْتَرِضِينَ. ورُوِيَ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا رَجَاءً (() لِنُصَلِّي مَعَهُ الْأُولَىٰ، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ صَلَّيْنَا وَلَكِنْ لَا الْأُولَىٰ، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ صَلَّيْنَا وَلَكِنْ لَا أُخَيِّبُكُمْ، فَأَقَامَ فَصَلَّىٰ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. ولِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ اتَّفَقَتَا فِي الْأَفْعَالِ، فَجَازَ ائْتِمَامُ الْمُصَلِّي فِي الْمُصَلِّي فِي الْأُخْرَىٰ، كَالْمُتَنفِّلِ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ.

فَأَمَّا حَدِيثُهُمْ فَالْمُرَادُ بِهِ، لَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: «فَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّىٰ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا فَارْكَعُوا، وَإِذَا صَلَّىٰ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ». ولِهَذَا يَصِحُّ انْتِمَامُ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ مَعَ اخْتِلَافِ نِيَّتِهِمَا،، وقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالْمَسْبُوقِ فِي الْجُمُعَة يُدْرِكُ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ، يَنْوِي الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَة.

فَضْلُلُ [٢]: وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ وَرَاءَ الْمُفْتَرِضِ. ولَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلَا رَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلَا رَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا، فَيُصَلِّي مَعَهُ »(٣). والْأَحَادِيثُ الَّتِي فِي إعَادَةِ الْجَمَاعَةِ، وَلِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ تَتَأَدَّىٰ فِي إِعَادَةِ الْجَمَاعَةِ، وَلِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ تَتَأَدَّىٰ بِنِيَّةِ الْإِمَام، بِدَلِيل مَا لَوْ نَوَىٰ مَكْتُوبَةً، فَبَانَ قَبْلَ وَقْتِهَا.

فَضَّلَ [٧]: فَإِنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَفِيهِ أَيْضًا رِوَايَتَانِ: نَقَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود (١٢٤٨)، وكذلك أحمد (٥/ ٤٩)، والنسائي في "المجتبى" (١٠٣/٢) ولا حسن: أخرجه أبو داود (١٠٥٨)، والبزار في "مسنده" (٣٦٥٨)، والطحاوي في "شرح (١٧٩/٣) وفي الكبرئ (٢/ ١٠)، وابن حبان (٢٨٨١)، والدارقطني (٢/ ٢١)، والبيهقي (٣/ ٢٨، ٢٥٩) وفي المعرفة (١٨٤٥)، من طرق عن الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة. . . ، فذكر الحديث.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني، والحسن قد سمع من أبي بكرة، أثبته البخاري، وابن المديني.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (م): [أبا رجاء].

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم في أول باب الإمامة فصل [٢].



لِأَحْمَدَ: فَمَا تَرَىٰ إِنْ صَلَّىٰ فِي رَمَضَانَ خَلْفَ إِمَامٍ يُصَلِّي بِهِمْ التَّرَاوِيحَ؟ قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: لَا يُعْجِبُنَا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ قَوْمِ التَّرَاوِيحَ، وَيَأْتَمَّ بِهَا لِلْعَتَمَةِ. وهَذِهِ فَرْعٌ عَلَىٰ اثْتِمَامِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّل، وَقَدْ مَضَىٰ الْكَلَامُ فِيهَا.

فَضْلُلْ [٨]: فَإِنْ كَانَتْ إحْدَىٰ الْصَّلَاتَيْنِ تُخَالِفُ الْأُخْرَىٰ فِي الْأَفْعَالِ، كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، أَوْ الْجُمُّعَةِ، خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي غَيْرَهُمَا، وَصَلَاةٍ غَيْرِهِمَا وَرَاءَ مَنْ يُصَلِّيهِمَا، لَمْ تَصِحَّ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَىٰ مُخَالَفَةِ إِمَامِهِ فِي الْأَفْعَالِ، وَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ.

فَضْلُلُ [٩]: وَمَنْ صَلَّىٰ الْفَجْرَ، ثُمَّ شَكَّ، هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لَا؟ أَوْ شَكَّ فِي صَلَاةٍ صَلَّةً صَلَّةً اللهِ عَادَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ. وَلَهُ أَنْ يَوُّمَّ فِي الْإِعَادَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُخَرَّجُ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ فِي إِمَامَةِ الْمُتَنَفِّل مُفْتَرِضًا.

وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصَّلَاةِ فِي َ فِمَّتِهِ، وَوُجُوبُ فَعْلِهَا، فَيَصِحُّ أَنْ يَوُمَّ فِيها مُفْتَرِضًا، كَمَا لَوْ شَكَّ، هُلْ صَلَّىٰ أَمْ لَا؟ وَلَوْ فَاتَتْ الْمَأْمُومَ رَكْعَةٌ فَصَلَّىٰ الْإِمَامُ خَمْسًا سَاهِيًا، فَقَالَ الْنُ عَقِيلِ: لَا يُعْتَدُّ لِلْمَأْمُومِ بِالْخَامِسَةِ؛ لِأَنَّهَا سَهُوٌ وَغَلَطٌ. وقَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةٌ لَهُ، وَقَرْضُ لِلْمَأْمُومِ. فَيُخَرَّجُ فِيهَا الرِّوَايَتَانِ. وقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل، فَتَوقَّفَ لَهُ، وَقَرْضُ لِلْمَأْمُومِ. فَيُخَرَّجُ فِيهَا الرِّوَايَتَانِ. وقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل، فَتَوقَّفَ لَهُ، وَقَرْضُا لِلْمَأْمُومِ. فَيُخَرَّجُ فِيهَا الرِّوَايَتَانِ. وقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل، فَتَوقَّفَ فَيهَا. والأَوْلَىٰ، إِنْ شَاء اللهُ أَنَّهُ يُحْتَسَبَ لَهُ بِهَا، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْتَسَبُ لَهُ بِهَا لَلزِمَهُ أَنْ يُصَلِّي فِيهَا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْخَامِسَةَ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ الْإِمَامِ عِنْدَ مَنْ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ عَلَىٰ الْيَقِينِ، وَعِنْدَ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ نَفْلًا، فَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الِاثْتِمَامِ بِهِ. وقَوْلُهُ: إِنَّهُ غَلَطٌ. قُلْنَا: لَا يُخْرِجُهُ الْغَلَطُ عَنْ أَنْ يَكُونَ نَفْلًا مُثَابًا فِيهِ، فَلِذَلِكَ قَالَ النَّيِيُ عَلَىٰ الْوَلُقُومَ الظُّهُرَ يَظُنُهُا الْعَصْرَ. فَقَالَ أَحْمَدُ: (كَانَتْ الرَّكُعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً لَهُ"). وإنْ صَلَّى بِقَوْمٍ الظُّهْرَ يَظُنُّهَا الْعَصْرَ. فَقَالَ أَحْمَدُ: (كَانَتْ الرَّكُعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً لَهُ").

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥)، وابن ماجه (١٢١٠)، وأبو داود (١٠٢٤)، وابن خزيمة (١/ ٢٢٣)، وابن حبان (٢٦٦٤، و٢٦٦٧)، والدارقطني (١/ ٣٧٢)، والحاكم (٢/ ٣٢١)، والبيهقي في الكبرئ (٢/ ٣٥١)، وفي المعرفة (٣/ ٢٦٥) من طريق أبي خالد الأحمر، عن

W.W.

يُعِيدُ، وَيُعِيدُونَ. وهَذَا عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي مَنَعَ فِيهَا ائْتِمَامَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ. فَإِنْ ذَكَرَ الْإِمَامُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَتَمَّهَا عَصْرًا، كَانَتْ لَهُ نَافِلَةً، وَإِنْ قَلَبَ نِيَّتُهُ إِلَىٰ الظُّهْرِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مُتَقَدِّمًا. وقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُتِمُّهَا وَالْفَرْضُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ.

فَضْلُلُ [١٠]: وَلَا يَصِحُّ اثْتِمَامُ الْبَالِخِ بِالصَّبِيِّ فِي الْفَرْضِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ (١) وَابْنِ عَبَّاسٍ (١). وبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَىٰ إِمَامَةِ الْمُتَنَفِّلِ لِلْمُفْتَرِضِ؛ وَوَجْهُ ذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِهِ: (يَوَوَيُّ مَمُومُ قَوْلِهِ: (يَوَوَيُ مَمُومُ اللهِ تَعَالَىٰ (٣). وَهَذَا دَاخِلُ فِي عُمُومِهِ. ورَوَىٰ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُ قَالَ لِقَوْمِهِ: (لِيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ ». قَالَ: فَكُنْت أَوُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيْرُهُ (١٤).

وَلِأَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلرِّجَالِ، فَجَازَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ كَالْبَالِغ.

وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ حَالُ كَمَالٍ، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ، فَلَا يَؤُمُّ الرِّجَالَ كَالْمَرْأَةِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ الصَّبِيِّ الْإِخْلَالُ بِشَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ

محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على اليقين، فإذا استيقن التمام ركع ركعة، وسجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام صلاته، والسجدتان ترغمان الشيطان». وهذا إسنادٌ حسن على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم (٥٧١) بنحوه.

<sup>(</sup>١) لم أجد له إسنادًا في المصادر الموجودة بين يدي.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٥٢)، وفي إسناده من لم يُسَمَّ.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٣٩٨)، وفي إسناده إبراهيم بن محمد الأسلمي، وهو كذاب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٦٧٣) عن أبي مسعود الأنصاري عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٤٣٠٢)، وأبو داود (٥٨٥).



الصَّلَاةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ حَالَ الْإِسْرَارِ. فَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ، فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَانَ أَحْمَدُ يُضَعِّفُ أَمْرَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ. وقَالَ مَرَّةً: دَعْهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ بَيِّنٍ. وقَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ هَذَا، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا تَوَقَّفَ عَنْهُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ هَذَا، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا تَوَقَّفَ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقُ بُلُوعَ الْأَمْرِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِي فَإِنَّهُ كَانَ بِالْبَادِيَةِ فِي حَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ بَعِيدٍ مِنْ الْمَدِينَةِ، وَقَوَّىٰ هَذَا الِاحْتِمَالَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: وَكُنْت إِذَا سَجَدْت خَرَجَتْ اسْتِي. وهَذَا الْمَدِينَةِ، وَقَوَّىٰ هَذَا الْإِحْتِمَالَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: وَكُنْت إِذَا سَجَدْت خَرَجَتْ اسْتِي. وهَذَا غَيْرُ سَائِغِ.

فَخُلُلُ [١١]: فَأَمَّا إِمَامَتُهُ فِي النَّفْلِ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، لَا تَصِحُّ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْفَرْضِ. والثَّانِيَةُ، تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مُتَنَفِّلُ يَؤُمُّ مُتَنَفِّلِينَ، وَلِأَنَّ النَّافِلَةَ يَدْخُلُهَا التَّخْفِيفُ، وَلِذَلِكَ تَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ بِهِ فِيهَا إِذَا كَانَ مَأْمُومًا.

فَضْلُلْ [۱۲]: يُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»(١). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ عَرْيِبٌ. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاةٌ: مَنْ عَرِيبٌ. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلاثَةٌ لا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاةٌ: مَنْ عَرِيبٌ. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلاثَةٌ لا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاةٌ: مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا هُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ يَأْتِي الصَّلاةَ دِبَارًا – وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِي بَعْدَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ – وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢).

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه الترمذي (٣٦٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٠٨)، (٤/ ٣٠٧) والطبراني (٣٠٧، ٨٠٩٨)، والبيهقي في المعرفة (١٥٥٩)، والبغوي (٨٣٨) من طرق عن علي بن الحسن شقيق، قال: حدثنا الحسين بن واقد قال: حدثنا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول. . ، فذكره.

وهذا إسناد حسن، وأبو غالب قد تكلم فيه إلا أنه قد صاحَب أبا أمامة، ولازمه؛ فلا بأس بتحسين حديثه عنه.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٩٣٥)، وكذلك ابن ماجه (٩٧٠)، والبيهقي (٣/ ١٢٨) من طريق عبد
 الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو به.
 وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ عبد الرحمن وعمران كلاهما ضعيف.

وَقَالَ عَلِيٌّ لِرَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ: إنَّكَ لَخَرُوطٌ (١٠). قَالَ أَحْمَدُ، - وَلَيْكُمْ -: إذَا كَرِهَهُ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَلَا بَأْسَ، حَتَّىٰ يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ، وَإِنْ كَانَ ذَا دِينٍ وَسُنَّةٍ فَكَرِهَهُ الْقَوْمُ لِذَلِكَ، لَمْ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ. قَالَ مَنْصُورٌ: أَمَا إنَّا سَأَلْنَا أَمْرَ الْإِمَامَةِ، فَقِيلَ لَنَا: إنَّمَا فَكَرِهَهُ الْقَوْمُ لِذَلِكَ، لَمْ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ. قَالَ مَنْصُورٌ: أَمَا إنَّا سَأَلْنَا أَمْرَ الْإِمَامَةِ، فَقِيلَ لَنَا: إنَّمَا عَنَىٰ بِهَذَا الظَّلَمَةَ فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَىٰ مَنْ كَرِهَهُ.

فَضْلُلُ [١٣]: وَلَا تُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا كَانَ يَصْلُحُ لَهَا. نَصَّ عَلَيْهِ. وهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَكَرِهَ أَبُو مِجْلَزٍ إِمَامَتَهُ، وَقَالَ مَالِكُ: لَا يَوُمُّهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ مَالِكُ: لَا يَوُمُّهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُورً وَفِنَاقًا وَأَجَدَرُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى رَسُولِيَّهِ ﴾ [التوبة: ٩٧].

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ». وَلِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ، أَشْبَهَ الْمُهَاجِرَ، وَالْمُهَاجِرُ أَوْلَىٰ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَىٰ الْمَسْبُوقِ بِالْهِجْرَةِ، فَمَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ أَوْلَىٰ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَالْحَضَرِيُّ أَوْلَىٰ مِنْ الْبَدَوِيِّ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي إِمَامَتِهِ، وَلِأَنَّ الْعَالِبَ جَفَاؤُهُمْ، وَقِلَّةُ مَعْرِفَتِهِمْ بِحُدُودِ الله.

فَضْلُلُ [18]: وَلَا تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا سَلِمَ دِينُهُ. قَالَ عَطَاءٌ: لَهُ أَنْ يَؤُمَّ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا، وَبِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَإِسْحَاقُ. وقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ. وكَرِهَ مَالِكُ أَنْ يُتَخَذَ إِمَامًا رَاتِبًا. وكَرِهَ الشَّافِعِيُّ إِمَامَتَهُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مَوْضِعُ فَضِيلَةٍ، فَكُرِهَ تَقْدِيمُهُ فِيهَا كَالْعَبْدِ.

وَلَنَا، قَوْلُهُ ﷺ: «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله». وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ (١٦). وَقَالَ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ الْبَوَيْهِ شَيْءٌ (١٦). وَقَالَ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

<sup>(</sup>١) في غريب الحديث لأبي عبيد: قَوْله: خَروط يَعْنِي الَّذِي يتهوّر فِي الْأُمُور ويركب رَأسه فِي كل مَا يُرِيد بِالْجَهْلِ وَقلة الْمعرفَة بالأمور وَمِنْه قيل: انخرط فلان علينا إِذا اندرأ عَلَيْهِم بالْقَوْل السيء وبالفعل.

 <sup>(</sup>۲) صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (۲/۲۱۲) عن وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن
 عائشة به. وهذا إسناد صحيح.



عِندَاللَّهِ أَنْفَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] وَالْعَبْدُ لَا تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ، وَإِنَّمَا الْحُرُّ أَوْلَىٰ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ نَاقِصٌ فِي أَحْكَامِهِ، لَا يَلِي النِّكَاحَ وَلَا الْمَالَ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ، بِخِلَافِ هَذَا.

فَضْلُلُ [١٥]: وَلَا تُكْرَهُ إِمَامَةُ الْجُنْدِيِّ وَالْخَصِيِّ إِذَا سَلِمَ دِينُهُمَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْعَبْدِ، وَلِأَنَّهُ عَدْلٌ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ، أَشْبَهَ غَيْرَهُ.

فَضْلُ [17]: مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَالَهُمَا، فَيَنْوِي الْإِمَامُ أَنَّهُ إِمَامٌ، وَالْمَأْمُومُ أَنَّهُ مَأْمُومٌ، فَإِنْ صَلَّىٰ رَجُلَانِ يَنْوِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ إِمَامُ فِي صَاحِبِهِ، أَوْ مَأْمُومٌ لَهُ، فَصَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ. نُصَّ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ اثْتَمَّ بِمَنْ لَيْسَ بِإِمَامِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ، وَأَمَّ مَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ. ولَوْ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ، فَنَوى الإِنْتِمَامَ الصُّورَةِ الْأُولَىٰ، وَأَمَّ مَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ. ولَوْ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ، فَنَوى الإِنْتِمَامَ بِالْمَأْمُومِ، لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ اثْتَمَّ بِمِنْ لَمْ يَنْوِ إِمَامَتَهُ. وإِنْ نَوَى الإِنْتِمَامَ بِهِمَا مَعًا، لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ يَعِينَ الْإِمَامَ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَهُ شَرْطٌ. وإِنْ نَوَى الإِنْتِمَامَ بِهِمَا مَعًا، لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ نَوى الإِنْتِمَامَ بِهِمَا مَعًا، لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ نَوى الإِنْتِمَامَ بِهِمَا مَعًا، لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَوَى الإِنْتِمَامَ بِهِمَا مَعًا، لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَوَى الإِنْتِمَامَ بِهِمَا مَعًا، لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَوَى الإِنْتِمَامَ بِهِمَا مَعًا، لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ لَوى الإِنْتِمَامَ بِهُ لَى الْمُورُ وَلَى الإِنْتِمَامَ بِهُ لَهُ مَنَى الْإِمْتَمَامَ بِإِمَامَ عَلَى الْمَعْمَامَ بَعْمَامَ مَعًا.

فَضْلُلْ [١٧]: وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَصَلَّىٰ مَعَهُ، فَنَوَىٰ إِمَامَتَهُ، صَحَّ فِي النَّفْل. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُو أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ مُتَطَوِّعًا مِنْ اللَّيْلِ، فَقَامَ إلَىٰ الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ، فَقُمْت لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدَيْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ إلَىٰ الشِّقِ الْأَيْمَنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ.

فَأَمَّا فِي الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ كَانَ يَنْتَظِرُ أَحَدًا كَإِمَامِ الْمَسْجِدِ يُخْرِمُ وَحْدَهُ وَيَنْتَظِرُ مَنْ يَأْتِي فَيُصَلِّي مَعَهُ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ أَيْضًا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَحْرَمَ وَحْدَهُ، ثُمَّ جَاءَ

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٦١) من طريق سفيان، عن هشام به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٦٣١٦)، ومسلم برقم (٦٧٣)، واللفظ لمسلم.

- Y-V

جَابِرٌ وَجبَّار فَأَحْرَمَا مَعَهُ، فَصَلَّىٰ بِهِمَا، وَلَمْ يُنْكِرْ فِعْلَهُمَا (١). وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ صَلَاةً مَفْرُوضَةً، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُسَافِرِينَ. وإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَصِحُ، وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنُو وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنُو الْإِمَامَةَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ ائْتَمَّ بِمَأْمُومٍ. ورُويَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: فِي النَّفْسِ مِنْهَا شَيْءٌ. مَعَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُقَوِّيهِ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ النَّفْسِ مِنْهَا شَيْءٌ. مَعَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُقَوِّيهِ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ النَّفْسِ مِنْهَا شَيْءٌ. مَعَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُقَوِّيهِ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي النَّفْلِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَىٰ النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللهِ عَيْ يُعَلِّي يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَىٰ النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ». وقَدْ ذَكَرْنَاهُ (٢).

وَالْأَصْلُ مُسَاوَاةُ الْفَرْضِ لِلنَّفْلِ فِي النَّيَّةِ، وَقَوَّىٰ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ وَجَبَّارِ فِي الْفَرْضِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَة تَدْعُو إِلَىٰ نَقْلِ النِّيَّةِ إِلَىٰ الْإِمَامَةِ فَصَحَّ كَحَالَةِ الْاسْتِخْلَافِ، وَبَيَانُ الْمَنْفَرِدَ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ فَأَحْرَمُوا وَرَاءَهُ، فَإِنْ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَأَخْبَرَ بِحَالِهِ قَبْحَ، وَكَانَ الْحَاجَةِ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ فَأَحْرَمُوا وَرَاءَهُ، فَإِنْ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَأَخْبَرَ بِحَالِهِ قَبْحَ، وَكَانَ مُرْتَكِبًا لِلنَّهْيِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُونَ ﴾ [محمد: ٣٣] وَإِنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِهِمْ، ثُمَّ مُرْتَكِبًا لِلنَّهْي بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُونَ ﴾ [محمد: ٣٣] وَإِنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِهِمْ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِفَسَادِ صَلَاتِهِمْ كَانَ أَقْبَعَ وَأَشَقَ. ولِأَنَّ الْإِنْفِرَادَ أَحَدُ حَالَتَيْ عَدَمِ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَجَازَ الإِنْقِقَالُ مِنْهَا إِلَىٰ الْإِمَامَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ مَأْمُومًا، وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِحَالَةِ الْاسْتِخْلُوفِ.

فَضْلُلُ [١٨]: وَإِنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ نَوَىٰ جَعْلَ نَفْسِهِ مَأْمُومًا، بِأَنْ يَحْضُرَ جَمَاعَةً، فَيَنُوِيَ الدُّخُولَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، هُوَ جَائِزٌ، سَوَاءٌ كَانَ فِي أُوَّلِ الشَّلَاةِ، أَوْ قَدْ صَلَّىٰ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ نَفْسَهُ إِلَىٰ الْجَمَاعَةِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ نَوَىٰ الصَّلَاةِ، أَوْ قَدْ صَلَّىٰ رَكْعَةً فَأَكْثَر؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ نَفْسَهُ إِلَىٰ جَعْلِهِ مَأْمُومًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ الْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ نَفْسَهُ إِلَىٰ جَعْلِهِ مَأْمُومًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ كَالْإِمَامِ، وَفَارَقَ نَقْلَهُ إِلَىٰ الْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَة دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ، فَعَلَىٰ هَذَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٧٢٩، و٢١١٣)، ومسلم برقم (٧٨١، و٧٨٧) عن عائشة وزيد بن ثابت ﴿٣٨).



وَيَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ.

قَالَ أَحْمَدُ، فِي رَجُل دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، يَنْوِي الظُّهْرَ، ثُمَّ جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ: سَلَّمَ مِنْ هَذِهِ، وَتَصِيرُ لَهُ تَطَوُّعًا، وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْقَوْمِ، وَاحْتَسَبَ بِهِ. قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّىٰ يَنْوِيَ بِهَا الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْقَوْمِ،

فَضْلُلْ [19]: وَإِنْ أَحْرَمَ مَأْمُومًا، ثُمَّ نَوَىٰ مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ، وَإِتْمَامَهَا مُنْفَرِدًا لِعُذْرٍ، جَازَ؛ لِمَا رَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَلاَةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَىٰ قَوْمِهِ فَقَرَأَ سُورَةَ قَوْمِهِ فَيَوُمُهُمْ، فَأَخَرَ النَّبِيُ عَلَيْ صَلاَةَ الْعِشَاءِ، فَصَلَّىٰ مَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إلَىٰ قَوْمِهِ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَأَخَّرَ رَجُلُ فَصَلَّىٰ وَحْدَهُ، فَقِيلَ لَهُ: نَافَقْت يَا فُلانُ. قَالَ: مَا نَافَقْت، وَلَكِنْ لَآتِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخْرِرُهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَفَتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَانُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ فَأَخْرِرُهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَسُورَةَ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَاللَّيْلِ إِذَا وَسُورَةَ كَذَا، قَالَ: وَسُورَةَ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٠).

وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُ عَلَيْ الرَّجُلَ بِالْإِعَادَةِ، وَلَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ فِعْلَهُ، وَالْأَعْذَارُ الَّتِي يَخْرُجُ لِإَجْلِهَا، مِثْلُ الْمَشَقَّةِ بِتَطْوِيلِ الْإِمَامِ، أَوْ الْمَرَضِ، أَوْ خَشْيَةِ غَلَبَةِ النُّعَاسِ، أَوْ شَيْءٍ يُفْسِدُ صَلَاتَهُ، أَوْ خَوْفِ فَوَاتِ مَالٍ أَوْ تَلَفِهِ، أَوْ فَوْتِ رُفْقَتِهِ، أَوْ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ الصَّفِّ لَا يَجِدُ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ، وَأَشْبَاهُ هَذَا. وإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ.

وَالثَّانِيَةُ: تَصِحُّ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى الْمُنْفَرِدُ كَوْنَهُ مَأْمُومًا لَصَحَّ فِي رِوَايَةٍ، فَنِيَّةُ الِانْفِرَادِ أَوْلَىٰ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ قَدْ يَصِيرُ مُنْفَرِدًا بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَهُوَ الْمَسْبُوقُ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُ، وَغَيْرُهُ لَا يَصِيرُ مَأْمُومًا بغَيْر نِيَّةٍ بِحَالِ.

فَضْلُلُ [٢٠]: وَإِنْ أَحْرَمَ مَأْمُومًا، ثُمَّ صَارَ إِمَامًا، أَوْ نَقَلَ نَفْسَهُ إِلَىٰ الإِثْتِمَامِ بِإِمَامِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٤٦٥)، وأصله في البخاري (٧٠٥).

- T.9 -

آخَرَ، جَازَ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ، وَهُوَ إِذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ، فَاسْتَخْلَفَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ الصَّلَاةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا. ولَا يَصِتُّ فِي غَيْرِهِ، إلَّا أَنْ يُدْرِكَ اثْنَانِ بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا سَلَّمَ ائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَاةِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ. وإِنْ نَوَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ إِمَامُ صَاحِبِهِ، أَوْ مَأْمُومٌ لَهُ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُمَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

وَإِنْ نَوَىٰ الْإِمَامُ الِائْتِمَامَ بِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ إِذَا اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ مَنْ يُصَلِّي، ثُمَّ جَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَ فَصَارَ إِمَامًا، وَبَنَىٰ عَلَىٰ صَلَاةِ خَلِيفَتِهِ، وَفِي ذَلِكَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، قَدْ ذَكَرْنَاهَا.

مَسْأَلَةٌ [٢٦٢]: قَالَ: (وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَقَى دَخَلَ فِي الصَّفِّ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي بَصْرَةَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» قِيلَ لَهُ: لَا تَعُدْ. وقَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ عَادَ بَعْدَ النَّهْي لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ عَادَ بَعْدَ النَّهْي لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ، وَنَصَّ أَحْمَدُ، وَلِيَّتُهُ، عَلَى هَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ مَنْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ، لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: إمَّا أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً كَامِلَةً، فَلَا تَصِتُّ صَلَاتُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ لصَّفِّ»(۱).

وَالثَّانِي، أَنْ يَدِبَّ رَاكِعًا حَتَّىٰ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، أَوْ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَعَ يَأْتِي آخَرُ فَيَقِفَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ مَا يُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ. ومِمَّنْ رَخَّصَ فِي رُكُوعِ الرَّجُلِ دُونَ الصَّفِّ زَيْدُ بْنُ الْإِمَامِ وَعُرْوَةُ، ثَابِتٍ (٢)، وَفَعَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ (٣)، وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُرْوَةُ،

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره: تقدم تخريجه في المسألة [٥٩].

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٦)، وابن المنذر (١٨٦/٤) من طرق، عن الزهري، عن
 أبي أمامة بن سهل بن حنيف: «أنه رأئ زيد بن ثابت فعل ذلك». وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٥)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٨٣)، وابن المنذر (٤/ ١٨٧) من



وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ. وجَوَّزَهُ الزُّهْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ الصَّفِّ.

الْحَالُ الثَّالِثُ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ، أَوْ جَاءَ آخَرُ فَوَقَفَ مَعَهُ قَبْلَ إِنْمَامِ الرَّكْعَةِ، فَهَذِهِ الْحَالُ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا قَوْلُ الْخِرَقِيِّ: «وَنَصَّ أَحْمَدُ». فَمَتَىٰ كَانَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ عَلِمَ، لَمْ تَصِحَّ. ورَوَىٰ أَبُو دَاوُد، عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَصِحُّ، وَلَمْ يُفَرِّفِ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ فَعَلَ يَصِحُّ، وَلَمْ يُفَرِّقْ. وهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَفَعَلَهُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ

وَلَنَا، مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكُرَةَ انْتَهَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: «زَادَكِ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(۱)، ورَوَاهُ الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: «زَادَكِ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ». رَوَاهُ النَّبِيِّ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ الصَّفِّ، فَلَمَّا قَضَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ الصَّلَةَ، قَالَ: «أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ الصَّفِّ، فَلَمَّ عَضَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ الصَّفِّ، وَلَمَا تَصَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ إِلَىٰ النَّهُو عَنْ الْعَوْدِ، وَالنَّهْ عُ إِلَىٰ الْفَسَادَ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا نَهَاهُ عَنْ التَّهَاوُنِ وَالتَّهُو لِللَّهُ إِلَىٰ الْمَذْكُورِ، وَالْمَذْكُورُ الرُّكُوعُ دُونَ الصَّفِّ، وَلَهُ النَّيْ عَنْ التَّهَاوُنِ الصَّفَّ عَنْ الصَّلَاةِ فَيْهِ، وَالشَّهُ إِلَىٰ الْمَذْكُورِ، وَالْمَذْكُورُ الرُّكُوعُ دُونَ وَالتَّخَلُّفِ عَنْ الصَّلَةِ فَيْ إِلَىٰ النَّهُ عُلُ إِلَىٰ الْمَذْكُورِ، وَالْمَذْكُورُ الرُّكُوعُ دُونَ الصَّفِّ، وَلَمْ يَنْسُبُهُ النَّيْ عَنْ إلَىٰ التَّهَاوُنِ مَا نَسَبَهُ إِلَىٰ الْمَذْكُورِ، وَالْمَذْكُورُ الرُّكُوعُ دُونَ الصَّفِّ عَنْ التَّهَاوُنِ وَالْمَالَقُولُ اللَّيْعُ وَلَا لَا إِلَىٰ الْمَدْكُورِ، وَالْمَذْكُورِ، وَالْمَذْكُورُ الرُّكُوعُ دُونَ الصَّفِّ مَنْ التَّهَاوُنِ، وَإِنَ عَلَىٰ الْمَدْكُورِ، وَالْمَذْكُورُ الرُّكُوعُ دُونَ الصَّفَّ مَا لَكَ اللَّهُ وَلَىٰ الْمَدْكُورِ عَنْ الصَّفَّ مَا يُدْرِكُ فِي الصَّفَ مَا يُدْرِكُ فِي الصَّفَ مَا يُدْرِكُ فِي الصَّفِّ مَا يُدْرِكُ فِي الصَّفَ مَا يُذُرِكُ فِي الصَّفَ مَا يُدْرِكُ فِي الصَّفَ مَا يُدْرِكُ فِي الْمَا لَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

طرق، عن منصور بن المعتمر، عن زيد بن وهب، قال: دخلت، أنا، وابن مسعود المسجد، والإمام راكع، فركعنا، ثم مضينا حتى استوينا بالصف، فلما فرغ قمت أقضي، قال: «قد أدركته».

وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٦٨٤)، وإسناده صحيح.

711 =

الرَّكْعَة، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّىٰ رَكْعَةً كَامِلَةً، وَعَلَىٰ هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ، عَلَىٰ أَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّفِّ قَبْلَ رَفْعِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَلْسُهُ، وَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا يَرْكَعْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَأْخُذَ مَقَامَهُ مِنْ الصَّفِّ قَبْلَ رَفْعِ النَّبِيِ عَلَيْ وَأَسَهُ مِنْ السَّعُونِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ مِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ثُمَّ دَخَلَ، مِنْ الصَّفِّ مِنْ وَلَمْ يُفَرِّقُ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ مِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ثُمَّ دَخَلَ، وَيَنْ مِنْ دَخَلَ فِيهِ رَاكِعًا، وَكَذَلِكَ كَلَامُ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ، وَلَا تَفْرِيقَ فِيهِ، وَالدَّلِيلُ يَقْتَضِي التَّفْرِيقَ، فَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ نَحْوًا مِمَّا ذَكَرْنَا.

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ فَعَلَ هَذَا لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا خَشِيَ الْفَوَاتَ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُجْزِثُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُجْزِ مُطْلَقًا لَمْ يُجْزِ حَالَ الْعُذْرِ، كَالرَّكْعَةِ كُلِّهَا. وَالثَّانِي، لَا يُجْزِثُهُ؛ لِأَنَّ يُجْزِثُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَجُوزَ؛ لِكَوْنِهِ يَفُوتُهُ فِي الصَّفِّ مَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ بِفَوَاتِهِ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ للمَعْذُورِ لِخَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، فَفِي غَيْرِهِ يَنْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْل.

فَضْلُلُ [٢]: إِذَا أَحَسَّ بِدَاخِل، وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ، ويُرِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُ، وَكَانَتْ الْجَمَاعَةُ كَثِيرَةً، كُرِهَ انْتِظَارُهُ؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ يَشِيرَةً، وَكَانَ انْتِظَارُهُ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، كُرِهَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الَّذِينَ مَعَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ الدَّاخِلِ، فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ لِنَفْعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ لِكَوْنِهِ يَسِيرًا، فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: يَنْتَظِرُهُ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِمْ

وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي مِجْلَزٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْتَظِرُهُ؛ لِأَنَّ انْتِظَارَهُ تَشْرِيكُ فِي الْعِبَادَةِ، فَلَا يُشْرَعُ، كَالرِّيَاءِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ انْتِظَارٌ يَنْفَعُ وَلَا يَشُقُّ، فَيُشْرَعِ، كَتَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ وَتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ ثَبَتَ

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٦-٢٥٧): حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد حسن.

وقد أخرجه ابن المنذر (٤/ ١٨٦) من طريق محمد بن عجلان به.



أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ حَتَّىٰ لَا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَم (''). وَأَطَالَ السُّجُودَ حِينَ رَكِبَ الْحَسَنُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، وَقَالَ: "إِنَّ ابْنِي هَذَا ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ" (''). وَقَالَ: "وَنَّ ابْنِي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَفِفُهَا كَرَاهَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمِّهِ (''). وَقَالَ: "مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ (''). وَشُرِعَ الاِنْتِظَارُ فِي صَلَاةٍ الْخَوْفِ لِتُدْرِكَهُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ، وَلِأَنَّ مُنتَظِرَ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ يَنْتَظِرُ الْحَمَاعَة، فَقَالَ جَابِرِ (' «كَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ يُصَلِّي الْعِشَاءَ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا الْجَمَاعَة، فَقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ النَّبِيُ عَيْ يُشَلِّي الْعِشَاءَ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا الْجَمَاعَة، وَإِنَّمَ اللَّا الْقَاضِي: عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطُئُوا أَخَرَ (' ) وَبِهَذَا كُلِّهِ يَبْطُلُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ التَّشْرِيكِ. قَالَ الْقَاضِي: وَالاِنْتِظَارُ جَائِزٌ، غَيْرُ مُسْتَحَبًّ، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُ مَنْ كَانَ ذَا حُرْمَةٍ، كَأَهْلِ الْعِلْمِ وَنُظَرَائِهِمْ مِنْ أَلْفَضْلِ

## مَسْأَلَةٌ [٢٦٣]: قَالَ: (وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي إِلَىٰ سُتْرَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ بَيْتٍ صَلَّىٰ إِلَىٰ الْحَائِطِ أَوْ سَارِيَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي فَضَاءٍ صَلَّىٰ إِلَىٰ شَيْءٍ شَاخِصٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ نَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ ضَلَّىٰ إِلَيْهِ، أَوْ جَعَلَ رَحْلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. وسُئِلَ أَحْمَدُ: يَدَيْهِ حَرْبَةً أَوْ عَصًا، أَوْ عَرَضَ الْبَعِيرَ فَصَلَّىٰ إِلَيْهِ، أَوْ جَعَلَ رَحْلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. وسُئِلَ أَحْمَدُ: يُصَلِّى الرَّاحِلُ إِلَىٰ سُتْرَةٍ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِثْلُ مؤخِّرَةِ الرَّحْلِ. ولا نَعْلَمُ يُصَلِّى الرَّاحِلُ إِلَىٰ سُتْرَةٍ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِثْلُ مؤخِّرَةِ الرَّحْلِ. ولا نَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [١٨٨] فصل [١].

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٢٢] فصل [٥].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٧٠٧) من حديث أبي قتادة رَهِيَّهُ، وهو في البخاري (٧٠٨)، ومسلم (٤٧٠) بنحوه من حديث أنس رَهِيَّهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٠٢، و٧٠٤)، ومسلم (٤٦٦) من حديث أبي مسعود الأنصاري، وهو عند البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧) عن أبي هريرة بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم (٥٦٠)، ومسلم برقم (٦٤٦).

فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إلَيْهَا (١)، وَرَوَىٰ أَبُو جُحَيْفَةَ، « أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رُكِزَتْ لَهُ الْعَنزَةُ، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّىٰ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَا يُمْنَعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْيْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ، وَلا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (أ). إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ سُتُرَةَ الْإِمَامِ سُتُرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ يَصَّ عَلَىٰ هَذَا أَحْمَدُ، وَهُو قَوْلُ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وقَالَ التَّرْمِذِيُّ، قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كُلُّ مَنْ أَدْرَكْت مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ يُنْتَهَىٰ إلَىٰ قَوْلِهِمْ؛ سَعِيدُ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ كُلُ مَنْ أَدْرَكْت مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ يُنْتَهَىٰ إلَىٰ قَوْلِهِمْ؛ سَعِيدُ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ كُلُ مَنْ أَدْرَكْت مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ يُنْتَهَىٰ إلَىٰ قَوْلِهِمْ؛ سَعِيدُ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ كُلُ مَنْ أَدْرَكْت مِنْ فُقَهَاءِ الْمُحَيِّدِةِ اللَّذِينَ يُنْتَهَىٰ إلَىٰ قَوْلِهِمْ؛ سَعِيدُ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ لِللهِ بْنُ عُمْرَدُ وَ عَلَى اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلْلِكَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْقَ الْونَ بَنْ عُمَرَهُ لَمَنَ عَلَى مَامِ أَلْونَ اللهِ بْنُ عُمْرَ الْمُسَيَّبِ، وَمَالِكُ، وَاللَّيْعِيُّ، وَمَالِكُ، وَاللَّيْ يُعَلِى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ مُنْ ابْنِ عَبَسٍ، قَالَ: النَّيْ يَلَى النَّاسِ بِمِغَى إلَى السَّعْقُ مَا السَّيْقِ عَلَى السَّيْقِ أَلْونَ مَنَوْلَت، فَأَرْسَلْت الْأَتَانَ مَوْتَعُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّيْ النَّاسِ بِمِنَى إلَى السَّولِ السَّيْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَلْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ أَنْونَ مَنَ وَلَى النَّيْ يَكُو مُنَالِكَ مَنَ يَكَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِ الْمَامِ الْمَالِكَ وَلَالِكَ مَنْ الْمَالِقُ اللَّالَى الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَالِلُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُنْ الْمُولِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَالُولُ الْمَالِلَ الْمَالِلُكَ اللهُ الْمَالُولُ الللهِ الْمُلْولُ الْمُ الْمُولُولُولُولُولُولُ ا

وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِمْ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ. أَنَّهُ مَتَىٰ لَمْ يَحُلْ بَيْنَ الْإِمَامِ وَسُتْرَتِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٤)، ومسلم برقم (٥٠١) عن ابن عمر ﴿﴿يُهُمَّا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٧)، ومسلم برقم (٥٠٢) عن ابن عمر ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٦)، ومسلم برقم (٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٩٩).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٨/٢) – ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (١٠٧/٥) - عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به. والعمري فيه ضعف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري برقم (٧٦)، ومسلم برقم (٥٠٤).

شَيْءٌ يَقْطَعُ الصَّلاة، فَصَلاة الْمَأْمُومِينَ صَحِيحة ، لَا يَضُرُّهَا مُرُورُ شَيْءٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي بَعْضِ الصَّفِّ، وَلَا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ، وَإِنْ مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلاة بَيْنَ الْإِمَامِ وَسُتْرَتِهِ فَطَعَ صَلاتَهُ وَصَلاَتَهُمْ، وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ هَذَا مَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَطَعَ صَلاَتَهُ وَصَلاَتَهُمْ، وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ هَذَا مَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَقَلْ دَلَّ عَلَىٰ هَذَا مَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ وَقَلْ دَلَّ عَلَىٰ هَذَا مَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهٍ وَقَلْ دَلَّ عَلَىٰ هَوَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ ثَنِيَةٍ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتْ الصَّلاة - يَعْنِي فَصَلَّىٰ إلَىٰ جَدْرٍ - فَاتَّخَذَهَا قِبْلَةً، وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا زَالَ يَدْرَؤُهَا حَتَّىٰ لَصِقَ بَطْنُهُ فَا وَاللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَنْ وَرَائِهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَخَلْفَهُ فَرْقُ.

فَضْلُلُ [١] : وَقَدْرُ السُّتْرَةِ فِي طُولِهَا ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ آخِرَةِ اللهِ عَنْ آخِرَةِ اللهِ عَنْ آخِرَةِ اللهِ عَنْ آخِرَةِ اللهَّا اللَّوْرِيُّ، وَاللَّا اللَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. ورُويَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهَا قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ. وهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا عَلَىٰ سَبِيلِ التَّقْرِيبِ لَا التَّحْدِيدِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَدَّرَهَا بِآخِرَةِ الرَّحْلِ (٢)، وَآخِرَةُ الرَّحْلِ تَخْتَلِفُ فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ، فَتَارَةً تَكُونُ ذِرَاعًا، وَتَارَةً تَكُونُ أَقَلَ مِنْهُ، فَمَا قَارَبَ الذِّرَاعَ أَجْزَأَ الِاسْتِتَارُ بِهِ، وَالله أَعْلَمُ. فَأَمَّا قَدْرُهَا فِي الْغِلَظِ وَالدِّقَةِ فَلا حَدَّ مِنْهُ، فَمَا قَارَبَ الذِّرَاعَ أَجْزَأَ الِاسْتِتَارُ بِهِ، وَالله أَعْلَمُ. فَأَمَّا قَدْرُهَا فِي الْغِلَظِ وَالدِّقَةِ فَلا حَدَّ لَهُ نَعْلَمُهُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ دَقِيقَةً كَالسَّهُم وَالْحَرْبَةِ، وَغَلِيظَةً كَالْحَائِطِ، فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْ كَاللَّهُم وَالْحَرْبَةِ، وَغَلِيظَةً كَالْحَائِطِ، فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْ كَاللَّهُم وَالْحَجْرِ فِي الصَّلَاةِ (٤). وَرُويَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِالسَّهُم وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ (٤). وَوَالُ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «اسْتَتَرُوا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٥). وَقَالَ عَنْ سَبْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْ قَالَ: «اسْتَتَرُوا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٥). وَقَالَ عَنْ سَبْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْ قَالَ: «اسْتَتَرُوا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٥). وَقَالَ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود (۷۰۸)، وأحمد (۱۹۲/۲)، والبيهقي (۲٦٨/۲) من طرق، عن هشام بن الغاز، حدثني عمرو بن شعيب به. وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٥٠٠) من حديث عائشة ﴿٢٠)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٦٣٣)، ومسلم برقم (٥٠٣) عن أبي جحيفة رَضِّهُ.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًّا: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٣) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٨٥)- من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد به. وأبو هارون متروك، بل قد كُذِّب.

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨)، وابن خزيمة (٨١٠)، والحاكم

الْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِئْهُ السَّهْمُ وَالسَّوْطُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَمَا كَانَ أَعْرَضَ فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ «وَلَوْ بِسَهْمٍ» يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ غَيْرَهُ أَوْلَىٰ مِنْهُ.

فَضْلُلْ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْنُو مِنْ سُتْرَتِهِ؛ لِمَا رَوَىٰ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِي ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَىٰ سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا». رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٢).

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَيْدٍ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ الشَّاةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣). وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «ارْهَقُوا الْبُخَارِيُّ (٣). وَخَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «ارْهَقُوا الْبُخَارِيُّ فَي اللهُ عَالِمِ السُّنَنِ " أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ ». رَوَاهُ الْأَثْرُمُ (٤). وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِي "مَعَالِمِ السُّنَنِ" أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يُصَلِّي

(١/ ٢٥٢)، والبيهقي (٢/ ٢٧٠)، والطبراني (٦٥٣٩، و٢٥٤٠) من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن الربيع، وقد وقع في مطبوع ابن خزيمة، والحاكم تصحيف.

- (۱) صحيح: رواه أبو داود (٦٩٥)، وكذلك النسائي (٢/٢)، وأحمد (٢/٤)، وابن خزيمة (٨٠٣)، وابن أبي شيبة (٢/٢٧)، والحاكم (٢/١٥-٢٥١)، والبيهقي (٢٧٢/١) من طريق سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة. . . ، فذكره. وهذا إسناد صحيح.
- (٢) حسن: أخرجه أبو داود (٦٩٨)، وابن ماجه (٩٥٤) عن أبي كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه به.

وهذا إسناد حسن.

- (٣) أخرجه البخاري برقم (٤٩٦)، وهو في مسلم أيضًا (٥٠٨).
- (٤) ضعيف: أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (٥٨٨)-، وأبو يعلىٰ (٤٣٨٧، و٤٨٤) من طريق بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مصعب بن ثابت الزبيري.

وقوله: «ارهقوا القبلة»: أي: ادنوا منها.



يَوْمًا مُتَنَائِيًا عَنْ السُّتْرَةِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا الْمُصَلِّي، أَدْنُ مِنْ سُتْرَتِكَ. فَجَعَلَ مَالِكٌ يَتَقَدَّمُ وَهُو يَقْرَأُ ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَاكَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ فَجَعَلَ مَالِكٌ يَتَقَدَّمُ وَهُو يَقْرَأُ ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَاكَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]. ولِأَنَّ قُرْبَهُ مِنْ السُّتْرَةِ أَصُونُ لِصَلَاتِهِ وَأَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا .

إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَمَا دُونَ. قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي، كَمْ يَنْبُغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ يَدْنُو مِنْ الْقِبْلَةِ مَا اسْتَطَاعَ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: "صَلَّىٰ النَّبِيُّ عَلَى نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيْمُونِي: فَقَدْ رَأَيْتُك عَلَىٰ نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ. قَالَ: بِالسَّهْوِ. الْحَائِطِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ" (١). قَالَ الْمَيْمُونِي: فَقَدْ رَأَيْتُك عَلَىٰ نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ. قَالَ: بِالسَّهْوِ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّل يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتُرتِهِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ (٢). قَالَ عَطَاءٌ: أَقَلُّ مَا يَكْفِيك ثَلاَثَةُ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفِّل يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتُرتِهِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ (٢). قَالَ عَطَاءٌ: أَقَلُّ مَا يَكْفِيك ثَلَاثَةُ وَبَيْنَ سُتُرتِهِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ (٢). قَالَ عَطَاءٌ: أَقَلُّ مَا يَكْفِيك ثَلَاثَةُ وَبَيْنَ سُتُرتِهِ سِتَّةَ أَذْرُع (٢). قَالَ عَطَاءٌ: أَقَلُّ مَا يَكْفِيك ثَلَاثَةُ أَذْرُع. وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ؛ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ، " أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّىٰ فِي مُقَدَّمِ الْبَيْتِ، وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةُ أَذْرُع ". وكَلَّمَا دَنَا فَهُو أَفْضَلُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْمَعْنَىٰ.

فَضْلُلْ [٣]: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ بِبَعِيرٍ أَوْ حَيَوَانٍ، وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>، وَأَنَسُ<sup>(٤)</sup>. وَأَنَسُ<sup>(٤)</sup>. وحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ لَا يَسْتَتِرُ بِدَابَّةِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ بَعِيرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمُ ( ). وَفِي لَفُظٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ، وَيُصَلِّي إِلَيْهَا. قَالَ: قُلْت: فَإِذَا ذَهَبَ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ الرَّحْلَ، وَيُصَلِّي إِلَىٰ آخِرَتِهِ، فَإِنْ اسْتَتَرَ بِإِنْسَانٍ فَلَا بَأْسَ، لأَنَّهُ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ الرَّحْلَ، وَيُصَلِّي إِلَىٰ آخِرَتِهِ، فَإِنْ اسْتَتَرَ بِإِنْسَانٍ فَلَا بَأْسَ، لأَنَّهُ

- (١) أخرجه البخاري (١٥٩٩) من رواية ابن عمر، عن بلال.
- (٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٦) عن ابن عيينة، عن يونس، عن أبي إسحاق، قال: «رأيت عبد الله بن مغفل يصلي، وبينه وبين سترته نحو من سبع أذرع». إسناده صحيح.
  - (٣) أخرجه البخاري (٥٠٧)، ومسلم برقم (٥٠٢).
- (٤) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٨٦)، وفي إسناده سهل بن عمار النيسابوري، وهو متهم، كما في "لسان الميزان".
  - (٥) أخرجه البخاري برقم (٥٠٧)، ومسلم برقم (٥٠٢).

يَقُومُ مَقَامَ غَيْرِهِ مِنْ السُّتْرَةِ» (١). وقَدْ رُوِيَ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّي، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَوَلَّاهُ ظَهْرَهُ، وَقَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا، وَبَسَطَ يَدَيْهِ هَكَذَا. وقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا يَدَيْهِ هَكَذَا. وقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَىٰ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَلِّنِي ظَهْرَكُ (٢). رَوَاهُمَا النَّجَّادُ بِإِسْنَادِهِ.

فَضْلُلْ [٤]: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً خَطَّ خَطَّا، وَصَلَّىٰ إِلَيْهِ، وَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ السُّتْرَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَنْكَرَ مَالِكُ الْخَطَّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْخَطِّ بِالْعِرَاقِ، وَقَالَ بِمِصْرَ: لَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي خَطًّا، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ سُنَّةٌ تُتَبَعُ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطَّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ ( أَ). وَسُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَوْلَىٰ أَنْ تُتَبَعَ.

فَضْلُلُ [٥]: وَصِفَةُ الْخَطِّ مِثْلُ الْهِلَالِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ غَيْر مَرَّةٍ، وَسُئِلَ عَنْ الْخَطِّ فَقَالَ: هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلَالِ. قَالَ: وَسَمِعْت مُسَدِّدًا، قَالَ: فَالَ: وَسَمِعْت مُسَدِّدًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ دَاوُد: الْخَطُّ بِالطُّولِ. وقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: قَالُوا: طُولًا، وَقَالُوا: عَرْضًا. وقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَخْتَارُ هَذَا. ودَوَّرَ بِإِصْبَعِهِ مِثْلَ الْقَنْطَرَةِ. وَكَيْفَ مَا خَطَّهُ أَجْزَأَهُ، فَقَدْ نَقَلَ حَنْبَلُ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ للبخاري (٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ لأن حميد بن هلال لم يدرك عمر بن الخطاب؛ فهو منقطع. ولم أجد من أخرجه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٩): حدثنا وكيع، عن هشام بن الغاز، عن نافع به. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٦٩٠)، وكذلك ابن ماجه (٩٤٣)، وأحمد (٢/ ٢٤٩)، وابن خزيمة (٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٩١)، وكذلك ابن حبان (٢٣٦١)، والبيهقي (٢/ ٢٧١)، ومدار طرقه على إسماعيل بن أمية، وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا كثيرًا، ومع ذلك فشيخه مجهول، ومختلف في اسمه، فلو سلم من الاضطراب لبقيت الجهالة.



قَالَ: إِنْ شَاءَ مُعْتَرِضًا، وَإِنْ شَاءَ طُولًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ مُطْلَقٌ فِي الْخَطِّ، فَكَيْفَ مَا أَتَىٰ بِهِ فَقَدْ أَتَىٰ بِالْخَطِّ، فَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ، وَالله أَعْلَمُ.

فَضْلُلُ [ ٦]: وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَصَا فَلَمْ يُمْكِنْهُ نَصْبُهَا. فَقَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَهُ عَصًا، لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ غَرْزِهَا، فَأَلْقَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، أَيُلْقِيهَا طُولًا أَمْ عَرْضًا؟ قَالَ: لَا، بَلْ عَرْضًا. وكَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ. وكَرِهَهُ النَّخَعِيُّ.

وَلَنَا، أَنَّ هَذَا فِي مَعْنَىٰ الْخَطِّ، فَيَقُومُ مَقَامَهُ، وَقَدْ ثَبَتَ اسْتِحْبَابُ الْخَطِّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ.

فَضْلُلُ [٧]: وَإِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ عُودٍ أَوْ عَمُودٍ أَوْ شَيْءٍ فِي مَعْنَاهُمَا، أُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْهُ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمَدًا؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ إَلَىٰ عُودٍ أَوْ إِلَىٰ عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ، إِلَّا جَعَلَهُ عَلَىٰ حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْمَالِهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فَضْلُ [٨]: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ إِلَىٰ الْمُتَحَدِّثِينَ، لِئلَّا يَشْتَغِلَ بِحَدِيثِهِمْ. واخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ إِلَىٰ النَّائِم، فَرُوِيَ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢)، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الْفَرِيضَةِ خَاصَّةً، وَلَا يُكْرَهُ فِي التَّطَوُّع؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيْكِ كَانَ يُصَدِّ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الْفَرِيضَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). قَالَ كَانُ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا فِي التَّطَوُّع، وَالْفَرِيضَةُ أَشَدُّ.

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٦٩٣)، وكذلك أحمد (٦/٤)، والبيهقي (٢/٢٧٢) من طريق أبي عبيدة الوليد بن كامل، حدثني المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد، عن أبيها. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الوليد بن كامل فيه ضعف، ومهلب وضباعة مجهولان.

 <sup>(</sup>٢) المنقول عنه النهي عن الصلاة خلف المتحدثين، كما في ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٧)، و "الأوسط"
 (٥/ ٩٨) من وجهين يحسن بهما، ولم ينقل عنه الكلام علىٰ الصلاة خلف النائم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٨٣)، ومسلم (٥١٢) عن عائشة ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَىٰ عَنْ الصَّلَاةِ إِلَىٰ النَّائِمِ وَالْمُتَحَدِّثِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). فَخَرَجَ التَّطُوُّعُ مِنْ عُمُومِهِ، لِحَدِيثِ عَائِشَة، بَقِيَ الْفَرْضُ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ الْعُمُومِ. وقِيلَ: لَا فَخَرَجَ التَّطُوُّعُ مِنْ عُمُومِهِ، لِحَدِيثِ عَائِشَة مَحِيثٌ، وَحَدِيثُ النَّهْيِ ضَعِيفٌ. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. وقَدْ قَالَ يُكْرَهُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَة صَحِيثٌ، وَحَدِيثُ النَّهْيِ ضَعِيفٌ. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. وقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الرَّاكِبِ. وتَقْدِيمُ قِيَاسِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَوْلَىٰ مِنْ الْخَبَرِ الضَّعِيفِ.

فَضْلُلُ [٩]: وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلًا وَجْهَ إِنْسَانٍ؛ لِأَنَّ عُمَرَ أَدَّبَ عَلَىٰ ذَلِكَ (٢). وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي حِذَاءَ وَسَطِ السَّرِيرِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَلِأَنَّهُ شِبْهُ السُّجُودِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ. ويُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّي إلَىٰ نَارٍ. قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا كَانَ التَّنُّورُ

(١) حسن: أخرجه أبو داود (٦٩٤) من طريق عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه عن محمدبن كعب القرظي، حدثني عبد الله بن عباس. . . فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن كل من دون القرظي مجهولون، وضعفه أبو داود عقب إخراجه. عن وله طريق أخرى عند ابن ماجه (٩٥٩)، وفي إسنادها هشام بن زياد أبو المقدام، وهو متروك.

وله طريق أخرى عند الحاكم (٤/ ٢٧٠)، وفي إسنادها محمد بن معاوية، كذاب، ومصادف بن زياد، وهو مجهول.

وله طريق أخرى من حديث أبي هريرة، أخرجها الطبراني في "الأوسط" (٥٢٤٢): حدثنا محمد بن الفضل السقطي، قال: نا سهل بن صالح الأنطاكي، قال: نا شجاع بن الوليد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله الله عليه المتحدثين والنيام».

وهذا إسناد حسن، ولا نعلم له علة.

وقد حسنه الإمام الألباني ﴿ فِي ﴿ الإرواءِ ﴾ (٢/ ٩٦)، وهو كذلك، والله أعلم.

 (۲) ضعیف: أخرجه عبد الرزاق (۲۳۹٦) من طریق هلال بن یساف، عن عمر أنه علا رجلًا فعل ذلك بالدرة.

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن هلال بن يساف لم يدرك عمر بن الخطاب رَهِيُّهُهُ.

(٣) أخرجه البخاري برقم (١١٥)، ومسلم برقم (١٢٥).



فِي قِبْلَتِهِ لَا يُصَلِّي إلَيْهِ.

وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ ذَلِكَ. وقَالَ أَحْمَدُ، فِي السِّرَاجِ وَالْقِنْدِيلِ يَكُونُ فِي الْقِبْلَةِ: أَكْرَهُهُ. وَأَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ. حَتَّىٰ الْمُصْحَفَ، وَإِنَّمَا وَأَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ. حَتَّىٰ الْمُصْحَفَ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّارَ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، فَالصَّلَاةُ إِلَيْهَا تُشْبِهُ الصَّلَاةَ لَهَا. وقَالَ أَحْمَدُ: لَا تُصَلِّ إِلَىٰ صُورَةٍ مَنْصُوبَةٍ فِي وَجْهِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الصُّورَةَ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لَنَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَجَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَنَهَانِي. أَوْ قَالَتْ: كَرِهَ ذَلِكَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِم، بِإِسْنَادِهِ (۱). وَلَا تُحْمَلُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِم، بِإِسْنَادِهِ (۱). وَلِأَنَّ التَّصَاوِيرَ تَشْغَلُ الْمُصَلِّي بِالنَّظَرِ إلَيْهَا، وَتُذْهِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ. وقَالَ أَحْمَدُ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ التَّصَاوِيرَ تَشْغَلُ الْمُصَلِّي بِالنَّظَرِ إلَيْهَا، وَتُذْهِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ. وقَالَ أَحْمَدُ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقِبْلَةِ شَيْءٌ مُعَلَّقٌ، مُصْحَفٌ أَوْ غَيْرُهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا بِالْأَرْضِ. وقَدْ رَوَى مُجَاهِدٌ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَدَعُ شَيْئًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ إِلّا نَزَعَهُ، لَا سَيْفًا وَلَا مُصْحَفًا (۱). رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَلَا يُكْتَبُ فِي الْقِبْلَةِ شَيْءٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ قَلْبَ الْمُصَلِّي، وَرُبَّمَا اشْتَغَلَ بِقِرَاءَتِهِ عَنْ صَلاَتِهِ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ تَزْوِيقُهَا، وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّي عَنْ صَلاَتِهِ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ تَزْوِيقُهَا، وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّي عَنْ صَلاَتِهِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَلَّىٰ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاَتَهُ، قَالَ: «اذْهَبُوا بِهَذِهِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ صَلَّىٰ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاَتَهُ، قَالَ: «اذْهَبُوا بِهَذِهِ إِلَىٰ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي. وأثْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣). إلى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي. وأثْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣). ورُويَ أَنَّ النَّبِي عَلِي قَالَ لِعَائِشَةَ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَك، فَإِنَّهُ لا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي وَرُويَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لِعَائِشَةَ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَك، فَإِنَّهُ لا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الدارمي (٢٦٦٥)، قال: أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال، قالت عائشة. . . فذكره. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة (١٤٩٩)، والطحاوي (٤/ ٢٨٤) من طريق سعيد بن عامر به.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (٦٧٧) من طريق خصيف الجزري، عن مجاهد به. وإسناده ضعيف؛ لضعف خصيف الجزري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٣٧٣)، ومسلم برقم (٥٥٦) من حديث عائشة ﴿ ٢٠٥]



فِي صَلَاتِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ مَا أَيَّدَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ مِنْ الْعِصْمَةِ وَالْخُشُوع، يَشْغَلُهُ ذَلِكَ، فَغَيْرُهُ مِنْ النَّاسِ أَوْلَىٰ.

فَضْلُلْ [١٠]: وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ امْرَأَةٌ؛ تُصَلِّي؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْ: «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرُهُ فَنَّ الله» (٢). فَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَلَا يُكْرَهُ؛ لِخَبَرِ عَائِشَةَ. ورَوَى أَبُو حَفْصٍ، بإِسْنَادِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّىٰ النَّبِيِّ عَلِيْ (٣). وَإِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ إِسْنَادِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّىٰ النَّبِيِّ عَلِيْ (٣). وَإِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، لَمْ يُكْرَهُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ. وكَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَافِرُ. ورُويَ ذَلِكَ عَنْ إِسْحَاقَ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ نَجَسٌ.

فَضْلُلُ [١١]: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِمَكَّةَ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ النُّبَيْرِ (٤)، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ. قَالَ الْأَثْرَمُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يُصَلِّي بِمَكَّةَ، وَلَا يَسْتَتِرُ

- (١) أخرجه البخاري برقم (٣٧٤) من حديث أنس ر
- (٢) لا أصل له مرفوعًا، وصح موقوفًا عن ابن مسعود، وقد تقدم تخريجه في المسألة [٥٥٧]، الفصل [٣].
- (٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٨)، وابن ماجه (٩٥٧)، وأحمد (٦/ ٣٢٢) من طرق، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رهي المعالمة المعالمة المعالمة عن أبي قلابة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم
  - وإسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.
- (٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٥) عن ابن جريج، قال: أخبرني [ابن أبي عمار]، قال: رأيت ابن الزبير. . . ، فذكره. وهذا إسناد صحيح.
- وما بين المعكوفين أثبتناه من "فتح الباري" (٥٠١)، لابن رجب، ووقع في المطبوع من المصنف تصحيف، وتحريف، ثم رأيت ابن قدامة ذكره، كما أثبته، كما سيأتي.
- فائدة: قال الحافظ ابن رجب على في فتح الباري (٥٠١): قال أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة: ثنا جعفر بن برقان، عن يزيد الفقير، قال: كنت أصلي إلىٰ جنب ابن عمر بمكة، فلم أر رجلا أكره أن يمر بين يديه منه.
- ثنا عبد العزيز الماجشون، عن صالح بن كيسان، قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يبادره - قال: يرده. اه

قال أبو عبد الله: كلا الإسنادين صحيح، رجالهما ثقات.



بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ صَلَّىٰ ثَمَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةً. قَالَ أَحْمَدُ: لِأَنَّ مَكَّةَ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا، كَأَنَّ مَكَّةَ مَخْصُوصَةٌ. وذَلِكَ لِمَا رَوَىٰ كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْمُطَّلَبِ، قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي حِيَالَ الْحِجْرِ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ. رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ. ورَوَىٰ الْأَثْرُمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْمُطَّلَبِ، قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي حِيَالَ الْحِجْرِ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ. رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ. ورَوَىٰ الْأَثْرُمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْمُطَّلَبِ، قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْ السَّقِيفَةِ، فَصَلَّىٰ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَهُ وَبَيْنِ السَّقِيفَةِ، فَصَلَّىٰ رَقُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَا السَّقِيفَةِ، فَصَلَّىٰ رَعُولُ اللهِ عَلَيْ إِلْمَطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوافِ أَحَدُّنَا اللهِ عَلَيْ عَالَىٰ السَّقِيفَةِ، فَصَلَّىٰ رَعُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى السَّقِيفَةِ، فَصَلَّىٰ رَعُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى السَّقِيفَةِ، فَصَلَّىٰ رَعُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى السَّقِيفَةِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوافِ أَحَدُّ الْكُولُ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ: رَأَيْت ابْنَ الزُّبَيْرِ جَاءَ يُصَلِّي، وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، تَمُرُّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَنْتَظِرهَا حَتَّىٰ تَمُرَّ، ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ قَدَمِهَا. رَوَاهُ حَنْبَلْ، فِي كِتَابِ "الْمُنَاسِكِ" (٢). وَقَالَ الْمُعْتَمِرُ، قُلْت لِطَاوُسٍ: الرَّجُلُ يُصَلِّي - يَعْنِي بِمَكَّةَ - فَيَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ: أُولًا يَرَىٰ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وإِذَا هُو يَرَىٰ أَنَّ لِهَذَا الْبَلَدِ حَالًا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْبُلْدَانِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ بِمَكَّةَ لِأَجْلِ قَضَاءِ نُسُكِهِمْ، الْبَلْدِ حَالًا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْبُلْدَانِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ فِيهَا، أَيْ: يَزُ دَحِمُونَ وَيَدْفَعُ وَيَدْفَعُ وَيَهُمْ، وَيَهَا، فَلَوْ مَنَعَ الْمُصَلِّي مَنْ يَجْتَازُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَضَاقَ عَلَىٰ النَّاسِ، وَحُكْمُ الْحَرَمِ كُلِّهِ عَمْ مَكَّةَ فِي هَذَا، بِدَلِيلِ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَىٰ حِمَارٍ أَتَانٍ، وَالنَّي عُضُمُ مَكَّةَ فِي هَذَا، بِدَلِيلِ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّسٍ، قَالَ: أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَىٰ حِمَارٍ أَتَانٍ، وَالنَّي عُضَلَى بِالنَّاسِ بِمِنَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ جِدَارٍ. مُثَّفِقٌ عَلَيْهِ (٣). وَلِأَنَّ الْحَرَمَ كُلَّهُ مَحِلُ الْمَشَاعِرِ وَالْمَنَاسِكِ، فَجَرَىٰ مَجْرَىٰ مَكَّة فِي مَا ذَكَرْنَاهُ.

(۱) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٩)، وأبو داود (٢٠١٦)، والنسائي (٢/ ٦٧)، وابن ماجه (٢٩٥٨) من حديث المطلب بن أبي وداعة رضي أنه أبي وداعة رضي أسناده رجل مبهم؛ فإنه من طريق كثير بن كثير، سمع بعض أهله يحدث عن جده.

رواه كذلك سفيان بن عيينة، وقال: وكان ابن جريج أخبرنا عنه، فقال: ثنا كثير، عن أبيه، فسألته، فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي، عن جدي.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.

(٣) أخرجه البخاري (٧٦)، ومسلم (٤٠٥).

فَضْلُلُ [١٢]: وَلَوْ صَلَّىٰ فِي غَيْرِ مَكَّةَ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّىٰ النَّبِيُّ عَلِيُّ فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْن يَدَيْهِ شَيْءٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وَرُوِيَ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَتَاهُمْ فِي بَادِيَتِهِمْ فَصَلَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ (٢). وَلِأَنَّ السُّتْرَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ.

قَالَ أَحْمَدُ، فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَلَا خَطُّ: صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ. وقَالَ: أَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ يُجَزِّئهُ.

## مَسْأَلَةٌ [٢٦٤]: قَالَ: (وَمَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَلْيَرْدُدْهُ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ لَمْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو جَهْمِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ولِمُسْلِم: «لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو يُصَلِّي (١٤). وَقَدْ سَمَّىٰ النَّبِيُ عَلَيْهِ الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ يَكِيهِ وَهُو يُصَلِّي (١٤). وَقَدْ سَمَّىٰ النَّبِيُ عَلِيْهِ الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ يَدَيْ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ

تنبيه: قول المؤلف: [رواه البخاري]! وهَمُّ إن لم يكن تصحَّف من: [النجاد].

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أحمد (١٩٦٥)، وابن أبي شيبة (٢٧٨/١)، وأبو يعلىٰ (٢٦٠١)، والبيهقي (٢٧٣/٢)، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالسماع.

<sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۷۱۸)، والبيهقي (۲/ ۲۷۸) من طريق محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، عن عمه الفضل بن عباس.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عباس بن عبيد الله؛ ولأنه لم يدرك عمه الفضل بن عباس، كما يعرف من تاريخ الوفاة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٠٥)، ومسلم برقم (٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: لم يخرجه مسلم، وأشار إليه الترمذي عقب الحديث (٣٣٦).

وأخرج معناه ابن ماجه (٩٤٦)، وأحمد (٨٨٣٧)، وابن خزيمة (٨١٤) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب، عن أبي هريرة به.

الْمُصَلِّي شَيْطَانًا، وَأَمَرَ بِرَدِّهِ وَمُقَاتَلَتِهِ (۱). ورُوِي عَنْ يَزِيدَ بْن نِمْرَانِ قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا بِتَبُوك مُقْعَدًا، فَقَالَ: مَرَرْت بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا عَلَىٰ حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: «لَطَعَ الله مَّ اقْطَعْ أَثْرَهُ (۲)» فَمَا مَشَيْت عَلَيْهَا بَعْدُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۲). وَفِي لَفْظِ قَالَ: «قَطَعَ صَلاتَنَا، قَطَعَ اللهُ أَثْرَهُ (۳). وَإِنْ أَرَادَ أَحَدٌ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، فَلَهُ مَنَعَهُ فِي قَوْلِ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ (١)، وَابْنُ عُمَرَ (٥)، وَسَالِم. وهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَالْعِلْمِ، مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنُ وَابْنُ عُمَرَ (٥)، وَسَالِم. وهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَ وَأَصْدَابِ الرَّأْيِ. وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْت النَّبِي وَأَصْدَابِ الرَّأْيِ. وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدُيْهِ، فَلْيَدُونُ أَنْ أَرَادَ أَكَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَلَيْهِ، وَلِيَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّ مَا هُو شَيْطَانُ (٢).

وَمَعْنَاهُ: أَيْ لِيَدْفَعْهُ. وهَذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ دَفْعِهِ، فَإِنْ أَبَىٰ، وَلَجَّ، فَلِيْقَاتِلْهُ،

وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال العم، ولين ابن الأخ.

وإسناده ضعيف؛ لجهالة موليٰ يزيد بن نمران، واسمه سعيد، وكذلك يزيد بن نمران مجهول الحال.

وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٨٤)، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٩٠٥)، ومسلم برقم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٧٠٥، و٧٠٦)، وأحمد (٤/ ٦٤)، والبيهقي (٢/ ٢٧٥) من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن مولىٰ ليزيد بن نمران، حدثني يزيد بن نمران به.

<sup>(</sup>٣) هذه رواية أحمد، وأبي داود في إحدى الطريقين.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٥)، وفي إسناده رجل مبهم.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨٢)، وفي إسناده عنعنة ابن إسحاق في نفس الطبقة التي فيها المبهم.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مالك (١/ ١٥٥)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٠، و٢٣)، وابن المنذر (٥/ ٩٥) من طرق عن نافع عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري برقم (٥٠٥)، ومسلم برقم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٦٩٧) بإسناد صحيح علىٰ شرط الشيخين.

- Y'0 =

أَيْ يَعْنُفُ فِي دَفْعِهِ مِنْ الْمُرُورِ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ، أَيْ فِعْلُهُ فِعْلُ الشَّيْطَانِ، أَوْ الشَّيْطَانُ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أَنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا. وأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله، أَنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إِذَا لَجَّ فِي الْمُوورِ، وَأَبَىٰ الرُّجُوعَ، أَنَّ الْمُصَلِّي يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ، وَيَجْتَهِدُ فِي الْمُصَلِّي إِذَا لَجَّ فِي الدَّفْعِ، وَيَجْتَهِدُ فِي رَدِّهِ، مَا لَمْ يُخْرِجُهُ ذَلِكَ إِلَىٰ إِفْسَادِ صَلَاتِهِ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ فِيها. ورُوي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَدْرَأُ مَا اسْتَطَاعَ، وَأَكْرَهُ الْقِتَالَ فِي الصَّلَاةِ. وذَلِكَ لِمَا يُفْضِي إلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَفَسَادِ الصَّلَاةِ، وَالنَّبِي عَلَيْ إِلَىٰ إِلْمُ الْفَقَالَةِ عَلَىٰ دَفْعِ الصَّلَاةِ عَمَّا يَنْقُصُهَا، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مَا يُفْسِدُهَا وَيَقْطَعُهَا إِلْكُلِّيَةِ، فَيُحْمَلُ لَفْظُ الْمُقَاتَلَةِ عَلَىٰ دَفْعِ أَبْلَغَ مِنْ الدَّفْعِ الْأَوَّلِ. والله أَعْلَمُ. وقد رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَكَيْهِ عَبْدُ الله، أَوْ عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَكَيْهِ عَبْدُ الله، أَوْ عُمَرُ بْنُ مَلَمَةَ، فَلَالَ بِيدِهِ هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّ اللهُ يَعِيهِ قَالَ: هُنَّ أَغْلَبُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (١). وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ لَمْ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ قَالَ: هُنَّ أَغْلَبُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (١). وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ لَمْ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ قَالَ: هُنَّ أَغْلَبُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (١). وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ لَمْ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ قَالَ: هُنَّ أَغُلُبُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (١). وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّيِ يَعْفَى الذَّي يَلُهُ فَى الدَّفَعِ الدَّفْعِ اللَّهُ عَلَىٰ أَنَّ النَّيِ يَعْفَى الدَّالَ عَلَىٰ أَنَّ النَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ال

فَضْلُلُ [١]: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، وَإِنْسَانٍ وَبَهِيمَةٍ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ رَدِّ النَّبِيِّ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَوَيْنَا مِنْ رَدِّ النَّبِيِّ عَلَيْ عُمَرَ وَزَيْنَبَ وَهُمَا صَغِيرَانِ، وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَّىٰ إلَىٰ جَدْرٍ، فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَجَاءَتْ بَهِيمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَكَيْهِ، فَمَا زَالَ يَدْرَأُ بِهَا حَتَىٰ لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجَدْرِ، فَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ (٢).

فَضِّلْلُ [٢]: فَإِنْ مَرَّ بَيْنَ يَكَيْهِ إِنْسَانٌ فَعَبَرَ، لَمْ يُسْتَحَبَّ رَدُّهُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ. وهَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ يَرُدُّهُ مِنْ حَيْثُ جَاء<sup>(٣)</sup>،

- (١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٩٤٨)، وكذلك أحمد (٦/ ٢٩٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٨٣) من طريق محمد بن قيس، عن أمه، عن أم سلمة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال أم محمد بن قيس.
  - (٢) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٣].
- (٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨٢)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن
   الأسود، عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال: كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه وهو يصلي التزمه



وَفَعَلَهُ سَالِمٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيِّهُ أَمَرَ بِرَدِّهِ، فَتَنَاوَلَ الْعَابِرَ.

وَلَنَا، أَنَّ هَذَا مُرُورٌ ثَانٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُنْسَبَ إِلَيْهِ كَالْأُوَّلِ، وَلِأَنَّ الْمَارَّ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ لَكَانَ مَأْمُورًا بِمَنْعِهِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِلْعَابِرِ الْعَوْدُ، وَالْحَدِيثُ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْعَابِرَ، إنَّمَا فِي الْخَبَرِ: «فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ». وبَعْدَ الْعُبُورِ فَلَيْسَ هَذَا مُرِيدًا لِلاجْتِيَازِ.

فَضِّلُلْ [٣]: وَالْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي يَنْقُصُ الصَّلَاةَ وَلَا يَقْطَعُهَا. قَالَ أَحْمَدُ: يَضَعُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَكِنْ لَا يَقْطَعُهَا. ورُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ مَمَرَّ الرَّجُلِ ليَضَعُ نِصْفَ الصَّلَاةِ (١). وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلُ الْتَزَمَهُ حَتَّىٰ يَرُدَّهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بَإِسْنَادِهِ (٢).

قَالَ الْقَاضِي: يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ نَقْصُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ أَمْكَنَهُ الرَّدُّ فَلَمْ يَفْعَلْهُ، أَمَّا إِذَا رَدَّ فَلَمْ يُمْكِنْهُ الرَّدُّ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَنْقُصُ الصَّلَاةَ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا ذَنْبُ غَيْرِهِ.

فَضْلُلُ [٤]: وَلَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً (٣)، وَحَدِيثِ عَائِشَة، أَنَّهَا اسْتَفْتَحَتْ الْبَابَ، فَمَشَىٰ النَّبِيُ عَلِيُ وَهُو فِي الصَّلَاةِ حَتَّىٰ فَتَحَ لَهَا (٤).، وَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ السَّفْتَحَتْ الْبَابَ، فَمَشَىٰ النَّبِيُ عَلِيْ وَهُو فِي الصَّلَاةِ حَتَّىٰ فَتَحَ لَهَا (٤).، وَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ الْعَقْرَبَ خَطَا إِلَيْهَا، وَأَخَذَ النَّعْلَ، وَقَتَلَهَا، وَرَدَّ النَّعْلَ، وَقَتَلَهَا، وَرَدَّ النَّعْلَ إِلَىٰ مَوْضِعِهَا؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَظَرَ إِلَىٰ رِيشَةٍ فَحَسِبَهَا عَقْرَبًا، فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ (٢)،

حتى يرده، ويقول: إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه.

إسناده ضعيف؛ في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس مشهور.

- (١) ضعيف: هو نفس الأثر الذي تقدم تخريجه قبله.
- (٢) هو قطعة من الأثر الذي قبله عند ابن أبي شيبة، وقول ابن قدامة: رواه البخاري. أما أن يكون وهمًا، أو تصحيفًا.
  - (٣) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) في حمل ابنته أمامة بنت زينب في الصلاة.
    - (٤) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢١٣] فصل [٦].
    - (٥) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢١٣]. فصل [٦].

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩٠) – ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٢٧٠) - عن ابن عيينة، عن

- Y1V =

وَحَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ الْتَحَفَ بِإِزَارِهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ (١). فَلَا بَأْسَ إِنْ سَقَطَ رِدَاءُ الرَّجُلِ يَرْفَعَهُ، وَإِنْ انْحَلَ إِزَارُهُ أَنْ يَشُدَّهُ. وإِذَا عَتَقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ تُصَلِّي اخْتَمَرَتْ، وَبَنَتْ عَلَىٰ صَلَاتِهَا. وقَالَ: مِنْ فَعَلَ كَفِعْلِ أَبِي بَرْزَةَ، حِينَ مَشَىٰ إِلَىٰ الدَّابَّةِ وَقَدْ أَفْلَتَتْ مِنْهُ (١)، فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ. وهَذَا لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ هُو الْمُشَرِّعُ، فَمَا فَعَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. ومِثْلُ هَذَا مَا رَوَىٰ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ صَلَّىٰ عَلَىٰ مِنْبُرِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ نَزَلَ عَنْ الْمِنْبُرِ فَلَاكُ مَنْ الْمِنْبُرِ كَذَلِكَ، حَتَّىٰ قَضَىٰ صَلَاتَهُ (٣).

وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، قَالَ: ثُمَّ تَأَخَّرَ، وَتَأَخَّرَتْ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ، حَتَّىٰ انْتَهَيْنَا إِلَىٰ النِّسَاءِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ قَامَ فِي مَقَامِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٤). وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ يُصَلِّي بِنَا، فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَجِيءُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَكَانَ كُلَّمَا سَجَدَ النَّبِيُ عَلِيْهِ وَثَبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، وَيَرْفَعُ النَّبِيُ عَلِيْهٍ رَأْسَهُ رَفْعًا رَفِيقًا حَتَّىٰ يَضَعَهُ فَكَانَ كُلَّمَا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَثَبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، وَيَرْفَعُ النَّبِي عَلَيْهِ رَأْسَهُ رَفْعًا رَفِيقًا حَتَّىٰ يَضَعَهُ بِالْأَرْضِ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٥).

عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

- (١) أخرجه مسلم (٤٠١) من حديث وائل بن حجر رهيه.
  - (٢) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٢١١).
    - (٣) أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٤٤٥).
  - (٤) أخرجه مسلم برقم (٤٠٤)، ولم يخرجه البخاري.
- (٥) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٥/ ٥١) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة.
- وهذا إسناد ضعيف؛ فإن مبارك بن فضالة فيه ضعف، وهو مدلس، وقد عنعن. والحديث صحيح بشواهده الآتية:

#### 

ولفظه: قال: كان رسول الله ﷺ يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين علىٰ ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم: أن دعوهما فإذا قضيٰ الصلاة وضعهما في حجره، قال: «من أحبني فليحب هذين».

أخرجه النسائي في الكبرى (٨١١٤)، وابن خزيمة (٨٨٧)، وأبو يعلىٰ (١٧،٥، ٥٣٦٨)، من طرق عن عبيد الله بن موسىٰ، أخبرنا على بن صالح، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود به.



وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ لَمْ يَزُلْ يُدَارِئُ الْبَهْمَةَ حَتَّىٰ لَصِقَ بِالْجَدْرِ (۱) وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْأَمْرِ بِدَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، وَمُقَاتَلَتِهِ إِذَا أَبَىٰ الرُّجُوعَ (۱). فَكُلُّ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يُبْطِلُهَا، وَلَوْ فَعَلَ هَذَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ، كُرِه، وَلَا فَكُلُّ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يُبْطِلُهَا وَلَوْ فَعَلَ هَذَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ، كُرِه، وَلَا يُبْطِلُهَا أَيْضًا. ولَا يَتَقَدَّرُ الْجَائِزُ مِنْ هَذَا بِثَلَاثٍ وَلَا بِغَيْرِهَا مِنْ الْعَدَدِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْعَلَاهِ وَلَا يَتَقَدَّرُ الْجَائِزُ مِنْ هَذَا بِثَلَاثٍ وَلَا بِغَيْرِهَا مِنْ الْعَدَدِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ عَلَىٰ الطَّاهِرُ مِنْهُ زِيَادَتُهُ عَلَىٰ ثَلَاثِهِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ، وَكَذَلِكَ مَشْيُ أَبِي بَرْزَةَ أَمْامَةَ وَوَضْعِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَهَذَا فِي الْغَالِبِ يَزِيدُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ، وَكَذَلِكَ مَشْيُ أَبِي بَرْزَةَ مَعَىٰ النَّيْقِ فَهُ وَمَعْدُودٌ يُسِيرًا الْقُرْقِيفُ، وَهَذَا لَا تَوْقِيفَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُرْجَعُ فِي الْكَثِيرِ وَالْيَسِيرِ إِلَىٰ النَّيْقِ فَهُو مَعْدُودٌ يَسِيرًا أَوْ يَسِيرًا، وَكُلُّ مَا شَابَهُ فِعْلَ النَّبِيِّ فَهُو مَعْدُودٌ يَسِيرًا.

وَإِنْ فَعَلَ أَفْعَالًا مُتَفَرِّقَةً لَوْ جُمِعَتْ كَانَتْ كَثِيرَةً، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِمُفْرَدِهِ يَسِيرٌ، فَهِي فِي حَدِّ الْيَسِيرِ؛ بِدَلِيلِ حَمْلِ النَّبِيِّ عَيْقِ لِأَمَامَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَوَضْعِهَا (٣). وَمَا كَثُرَ وَزَادَ عَلَىٰ فِي حَدِّ الْيَسِيرِ؛ بِدَلِيلِ حَمْلِ النَّبِيِّ عَيْقِ لِأَمَامَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَوَضْعِهَا (٣). وَمَا كَثُرَ وَزَادَ عَلَىٰ فِعْلِ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ سَوَاءٌ كَانَ لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ لِضَرُورَةِ، فَيكُونُ خُكْمُهُ حُكْمَ الْخَائِفِ، فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ، وَإِنْ احْتَاجَ إِلَىٰ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِغَيْرِ ضَى الصَّلَاةِ وَلَىٰ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، قَطَعَ الصَّلَاةَ، وَفَعَلَهُ.

وهذا إسنادٌ حسن؛ رجاله ثقات؛ إلا عاصمًا، وهو ابن أبي النجود؛ فإنه حسن الحديث، وهو في «الصحيح المسند» (٨٦٠) للإمام الوادعي هي السيد «الصحيح المسند» (٨٦٠)

#### وله شاهد من حديث أبي هريرة رضيعًهُ:

أخرجه أحمد (٢/ ١٣/٥)، والطبراني (٣/ ٥١)، والحاكم (٣/ ١٦٧) من طريق كامل أبي العلاء عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا كاملًا وهو ابن العلاء حسن الحديث له تفردات ومخالفات، وهو ههنا في الشواهد.

- (١) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٣].
- (٢) أخرجه البخاري برقم (٥٠٥)، ومسلم برقم (٥٠٥).
- (٣) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) عن أبي قتادة رَهِيُّهُ.

- Y19 -

قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا رَأَىٰ صَبِيَّنِ يَقْتَتِلَانِ، يَتَخَوَّفُ أَنْ يُلْقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي الْبِئْرِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَيْهِمَا فَيُخَلِّصُهُمَا، وَيَعُودُ فِي صَلَاتِهِ. وقَالَ: إِذَا لَزِمَ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلًا، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَقَلْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا سَجَدَ الْإِمَامُ خَرَجَ الْمَلْزُومُ، فَإِنَّ الَّذِي كَانَ يَلْزَمُهُ يَخْرُجُ فِي طَلَبِهِ. يَعْنِي: وَيَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ. وهَكَذَا لَوْ رَأَىٰ حَرِيقًا يُرِيدُ إطْفَاءَهُ، أَوْ غَرِيقًا يُرِيدُ إِنْقَاذَهُ، خَرَجَ إلَيْهِ، وَابْتَدَأَ الصَّلَاةَ. وَلَوْ انْتَهَىٰ الْحَرِيقُ إلَيْهِ، أَوْ السَّيْلُ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَفَرَّ مِنْهُ، بَنَىٰ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، وَأَتَمَهَا صَلَاةَ خَائِفٍ؛ لِمَا ذَكُرْنَا مِنْ قَبْلُ، وَالله أَعْلَمُ.

## مُسْأَلَةٌ [٢٦٥]: قَالَ: (وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ).

يَعْنِي إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ - رَبِيَّ ﴿ -، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ لَا يَقْطَعُهَا عِنْدِي شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ.

وَهَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ (١) وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَيُرْوَى عَنْ مُعَاذٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا قَالا: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ الَّذِي لَيْسَ فِي لَوْنِهِ شَيْءٌ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ الَّذِي لَيْسَ فِي لَوْنِهِ شَيْءٌ سِوَىٰ السَّوَادِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّهُ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا مَرَّتْ، وَالْحِمَارُ. قَالَ: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ (٣) مِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِحَجَّةِ عَلَىٰ هَذَا؛ لِأَنَّ الْمَارَّ غَيْرُ اللَّابِثِ، وَهُوَ فِي التَّطَوُّعِ، وَهُوَ أَسْهَلُ مِن الْفَرضِ، وَالْفَرْضُ آكَدُ. وحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَرَرْت بَيْنَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨٠) عن غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن خيثمة، عن الأسود، عن عائشة به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات أئمة.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ١٠١-١٠٢) من طريق شعبة به.

 <sup>(</sup>۲) أثر معاذ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۲۸/۲)، وابن أبي شيبة (۱/ ۲۸۱) من طريق ليث، عن
 مجاهد، عن معاذ به. وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٣) يريد الحديث: أنه كان على يصلي وهي معترضة بين يديه. وهو عند البخاري برقم (٩١٢، ٩٩٧)، ومسلم برقم (٩١٢).



يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ (١). لَيْسَ بِحَجَّةِ؛ لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَنَسِ (٢) وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ.

وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»(٣).

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ الصَّامِتِ: يَا أَبَا ذَرِّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " وَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا. وقَالَ النّبِي عَلَيْ لِلّذِي مَرَّ الْكَلْبُ الْأَسُودُ شَيْطَانٌ " وَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا. وقَالَ النّبِي عَلَيْ لِلّذِي مَرَّ الْكَلْبُ الْأَسُودُ شَيْطَانٌ " وَوَاهُمَا مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا. وقَالَ النّبِي عَلَيْ لِلّذِي مَرَّ الْكَلْبُ عَمَانِ وَالْمَرْأَةُ الْحَلِيثَ وَرَوَاهُ الْنَجْ عَبَاسٍ وَعَطَاءٌ بَيْنَ يَكَيْهِ عَلَىٰ حِمَادٍ: "قَطَعُ صَلَاتَنَا " فَلَ أَبُو دَاوُد وَ وَقَدُهُ اللهِ عَلَىٰ عَبَاسٍ عَنْ النّبِي عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ يَقُولَ لانِ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ( وَلَ وَ وَاهُ ابْنُ عَبَاسٍ عَنْ النّبِي عَلَيْ اللّهُ وَاوُد : رَفَعَهُ شُعْبَةُ، وَوَقَفَهُ، سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، وَالْمَرْ أَهُ لَا وَدَاوُد : رَفَعَهُ شُعْبَةُ، وَوَقَفَهُ، سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ،

وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أن شعبة وهم في رفعه، والراجح وقفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٧٦)، ومسلم برقم (٥٠٤) عن ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨١): حدثنا أبو داود، وغندر، عن شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أنسًا يقول. . . ، فذكره. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ١٠١) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٥١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٠٥)، وأبو داود (٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٤].

<sup>(</sup>٦) أثر ابن عباس صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٧-٢٨) – ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ١٠٢ - ١٠٣) بإسنادين صحيحين، وسيأتي ذكر أسانيده في التخريج الآتي.

<sup>(</sup>٧) ضعيف مرفوعًا، والراجح وقفه: أخرجه أبو داود (٧٠٣)، وابن ماجه (٩٤٩)، والنسائي (٢/ ٦٤) من طريق شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس به.

وَهَمَّامٌ، عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسِ.

وَقَالَ عُرْوَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ». الصَّلَاةَ شَيْءٌ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱).

وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَيَّ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ، فَصَلَّىٰ فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ يَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» (٣) وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَىٰ حِمَارٍ أَتَانٍ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ يُصَلِّي، فَمَرَرْت عَلَىٰ الْقَبْلَةِ» (٣) وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَىٰ حِمَارٍ أَتَانٍ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ يُصَلِّي، فَمَرَرْت عَلَىٰ بَعْضِ الصَّفِّ، وَنَزَلْت، فَأَرْسَلْت الْأَتَانَ تَرْتَعُ. فَدَخَلْت فِي الصَّفَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ» (٤)

قال أحمد: «شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه، وكان هشام حافظًا». وقال أبو داود: «أوقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس». وقال يحيى القطان: «أخاف أن يكون وهمًا» - يعني الرفع -.

قلت: الراجح وقفه؛ فإن شعبة قد رواه أيضًا موقوفًا من رواية غندر عنه، كما ذكر ذلك ابن رجب. وقتادة قد تابعه التيمي، فرواه عن جابر بن زيد موقوفًا، كما في "مصنف عبد الرزاق" (٢٨/٢).

وجابر بن زيد قد تابعه عكرمة، وعبيد الله بن أبي يزيد المكي، فروياه عن ابن عباس موقوفًا، كما في "مصنف عبد الرزاق» (٢/ ٢٧-٢٨).

انظر "العلل" (٦٠٦) لابن أبي حاتم، و"سنن البيهقي" (٢/ ٢٧٤)، و"فتح الباري" (٢/ ٧٠٢– ٧٠٣) لابن رجب.

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۷۱۹، ۷۲۰)، وكذلك أحمد (۱۱۹۲۲)، وابن أبي شيبة (۱/ ۲۸۰)، والبيهقي (۲/ ۲۷۸) من طرق عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ في إسناده مجالد بن سعيد الهمداني، وهو ضعيف، وقد اضطرب في رفعه، ووقفه.

- (٢) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٣] فصل [١٢].
- (٣) أخرجه البخاري برقم (٩١٢ ، ٩٩٧)، ومسلم برقم (٩١٢ ).
  - (٤) أخرجه البخاري برقم (٧٦)، ومسلم برقم (٤٠٥).



مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا. وحَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، حِينَ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ (١). وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَتَّىٰ أَخَذَتَا برُكْبَتَيْهِ، فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا فَمَا بَالَىٰ ذَلِكَ (٢).

وَلَنَا، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرِّ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ». يَرْوِيهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُو ضَعِيفٌ، فَلَا يُعَارَضُ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ، ثُمَّ حَدِيثُنَا أَخَصُّ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ لِصِحَّتِهِ وَخُصُوصِهِ، وَحَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي إِسْنَادِهِ مُقَاتِلُ، أَخَصُّ مَعْدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي إِسْنَادِهِ مُقَاتِلُ، ثُمَّ يَحْتُمِلُ أَنَّ الْكَلْبَ لَمْ يَكُنْ أَسْوَدَ وَلَا بَهِيمًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَا بَعِيدَيْنِ، ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا فِي الْمَرْأَةِ، وَالْحِمَارِ، يُعَارِضُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرِّ فِيهِمَا، فَيَبْقَىٰ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ خَالِيًا عَنْ مُعَارِضٍ، فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ لِثُبُوتِهِ، وَخُلُوهِ عَنْ مُعَارِضٍ.

فَضْلُلْ [١]: وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ سِوَى مَا ذَكَرْنَا، لَا مِنْ الْكِلَابِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنْ النَّبِيَ عَيْ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ. وقِيلَ لَهُ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (٣) وَكَذَلِكَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسُودُ شَيْطَانٌ» (٣) وَكَذَلِكَ الْكَلْبُ الْأَصْفَرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَهِيمًا لَمْ يَقْطَعْ الصَّلَاةَ؛ لِتَخْصِيصِهِ الْبَهِيمَ بِالذِّكْرِ، وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْكُ -: «لَوْلا أَنَّ الْكِلَابَ أَمَّةُ مِنْ الْأَمْمِ لَأَمُرْت بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمٍ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (١٤). فَبَيَّنَ أَنَّ الشَّيْطَانَ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٤].

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٧١٦، و٧١٧)، والنسائي (٢/ ٦٥)، وأحمد (٢٠٩٥، و٣١٦٧)، والبيهقي (٢/ ٢٧٧) من طرق، عن الحكم، عن يحيىٰ بن الجزار، عن صهيب أبي الصهباء، عن ابن عباس. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥١٠) عن أبي ذر ﴿٣)

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٧/ ١٨٥)، وابن ماجه (٣٢٠٥)، وأحمد (٤/ ٨٥) من طرق، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل.

وهذا إسناد صحيح، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل، بل قد جاء التصريح بالسماع في هذا الحديث عند ابن حبان (٥٦٥٦).

- KALA (1)

هُوَ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ، قَالَ ثَعْلَبُ: الْبَهِيمُ كُلُّ لَوْنٍ لَمْ يُخَالِطْهُ لَوْنٌ آخَرُ فَهُو بَهِيمٌ. فَمَتَىٰ كَانَ فِيهِ لَوْنٌ آخَرُ فَلُونَ الْبَهِيمُ، قَالَ ثَعْلَبُ: الْبَهِيمُ كُلُّ لَوْنٍ لَمْ يُخَالِفَانِ لَوْنَهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَذَا عَنْ كَوْنِهِ فِيهِ لَوْنٌ آخَرُ فَلَيْسَ بِبَهِيمٍ. وإِنْ كَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ يُخَالِفَانِ لَوْنَهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَذَا عَنْ كَوْنِهِ بَهِيمًا، يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ؛ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِ، وَإِبَاحَةِ قَتْلِهِ؛ فَإِنَّهُ بَهِيمًا، يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ؛ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهِ، وَإِبَاحَةِ قَتْلِهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْرُويَ فِي حَدِيثٍ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الْغُرَّتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»(١).

فَضْلُلْ [٢]: وَلَا فَرْقَ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ؛ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَلِأَنَّ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ يَتَسَاوَىٰ فِيهَا الْفَرْضُ وَالتَّطَوُّعُ فِي غَيْرِ هَذَا، فَكَذَلِكَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلِأَنَّ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ يَتَسَاوَىٰ فِيهَا الْفَرْضُ وَالتَّطَوُّع، وَالصَّحِيحُ التَّسْوِيَةُ وَقَدْ هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَلَامٌ يَدُلُّ عَلَىٰ التَّسْهِيلِ فِي التَّطَوُّع، وَالصَّحِيحُ التَّسْوِيَةُ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: يَحْتَجُّونَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، بأَنَّهُ فِي التَّطَوُّع، وَمَا أَعْلَمُ بَيْنِ التَّطَوُّعِ وَالْفَرِيضَةِ فَلْ التَّطُوعِ، وَمَا أَعْلَمُ بَيْنِ التَّطَوُّعِ وَالْفَرِيضَةِ فَرْقًا إِلَّا أَنَّ التَّطَوُّعَ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الدَّابَّةِ.

فَضَّلُ [٣]: فَإِنْ كَانَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ وَاقِفًا بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، أَوْ نَائِمًا وَلَمْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أَشْبَهَ الْمَارَّ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أَشْبَهَ الْمَارَّ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: عَمُّلَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَشْبَهَ الْمَارَّ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ (٢) وَذَكَرَتْ فِي مُعَارَضَةِ ذَلِكَ وَدَفْعِهِ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ هُمُا: بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يُصَلِّي، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ. فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا.

وَلِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ». ولَمْ يَذْكُرْ مُرُورًا. والثَّانِيَةُ، لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ وَالنَّوْمَ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْمُرُورِ، بِدَلِيلِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَلَا يَكْرَهُهُ، وَلَا يُنْكِرهُ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمَارِّ: «لَكَانَ أَنْ كَانَتْ تَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَلَا يَكْرَهُهُ، وَلَا يُنْكِرهُ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمَارِّ: «لَكَانَ أَنْ يَمُو لَلهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١٥٧٢) عن جابر ﴿ اللَّهُبُّهُ، بلفظ: «ذي النقطتين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١١٥)، ومسلم برقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧) عن أبي الجهم رضيعًهُ.

<sup>(</sup>٤) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٣]، الفصل [٣].



بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وقَعَدَ عُمَرُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي يَسْتُرُهُ مِنْ الْمُرُورِ<sup>(۱)</sup>. فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْوُقُوفَ لَيْسَ فِي حُكْمِ الْمُرُورِ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. وقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ». لَا بُدَّ فِي مِنْ إِضْمَارِ الْمُرُورِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعَهَا إِلَا الفِعْل يَفْعله فَلا بُدَّ من إظْمَارِ ذَلكَ الفِعْل وَقَد ْ جَاءَ فِي بَعْضِ الأَخْبَارِ ذَكْر المرُورِ، فَيتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ.

فَضْلُلُ [1]: وَمَنْ صَلَّىٰ إلَىٰ سُتْرَةٍ فَمَرَّ مِنْ وَرَائِهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، لَمْ تَنْقَطِعْ. وإِنْ مَرَّ مِنْ وَرَائِهَا غَيْرُ مَا يَقْطَعُهَا، لَمْ يُكْرَهْ؛ لِمَا مَرَّ مِنْ الْأَحَادِيثِ. وإِنْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، قَطَعَهَا إِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقْطَعُهَا. وإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ شُتْرَةٌ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ شُتْرَةٌ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مُنْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ شُتْرَةٌ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتْرَةً، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَقًّى وَيَنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقْطَعُهَا، كُرِهَ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، لَمْ يَتَعَلَّقْ يَدَيْهِ فَرَيبًا مِنْهُ مَا يَقْطَعُهَا، قَطَعُهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقْطَعُهَا، كُرِهَ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ.

وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدَّ الْبَعِيدَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا الْقَرِيبَ، إِلَّا أَنَّ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَذْفَةُ الحَجَرِ، لَمْ يَقْطَعْ الصَّلَاةَ. وقَدْ رَوَىٰ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، فِي "مُسنْنَدِهِ" وَأَبُو دَاوُد فِي "سنُنَدِهِ"، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْحِنْزِيرُ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالْمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَذْفَةٌ بِحَجَرِ "(٢) هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد. وفِي "مُسنْنَدِ عَبْد بْنِ حُمَيْدٍ": "وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْمَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ لَمْ يَجْزِمْ بِرَفْعِهِ، وَفِيهِ مَا هُوَ الْحَائِضُ". وهَذَا الْحَدِيثُ لَوْ ثَبَتَ، لَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، غَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِرَفْعِهِ، وَفِيهِ مَا هُوَ الْحَائِضُ". وهَذَا الْحَدِيثُ لَوْ ثَبَتَ، لَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، غَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِرَفْعِهِ، وَفِيهِ مَا هُوَ النَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِرَفْعِهِ، وَفِيهِ مَا هُوَ الْحَائِضُ". وهَذَا الْحَدِيثُ لَوْ ثَبَتَ، لَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، غَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِرَفْعِهِ، وَفِيهِ مَا هُوَ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٣]، الفصل [٣].

وهذا إسناد ضعيف؛ للشك في رفعه.

وقد توقف أبو داود في الحديث، قال: «وأحسب الوهم فيه من ابن أبي سمينة، ولم أر أحدًا جاء به عن هشام». اه

قلت: قد تابع ابن أبي سمينة عبد بن حميد، ولكن لعل يحيىٰ بن أبي كثير قد دلس فيه، والله أعلم.



مَتْرُوكُ بِالْإِجْمَاعِ، وَهُو مَا عَدَا الثَّلاثَةَ الْمَذْكُورَةَ، وَلَا يُمْكِنُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَوْضِعِ السُّجُودِ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ عَنِي «إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، قَطَعَ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ». يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَا هُو أَبْعَدُ مِنْ السُّتْرَةِ تَنْقَطِعُ صَلَاتُهُ بِمُرُورِ الْكَلْبِ فِيهِ، وَالسُّتْرَةُ تَكُونُ أَبْعَدَ مِنْ عَلَىٰ أَنَّ مَا هُو أَبْعَدُ مِنْ السُّتْرَةِ تَنْقَطِعُ صَلَاتُهُ بِمُرُورِ الْكَلْبِ فِيهِ، وَالسُّتْرَةُ تَكُونُ أَبْعَدَ مِنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ، وَالصَّحِيحُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا مَشَىٰ إِلَيْهِ، وَدَفَعَ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمَا إِذَا مَشَىٰ إِلَيْهِ، وَدَفَعَ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَاللَّفُظُ فِي الْحَدِيثَيْنِ وَاحِدٌ، وَقَدْ تَعَذَّرَ حَمْلُهُمَا عَلَىٰ إِطْلَاقِهِمَا، وَقَدْ تَقَيَّدَ أَحَدُهُمَا بِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ بِقَيْدٍ، فَتَقَيَّدَ الْآخِرُ بِهِ. والله أَعْلَمُ.

فَضْلُ [٥]: إذَا صَلَّىٰ إَلَىٰ سُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ، فَاجْتَازَ وَرَاءَهَا كَلْبٌ أَسْوَدُ، فَهَلْ تَنْقَطِعُ صَلَاتُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ حَامِدٍ: أَحَدُهُمَا، تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ نَصْبِهَا، وَالصَّلَاةِ إِلَيْهَا، فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا، وَالثَّانِي، لَا تَبْطُلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَقِي ذَلِكَ مِثْلُ وَالصَّلَاةِ إِلَيْهَا، فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا، وَالثَّانِي، لَا تَبْطُلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَقِي ذَلِكَ مِثْلُ وَالصَّلَىٰ فِي ثَوْلٍ مَغْصُولٍ، هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٥) عن أبي هريرة رَجْيُّبُهُ.



## باب صلاة المُسافر باب صلاة المُسافر

الْأَصْلُ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا ضَرَبُثُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاً ﴾ [النساء: ١٠١]. قَالَ -يَعْلَىٰ بْنُ أُمَيَّةَ - قُلْت لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْت مِمَّا عَجِبْت مِنْهُ، فَسَأَلْت رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).. وأَمَّا السُّنَّةُ، فَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي أَسْفَارِهِ، حَاجًّا، وَمُعْتَمِرًا، وَغَازِيًا. وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَحِبْت رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ قُبضَ - يَعْنِي فِي السَّفَرِ - وَكَانَ «لَا يَزِيدُ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرِ حَتَّىٰ قُبِضَ، وَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ»(٢). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ. ووَدِدْت أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَع رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ (٣). وَقَالَ أَنَسُّ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ مَكَّةَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ رَجَعَ، وَأَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ رَجَعَ»(٤). مُتَّفَقُ عَلَيْهِنَّ. وأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْم عَلَىٰ أَنَّ مَنْ سَافَرَ سَفَرًا تَقْصُرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ فِي حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ جِهَادٍ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الرَّبَاعِيَّةَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١١٠٢)، ومسلم برقم (٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٠٨٤)، ومسلم برقم (٦٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (١٠٨١)، ومسلم برقم (٦٩٣).

# مَسْأَلَةٌ [٢٦٦]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، أَوْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ، فَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ).

قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ. قِيلَ لَهُ: مَسِيرَةُ يَوْمَسِرَةُ يَوْمَيْنِ. فَمَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ مَسِيرَةُ يَوْمَ يَامِّ عَالًا لَا. أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَمَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ. فَمَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّ الْقَصْرَ لَا يَجُوزُ فِي أَقَلِّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَالْفَرْسَخُ: ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، فَيكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، قَالَ الْقَاضِي: وَالْمِيلُ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَم، وَذَلِكَ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ. وقَدْ قَدَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مِنْ عُسْفَانَ إِلَىٰ مَكَّةَ وَمِنْ الطَّائِفِ إِلَىٰ مَكَّةَ وَمِنْ الطَّائِفِ إِلَىٰ مَكَّةَ وَمِنْ جُدَّةَ إِلَىٰ مَكَّةً وَمِنْ الطَّائِفِ إِلَىٰ مَكَّةً وَمِنْ جُدَّةً إِلَىٰ مَكَّةً وَمِنْ الطَّائِفِ الْمَا عَلَىٰ الْمَائِفِ اللَّا عَلَىٰ الْمَائِفِ اللَّا عَلَىٰ الْمَائِفِ اللَّا عَلَىٰ الْمَائِفِ اللَّا عَلَىٰ الْمَائِفِ اللَّاعِفِ إِلَىٰ مَكَةً وَمِنْ جُدَّةً إِلَىٰ مَكَّةً وَمِنْ الْمَائِفِ اللَّا عَلَىٰ الْمَائِفِ الْمَلْ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمُولِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمُعَلِّ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِقِ الْمَائِفِ الْمَائِفُ الْمَائِفُ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفُ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ اللْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفُ الْمَائِفُ الْمُعْلِى الْمَقَالَ الْمَائِفُ الْمَائِفِ اللْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِفِ الْمَائِفُ الْمَائِفُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُعْلِى الْمَائِفُ الْمَائِقُ الْمُعْلِى الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ اللْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ اللْمِلْمِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِلُ الْمَائِقُ الْمُائِقُ الْمَائِلُولُ الْمُوائِقُ الْمَائِلُولِ الْمُعْلِقُ الْمَائِقُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمَسَالِكِ، أَنَّ مِنْ دِمَشْقَ إِلَىٰ الْقَطِيفَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِيلًا، وَمِنْ دِمَشْقَ إِلَىٰ الْقَطِيفَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِيلًا، فَعَلَىٰ هَذَا تَكُونُ إِلَىٰ الْكُسْوَةِ النَّىٰ عَشَرَ مِيلًا، فَعَلَىٰ هَذَا تَكُونُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ. وهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ (٢). وإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكُ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الشافعي كما في "المسند" (١/ ١٨٣ – ١٨٤)، وابن المنذر من طريقه (٤/ ٣٤٧)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح، رجاله أئمة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٤٧): حدثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح: «أن ابن عمر، وابن عباس كانا يصليان ركعتين، ويفطران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك». وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات معروفون.

وأخرج مالك في "الموطأ" (١/٧١) عن نافع، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر «ركب إلىٰ ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك».

قال مالك: «وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد». وإسناده صحيح.

وأخرج عبد الرزاق (٤٢٩٣) عن معمر، عن الزهري، عن سالم نحوه.



وَرُوِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ عَشْرَةِ فَرَاسِخ (۱)، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ إِلَىٰ أَرْضٍ لَهُ، وَهِي ثَلَاثُونَ مِيلًا (۲). وَرُوِي نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: يَقْصُرُ فِي الْيَوْمِ، وَلَا يَقْصُرُ فِيمَا دُونَهُ (۳). وإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ. وقَالَ: عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: يَقْصُرُ فِي الْيَوْمِ، وَلَا يَقْصُرُ فِيمَا دُونَهُ (الْمُوزِيُّ وَيَلْ النَّيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ يَقْصُرُ فِي عَنْ النَّلَاثَةَ وَلَكُونَ النَّلِي عَنْ النَّهُ الْفَوْمِ وَلَيَالِيهِنَّ (١٤ وَهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (ايَمْسَحُ الْمُسَافِرُ الْمُشَافِرُ الْمُونِ وَلِمَا النَّهُ وَلَيْسَ فِي مَسِيرَةِ وَلَا النَّوْرِيُّ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلُّ مُسَافِرٍ لَهُ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الثَّلَاثَةَ مُثَقَقٌ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ فِي الْقَلْ مِنْ ذَلِكَ تَوْقِيفٌ وَلَا اتَّفَاقٌ. ورُوييَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ، مَا يَدُلُّ أَقُلُ مِنْ ذَلِكَ تَوْقِيفٌ وَلَا اتَفَاقٌ. ورُوييَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ، مَا يَدُلُّ فَرَاعِيُّ: كَانَ أَنسُ يَقْصُرُ فِيمَا بَيْنَ خَمْسَةِ عَلَىٰ جَوَازِ الْقَصْرِ فِي أَقَلَ مِنْ ذُلِكَ مَوْمِ وَابُنُ مُحْرَجِ مِنْ قَصْرُ وَ بِالْكُوفَةِ حَتَىٰ أَتَى النَّهُ عَرَجَ مِنْ قَصْرُ و بِالْكُوفَةِ حَتَىٰ أَتَى النَّهُ عَلَيْهِ أَلَى الْمَقْدِسِ. ورُوي عَنْ عَلِيً حَرَجَ مِنْ قَصْرُوهِ بِقَقَالَ: أَرَدْت أَنَّ أَعُومَ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ: أَرَدْت أَنَّ أَعْمَلُ عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلَى الْمَقْرِوهِ، فَقَالَ: أَرَدْت أَنَّ أَعُومُ مَنْ يَوْمِهِ، فَقَالَ: أَرَدْت أَنَّ أَعُمْ مَكُمْ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ: أَرْفُومُ وَالْعَصْرَ وَلُعُمَا مَنَى الْمَلْدُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَلَا عَلْمَ مَنْ عَرْمُ مَنْ يَوْمِهِ، فَقَالَ: أَرْفُومُ الْعَنْ مُ الْمُعْمِ وَلَا عَلْ الْفُلُ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْمِ وَلِي عَنْ الْمُ

وإسناده صحيح لولا عنعنة الوليد؛ فإنه مدلس، ولكنه قد توبع:

فقد أخرج الطحاوي نحوه في "شرح المعاني" (٤/ ٣٦٢): حدثنا فهد قال: ثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، قال: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر شيخاً. . . فذكر نحوه. وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وشيخ الطحاوي – هو فهد بن سليمان، وهو ثقة ثبت، كما في "رجال معاني الآثار".

- (٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٦) عن معاذ، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن
   عباس به. وهذا إسناد صحيح.
  - (٤) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٤٩) بدون إسناد.
  - (٥) جاء عن جماعة من الصحابة، وقد تقدم تخريجها في باب المسح على الخفين.
  - (٦) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٥١) بدون إسناد، والأوزاعي لم يدرك أنسًا.

<sup>(</sup>١) أخذ ذلك من الأثر الذي سيأتي؛ لأن الفرسح يساوي ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن المنذر (٣٤٨/٤): حدثنا موسى، ثنا محمد بن الصباح، أخبرنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. . . ، فذكره.

سُنتَكُمْ (١). وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، قَالَ: «خَرَجْت مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ إِلَىٰ قَرْيَةٍ عَلَىٰ رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ مِيلًا، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْت لَهُ، فَقَالَ: رَأَيْت عُمَرَ بْنَ النَّبِيَّ عَشَرَ مِيلًا، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْت لَهُ، فَقَالَ: رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِالْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْت كَمَا رَأَيْت النَّبِيَ ﷺ يَفْعَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ (٢)

وَرُوِيَ "أَنَّ دِحْيَةَ الْكُلْبِيَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَىٰ قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ مَعَهُ أَنَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ قَرْيَتِهِ، وَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ مَعَهُ أَنَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ قَرْيَتِهِ، قَالَ: وَالله لَقَدْ رَأَيْتِ الْيُوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتِ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ، إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ. يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣). وَرَوَىٰ سَعِيدٌ، ثنا هَاشِمٌ عَنْ أَبِي هَارُونُ يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣). وَرَوَىٰ سَعِيدٌ، ثنا هَاشِمٌ عَنْ أَبِي هَارُونُ اللهِ عَيْقِ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخًا قَصَرَ السَّالَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخًا قَصَرَ اللهِ عَلَيْهِ أَذَا سَافَرَ فَرْسَخًا قَصَرَ السَّولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَة فَرَاسِخَ، صَلَّىٰ رَكُعَتَيْنِ». شُعْبَةُ الشَّاكُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وأَبُو دَاوُد (٥٠).

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بُقُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا فِي أَدْنَىٰ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مَنْ عُسْفَانَ إِلَىٰ مَكَّةَ (٦). قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ ابْنِ

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٤٤٣) - ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٣٥٠) -، وفي إسناده جويبر الأزدي، وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٩٢).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤١٣)، وكذلك أحمد (٦/ ٣٩٨)، وابن خزيمة (٢٠٤١)، والبيهقي (٣) ٢٠٤) والبيهقي (٢٤١/٤) من طريق أبي الخير، عن منصور الكلبي، عن دحية بن خليفة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة منصور الكلبي؛ فقد تفرد بالرواية عنه أبو الخير، ولم يوثقه معتبر.

<sup>(</sup>٤) إسناده شديد الضعف؛ لأن أبا هارون العبدي متروك.

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٢-٤٤٣) عن هشيم، عن أبي هارون به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦٩١)، وأبو داود (١٢٠١).

<sup>(</sup>٦) تقدم معناه عن ابن عباس في التحديد المذكور، وأما اللفظ المذكور فإنما رواه الدارقطني



عُمَر. ولِأَنَّهَا مَسَافَةٌ تَجْمَعُ مَشَقَّةَ السَّفَرِ، مِنْ الْحَلِّ وَالشَّدِّ، فَجَازَ الْقَصْرُ فِيهَا، كَمَسَافَةِ الثَّلَاثِ، وَلَمْ يَجُزْ فِيمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ دَلِيلٌ يُوجِبُ الْقَصْرَ فِيهِ. وقَوْلُ: أَنسٍ: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. يَحْتَمِلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةٍ فَرَاسِخَ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ إِذَا سَافَرَ سَفَرًا طَوِيلًا قَصَرَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ. كَمَا قَالَ فِي لَفْظِهِ الْآخَرِ: "إنَّ النَّبِيَ عَلَى صَلَّىٰ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ" (١).

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَا أَرَىٰ لِمَا صَارَ إِلَيْهِ الْأَئِمَّةُ حُجَّةً، لِأَنَّ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ مُتَعَارِضَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا مَعَ الاِخْتِلَافِ. وقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، وَابْنِ عُمَرَ، خِلَافُ مَا احْتَجَ بِهِ أَصْحَابُنَا. ثُمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِمْ حُجَّةٌ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَفِعْلِهِ، وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ أَقْوَالُهُمْ امْتَنَعَ الْمَصِيرُ إِلَىٰ التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرُوهُ؛ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي رَوَيْنَاهَا، وَلِظَاهِرِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إِبَاحَةُ الْقَصْرِ لِمَنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ [النساء: ١٠٠]. وقَدْ سَقَطَ شَرْطُ الْخَوْفِ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ. فَبَقِيَ ظَاهِرُ الْآيَةِ مُتَنَاوِلًا كُلَّ ضَرْبٍ فِي الْأَرْضِ. وقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّام». جَاءَ لِبَيَانِ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْمَسْحِ، فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ هَاهُنَا، وَعَلَىٰ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْقَصِيرَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّام، وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ عَيْكُ سَفَرًا، فَقَالَ: «لَا يَحِلَّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ»(٢).وَالثَّانِي: أَنَّ التَّقْدِيرَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ بِرَأْيِ مُجَرَّدٍ، سِيَّمَا وَلَيْسَ لَهُ أَصْلُ يُرَدُّ إِلَيْهِ، وَلَا نَظِيرٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَبَاحَ الْقَصْرَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ، إلَّا أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ خِلَافِهِ.

<sup>(</sup>١/ ٣٨٧) مرفوعًا، وفي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر، وقد كُذِّب؛ فالمرفوع باطل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٠٨٩)، ومسلم برقم (٦٩٠) عن أنس ﴿ اللُّهُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) من حديث أبي هريرة ﴿كُلُّهُهُ.

فَضْلُ [١]: وَإِذَا كَانَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ، فَهُوَ كَالْبَرِّ، إِنْ كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ تَبْلُغُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ، أَبِيحَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا، سَوَاءٌ قَطَعَهَا فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ أَوْ قَصِيرٍ، اعْتِبَارًا بِالْمَسَافَةِ وَإِنْ شَكَّ هَلْ السَّفَرُ مُبِيحٌ لِلْقَصْرِ أَوْ لَا؟ لَمْ يُبَحْ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْإِتْمَامِ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِ وَإِنْ قَصَرَ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَهَا أَنَّهُ طَوِيلٌ؛ لِأَنَّهُ صَلَّىٰ شَاكًا فِي بِالشَّكِ . وإِنْ قَصَرَ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَهَا أَنَّهُ طَوِيلٌ؛ لِأَنَّهُ صَلَّىٰ شَاكًا فِي حَجَّةِ صَلَاتِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّىٰ شَاكًا فِي دُخُولِ الْوَقْتِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَالِاعْتِبَارُ بِالنِّيَّةِ لَا بِالْفِعْلِ، فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَنْوِيَ مَسَافَةً تُبِيحُ الْقَصْرَ، فَلَوْ خَرَجَ يَقْصِدُ سَفَرًا بَعِيدًا، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَجَعَ، كَانَ مَا صَلَّاهُ مَاضِيًا صَحِيحًا، وَلَا يَقْصُرُ فِي رُجُوعِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ مَسَافَةُ الرُّجُوعِ مُبِيحَةٌ بِنَفْسِهَا. نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ هَذَا. وَلَا يَقْصُرُ فِي رُجُوعِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ مَسَافَةُ الرُّجُوعِ مُبِيحَةٌ بِنَفْسِها. نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ هَذَا. وَلَوْ خَرَجَ طَالِبًا لِعَبْدِ آبِقٍ، لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ، أَوْ مُنْتَجِعًا غَيْثًا أَوْ كَلاً، مَتَىٰ وَجَدَهُ أَقَامَ أَوْ رَجَعَ، أَوْ سَائِحًا فِي الْأَرْضِ لَا يَقْصِدُ مَكَانًا، لَمْ يُبَحْ لَهُ الْقَصْرُ، وَإِنْ سَارَ سَفَرًا أَيَّامًا.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُبَاحُ لَهُ الْقَصْرُ إِذَا بَلَغَ مَسَافَةً مُبِيحَةً لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ سَفَرًا طَوِيلًا.

وَلَنَا، أَنَّهُ لَمْ يَقُّصِدْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ، فَلَمْ يُبَحْ لَهُ، كَابْتِدَاءِ سَفَرِهِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُبِحْ لَهُ الْقَصْرَ فِي ابْتِدَائِهِ فَلَمْ يُبِحْ فِي أَثْنَائِهِ، إذَا لَمْ تُعْتَبَرْ نِيَّتُهُ، كَالسَّفَرِ الْقَصِيرِ، وَسَفَرِ الْمَعْصِيةِ، وَمَتَىٰ رَجَعَ هَذَا يَقْصِدُ بَلَدَهُ، أَوْ نَوَىٰ مَسَافَةَ الْقَصْرِ، فَلَهُ الْقَصْرُ؛ لِوُجُودِ نِيَّتِهِ الْمُبِيحَةِ، وَلَوْ قَصَدَ بَلَدًا بَعِيدًا، أَوْ فِي عَزْمِهِ أَنَّهُ مَتَىٰ وَجَدَ طِلْبَتْهُ دُونَهُ رَجَعَ أَوْ أَقَامَ، لَمْ يُبَحْ لَهُ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِسَفَرٍ طَوِيل. وإِنْ كَانَ لَا يَرْجِعُ وَلَا يُقِيمُ بِوُجُودِهِ، فَلَهُ الْقصر.

فَضْلُلْ [٣]: وَمَتَىٰ كَانَ لِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ، يُبَاحُ الْقَصْرُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرَ، فَسَلَكَ الْبَعِيدَ لِيَقْصُرَ الصَّلَاةَ فِيهِ، أُبِيحَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ سَفَرًا بَعِيدًا مُبَاحًا، فَأُبِيحَ لَهُ الْقَصْر، كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ أَوْ كَانَ الْآخَرُ مَخُوفًا أَوْ شَاقًا.

فَضَّلُ [٤]: وَإِنْ أُخْرِجَ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ السَّفَرِ مُكْرَهًا، كَالْأَسِيرِ، فَلَهُ الْقَصْرُ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ بَعِيدًا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَقْصُرُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَاوٍ لِلسَّفَرِ وَلَا جَازِمٍ بِهِ، فَإِنَّ نِيَّتَهُ أَنَّهُ مَتَىٰ أَفْلَتَ رَجَعَ.



وَلَنَا، أَنَّهُ مُسَافِرٌ سَفَرًا بَعِيدًا غَيْر مُحَرَّم، فَأُبِيحَ لَهُ الْقَصْرُ، كَالْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَالْعَبْدِ مَعَ سَيِّدِهِ، إِذَا كَانَ عَزْمُهُمَا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَوْ زَالَ مُلْكُهُمَا، رَجَعَ. وقِيَاسُهُمْ مُنْتَقِضٌ بِهَذَا. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُتِمُّ إِذَا صَارَ فِي حُصُونِهِمْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ انْقَضَىٰ سَفَرُهُ. ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِنَّهُ الْإِنْمَامُ؛ لِأَنَّ فِي عَزْمِهِ أَنَّهُ مَتَىٰ أَفْلَتَ رَجَعَ، فَأَشْبَهَ الْمَحْبُوسَ ظُلْمًا.

## مَسْأَلَةٌ [٢٦٧] : قَالَ: (إِذَا جَاوَزَ بُيُوتَ قَرْيَتِهِ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ نَوَى السَّفَرَ الْقَصْرُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ قَرْيَتِهِ، وَيَجْعَلَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ. وبِهِذَا قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِي ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ. وحُكِي عَنْ عَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ، أَنَّهُمَا أَبَاحَا الْقَصْرَ فِي الْبَلَدِ لَمَنْ نَوَى السَّفَرَ. وعَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة، أَنَّهُ أَرَادَ سَفَرًا، فَصَلَّىٰ بِهِمْ فِي مَنْزِلِهِ لِمَنْ نَوَى السَّفَرَ. وعَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة، أَنَّهُ أَرَادَ سَفَرًا، فَصَلَّىٰ بِهِمْ فِي مَنْزِلِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِيهِمْ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ الله. ورَوَى عُبَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَلْمَ أَبِي بَصْرَة الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَدَفَعَ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَرِبْ. فَقُلْت: أَلَسْت تَرَىٰ قُرُبَ غِذَاؤُهُ، فَلَمْ يُجَاوِزْ الْبُيُوتَ حَتَّىٰ دَعَا بِالسُّفْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَرِبْ. فَقُلْت: أَلَسْت تَرَىٰ الْبُيُوتَ؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَاوُدُ (الْبُيُوتَ؟ قَالَ أَبُو بَصْرَة: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ وَاوُدُ (الْ اللهُ وَاوُدُ (اللهُ وَالْ اللهُ وَاوَدُ (اللهُ وَاوُدُ (اللهُ وَلَا اللهُ وَالْ أَبُو دَاوُدُ (اللهُ وَاوُدُ (اللهُ وَاوُدُ (اللهُ وَاوُدُ (اللهُ وَالْ اللهُ وَاوُدُ (اللهُ وَاللهُ وَاوَلَا اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَلَا لَهُ وَالْ اللهُ وَلَوْدَ (الْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَفَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النساء: ١٠١] وَلَا يَكُونُ ضَارِبًا فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئُ الْقَصْرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ. قَالَ أَنسُ: «صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي إِذَا خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ. قَالَ أَنسُ: «صَلَيْت مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢)، فَأَمَّا أَبُو بَصْرَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ حَتَىٰ دَفَعَ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يُجَاوِزْ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲٤۱۲)، وكذلك أحمد (٣٩٨/٦)، والدارمي (١٧١٣)، وابن خزيمة (٢ ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤١٢)، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، أن كليب بن ذهل أخبره عن عبيد بن جبر – ويقال: جبير –، به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة كليب بن ذهل، وعبيد بن جبر. قال ابن خزيمة: «لست أعرف كليب بن ذهل، ولا عبيد بن جبير، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة»

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٨٩)، ومسلم (٦٩٠).

الْبُيُوتَ: مَعْنَاهُ - وَالله أَعْلَمُ - لَمْ يَبْعُدْ مِنْهَا؛ بِدَلِيلِ قَوْلِ عُبَيْدٍ لَهُ: أَلَسْت تَرَىٰ الْبُيُوتَ؟ إِذَا ثَبَتَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْبُيُوتِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ لِلَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا. ورُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْت مُسَافِرًا فَلَا تَقْصُرْ الصَّلَاةَ يَوْمَك ذَلِكَ إِلَىٰ اللَّيْل، وَإِذَا رَجَعْت لَيْلًا فَلَا تَقْصُرْ لَيْلَتَك حَتَّىٰ تُصْبِحَ.

وَلْنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُم فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَاةِ ﴾ [النساء: ١٠]. وَحَدِيثُ وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْهَا (١). وَحَدِيثُ أَبِي بَصْرَةَ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْهَمدَانِيُّ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ - رَحْيُهُهُ - مَخْرَجَهُ إِلَىٰ صِفِينَ، فَرَأَيْته صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْجِسْرِ وَقَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ (٢). وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: خَرَجَ عَلِيٌّ فَقَصَرَ، وَهُو يَرَىٰ الْبُخَارِيُّ: خَرَجَ عَلِيٌّ فَقَصَرَ، وَهُو يَرَىٰ الْبُخُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةِ (٢). وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فَرَجَ عَلِيُّ فَقَصَرَ، وَهُو يَرَىٰ الْبُخُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ. قَالَ: لَا حَتَّىٰ نَدْخُلَهَا (٣). وَلِأَنَّهُ مُسَافِرٌ، فَأَلْ اللهُ عَرْدَ كُمَا لَوْ بَعُدَ.

فَضَّلَكُ [١]: وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْبَلَدِ، وَصَارَ بَيْنَ حِيطَانِ بَسَاتِينِهِ، فَلَهُ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ

(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۱۰٦٧)، وأحمد (۲۰۲۳) عن ابن عمر، وفي إسناده بشر بن حرب، وهو ضعيف. وهو صحيح بشاهده عن ابن عباس:

أخرجه أحمد (٢١٥٩) والطيالسي (٢٧٣٧)، وعبد بن حميد (٦٩٦)، والطحاوي (١/١٧) والطبراني (١٢٧١) و (١٢٧١١)، والبيهقي (٣/١٥٣) من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن سعيد بن شفي، عن ابن عباس به. لكن عنده: «من أهله» بدل: «من المدينة».

إسناده صحيح، رجاله ثقات

(۲) حسن: أخرجه عبد الرزاق (۲/ ٥٣٠)، وابن أبي شيبة (۲/ ٤٤٥) من طريق عبد الرحمن بن يزيد
 الفائشي – ويقال: ابن زيد– عن على به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن يزيد المذكور، وهو حسن بالطريق الآتية.

(٣) حسن: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٠)، والبيهقي (٣/ ١٤٦) من طريق وقًاء بن إياس الأسدي، عن علي بن أبي طالب رَهِيُجُهُهُ.

وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن وقَّاءً فيه لين. والأثر حسن بالإسناد الذي قبله.



تَرَكَ الْبُيُوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَإِنْ كَانَ حَوْلَ الْبَلَدِ خَرَابٌ قَدْ تَهَدَّمَ وَصَارَ فَضَاءً، أُبِيحَ لَهُ الْقَصْرُ فِيهِ كَذَلِكَ. قَالَهُ الْآمِدِيُّ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُبَاحُ. وهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ السُّكْنَىٰ فِيهِ مُمْكِنَةٌ، أَشْبَهَ الْعَامِرَ.

وَلَنَا، أَنَّهَا غَيْرُ مُعَدَّةٍ لِلسُّكْنَىٰ، أَشْبَهَتْ حِيطَانَ الْبَسَاتِينِ. وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ نَهُرُ فَاجْتَازَهُ، فَلَيْسَ لَهُ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْبَلَدِ وَلَمْ يُفَارِقْ الْبُنْيَانَ، فَأَشْبَهَ الرَّحْبَةَ وَالْمَيْدَانَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ. وإِنْ كَانَ لِلْبَلَدِ مَحَالُّ، كُلُّ مَحَلَّةٍ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ الْأُخْرَىٰ، كَبَعْدَادَ، وَالْمَيْدَانَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ. وإِنْ كَانَ لِلْبَلَدِ مَحَالُّ، كُلُّ مَحَلَّةٍ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ الْأُخْرَىٰ، كَبَعْدَادَ، فَمَتَىٰ خَرَجَ مِنْ مَحَلَّتِهِ أَبِيحَ لَهُ الْقَصْرُ إِذَا فَارَقَ مَحَلَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُتَّصِلًا بِبَعْضٍ، لَمْ يَقْصُرْ حَتَّىٰ يُفَارِقَ جَمِيعَهَا. ولَوْ كَانَتْ قَرْيَتَانِ مُتَدَانِيَتَيْنِ، فَاتَصَلَ بِنَاءُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَىٰ، فَهُمَا كَالْوَاحِدَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَصِلْ، فَلِكُلِّ قَرْيَةٍ حُكْمُ نَفْسِهَا.

فَضْلُلْ [٢]: وَإِذَا كَانَ الْبَدَوِيُّ فِي حِلَّةٍ، لَمْ يَقْصُرْ حَتَّىٰ يُفَارِقَ حِلَّتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ حِلَلاً فَلِكُلِّ فَلِكُلِّ حِلَّةٍ حُكْمُ نَفْسِهَا، كَالْقُرَىٰ. وإِنْ كَانَ بَيْتُهُ مُنْفَرِدًا فَحَتَّىٰ يُفَارِقَ مَنْزِلَهُ وَرَحْلَهُ، وَيَجْعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، كَالْحَضَرِيِّ.

### مَسْأَلَةٌ [٢٦٨]: قَالَ: (إِذَا كَانَ سَفَرُهُ وَاجِبًا أَوْ مُبَاحًا).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرُّخَصَ الْمُخْتَصَّةَ بِالسَّفَرِ؛ مِنْ الْقَصْرِ، وَالْجَمْعِ، وَالْفِطْرِ، وَالْمَسْحِ ثَلَاثًا، وَالْصَّلَاةِ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ تَطَوُّعًا، يُبَاحُ فِي السَّفَرِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ، كَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ تَطُوُّعًا، يُبَاحُ فِي السَّفَرِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ، كَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ تَطُوُّعًا، يُبَاحُ فِي السَّفَرِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ، كَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ تَطُولُ الْعِلْمِ. ورُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ (١)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَابْنِ عُمَرَ (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٣)، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه: «أنه خرج إلىٰ الطائف، فقصر الصلاة». وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٣) عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع: «أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إلى مالٍ له بخيبر، يطالعه». قال: «فليس الآن حج، ولا عمرة، ولاغزو». وإسناده صحيح. وتقدمت له طريق أخرى.

وبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا يَقْصُرُ إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ جِهَادٍ (١)؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِوَاجِبٍ. وعَنْ عَطَاءٍ كَقَوْلِ الْجَمَاعَةِ. وعَنْهُ: لَا يَقْصُرُ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا قَصَرَ فِي سَفَرٍ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ.

وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النساء: ١٠١] وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُننُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [المائدة: ٦] وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَهِيُّهُ - قَالَ: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). وَقَالَ عُمَرُ - رَهِيُّهُ - «صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيدِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيدِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ». رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَابْنُ مَاجَهُ (١٤).

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يدرك عمر ﴿ عَيْكُهُ.

#### وقد جاءت رواية بذكر الواسطة: [كعب بن عجرة]:

أخرجه ابن ماجه (١٠٦٤)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٠)، وابن خزيمة (١٤٢٥) من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن، عن كعب بن عجرة، عن عمر، ولكن زيادة: [كعب بن عجرة] غير محفوظة، فقد تفرد بذكرها يزيد بن زياد، وهو حسن الحديث،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٦) عن محمد بن فضيل، وأبي معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال: عبد الله. . . ، فذكره. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٤٥) من طريق أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٦٨٧).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أحمد (٢٥٧)، وابن ماجه (١٠٦٣)، والنسائي (٣/ ١١١، و١١٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٨، و٤٤٧)، وعبد بن حميد (٢٩)، وأبو يعلىٰ (٢٤١)، وابن حبان (٢٧٨٣) من طريق شعبة، والثوري، عن زبيد اليامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليليٰ، عن عمر به.



وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَىٰ رسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ الْبَحْرَيْنِ فِي تِجَارَةٍ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١). وَقَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّام وَلَيَالِيهِنَّ (٢).

وَهَذِهِ النُّصُوصُ تَدُلُّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ التَّرَخُّصِ فِي كُلِّ سَفَرٍ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَرَخَّصُ فِي عَوْدِهِ مِنْ سَفَرِهِ، وَهُوَ مُبَاحٌ.

فَضْلُ [١]: وَلَا تُبَاحُ هَذِهِ الرُّخَصُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيةِ كَالْإِبَاقِ، وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وهُو مَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ لِتَخْصِيصِهِ وَالنِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ وَالْمُحَرَّمَاتِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وهُو مَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ لِتَخْصِيصِهِ الْوَاجِبَ وَالْمُبَاحَ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ؛ الْوَاجِبَ وَالْمُبَاحَ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ؛ الْمَاجِبَ وَالْمُثَلِيعِ. الْمُعِيمِةِ وَالنَّهُ مُسَافِرٌ، فَأُبِيحَ لَهُ التَّرَخُّصَ كَالْمُطِيعِ.

وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣] أَبَاحَ الْأَكْلَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عَادِيًا وَلَا بَاغِيًا، فَلَا يُبَاحُ لِبَاغٍ وَلَا عَادٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: غَيْر بَاغٍ عَلَىٰ الْمَسْلِمِينَ، مُفَارِقٍ لِجَمَاعَتِهِمْ، يُخِيفُ السَّبِيلَ، وَلَا عَادٍ عَلَيْهِمْ (٣). وَلِأَنَّ التَّرَخُّصَ شُرِعَ الْمُسْلِمِينَ، مُفَارِقٍ لِجَمَاعَتِهِمْ، يُخِيفُ السَّبِيلَ، وَلَا عَادٍ عَلَيْهِمْ (٣). وَلِأَنَّ التَّرَخُّصَ شُرِعَ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْرَةِ فَلَوْ شُرِعَ هَاهُنَا لَشُرِعَ إِعَانَةً لِلْإِعَانَةِ عَلَىٰ تَحْصِيلِ الْمَقْصِدِ الْمُبَاحِ، تَوَصُّلًا إلَىٰ الْمَصْلَحَةِ، فَلَوْ شُرِعَ هَاهُنَا لَشُرِعَ إِعَانَةً عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ تَحْصِيلًا لِلْمَفْسَدَةِ، وَالشَّرْعُ مُنَزَّهُ عَنْ هَذَا، وَالنَّصُوصُ وَرَدَتْ فِي حَقِّ عَلَىٰ الْمُحَرَّمِ، تَحْصِيلًا لِلْمَفْسَدَةِ، وَالشَّرْعُ مُنَزَّهُ عَنْ هَذَا، وَالنَّصُوصُ وَرَدَتْ فِي حَقِّ

وخالفه أميرا المؤمنين في الحديث شعبة، وسفيان، فلم يذكرا هذه الزيادة؛ فهي زيادة شاذة. وعليه فالأثر ضعيف؛ لانقطاعه، والله أعلم.

ثم رأيت الدارقطني قد ذكره في "العلل" (١٥٠)، ورجح المنقطع، كما ذكرت، فلله الحمد.

- (١) ضعيف: ذكر المؤلف إسناده، وهو من مراسيل إبراهيم النخعي، ومراسيله معضلة.
  - وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٨) عن وكيع، عن الأعمش به.
    - (٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٧٨].
- (٣) لم أجده عن ابن عباس، وإنما وجدت التفسير المذكور عن مجاهد عند ابن جرير، وابن أبي حاتم، وسعيد بن منصور في تفاسيرهم [آية (١٧٣) من سورة البقرة]. وإسناده عن مجاهد صحيح.

الصَّحَابَةِ، وَكَانَتْ أَسْفَارُهُمْ مُبَاحَةً، فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي مَنْ سَفَرُهُ مُخَالِفٌ لِسَفَرِهِمْ، وَيَتَعَيَّنْ حَمْلُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ النَّصَّيْنِ، وَقِيَاسُ الْمَعْصِيةِ عَلَىٰ الطَّاعَةِ بَعِيدٌ، لِتَضَادِّهِمَا.

فَضْلُلْ [٢]: فَإِنْ عَدِمَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ الْمَاءَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ وَاجِبَةٌ لَا تَسْقُطُ، وَالطَّهَارَةُ لَهَا وَاجِبَةٌ أَيْضًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَزِيمَةً، وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ: تَسْقُطُ، وَالطَّهَارَةُ لَهَا وَاجِبَةٌ أَيْضًا، فَيكُونُ ذَلِكَ عَزِيمَةً، بِدَلِيلِ وُجُوبِهِ، وَاللُّخَصُ لَا تَجِبُ، وَالثَّانِي: عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا، لَا تَلْزَمُهُ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ عَزِيمَةٌ، بِدَلِيلِ وُجُوبِهِ، وَاللَّوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ أَتَىٰ بِمَا أُمِر بِهِ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ، أَشْبَهَ يَقِيَّةَ الرُّخَصِ. والْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ أَتَىٰ بِمَا أُمِر بِهِ مِنْ التَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَتُهَا، وَيُفَارِقُ بَقِيَّةَ الرُّخَصِ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهَا، وَهَذَا النَّكُمْ إِلَىٰ التَّكَمُّمِ وَلِأَنَّ حُكْمَ بَقِيَّةِ الرُّخَصِ الْمَنْعُ مِنْ فِعْلِهَا، وَلَا يُمْكِنُ تَعْدِيَةُ هَذَا الْحُكْمِ إِلَىٰ التَّيَمُّمِ، وَلَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ، لِوُجُوبِ فِعْلِهِمَا، وَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ لَيْسَ بِحُكْم فِي بَقِيَّةِ الرُّخَصِ، التَّيَمُّمِ، وَلَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ، لِوُجُوبِ فِعْلِهِمَا، وَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ لَيْسَ بِحُكْم فِي بَقِيَّةِ الرُّخَصِ، التَّيَمُّمَ وَلَا إِلَىٰ الصَّلَاةَ، لِأَنْ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُ السَّفَرَ، فَأَشْبَهُ الْإِسْتِجْمَارَ، وَالتَّيَمُّمَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رُخَصِ الْحَضَرِ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَلْمَسْمُ يَوْمُ وَلَيْلَةً، فَلَمْ تُبْحُ لَهُ كُرُخْصِ السَّفَرِ، وَالْأَوْلُ أَوْلَىٰ، وَهَذَا يَنْتَقِضُ بِسَائِرِ رُخَصِ الْحَضَرِ. لَتَعْمُ المَصْعُ يَوْمُ اللَّهُ الْحَضِرِ الْحَضَرِ.

فَضْلُ [٣]: إِذَا كَانَ السَّفَرُ مُبَاحًا، فَغَيَّر نِيَّتُهُ إِلَىٰ الْمَعْصِيةِ، انْقَطَعَ التَّرَخُّصُ لِزَوَالِ سَبَهِ. ولَوْ سَافَرَ لِمَعْصِيةٍ فَغَيَّر نِيَّتُهُ إِلَىٰ مُبَاحٍ، صَارَ سَفَره مُبَاحًا، وَأُبِيحَ لَهُ مَا يُبَاحُ فِي السَّفَرِ الْمُبَاحِ، وَتُعْتَبُرُ مَسَافَةُ القَصْرِ مِنْ حِينِ غَيَّرَ النَّيَّةَ. ولَوْ كَانَ سَفَرُهُ مُبَاحًا، فَنَوَىٰ الْمَعْصِيةَ الْمُبَاحِ، وَتُعْتَبُرُ مَسَافَةُ القَصْرِ مِنْ حِينِ غَيَّرَ النَّيَّةَ. ولَوْ كَانَ سَفَرُهُ مُبَاحًا، فَنَوَىٰ الْمَعْصِيةَ الْمُبَاحِ، أَعْتُبِرَتْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ مِنْ حِينَ رُجُوعِهِ إِلَىٰ نِيَّةِ الْمُبَاحِ، أَعْتُبِرَتْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ مِنْ حِينَ رُجُوعِهِ إِلَىٰ نِيَّةِ الْمُبَاحِ، أَعْتُبِرَتْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ مِنْ حِينَ رُجُوعِهِ إِلَىٰ نِيَّةِ الْمُبَاحِ، أَعْتُبِرَتْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ مِنْ حِينَ رُجُوعِهِ إِلَىٰ نِيَّةِ الْمُبَاحِ، أَعْتُبِرَتْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ مِنْ حِينَ رُجُوعِهِ إِلَىٰ نِيَّةِ الْمُبَاحِ، أَعْتُبِرَتْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ مِنْ حِينَ رُجُوعِهِ إِلَىٰ نِيَّةِ الْمُبَاحِ، أَعْتُم مِن عِن السَّفَرُ مُنَاعً أَنَّ مَعْصِيةً عَادَ فَنَوَىٰ السَّفَرَ. فَأَمَّا إِلَّ كَانَ السَّفَرُ مُبَاحًا، لَكِنَّةُ يَعْصِي فِيهِ، لَمْ يَمْنَعُهُ وَجُودُ مَعْصِيةٍ، كَمَا أَنَّ مَعْصِيتَةُ فِي الْحَضَرِ لَا اللَّمُنَّ عُلْكَ التَّرَخُّصَ فِيهِ.

فَضْلُ [٤]: وَفِي سَفَرِ التَّنَرُّهِ وَالتَّفَرُّجِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، تُبِيحُ التَّرَخُّصَ. وهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ لِأَنَّهُ سَفَرٌ مُبَاحٌ، فَدَخَلَ فِي عُمُومِ النُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ، وَقِيَاسًا عَلَىٰ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ لِأَنَّهُ سَفَرٌ مُبَاحٌ، فَدَخَلَ فِي عُمُومِ النُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ، وَقِيَاسًا عَلَىٰ



سَفَرِ التِّجَارَةِ. والثَّانِيَةُ: لَا يَتَرَخَّصُ فِيهِ. قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَىٰ بَعْضِ الْبُلْدَانِ تَنَرُّهًا وَتَلَذُّذًا، وَلَيْسَ فِي طَلَبِ حَدِيثٍ وَلَا حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شُرِعَ إِعَانَةً عَلَىٰ تَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَا مَصْلَحَةَ فِي هَذَا. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ.

فَضْلُلْ [٥]: فَإِنْ سَافَرَ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ. فَقَالَ ابْنُ عَقِيل: لَا يُبَاحُ لَهُ التَّرَخُّصُ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ السَّفَرِ إلَيْهَا، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَىٰ ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، وَالصَّحِيحُ إِبَاحَتُهُ(٢)، وَجَوَازُ الْقَصْرِ فِيهِ؛ لَأَنَ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَأْتِي مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)، وَكَانَ يَزُورُ الْقُبُورَ، وَقَالَ: «زُورُوهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» (١). وَأَمَّا قَوْلُهُ قُبُاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا(٣)، وَكَانَ يَزُورُ الْقُبُورَ، وَقَالَ: «زُورُوهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» (١). وَأَمَا تَوْلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَلَا تُشَعِدُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» فَيُحْمَلُ عَلَىٰ نَفْيِ الفَضِيلَةِ، لَا عَلَىٰ التَّحْرِيمِ، وَلَيْسَتْ الْفَضِيلَةُ شَرْطًا فِي إِبَاحَةِ الْقَصْرِ، فَلَا يَضُرُّ انْتِفَاؤُهَا.

فَضْلُلْ [٦]: وَالْمَلَّاحُ الَّذِي يَسِيرُ فِي سَفِينِتهِ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْتٌ سِوَىٰ سَفِينَتِهِ، فِيهَا أَهْلُهُ وَتَنُّورُهُ وَحَاجَتُهُ، لَا يُبَاحُ لَهُ التَّرَخُّصُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ الْمَلَّاحِ، وَتَنُّورُهُ وَحَاجَتُهُ، لَا يُبَاحُ لَهُ التَّرَخُّصُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ الْمَلَّاحِ، أَيقْصُرُ، وَيُفْطِرُ فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا كَانَتْ السَّفِينَةُ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ يُبَمُّ وَيَصُومُ. قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَكُونُ بَيْتَهُ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ بَيْتٌ غَيْرُهَا، مَعَهُ فِيهَا أَهْلُهُ، وَهُو فِيهَا مُقِيمٌ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ. تَكُونُ بَيْتَهُ ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ بَيْتٌ غَيْرُهَا، مَعَهُ فِيهَا أَهْلُهُ، وَهُو فِيهَا مُقِيمٌ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ.

وأما الأدلة التي ذكرها ابن قدامة عليه فليس فيها ذكر السفر، وإنما مجرد الزيارة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١١٩٧)، ومسلم (٤١٥) من كتاب الحج، عن أبي سعيد الخدري رضي المنهدي المخدري المنتقبة.

<sup>(</sup>٢) أما القصر فالصحيح مشروعيته، وأما السفر لزيارة القبور والمشاهد فالصواب هو المنع، وهو من المحدثات، والبدع، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم"، وكذلك ابن القيم في أبن عبد الهادي في "الصارم المنكي"، وغيرهم.

والدليل على ذلك الحديث المذكور، وحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٩)، ومسلم (١٣٩٩) عن ابن عمر ١٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٠٥٤) عن بريدة بإسناد صحيح علىٰ شرط مسلم. وهو في صحيح مسلم (٩٧٦) بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وأخرجه مسلم (٩٧٦) عن أبي هريرة بلفظ: «فإنها تُذَكِّر الموت».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْصُرُ وَيُفْطِرُ؛ لِعُمُومِ النُّصُوصِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱). وَلِأَنَّ كَوْنَ أَهْلِهِ مَعَهُ لَا يَمْنَعُ التَّرَخُّصَ، كَالْجَمَّالِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ غَيْرُ ظَاعِنٍ عَنْ مَنْزِلِهِ، فَلَمْ يُبَحْ لَهُ التَّرَخُّصُ، كَالْمُقِيمِ فِي الْبَلدِ، فَأَمَّا النُّصُوصُ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا الظَّاعِنُ عَنْ مَنْزِلِهِ، وَلَيْسَ هَذَا كَذَلِكَ، وَأَمَّا الْجَمَّالُ وَالْمُكَارِي فَلَهُمْ التَّرَخُّصُ وَإِنْ سَافَرُوا بِأَهْلِهِمْ.

قَالَ: أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ فِي الْمُكَارِي الَّذِي هُو دَهْرُهُ فِي السَّفَرِ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْدَمَ فَيُقِيمَ الْيَوْمَ. قِيلَ: فَيُقِيمُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي تَهَيُّهِ لِلسَّفَرِ. قَالَ: هَذَا يَقْصُرُ. وَذَكَرَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْقَصْرُ كَالْمَلَّاحِ. وهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ مَشْفُوقٌ عَلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ الْقَصْرُ كَغَيْرِه، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَىٰ الْمَلَّاحِ؛ فَإِنَّ الْمَلَّاحَ فِي مَنْزِلِهِ مَشْفُوقٌ عَلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ الْقَصْرُ كَغَيْرِه، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَىٰ الْمَلَّاحِ؛ فَإِنَّ الْمَلَّاحِ فِي مَنْزِلِهِ سَفُرًا وَحَضَرَا، وَمَعَهُ مَصَالِحُهُ وَتَنُّورُهُ وَأَهْلُهُ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِه. وإِنْ سَافَرَ هَذَا بِأَهْلِهِ سَفُرًا وَحَضَرَا، وَمَعَهُ مَصَالِحُهُ وَتَنُّورُهُ وَأَهْلُهُ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِه. وإِنْ سَافَرَ هَذَا بِأَهْلِهِ كَانَ أَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَبْلَغَ فِي الْسَبِحْقَاقِ التَّرَخُّصِ، وَقَدْ ذَكَوْنَا نَصَّ أَحْمَدَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَالله أَعْلَمُ مُعْرُومِهُ أَلْ الْمَحْصُوصِ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ وَالله أَعْلَمُ. وَلَالله أَعْلَمُ مَعْنَىٰ الْمَخْصُوصِ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِثَبُوتِ حُكْمِ النَّصِّ فِيهِ، وَالله أَعْلَمُ.

## مُسْأَلَةٌ [٢٦٩]: قَالَ: (وَمَنْ لَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ فِي وَقْتِ دُخُولِهِ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَقْصُرْ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ نِيَّةَ الْقَصْرِ شَرْطٌ فِي جَوَازِهِ، وَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا عِنْدَ أَوَّلِ الصَّلَاةِ، كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ. وهَذَا قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ مَنْ خُيِّرَ الصَّلَاةِ. وهَذَا قَوْلُ الْخُولِ فِيهَا، كَالصَّوْمِ، وَلِأَنَّ الْقَصْرَ هُوَ الْأَصْلُ؛ فِي الْعِبَادَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا، كَالصَّوْمِ، وَلِأَنَّ الْقَصْرَ هُوَ الْأَصْلُ؛

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧، و٥/ ٢٩)، وأبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥)، وابن ماجه (١٦٦٧، و٣٢٩٩)، وابن خزيمة (٢٠٤٤) من طرق، عن أبي هلال الراسبي، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك الكعبي به. وهذا إسناد حسن.



بِدَلِيلِ خَبَرِ عَائِشَةَ، وَعُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (١)، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِيَّةٍ، كَالْإِتْمَامِ فِي الْحَضَرِ، وَوَجْهُ الْأَوْلِ أَنَّ الْإِتْمَامَ هُوَ الْأَصْلُ، عَلَىٰ مَا سَنَذْكُرُهُ فِي مَسْأَلَةِ «وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ»، وَإِطْلَاقُ النَّيَّةِ يَنْصَرِفُ إِلَىٰ الْأَصْلِ، وَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ إِلَّا بِتَعْيِينِ مَا يَصْرِفُهُ إِلَيْهِ، كَمَا لَوْ نَوْى الصَّلَاةَ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَنْوِ إِمَامًا وَلَا مَأْمُومًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَىٰ الْإِنْفِرَادِ، إِذْ هُوَ الْأَصْلُ.

وَالتَّفْرِيعُ يَقَعُ عَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ، فَلَوْ شَكَّ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ، هَلْ نَوَىٰ الْقَصْرَ فِي ابْتِدَائِهَا أَوْ لَا، لَزِمَهُ إِثْمَامُهَا احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا، فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ نَوَىٰ الْقَصْرَ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ، فَلَمْ يَزُلْ. ولَوْ نَوَىٰ الْإِثْمَامَ، أَوْ ائْتَمَّ الْقَصْرَ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ، فَلَمْ يَزُلْ. ولَوْ نَوَىٰ الْإِثْمَامَ، أَوْ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ، فَفَسَدَتْ الصَّلَاةُ، وَأَرَادَ إِعَادَتَهَا، لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ تَامَّةً بِتَلَبُّسِهِ بِمُقِيمٍ، فَفَسَدَتْ الصَّلَاةُ، وَأَرَادَ إِعَادَتَهَا، لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ تَامَّةً بِتَلَبُّسِهِ بِمُقِيمٍ، فَفَسَدَتْ الصَّلَاةُ، وَأَرَادَ إِعَادَتَهَا، لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ تَامَّةً بِتَلَبُّسِهِ بِهُا خَلْفَ الْمُقِيمِ، وَنِيَّةِ الْإِثْمَامِ. وهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَادَ الْمُسَافِرُ إِلَىٰ حَالِهِ. ولَنَا، أَنَّهَا وَجَبَتْ بِالشُّرُوعِ فِيهَا تَامَّةً، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ قَصْرُهَا، كَمَا لَوْ لَمْ تَفْسُدُ.

فَضْلُلُ [١]: وَمِنْ نَوَىٰ الْقَصْرَ، ثُمَّ نَوَىٰ الْإِتْمَامَ، أَوْ نَوَىٰ مَا يَلْزَمُهُ بِهِ الْإِتْمَامُ مِنْ الْإِقَامَةِ، أَوْ نَوَىٰ الْإِتْمَامُ مِنْ الْإِقَامَةِ، أَوْ فَلَبَ نِيَّتَهُ إِلَىٰ سَفَرِ مَعْصِيَةٍ، أَوْ نَوَىٰ الرُّجُوعَ عَنْ سَفَرِهِ، وَمَسَافَةُ رُجُوعِهِ لَا يُبَاحُ فِيهِ الْقَصْرُ، وَنَحْوُ هَذَا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَلَزِمَ مَنْ خَلْفَهُ مُتَابَعَتُهُ. وبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وقَالَ: مَالِكُ: لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّهُ نَوَىٰ عَدَدًا، فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ، حَصَلَتْ الزِّيَادَةُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ.

وَلَنَا، أَنَّ نِيَّةَ صَلَاةِ الْوَقْتِ قَدْ وُجِدَتْ، وَهِي أَرْبَعٌ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ تَرْكُ رَكْعَتَيْنِ رُخْصَةً، فَإِذَا أَسْقَطَ نِيَّةَ التَّرَخُّصِ، صَحَّتْ الصَّلَاةُ بِنِيَّتِهَا، وَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَلِأَنَّ الْإِتْمَامَ أَصْلُ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ تَرْكُهُ بِشَرْطٍ، فَإِذَا زَالَ الشَّرْطُ عَادَ الْأَصْلُ إِلَىٰ حَالِهِ.

فَضَّلُ [٢]: وَإِذَا قَصَرَ الْمُسَافِرُ مُعْتَقِدًا لِتَحْرِيمِ الْقَصْرِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ، فَلَمْ يَقَعْ مُجْزِعًا، كَمَنْ صَلَّىٰ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُحْدِثٌ، وَلِأَنَّ نِيَّةَ التَّقَرُّبِ مِا لَصَّلَاةٍ شَرْطٌ، وَهَذَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ عَاصٍ، فَلَا تَحْصُلُ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ.

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الأحاديث، وتخريجها في أوائل المسألة [٢٦٨].



## مُسْأَلَةٌ [٢٧٠]: قَالَ: (وَالصُّبْحُ وَالْمَغْرِبُ لَا يُقْصَرَانِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ).

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنْ لَا يُقْصَرَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، وَأَنَّ الْقَصْرَ إِنَّمَا هُوَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، وَلِأَنَّ الصُّبْحَ رَكْعَتَانِ، فَلَوْ قُصِرَتْ

صَارَتْ رَكْعَةٌ لَمْ تَبْقَ وِتْرًا، وَإِنْ قُصِرَتْ اثْنَتَانِ صَارَتْ رَكْعَةٌ اللهَ عْرِبُ وِتْرُ النَّهَارِ، فَلَوْ قُصِرَ اثْنَتَانِ صَارَتْ رَكْعَةً، فَيَكُونُ إِجْحَافًا بِهَا، وَإِسْقَاطًا لِأَكْثَرِهَا. وقَدْ رَوَىٰ عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِر، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: «افْتَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ نَبِيكُمْ عَلَىٰ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إلَّا صَلَاةَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: «افْتَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ نَبِيكُمْ عَلَىٰ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إلَّا صَلَاةَ الْمُغْرِبِ، فَلَمَّا هَاجَرَ إلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَأَقَامَ بِهَا، وَإِنَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لِلْخُطْبَةِ، وَإِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لِلْخُطْبَةِ، وَإِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لِلْخُطْبَةِ، وَإِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لِلْخُطْبَةِ، وَإِلَّا صَلَاةَ اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ إلَّا هَذِهِ الصَّلُواتِ، فَإِذَا سَافَرَ صَلَاةَ السَّفَرَ صَلَاةَ اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ إلَّا هَذِهِ الصَّلُواتِ، فَإِذَا سَافَرَ صَلَّىٰ الصَّلَاةَ اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ إلَّا هَذِهِ الصَّلُواتِ، فَإِذَا سَافَرَ صَلَّىٰ الصَّلَواتِ، فَإِذَا سَافَرَ صَلَّىٰ الصَّلَاةَ اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ إلَّا هَذِهِ الصَّلُواتِ، فَإِذَا سَافَرَ صَلَّىٰ الصَّلَاةَ اللهُ عَلَىٰ عَبَادِهِ إلَّا هَذِهِ الصَّلُواتِ، فَإِذَا سَافَرَ صَلَّىٰ الشَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ إلَّا هَذِهِ الصَّلُواتِ، فَإِذَا سَافَرَ صَلَّىٰ الصَّلَاةَ اللهُ عَلَىٰ عَبَادِهِ إلَّا هَذِهِ الصَّلُواتِ، فَإِذَا سَافَرَ صَلَّىٰ السَّهُ عَلَىٰ عَبَادِهِ إلَّا هَذِهِ الصَّلُواتِ، فَإِذَا سَافَرَ صَلَّىٰ السَّهُ عَلَىٰ عَبَادِهِ إلَّا هَذِهِ الصَّلَواتِ، فَإِذَا سَافَرَ صَلَّىٰ السَّهُ عَلَىٰ عَالَىٰ عَالَالَةُ عَلَىٰ عَالَىٰ عَبَولِهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَالَا عَلَىٰ عَالَهُ اللهُ عَلَىٰ عَالَا عَلَىٰ عَالَالْهُ عَلَىٰ عَلَالَهُ عَلَىٰ عَالَا عَلَىٰ عَل

## مَسْأَلَةٌ [٢٧١]: قَالَ: (وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ وَيَقْصُرَ، كَمَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرَ).

الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ الْمُسَافِرَ إِنْ شَاءَ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ. ورُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ

(١) صحيح: أخرجه ابن الأعرابي (١٤٩٠)، والدارقطني في الفوائد الأفراد (١٣) من طريق علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف علي بن عاصم، وقد توبع على الحديث بدون زيادة الجمعة.

فقد أخرجه أحمد (٦/ ٢٤١، و٦/ ٢٦٥)، وإسحاق بن راهويه (١٦٣٥)، وابن خزيمة (٣٠٥، ٩٤٤)، ولم وابن حبان (٢٧٣٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤١٥)، وفي شرح المشكل (٢٢٦٠)، والدارقطني في "العلل" (٢١/ ٢٧٨)، والبيهقي (٣/ ٢٣٤) من طرق، عن داود بن أبي هند به. ولم يذكر أحد منهم ما يتعلق بالجمعة؛ فذكرها في الحديث منكر؛ تفرد به علي بن عاصم.

وإسناده صحيح، وقد قيل: إن الشعبي لم يسمع من عائشة، ولكن أثبته أبو داود، كما في "سؤالات



تُوقَّقَنَ، وَقَالَ: أَنَا أُحِبُّ الْعَافِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. ومِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ الْإِنْمَامُ فِي السَّفَرِ: عُثْمَانُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ (() - رَفَيْ اللَّهُ وَ وَهُو قَوْلُ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ. وقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: لَيْسَ لَهُ الْإِنْمَامُ فِي السَّفَرِ. وهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وأَوْجَبَ حَمَّادُ الْإِعَادَةَ عَلَىٰ مَنْ أَتَمَّ. الْإِنْمَامُ فِي السَّفَرِ. وهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وأَوْجَبَ حَمَّادُ الْإِعَادَةَ عَلَىٰ مَنْ أَتَمَّ. وقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ كَانَ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، فَصَلاتُهُ صَحِيحَةً، وَإِلَّ لَمْ تَصِحَّ. وقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الصَّلاَةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ حَتْمٌ، لَا يَصْلُحُ غَيْرُهُمَا. ورُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّىٰ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَهُو كَمَنْ صَلَّىٰ فِي الْحَضِرِ رَكْعَتَانِ عَمْرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّسٍ، وَلَوْيَ عَنْ الْسَفَرِ رَكْعَتَانِ بِدَلِيلِ قَوْلِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّسٍ، عَلَىٰ مَا ذَكُونَاهُ. ورُويَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ، أَنَّهُ سَأَلُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَكُعَتَيْنِ الْأُخْرَيُنِ يَجُوزُ تَرْكُهُمَا إلَىٰ غَيْرِ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ، فَمَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ (\*\*)، وَلِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيُيْنِ يَجُوزُ تَرْكُهُمَا إلَىٰ غَيْرِ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ، فَمَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ (\*\*)، وَلِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيُيْنِ يَجُوزُ تَرْكُهُمَا إلَىٰ غَيْرِ

<sup>(</sup>١) أثر عثمان: أخرجه البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥).

أثر سعد: ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٦٠)، وابن المنذر (٤/ ٣٣٥) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن سعد. وعطاء لا يعلم له سماع من سعد رَهِيُهُهُ.

أثر عائشة: أخرجه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥).

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٢/ ٥٦١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٢)، وابن المنذر (٤/ ٣٣٥) بإسناد صحيح. أما ابن مسعود، وابن عمر: فلم أجد عنهما القول بالإتمام، والثابت عنهما خلاف ذلك، كما تقدم عن ابن مسعود، وكما سيأتي عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٣٤) من طريق حميد بن علي العقيلي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن حميدًا العقيلي فيه ضعف، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، بل لم يدركه.

ولكن للأثر طريق أخرى بمعناه، أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٣٣): حدثنا علي بن عبد العزيز – وهو البغوي-، ثنا مسلم، ثنا شعبة، ثنا أبو حمزة، عن ابن عباس. . . ، فذكر بمعناه.

ومسلم هو الفراهيدي، وأبو حمزة هو القصاب، وهو حسن الحديث.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٩-٥٠٠) - ومن طريقه ابن المنذر (٤/ ٤٣٣)-، وعبد بن

بَدَكٍ، فَلَمْ تَجُزْ زِيَادَتُهُمَا عَلَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَفْرُوضَتَيْنِ، كَمَا لَوْ زَادَهُمَا عَلَىٰ صَلَاةِ الْفَجْرِ. وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ أَنَ فَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ اللَّينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ١٠] وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَن الْقَصْرَ رُخْصَةٌ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، كَسَائِرِ الرُّخُصِ. وقَالَ يَعْلَىٰ بْنُ أَمَيَّةَ: ﴿ قُلْتَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْونَكُمُ اللهِ عَلَىٰ أَمَيَّةُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: صَدَقَةٌ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: صَدَقَةٌ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمُ ، فَاقْبُلُوا صَدَقَتَهُ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمُ (١٠) . وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهُ رُخْصَةٌ ، وَلَيْسَ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبُلُوا صَدَقَتَهُ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمُ (١٠) . وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهُ رُخْصَةٌ ، وَلَيْسَ بَعِزِيمَةٍ ، وَأَنَّهَا مَقْصُورَةٌ وَرَوَى الْأَسُودُ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِيمَةٍ مَعْمُونَ وَصَمْت ، وَقَصَرْ وَقُصَرَ وَأَتْمَمْت ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله ، بِأَبِي أَنْتَ عَلَىٰ أَنْهُمُ وَ وَصَمْت ، وَقَصَرْت وَأَتْمَمْت ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَفْطُرُ وَصُمْت ، وَقَصَرْت وَأَتْمَمْت ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله ، بِأَبِي أَنْتَ وَلُمَ يُومُ وَلَا مُؤْتَ وَ وَقَصَرْت وَأَتْمَمْت ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ الله ، بِأَبِي أَنْتَ وَلُمُ وَلُوهُ الْتَمَ مِنْ مَقِيمٍ صَلَىٰ أَرْبَعًا ، وَصَحَتْ فِي مُمْدَاهِ مِنْ اللهُ اللهُ وَالْتَمَ وَمُقَالَ وَالْتَمَ بِمُقِيمٍ صَلَىٰ أَرْبَعًا ، وَصَحَتْ فِي الْحُكْمِ . ولِأَنَّهُ لَوْ ائْتَمَ بِمُقِيمٍ صَلَىٰ أَرْبُعًا ، وَصَحَتْ فَقَالَ اللهُ وَالْمُعَلَى وَالْمُولَ وَلَوْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُولُ الْمُنْ اللهُ الْقَالَ اللهُ الْمَالَعُ وَالْمُقَالُ اللهُ الْقَالَ اللهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ اللهُ الْمَلْولُ الْمَالَةُ وَالْمُعُولُولُوا اللهُ الْعَلَمَة وَلَا اللهُ الْمُعُولُولُ الْمُعَلَى الْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

حميد – كما في "المطالب العالية" (٧٣٥)- من طريق معمر، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن ابن عمر به. ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف

ولكن وجدت له طريقًا أخرى عند ابن عبد البر، فقد أخرجه في "التمهيد" (٤/ ٣٧٣)، وفي "جامع بيان العلم" (٢٣٧٢) من طريق أبي بكر الأثرم، عن موسىٰ بن إسماعيل، حدثنا أبان، عن قتادة، عن صفوان بن محرز القاري، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد صحيح، وأبان هو ابن يزيد العطار، وهو ثقة، وقد خالف معمرًا في إسناده، فلعل الطريق الأولىٰ غير محفوظة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٢٢) من طريق روح، عن شعبة، قال: ثنا قتادة به. وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال الشيخين.

قال ابن عبد البر عليه في "التمهيد" (١١/ ١٧٥ -١٧٦): «الكفر ههنا كفر النعمة، وليس بكفر ينقل عن الملة، كأنه قال: كفر لنعمة التأسي التي أنعم الله علىٰ عباده بالنبي عليه ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته، كما في امتثال عزيمته عليه ».

(١) أخرجه مسلم برقم (٦٨٦).

(٢) منكر، باطل: أخرجه الدارقطني (١٨٨/٢) من طريق العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن



الصَّلَاةُ، وَالصَّلَاةُ لَا تَزِيدُ بِالِائْتِمَام.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَفِي إِجْمَاعِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْفُقَهَاءِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ، فَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَنْ يَلْزَمَهُ أَرْبَعٌ، دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ، إِذْ

الأسود، عن أبيه به.

والعلاء بن زهير قد وثقه ابن معين، وروئ عنه جماعة، ولكن قد رواه النسائي (١٤٥٦)، والبيهقي (٣/ ١٤٢) من طريق العلاء بن زهير بإسناده بدون قوله: [عن أبيه]، ورجح هذه الطريق الدارقطني في "العلل" (٢٥٨/١٤)، ولكن عبد الرحمن بن الأسود الراجح أنه قد سمع من عائشة؛ فصار الحديث ظاهره الصحة، ولكن فيه نكارة تدل على بطلانه.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٩٦١): «واستُنكِر ذلك؛ فإنه على لم يعتمر في رمضان».

وقال شيخ الإسلام بي كما في مجموع "الفتاوى" (٢٢/ ٨٠-٨١) - بعد أن ذكر هذا الحديث: «فهذا لو صح لم يكن فيه دليل على أن النبي في أتم، وإنما فيه إذنه في الإتمام، مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح، بل هو خطأ لوجوه:

أحدها: أن الذي في الصحيحين عن عائشة: «أن صلاة السفر ركعتان» وقد ذكر ابن أخيها-يعني عروة بن الزبير - وهو أعلم الناس بها -: «أنها إنما أتمت الصلاة في السفر بتأويل تأولته لا بنص كان معها». فعلم أنه لم يكن معها فيه نص.

الثاني: أن في الحديث: «أنها خرجت معتمرة معه في رمضان عمرة رمضان وكانت صائمة»، وهذا كذب باتفاق أهل العلم؛ فإن النبي على لم يعتمر في رمضان قط، وإنما كانت عُمَرُه كلها في شوال -كذا، والصواب في ذي القعدة-، وإذا كان لم يعتمر في رمضان ولم يكن في عمرة عليه صوم بطل هذا الحديث.

الثالث: أن النبي على الله إنها سافر في رمضان غزوة بدر، وغزوة الفتح، فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه ولا كانت عائشة، وأما غزوة الفتح فقد كان صام فيها في أول سفره، ثم أفطر خلاف ما في هذا الحديث المفتعل.

الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر.

الخامس: أن عائشة لم تكن بالتي تصوم وتصلي طول سفرها إلى مكة وتخالف فعله بغير إذنه بل كانت تستفتيه قبل الفعل فإن الإقدام على مثل ذلك لا يجوز».

لَوْ كَانَ فَرْضُهُ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَرْبَعٌ بِحَالٍ. ورَوَى بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولِ رَسُولَ اللهِ ﷺ (كَانَ يُتِمُّ فِي السَّفَرِ وَيَقْصُرُ ((). وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا - أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُسَافِرُ، فَيُتِمُّ بَعْضُنَا، وَيَقْصُرُ بَعْضُنَا، وَيَصُومُ بَعْضُنَا، وَيُفْطِرُ بَعْضُنَا، فَلَا يَعِيبُ أَحَدُ اللهِ ﷺ نُسَافِرُ، فَيُتِمُّ بَعْضُنَا، فَلَا يَعِيبُ أَحَدُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِمْ، بِدَلِيلِ أَنَّ مِنْهِمْ مَنْ كَانَ يُتِمُّ الصَّلَاة، وَلَمْ يُنكِرُ الْبَاقُونَ عَلَيْهِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَنسٍ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُتِمُّ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ الصَّلَاة، وَلَمْ يُنكِرُ الْبَاقُونَ عَلَيْهِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَنسٍ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُتِمُّ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ

(١) ضعيف باطل: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣٦٩-٣٧٠) (ط/ الفاروق) من طريق طلحة بن عمرو، عن المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة به.

وطلحة بن عمرو متروك الحديث، والمغيرة بن زياد الراجح أنه حسن الحديث، له مناكير.

وله طريق أخرى عند الدارقطني (٢/ ١٨٩) ظاهرها الصحة، وفي الإسناد سعيد بن محمد بن ثواب، قال فيه ابن حبان: «مستقيم الحديث».

وأعله البيهقي بالوقف، كما في "الكبرى" (٣/ ١٤٣). وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٤٤): «صحته بعيدة».

- (٢) ضعيف منكر: أخرجه البيهقي (٣/ ١٤٥): من طريق عمران بن زيد التغلبي، عن زيد العمي، عن أنس بن مالك رهي قال: «إنا معاشر أصحاب رسول الله علي نسافر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر».
- قال ابن الجوزي في «التحقيق»: غير أن هذا الحديث لا يصح، تفرد به زيد العمي، وليس بشيء، وإنما الحديث المعروف: «فمنا الصائم ومنا المفطر». اه
- قلت: وعمران بن زيد التغلبي البصري فيه ضعف، ترجمته في الميزان وفي تاريخ الإسلام، قال ابن معين: لا يحتج به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به.

والحديث عند البخاري (١٩٤٧)، ومسلم (١١١٨) بما يتعلق بالصيام والإفطار فحسب.

قال أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث (ص١٣٨)، بعد أن ذكر هذا الحديث والذي قبله: وتلك الأحاديث الأولىٰ هي أثبت، وليس هاذان بشيء.



الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١) وَأَتَمَهَا عُثْمَانُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَسَعْدٌ. وقَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ وَسَعْدٌ يُوفِيَانِ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ، وَيَصُومَانِ، وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ أَقَامَ بِعَمَّانَ شَهْرَيْنِ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَنُصَلِّي أَرْبَعًا (٢). وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ سَعْدٍ بِبَعْضِ قُرَىٰ الشَّامِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُهَا سَعْدٌ وَنُتِمُّهَا (٣). وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: كُنْت أُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفرِ. فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ (٤).

فَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ: فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ. فَإِنَّمَا أَرَادَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ فَرْضِهَا كَانَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُتِمَّتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، فَصَارَتْ أَرْبَعًا. وقَدْ صَرَّحَتْ بِذَلِكَ حِينَ شَرَحَتْ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ، وَلَوْ اعْتَقَدَتْ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ لَمْ تُتِمَّ. وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ قَوْلِهَا، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي سِنِّ مَنْ يَعْقِلُ الْأَحْكَامَ، وَيَعْرِفُ يَكُونَ أَخَوْدُا، أَوْ كَانَ فَرْضُهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، فَإِنَّهَا فُرِضَتْ حَقَائِقَهَا، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا، أَوْ كَانَ فَرْضُهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، فَإِنَّهَا فُرِضَتْ حَقَائِقَهَا، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا، أَوْ كَانَ فَرْضُهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، فَإِنَّهَا فُرِضَتْ حَقَائِقَهَا، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا، أَوْ كَانَ فَرْضُهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، فَإِنَّهَا فُرِضَتْ بَمَكَّةَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِينَ مَاتَ النَّبِيُّ عَلَى ابْنَ عَبَّاسٍ عَيْنَ مَاتَ النَّيْقِ ابْنَ وَلُكُ وَلُكُ وَلُوكَ عَرْبُونَ عَلَى الْمَوْرُ وَلَا عَمُولُ وَلَا عَمُرَ الْقَصَةِ الْفَضِيلَةِ. وَالْخَوْفُ رَكُوعَةً أَوَادَ وَقُولُ عُمَرَ: تَمَامُ عَيْرُ فَصْرٍ. أَرَادَ بِهَا تَمَامُ فِي فَضْلِهَا غَيْرُ نَاقِصَةِ الْفَضِيلَةِ. ولَمْ يُرِدْ أَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةِ تَمَامُ غَيْرُ فَصْرٍ. أَرَادَ بِهَا تَمَامُ فِي فَضْلِهَا غَيْرُ نَاقِصَةِ الْفَضِيلَةِ. ولَمْ يُولَمْ يُولِدُ أَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةِ

- (١) أخرجه البخاري برقم (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥).
- (۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲/ ٥٣٥)، وابن أبي شيبة (۲/ ٤٥٣)، وابن المنذر (٣٦٠/٤)، والطحاوي (١/ ٤١٩) من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، عن سعد به.
- وهذا إسناد صحيح، لولا عنعنة حبيب؛ فإنه مدلس، ولكن قد تابعه الزهري عند الطحاوي (١/ ٤٢٠)، والبيهقي (٣/ ١٥٧)، فزالت علة التدليس، والحمد لله.
  - (٣) هو نفس الأثر الذي قبله.
  - (٤) سيأتي ذكر لفظه، وتخريجه قريبًا.
- (٥) ليس في ذلك اتفاق، بل قد قال بذلك جماعة من أهل العلم، كما في "فتح الباري" (٩٤٢) لابن رجب.

الرَّكَعَاتِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَالْإِجْمَاعُ، إِذْ الْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْقَصْرِ وَالْإِثْمَامِ، وَقَدْ ثَبَتَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَدِيثِ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهَا مَقْصُورَةٌ، وَيُشْبِهُ هَذَا مَا رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي وَصَاحِبٌ لِي كُنَّا فِي سَفَرٍ، هَذَا مَا رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي وَصَاحِبٌ لِي كُنَّا فِي سَفَرٍ، وَكَانَ صَاحِبِي يَقْصُرُ وَأَنَا أُتِمُّ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتَ كُنْت تَقْصُرُ وَصَاحِبُك يُتِمُّ؛ رَوَاهُ الْأَثْرُمُ (١)، أَرَادَ أَنَّ فِعْلَهُ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِك. ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ أَصْلَ الْفَرْضِ رَكْعَتَانِ لَمْ يَمْتَنِعْ جَوَازُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، كَمَا لَوْ اثْتَمَّ بِمُقِيمٍ، وَيُخَالِفُ زِيَادَةَ رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ زِيَادَةُ مَا يَعْلِل.

## مُسْأَلَةٌ [٢٧٢]: قَالَ: (وَالْقَصْرُ وَالْفِطْرُ أَعْجَبُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله، وَالْفِيْنُ).

أَمَّا الْقَصْرُ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْإِتْمَامَ. قَالَ أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلَّذِي قَالَ لَهُ: كُنْت أُتِمُّ الصَّلَاةَ وَصَاحِبِي يَقْصُرُ: أَنْتَ الَّذِي كُنْت تَقْصُرُ وَصَاحِبُك يُتِمُّ (٢). وَشَدَّدَ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ مَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، يَقْصُرُ وَصَاحِبُك يُتِمُّ (٢). وَشَدَّدَ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ مَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، رُوِي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ، فَمَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ (٣). وَقَالَ بِشْرُ بُنُ حَرْبِ: سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ صَلَاةُ السَّفِرِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ أَمَّا أَنْتُمْ تَتَبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ فَلَا أُخْبِرُكُمْ؟ قُلْنَا: فَخَيْرُ مَا أَتَّبِعُ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ فَلَا أُخْبِرُكُمْ؟ قُلْنَا: فَخَيْرُ مَا أَتَّبِعُ سُنَّة نَبِيِّكُمْ فَلَا أُخْبِرُكُمْ؟ قُلْنَا: فَخَيْرُ مَا أَتَّبِعَ سُنَّة نَبِيِّكُمْ فَلَا أُخْبِرُكُمْ؟ قُلْنَا: فَخَيْرُ مَا أَتَّبِعَ سُنَّة نَبِيِّكُمْ فَلَا أُخْبِرُكُمْ؟ قُلْنَا: فَخَيْرُ مَا أَتَّبِعَ سُنَّة نَبِيِّكُمْ فَلَا أُخْبِرُكُمْ؟ قُلْنَا: فَخَيْرُ مَا أَتَبْعَ سُنَة نَبِينًا يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ اللهُ يَتَتَبِعُونَ سُنَّةَ نَبِينًا يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٩)، وأسلم في "تاريخ واسط" (ص١١٩)، كلاهما من طريق هشيم بن بشير، أخبرنا هارون بن زاذي، عن مجاهد به.

وإسناده حسن، هارون بن زاذي هو والديزيد بن هارون، الإمام المشهور، وقد روئ عنه هشيم - كما في الإسناد المذكور، وشعبة، كما في "تاريخ واسط" (ص١١٣) - وروئ عنه أيضًا شريك، كما في "تاريخ واسط" (ص١٢٣)، فمثل هذا لا بأس بتحسين حديثه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هو الذي تقدم تخريجه آنفًا.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا في المسألة [٢٧١].



رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْهَا» رَوَاهُ سَعِيدٌ. قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرٍ (۱). وَلَمَّا بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ عُثْمَانَ صَلَّىٰ أَرْبَعًا اسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: «صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ، وَوَدِدْت أَنَّ حَظِّي مِنْ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ، وَوَدِدْت أَنَّ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلْتَانِ» (٢). وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ. ولَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا مِنْ الْأَئِمَّةِ إِلَّا الشَّافِعِيَّ فِي أَحْدِ قَوْلَيْهِ، قَالَ: الْإِتْمَامُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَعَدَدًا، وَهُو الْأَصْلُ، فَكَانَ أَفْضَلَ، كَغَسْل الرِّجْلَيْنِ.

وَلَنَا، ﴿أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُدَاوِمُ عَلَىٰ الْقَصْرِ »، بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿صَحِبْت رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْت عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْت عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْت عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ الله تَعَالَىٰ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣). وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُ ذَلِكَ (٤). وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُ ذَلِكَ (٤). وَوَى سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿خِيَارُكُمْ مَنْ قَصَرَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ » وَوَاهُ طَرَى رَوَاهُ سَعِيدُ وَالْأَثْرَمُ (٥). مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيمَا مَضَىٰ، وَلِأَنَّهُ إِذَا قَصَرَ أَدَىٰ رَوَاهُ سَعِيد والْأَثْرَمُ (٥).

وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن جدعان. والحديث صحيح بشاهديه عن ابن عمر، وابن مسعود عَلَيْهُمْ.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ لضعف بشر بن حرب به.

وأخرجه أحمد (٦٠٦٣) من طريق بشر بن حرب به.

والمرفوع منه صحيح، له شاهد من حديث أنس رهي الله عند البخاري (١٠٨٩)، ومسلم برقم (٦٩٠). وله شواهد أخرى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١١٠١)، ومسلم (٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) حديث ابن مسعود: عند البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥).

وحديث عمران بن حصين: أخرجه أحمد (٤/ ٤٣٠، و٤/ ٤٤)، وأبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن عمران.

<sup>(</sup>٥) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٩): ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع سعيد بن المسيب، لكنه ضعيف؛ لإرساله.

الْفَرْضَ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِذْ أَتَمَّ أُخْتُلِفَ فِيهِ، وَأَمَّا الْغَسْلُ فَلَا نُسَلِّمُ لَهُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْحِ، وَالْفِطْرُ نَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ.

فَضْلُلْ [١]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْجَمْعِ، فَرُوِيَ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ التَّفْرِيقِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ تَخْفِيفًا وَسُهُولَةً، فَكَانَ أَفْضَلَ كَالْقَصْرِ. وعَنْهُ التَّفْرِيقُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ مِنْ الْخِلَافِ، فَكَانَ أَفْضَلَ لَأَدَامَهُ كَالْقَصْرِ. أَفْضَلَ كَالْقَصْرِ. وَلِأَنَّهُ كَالْقَصْرِ.

مَسْلَلَةٌ [٢٧٣]: قَالَ: (وَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى مُسَافِرٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّاهَا وَارْتَحَلَ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّاهَا، وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَعِشَاءُ الْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ سَائِرًا فَأَحَبَّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَى إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَجَائِزُ).

جُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْم.

وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعْدٌ، وَأُسَامَةُ، وَمُعَاذُ بْن جَبَل، وَأَبُو مُوسَى، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ<sup>(۱)</sup>. وبِهِ قَالَ: طَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ،

#### (١) أثرا سعيد بن زيد، وأسامة بن زيد صحيحان:

أخرجهما ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٧) عن أسباط بن محمد، عن التيمي، عن أبي عثمان، عنهما.

وهذا إسناد صحيح.

أثر سعد صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٧) عن عبدة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن سعد به. وهذا إسناد صحيح.

أثر أبي موسى: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٧) عن يحيى بن سعيد، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، عن أبي موسى. وهذا إسناد صحيح، وشهاب هو ابن مدلج العنبري.

وأثر ابن عمر صحيح: أخرجه البخاري (١١٠٦)، ومسلم (٧٠٣).

**وأثر ابن عباس صحيح**: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٦) بإسناد صحيح، وأصله في مسلم (رقم: ٥٧) من كتاب صلاة المسافرين.

وأثر معاذ لم أجده موقوفًا، ووجدته عنه مرفوعًا عند مسلم (٧٠٦).



وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. ورُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ أَخِي زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا نَائِلَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، وَقَدْ أَخَذُوا فِي الرَّحِيلِ، فَصَلَّوْا الظُّهْرَ وَأَشْيَاخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَتَيْنَاهُمْ فِي مَنْزِلِهِمْ، وَقَدْ أَخَذُوا فِي الرَّحِيلِ، فَصَلَّوْا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا زُرَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ يُصَلِّي لِلنَّاسِ الظُّهْرَ. وقَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ إِلَّا فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ الطَّهُرَ وَقَالَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ إِلَّا فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَلَى وَاخْتَيَارُهُ، وَاحْتَجُوا بِأَنَّ الْمَوْاقِيتَ تَثْبُتُ بِالتَّوَاتُرِ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا بِخَبَرِ وَاحِدٍ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ نَافِعُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَيَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا» (١) وَعَنْ أَنسُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّىٰ الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ» (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْمَعْرِبَ حَتَىٰ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتَىٰ يَغِيبَ الشَّفَقُ اوَرَوَىٰ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَىٰ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتَىٰ يَغِيبَ الشَّفَقُ اوَرَوَىٰ الْجَمْعَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَنَذْكُرُ أَحَادِيثَهُمَا فِيمَا بَعْدُ، وَقَوْلُهُمْ: لَا نَتُرُكُ الْأَخْبَارَ الْمُتَوَاتِرَةَ. قُلْنَا: لَا نَتُرُكُهَا، وَإِنَّمَا نُخَصِّصُهَا، وَتَخْصِيصُ الْمُتَواتِرِ بِالْخَبرِ الصَّحِيحِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَقَدْ جَازَ تَخْصِيصُ الْكَتَابِ بِخَبرِ الْوَاحِدِ بِالْإِجْمَاعِ، فَتَخْصِيصُ السُّنَةِ بِالسُّنَةِ بِالسُّنَةِ بِالسُّنَةِ بِالسُّنَةِ بِالسُّنَةِ بِالسُّنَةِ بِالسُّنَةِ بِالسُّنَةِ بِالسُّنَةِ وَلَىٰ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًا. فَإِنْ قِيلَ: مَعْنَىٰ الْجَمْعِ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ يُصَلِّي الْأُولَىٰ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَالْأُخْرَىٰ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. قُلْنَا: هَذَا فَاسِدٌ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ قَدْ جَاءَ الْخَبرُ وَقَيْهَا، وَالْأُخْرَىٰ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. قُلْنَا: هَذَا فَاسِدٌ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ قَدْ جَاءَ الْخَبرُ صَوْدِيطًا فِي أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُهُمَا فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، عَلَىٰ مَا سَنَذْكُرُهُ، وَلِقَوْلِ أَنْسُ: أَخَرَى وَهُ لِ أَنْسُ وَقَوْلِ أَنْسُ: أَخَرَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَع بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٠٦)، ومسلم (٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤).

- Y71 -

الْعِشَاءِ حِين يَغِيبَ الشَّفَقُ. فَيَبْطُلُ التَّأْوِيلُ.

الثَّانِي، أَنَّ الْجَمْعَ رُخْصَةٌ، فَلَوْ كَانَ عَلَىٰ مَا ذَكَرُوهُ لَكَانَ أَشَدِّ ضِيقًا، وَأَعْظَم حَرَجًا مِنْ الْإِتْيَانِ بِكُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِكُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا أَوْسَعُ مِنْ مُرَاعَاةِ طَرَفَيْ الْوَقْتَيْنِ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَىٰ مِنْ وَقْتِ الْأُولَىٰ إِلَّا قَدْرُ فِعْلِهَا، وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا وَجَدَهُ كَمَا وَصَفْنَا، وَلَوْ كَانَ الْجَمْعُ هَكَذَا لَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْح، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي تَحْرِيم ذَلِكَ، وَالْعَمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَىٰ الْوَجْهِ السَّابِقِ إِلَىٰ الْفَهْم مِنْهُ (أَوْلَىٰ) مِنْ هَذَا (التَّكَلُّفِ) الَّذِي يُصَانُ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ حَمْلِهِ عَلَيْهِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَفْهُومُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْجَمْعَ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ، فَيُؤَخَّرُ إِلَىٰ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ، وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ<sup>(١)</sup>، وَعِكْرِمَةَ، أَخْذًا بِالْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا. ورُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ جَوَازُ تَقْدِيم الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ إِلَىٰ الْأُولَىٰ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْقَاضِي: الْأَوَّلُ هُوَ الْفَضِيلَةُ وَالْإِسْتِحْبَابُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ مِنْهُمَا، جَازَ، نَازِلًا كَانَ، أَوْ سَائِرًا، أَوْ مُقِيمًا فِي بَلَدٍ إِقَامَةً لَا تَمْنَعُ الْقَصْرَ. وهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَجُمْهُورِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِمَا رَوَىٰ مُعَاذُ بْنُ جَبَل، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظَّهْرَ حَتَّىٰ يَجْمَعَهَا إِلَىٰ الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، صَلَّىٰ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، عَجَّلَ الْعِشَاءَ، فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢). وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مِثْلَ

<sup>(</sup>١) الأثر المتقدم تخريجه عن سعد قريبًا فيه أنه كان يؤخر من الظهر، والمغرب، ويعجل العصر، والعشاء، ثم يصليهما جميعًا. وأثر ابن عمر تقدم تخريج أثره قريبًا.

<sup>(</sup>٢) مُعَلُّ: أخرجه أبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٤)، وُقد أُعِلُّ بما يقدح فيه، وأصل الحديث في



## ذَلِكَ. وقِيلَ: إِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ. ورَوَىٰ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"،

مسلم (٧٠٦)، وكذلك في "الفضائل" (رقم: ١٠)، وليس فيه جمع التقديم.

ورواية أبي داود، والترمذي من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ.

قال الترمذي: «تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ: «أن النبي على جمع في غزوة تبوك بين الظهر، والعصر، وبين المغرب، والعشاء»، رواه قرة بن خالد، وسفيان الثوري، ومالك، غير واحد عن أبي الزبير المكي». اه

قلت: وقد خالفهم هشام بن سعد – كما في "سنن أبي داود" (١٢٠٨)- فرواه عن أبي الزبير بإسناده، وذكر جمع التقديم، ولا يقوئ هشام علىٰ معارضة من تقدم.

قال الحافظ في "الفتح" (١١١٢): «أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث، وأشار البخاري إلىٰ أن بعض الضعفاء أدخله علىٰ قتيبة، حكاه الحاكم في "علوم الحديث"، وله طريق أخرىٰ عن معاذ بن جبل، أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير، كمالك، والثوري، وقرة بن خالد، وغيرهم، فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم».

(۱) أخرجه عبد الرزاق (٥٠٤٤) - ومن طريقه أحمد (٣٤٨٠)-، والطبراني (١١٥٢٢)، والدارقطني (١٨٨٨)، والبيهقي (٣/ ١٦٤) من طريق حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، وهو ضعيف.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٩٧٣) (ط/ أضواء السلف): "وحسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي فصحح إسناده!، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في "مسنده" عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

وروى إسماعيل القاضي في "الأحكام" عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن ابن عباس نحوه». عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ مُعَاذًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ «خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعْزُوةِ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: فَأَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا» (١) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، ثَابِتُ الْإِسْنَادِ. وقَالَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا» (١) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، ثَابِتُ الْإِسْنَادِ. وقَالَ الشَّيْرِ: إِنَّ غَزْوَةَ (تَبُوكَ) كَانَتْ فِي رَجَبٍ، سَنَةَ تِسْع، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْضَحُ الشَّيْرِ: إِنَّ غَزْوَةَ (تَبُوكَ) كَانَتْ فِي رَجَبٍ، سَنَةَ تِسْع، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْضَحُ اللَّيْرِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ وَهُو نَازِلٌ غَيْرُ سَائِرٍ، مَاكِثٌ فِي خِبَائِهِ، يَخْرُجُ فَيُصلِي الصَّلاتَيْنِ إلَّا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرِ؛ لِإِنَّنَهُ كَانَ يَجْمَعُ وَهُو نَازِلٌ غَيْرُ سَائِرٍ، مَاكِثٌ فِي خِبَائِهِ، يَخْرُجُ فَيُصلِي الصَّلاتَيْنِ إللَّ السَّيْرِ؛ لِإِنَّهُ مُنَ الْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِ وَلَى اللَّهُ وَلَالَ اللَّوْمُ وَالْمُولِ الللَّالُولِينَ الْمُعْرِ وَلَى الْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمُولِ الْمُعْرِقِ وَلَكُونَ الْأَقْولِ اللَّهُ وَلَا اللْعَمْرِ وَلَا الْمُعْرِقِ وَالْمُولُ الْمُعْلِى الْلَقَافُولُ اللْمُعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمُعُولُ الْمَعْمُ وَلَا الْمُعْرِ وَالْ

فَضْلُلُ [١]: وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ إِلَّا فِي سَفَرٍ يُبِيحُ الْقَصْرَ. وقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يَجُوزُ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةً يَجْمَعُونَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، وَهُوَ سَفَرٌ قَصِيرٌ. وَلَنَا، أَنَّهُ رُخْصَةٌ تَثْبُتُ لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ، فَاخْتَصَّتْ بِالطَّوِيلِ، كَالْقَصْرِ وَالْمَسْحِ وَلَنَا، أَنَّهُ رُخْصَةٌ تَثْبُتُ لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ، فَاخْتَصَّتْ بِالطَّوِيلِ، كَالْقَصْرِ وَالْمَسْحِ ثَلَاثًا؛ وَلِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِلْعِبَادَةِ عَنْ وَقْتِهَا، فَأَشْبَهَ الْفِطْرَ، وَلِأَنَّ دَلِيلَ الْجَمْعِ فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْفَعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْفَعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْفَعْلُ لَا صِيغَةَ لَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ، فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا إِلَّا فِي مِثْلِهَا، وَلَمْ يُنْقُلُ أَنَّهُ جَمَعَ إِلَّا فِي سَفَرٍ طَوِيل.

قلت: إن سلمت هاتان الطريقان من الشذوذ، والعلة فهما طريقان صالحتان للاستشهاد، ويقوي حديث ابن عباس إلى الحسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك (١/ ١٤٣)، ومسلم في "الفضائل" (رقم: ١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٦٠٧)، ورواه باللفظ المتقدم أيضًا، كما أشرنا إلىٰ ذلك.



فَضِّلُ [٢]: وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَطَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. ويُرْوَىٰ ذَلِكَ عَنْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. ويُرْوَىٰ ذَلِكَ عَنْ الْبَيْ عُمَرَ (١)، وَفَعَلَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَيُرْوِيَ عَنْ مَرْوَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. ولَمْ يُجَوِّزْهُ أَصْحَابُ الرَّأْي.

وَلَنَا، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مَطِيرٌ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. وهَذَا يَنْصَرِفُ إِلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. وقَالَ نَافِعٌ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْمَعُ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٢). وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: اللهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يَجْمَعُ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٢). وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَالْعِشَاءِ، وَالْعِشَاءِ، فَيُصَلِّمُهُ مُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّعْمَاعًا. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ.

فَضْلُلْ [٣]: فَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ. قَالَ: الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ؟ قَالَ: لَا، مَا سَمِعْت. وهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ حَامِدٍ، وَقَوْلُ مَالِكٍ. وقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِكْرٍ، وَابْنِ حَامِدٍ، وَقَوْلُ مَالِكٍ. وقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وهُو قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، لِمَا رَوَىٰ يَحْيَىٰ بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ جَمَعَ فِي الْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطِرِ» (٣). وَلِأَنَّهُ مَعْنَىٰ أَبَاحَ الْجَمْعَ، فَأَبَاحَهُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، كَالسَّفَرِ.

قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٤/ ٧٧١): «لم أر من خرَّجه كذلك أصلًا، وإنما هو في سنن البيهقي موقوفًا». وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٩٧٧): «ليس له أصل، وإنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفًا عليه».

<mark>قلت</mark>: ويدل علىٰ مشروعية الجمع في المطر بين الظهر، والعصر، وبين المغرب، والعشاء حديث اب<u>ن</u>

<sup>(</sup>١) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٤٥) عن نافع به. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٥٦)، والبيهقي (٣/ ١٦٨) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٣) لا أصل له مرفوعًا:

وَلَنَا، أَنَّ مُسْتَنَدَ الْجَمْعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ، وَالْإِجْمَاعِ، وَلَمْ يَرِدْ إلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَحَدِيثُهُمْ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ. وقَوْلُ أَحْمَدَ: مَا سَمِعْتُ. يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَا يَصِحُ الْقِيَاسُ عَلَىٰ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؛ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْمَشَقَّةِ لِأَجْلِ الظُّلْمَةِ وَالْمَضَرَّةِ، وَلَا الْقِيَاسُ عَلَىٰ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ لِأَجْلِ السَّيْرِ وَفَوَاتِ الرُّفْقَةِ، وَهُو غَيْرُ مَوْجُودٍ هَاهُنَا.

فَضْلُلُ [٤]: وَالْمَطَرُ المُبِيحُ لِلْجَمْعِ هُو مَا يَبُلُّ الثِّيَابَ، وَتَلْحَقُ الْمَشَقَّةُ بِالْخُرُوجِ فِيهِ. وأَمَّا الطَّلُّ، وَالْمَطَرُ الْخَفِيفُ الَّذِي لَا يَبُلُّ الثِّيَابَ، فَلَا يُبِيحُ، وَالثَّلْجُ كَالْمَطَرِ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، وَكَذَلِكَ الْبَرَدُ.

فَضْلُلُ [٥]: فَأَمَّا الْوَحْلُ بِمُجَرَّدِهِ. فَقَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ عُذْرُ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَلْحَقُ بِلَالِكَ فِي النِّعَالِ وَالثِّيَابِ، كَمَا تَلْحَقُ بِالْمَطَرِ. وهُو قَوْلُ مَالِكٍ. وذَكَرَ أَبُو الْمَشَقَّةَ تَلْحَقُ بِلَالِكَ فِي النِّعَالِ وَالثِّيَابِ، كَمَا تَلْحَقُ بِالْمَطَرِ. وهُو قَوْلُ مَالِكٍ. وذكرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ وَجْهًا ثَانِيًا، أَنَّهُ لَا يُبِيحُ. وهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ دُونَ مَشَقَّةِ الْمَطَرِ، فَإِنَّ الْمَطَرَ يَبُلُّ النِّعَالَ وَالثِّيَابَ، وَالْوَحْلُ لَا يَبُلُّهَا، فَلَمْ يَصِحَ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْوَحْلَ يُلُوِّثُ الثِّيَابَ وَالثِّيَابَ وَالنِّيَالَ، وَيَتَعَرَّضُ الْإِنْسَانُ لِلزَّلَقِ، فَيَتَأَذَّى نَفْسُهُ وَلِلْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْوَحْلَ يُلُوِّثُ الثِّيَابَ وَالنِّيَالَ، وَيَتَعَرَّضُ الْإِنْسَانُ لِلزَّلَقِ، فَيَتَأَذَّى نَفْسُهُ وَلِيَابُهُ، وَذَلِكَ أَعْظُمُ مِنْ الْبَلَلِ، وَقَدْ سَاوَى الْمَطَرَ فِي الْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَلَاكَ أَعْظُمُ مِنْ الْبَلَلِ، وَقَدْ سَاوَى الْمُطَرَ فِي الْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَلَكَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَشَقَّةِ الْمَرْعِيَّةِ فِي الْحُكْمِ.

فَضْلُلْ [٦]: فَأَمَّا الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ، فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَارِدَةِ، فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُبِيحُ الْجَمْعَ. قَالَ الْآمِدِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ. وهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ

عباس في "صحيح مسلم" (٧٠٥): «أن النبي رفي الظهر، والعصر، وبين الظهر، والعصر، وبين المغرب، والعشاء بالمدينة في غير خوف، ولا مطر». قيل لابن عباس: ماذا أراد إلىٰ ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته».

ولم يثبت عن النبي ﷺ صريحًا أنه جمع لِعِلَّةِ المطر، بل في الصحيحين عن أنس ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنَهُم مطروا سبتًا كاملًا، فلم يجمع، وعليه فالأفضل عدم الجمع.



عُذْرٌ فِي الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، بِدَلِيلِ مَا رَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَر، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ اللهِ عَلَيْهِ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ اللهِ عَلَيْهِ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (۱)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ. والثَّانِي، لَا يُبِيحُهُ وَلَانَ الْمَشَقَّةِ فِي الْمَطَرِ، فَلَا يَصِحُ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ مَشَقَّةِ الْمَطَرِ، وَلَا ضَابِطَ لِذَلِكَ يَجْتَمِعَانِ فِيهِ، فَلَمْ يَصِحَ إِلْحَاقُهُ بِهِ. مَشَقَّةِ الْمَطَرِ، وَلَا ضَابِطَ لِذَلِكَ يَجْتَمِعَانِ فِيهِ، فَلَمْ يَصِحَ إِلْحَاقُهُ بِهِ.

فَضْلُ [٧]: هَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمُنْفَرِدٍ، أَوْ مَنْ كَانَ طَرِيقُهُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ فِي ظِلَالٍ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَطَرِ إِلَيْهِ، أَوْ مَنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا، الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ إِذَا وُجِدَ اسْتَوَىٰ فِيهِ حَالُ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ وَعَدَمِهَا، كَالسَّفَرِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ الْعَامَّةَ إِذَا وُجِدَتْ أَثْبَتَتْ الْحُكْمَ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ، كَالسَّفَرِ، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا، وَلِأَنَّهُ قَدْ كَالسَّلَمِ، وَإِبَاحَةِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا، وَلِأَنَّهُ قَدْ رُويَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِي جَمَعَ فِي الْمَطَرِ (٢)، وَلَيْسَ بَيْنَ حُجْرَتِهِ وَالْمَسْجِدِ شَيْءٌ.

وَالثَّانِيَ، الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ لِأَجَّلِ الْمَشَقَّةِ، فَيَخْتَصُّ بِمَنْ تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ، دُونَ مَنْ لَا تَلْحَقُهُ؛ كَالرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، يَخْتَصُّ بِمَنْ تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ، دُونَ مِنْ لَا تَلْحَقُهُ، كَمَنْ فِي النَّجَامِعِ وَالْقَرِيبِ مِنْهُ.

فَضْلُلُ [٨]: وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَرَضِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَمَالِكٍ. وقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْي وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ، فَإِنَّ أُخْبَارَ التَّوْقِيتِ ثَابِتَةٌ، فَلَا تُتْرَكُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَل.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَیْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَیْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، مِنْ غَیْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» وَفِي رِوَایَةٍ: «مِنْ غَیْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» (۳). رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ. وقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَىٰ أَنَّ الْجَمْعَ لَا يَجُوزُ لِغَیْرِ عُذْرٍ، ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ لِمَرَضٍ، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٩٣٧) بإسناد صحيح، وهو في "صحيح مسلم" (٦٩٧) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) تقدم أنه لا أصل له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٧٠٥).

رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَذَا عِنْدِي رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ وَالْمُرْضِعِ. وقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ شُهَيْلٍ، وَحَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، لَمَّا كَانَتَا مُسْتَحَاضَتَيْنِ بِتَأْخِيرِ الظُّهْرِ وَتَعْجِيلِ الْعَصْرِ، وَيُجمَعِ بَيْنَهُمَا بِغُسْلِ وَاحِدٍ (١). فَأَبَاحَ لَهُمَا الْجَمْعَ لِأَجْلِ الإسْتِحَاضَةِ. وأَخْبَارُ الْمَوَاقِيتِ مَخْصُوصَةٌ بِالصُّورِ الَّتِي أَجْمَعْنَا عَلَىٰ جَوَازِ الْجَمْع فِيهَا، فَيُخَصُّ مِنْهَا مَحَلُّ النَّزَاعِ بِمَا ذَكَرْنَا.

فَضْلُ [٩]: وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْجَمْعِ هُو مَا يَلْحَقهُ بِهِ بِتَأْدِيَةِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا مَشَقَّةٌ وَضَعْفٌ. قَالَ الْأَثْرَمُ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: الْمَرِيضُ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ؟ فَقَالَ: إنِّي لَأَرْجُو لَهُ ذَلِكَ إِذَا ضَعُف، وَكَانَ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَىٰ ذَلِكَ. وكَذَلِكَ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْأَرْجُو لَهُ ذَلِكَ إِذَا ضَعُف، وَكَانَ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَىٰ ذَلِكَ. وكَذَلِكَ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ، وَلِمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمَا؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ، وَالله أَعْلَمُ.

وَقُضِّلُ [11]: وَالْمَرِيضُ مُخَيَّرٌ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ كَالْمُسَافِرِ. فَإِنْ اسْتَوَىٰ عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ فَالتَّأْخِيرُ أَوْلَىٰ، لِأَنَّ الْجَمْعُ فِي وَقْتِ الْأَوْلَىٰ، لِأَنَّ السَّلَفَ إِنَّمَا كَانُوا يَجْمَعُونَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأُولَىٰ إِلَىٰ وَقْتِ الْأُولَىٰ، لِأَنَّ السَّلَفَ إِنَّمَا كَانُوا يَجْمَعُونَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأُولَىٰ إِلَىٰ وَقْتِ النَّانِيةِ يُفْضِي إِلَىٰ لُزُومِ الْمَشَقَّةِ، وَالْخُرُوجِ فِي الظُّلْمَةِ، أَوْ طُولِ الإِنْتِظَارِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَىٰ لَنُومِ الْمَشْعِدِ إِلَىٰ لُكُومِ الْمَشَقَّةِ، وَالْخُرُوجِ فِي الظُّلْمَةِ، أَوْ طُولِ الإِنْتِظَارِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَىٰ لَا عُشَاءِ، وَلِأَنَّ الْعَادَةَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ لِلْمَغْرِبِ، فَإِذَا حَبَسَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ لِيَكْمُعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، كَانَ أَشَقَ مِنْ أَنْ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا، وَرُبَّمَا يَزُولُ الْعُدْرُ قَبْلَ لَيْحُمْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، كَانَ أَشَقَ مِنْ أَنْ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا، وَرُبَّمَا يَزُولُ الْعُدْرُ قَبْلَ لَكُمْ عَبْ بَيْنَ الصَّلَاتَ إِنْ الْحَبْمُ بَيْنَ الصَّلَاتَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَىٰ عَنْ أَوْلِ وَقْتِهَا شَيْئًا. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْتَ أَبُو أَلْ الْعَنْونِ فِي الْمَطَورِ؟ قَالَ الْأَثْرَمُ: وَكَدَّنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعِ، قَالَ الشَّفَقُ، كَذَا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ. قَالَ الْأَثْرُمُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعِ، قَالَ الشَّفَقُ، كَذَا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ. قَالَ الْأَنْرُمُ: وَحَدَّثَنَا أَبُولُ الْمَعْرِبِ، وَعَجَّلُوا الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ كَانَتْ اللَّيْلَةُ الْمَطِيرَةِ أَبْطَئُوا بِالْمَغُرِبِ، وَعَجَّلُوا الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجهما في كتاب الحيض.



الشَّفَقُ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي مَعَهُمْ، وَلَا يَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا(١). قَالَ عُبَيْدُ الله: وَرَأَيْتِ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيانِ مَعَهُمْ، فِي مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: فَكَأَنَّ سُنَّةَ الْجَمْعِ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيانِ مَعَهُمْ، فِي مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله: فَكَأَنَّ سُنَّةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ عِنْدَك أَنْ يُجْمَعَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَفِي السَّفَرِ يُؤَخَّرُ حَتَّىٰ بَيْنِ الشَّفَقُ، وَفِي السَّفَرِ يُؤَخَّرُ حَتَّىٰ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَفِي السَّفَرِ يُؤَخَّرُ حَتَّىٰ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَفِي السَّفَرِ يُؤَخَّرُ حَتَّىٰ يَغِيبَ الشَّفَقُ. قَالَ: نَعَمْ.

فَضْلُلُ [١١]: وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا. وقَالَ ابْنُ شُبرُمَةَ: يَجُوزُ إِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ أَوْ شَيْءٌ، مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ عَادَةً؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ (٢).

وَلَنَا، عُمُومُ أَخْبَارِ التَّوْقِيتِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ حَالَةِ الْمَرَضِ، وَيَجُوزُ وَلَنَا، عُمُومُ أَخْبَارِ التَّوْقِيتِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ حَالَةِ الْمَرَضِ، وَالشَّيْخِ الضَّعِيفِ، وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّنْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِي أَنْ يَتَنَاوَلَ مَنْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِي أَنْ يَتَنَاوَلَ مَنْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، فَإِنَّ عَمْرُو بْنَ تَرْكِ الْجَمْعِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلَّىٰ الْأُولَىٰ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَالثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، فَإِنَّ عَمْرُو بْنَ وَيْتِهَا، فَإِنَّ عَمْرُو بْنَ عَمْرُو بْنَ وَيُعْتَعِلُ الْعَمْرِ بُونِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَمْرُو: قُلْت: لَجَابِرِ أَبَا الشَّعْثَاءِ، وَالثَّانِيَةَ وَعَمَّلُوا الْعَمْرُو: قُلْت: لَجَابِرِ أَبَا الشَّعْثَاءِ، وَالْأَنُّهُ أَخْرَ الظَّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخْرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ؟ قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ (٣).

فَضْلُلْ [١٢]: وَمِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْجَمْعِ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالْآخَرُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. وهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ. والتَّفْرِيعُ عَلَىٰ اشْتِرَاطِهِ. ومَوْضِعُ النِّيَّةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْجَمْعِ، فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ فَمَوْضِعُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْأُولَىٰ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، الْجَمْعِ، فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ فَمَوْضِعُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، كَنِيَّةِ الْقَصْرِ. والثَّانِي مَوْضِعُهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّنَهُ النَّهُ وَلَىٰ الشَّرُوعِ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا لَمْ تَتَأَخَّرُ النَّيَّةُ عَنْهُ، أَجْزَأَهُ وَلِكَ الشَّرُوع فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا لَمْ تَتَأَخَّرُ النَّيَّةُ عَنْهُ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) صحيح: ذكر المؤلف رضي اسناده، وهو صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٧٤)، ومسلم (٧٠٥).

وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، فَمَوْضِعُ النَّيَّةِ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ مِنْهُ قَدْرُ مَا يُصَلِّيهَا؛ لِأَنَّهُ مَتَىٰ أَخَّرَهَا عَنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ صَارَتْ قَضَاءً لَا جَمْعًا. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ النِّيَّةِ إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ مِنْهُ قَدْرُ مَا يُدْرِكُهَا بِهِ، وَهُو رَكْعَةُ، أَوْ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، عَلَىٰ يَكُونَ وَقْتُ النِّيَّةِ إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ مِنْهُ قَدْرُ مَا يُدْرِكُهَا بِهِ، وَهُو رَكْعَةُ، أَوْ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، عَلَىٰ مَا قَدَّمُنَا. والَّذِي يَضِيقُ عَنْ فِعْلِهَا حَرَامٌ.

فَضْلُلُ [١٣]: فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقُتِ الْأُولَىٰ اُعْتُبِرَتْ الْمُوَاصَلَةُ بَيْنَهُمَا، وَهُو أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا تَفْرِيقًا يَسِيرًا. فَإِنْ أَطَالَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا بَطَلَ؛ لِأَنَّ مَعْنَىٰ الْجَمْعِ الْمُتَابَعَةُ أَوْ الْمُقَارَنَةُ، وَلَمْ يُمكِنْ الْمُتَابَعَةُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُقَارَنَةُ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا كَثِيرًا، بَطَلَ الْجَمْعُ، الْمُقَارَنَةُ، وَلَمْ يُمكِنْ الْمُتَابَعَةُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُقَارَنَةُ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا كَثِيرًا، بَطَلَ الْجَمْعُ، سَوَاءُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِنَوْم أَوْ سَهُو أَوْ شُعْل أَوْ قَصْدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَثْبُتُ الْمَشْرُوطُ بِدُونِهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَمْنَعْ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَالْمَرْجِعُ فِي الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ إِلَىٰ الْعُرْفِ وَالْعَامَةِ وَالْوُضُوءِ. الْعُرْفِ وَالْعَامَةِ وَالْوَضُوءِ.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ، لِأَنَّ مَا لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِهِ لَا سَبِيلَ إِلَىٰ تَقْدِيرِهِ، وَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَىٰ الْعُرْفِ، كَالْإِحْرَازِ وَالْقَبْضِ، وَمَتَىٰ احْتَاجَ إِلَىٰ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ، فَعَلَهُ إِذَا لَمْ يُطِلْ فِيهِ إِلَىٰ الْعُرْفِ، كَالْإِحْرَازِ وَالْقَبْضِ، وَمَتَىٰ احْتَاجَ إِلَىٰ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ، فَعَلَهُ إِذَا لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ، وَإِنْ صَلَّىٰ بَيْنَهُمَا السُّنَّةَ، بَطَلَ الْجَمْعُ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ بَيْنَهُمَا غَيْرَهَا. وعَنْهُ: لَا يَبْطُلُ الْجَمْعُ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ بَيْنَهُمَا غَيْرَهَا. وعَنْهُ: لَا يَبْطُلُ الْجَمْعُ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ بَيْنَهُمَا غَيْرَهَا. وعَنْهُ: لَا يَبْطُلُ الْجَمْعُ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ بَيْنَهُمَا غَيْرَهَا. وعَنْهُ: لَا يَبْطُلُ الْجَمْعُ مَكَىٰ صَلَّىٰ بَيْنَهُمَا غَيْرَهَا. وقِيهِ وَجْهُ آخَرُ، أَنَّ الْمُتَابَعَةَ الْوَرِيقُ يَسِيرٌ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَوَضَّأَ. وإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، جَازَ التَّفْرِيقُ؛ لِأَنَّهُ مَتَىٰ صَلَّىٰ الْأُولِىٰ فَالثَّانِيَةُ فِي وَقْتِهَا، لَا تَخْرُجُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ كَوْنِهَا مُؤَدَّاةً. وفِيهِ وَجْهُ آخَرُ، أَنَّ الْمُتَابَعَة مُشَرَطَةٌ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ حَقِيقَتُهُ ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَىٰ الشَّيْءِ، وَلَا يَحْصُلُ مَعَ التَّفْرِيقِ. والْأَوْلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأُولِيَةُ لَا تَقَعُ إِلَّا فِي وَقْتِهَا.

فَضْلُلُ [18]: وَمَتَىٰ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ أُعْتُبِرَ وُجُودُ الْعُذْرِ الْمُبِيحِ حَالَ افْتِتَاحِ الْأُولَىٰ وَالْفَرَاغِ مِنْهَا وَافْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ، فَمَتَىٰ زَالَ الْعُذْرُ فِي أَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يُبَحْ الْجَمْعُ. وَإِنْ زَالَ الْعُذْرُ فِي أَحَدِ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ لَمْ يُبَحْ الْجَمْعُ. وإِنْ زَالَ الْمَطَرُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَىٰ، ثُمَّ عَادَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، أَوْ انْقَطَعَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ، وَالْمَوْرُ فِي وَقْتِ النَّيَّةِ، وَهُوَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ جَازَ الْجَمْعُ، وَلَمْ يُؤَثِّرُ انْقِطَاعُهُ الْإِنْ الْعُذْرَ وُجِدَ فِي وَقْتِ النَّيَّةِ، وَهُوَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

بِالْأُولَىٰ، وَفِي وَقْتِ الْجَمْعِ، وَهُوَ آخِرُ الْأُولَىٰ وَأَوَّلُ الثَّانِيَةِ، فَلَمْ يَضُرَّ عَدَمُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَأَمَّا الْمُسَافِرُ إِذَا نَوَىٰ الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ الْأُولَىٰ، انْقَطَعَ الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ، وَلَزِمَهُ الْإِثْمَامُ. ولَوْ عَادَ فَنَوَىٰ السَّفَرَ، لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّرَخُّصُ حَتَىٰ يُفَارِقَ الْبَلَدَ الَّذِي هُو فِيهِ. وإِنْ نَوَىٰ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ، أَوْ دَخَلَتْ بِهِ السَّفِينَةُ بَلَدَهُ فِي أَثْنَائِهَا، احْتَمَلَ أَنْ يُتِمَّهَا، وَيَطِحُّ قِيَاسًا عَلَىٰ انْقِطَاعِ الْمَطَرِ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: هَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ وَيَصِحُّ قِيَاسًا عَلَىٰ انْقِطَاعِ الْمَطَرِ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: هَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ وَيَصِحُ قِيَاسًا عَلَىٰ انْقِطَاعِ الْمَطَرِ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: هَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ وَيَصِحُ قِيَاسًا عَلَىٰ انْقِطَاعِ الْمَطَرِ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: هَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَيَاسًا عَلَىٰ انْقِطَاعُ الْمَطَوِ وَيَعْلُلُ الْجَمْعُ وَلَوْ الْقَطْعُ وَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنْقَلِبَ نَفْلًا، وَيَبْطُلُ الْجَمْعُ وَلَانَّهُ إِلَّانَهُ أَكُ لُو يَعْلَلُ الْعَلَاقِ الْقَطَاعُ الْمَطَرِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ انْقِطَاعُهُ وَالْمَوْمِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ انْقِطَاعُهُ وَلَا الْعَرْدِهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاقِ وَالْقَاعِلَاعِ مَنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ انْقِطَاعُهُ وَالْمَاعِلَاعُ مَنْ وَالْمَاعُ وَقِي أَثْنَاءِ الصَّلَاقِي وَالْمَالَقِيْنَ الْمَالَاتِيَا الْمَالَقِي أَنْ يَخْلُفُهُ عُذُرٌ مُبِيحٌ، وَهُو الْوَحُلُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلِيَنَا.

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَرِيضِ يَبْرَأُ وَيَزُولُ عُذْرُهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ. فَأَمَّا إِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أُعْتُبِرَ بَقَاءُ الْعُذْرِ إِلَىٰ حِينِ دُخُولِ وَقْتِهَا، فَإِنْ زَالَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ، بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أُعْتُبِرَ بَقَاءُ الْعُذْرِ إِلَىٰ حِينِ دُخُولِ وَقْتِهَا، فَإِنْ زَالَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ، كَالْمَرِيضِ يَبْرَأُ، وَالْمُسَافِرِ يَقْدَمُ، وَالْمَطَرِ يَنْقَطِعُ، لَمْ يُبَعْ الْجَمْعُ؛ لِزَوَالِ سَبَيهِ. وإِنْ اسْتَمَرَّ كَالْمَرِيضِ يَبْرَأُ، وَالْمُسَافِرِ يَقْدَمُ، وَالْمَطَرِ يَنْقَطِعُ، لَمْ يُبَعْ الْجَمْعُ؛ لِزَوَالِ سَبَيهِ. وإِنْ اسْتَمَرَّ إِلَىٰ الْعُذْرُ؛ لِأَنَّهُمَا صَارَتَا وَاجِبَتَيْنِ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا بُكُ لَكُ عِينِ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، جَمَعَ، وَإِنْ زَالَ الْعُذْرُ؛ لِأَنَّهُمَا صَارَتَا وَاجِبَتَيْنِ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلِهِمَا.

فَضْلُ [١٥]: وَإِنْ أَتَمَّ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ، ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُمَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، أَجْزَأَتْهُ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ الثَّانِيَةُ فِي وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَقَعَتْ صَحِيحةً مُجْزِئةً عَنْ مَا فِي الْذِمَةِ، فَبرَأَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا، فَلَمْ تَشْتَغِلْ الذِّمَّةُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ أَدَّىٰ فَرْضَهُ حَالَ الْعُذْرِ، فَلَمْ يَبْطُلُ بِزَوَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، كَالْمُتَيمِّمِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ.

فَضْلُلُ [١٦]: وَإِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي سُنَّةَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، وَيُوتِرُ وَقُنْهُ مَا بَيْنَ وَقْتِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ سُنَّتَهَا تَابِعَةٌ لَهَا، فَيَتْبَعُهَا فِي فِعْلِهَا وَوَقْتِهَا، وَالْوِتْرُ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءَ فَدَخَلَ وَقْتُهُ.

فَضَّلْلُ [١٧]: وَإِذَا صَلَّىٰ إِحْدَىٰ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ مَعَ إِمَامٍ، وَصَلَّىٰ الثَّانِيَةَ مَعَ إِمَامٍ

آخَرَ، وَصَلَّىٰ مَعَهُ مَأْمُومٌ فِي إِحْدَىٰ الصَّلَاتَيْنِ، وَصَلَّىٰ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ مَأْمُومٌ ثَانٍ، صَحَّ. وقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ أَحَدُ مَنْ يَتِمُّ بِهِ الْجَمْعُ، فَلَمْ يَجُزْ اخْتِلَافُهُ، وَإِذَا أُشْتُرِ طَ دَوَامُهُ فِي الصَّلَاتَيْنِ.

وَلْنَا، أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ حُكْمَ نَفْسِهَا، وَهِي مُنْفَرِدَةٌ بِنِيَّتِهَا، فَلَمْ يُشْتَرَطْ اتِّحَادُ الْإِمَامِ وَلَا الْمَأْمُومِ، كَغَيْرِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ. وقَوْلُهُ: إِنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ أَحَدُ مَنْ يَتِمُّ بِهِ الْجَمْعُ. لا يَصِحُّ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ الْجَمْعُ مُنْفَرِدًا وَفِي الْمَطَرِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْجَمْعَ فِي الْمَطَرِ لا يَصِحُّ إلَّا فِي الْجَمَاعَةِ. فَالَّذِي يَتِمُّ بِهِ الْجَمْعُ الْجَمَاعَةُ، لا عَيْنُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ، وَلَمْ تَخْتَلَ الْجَمَاعَةُ، وَعَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ، لَوْ الْتَمَّ الْمَأْمُومُ بِإِمَامٍ لا يَنْوِي الْجَمْعَ الْجَمْعَ الْجَمْعُ الْجَمَاعَةُ، وَعَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ، لَوْ الْتَمَّ الْمَأْمُومُ بِإِمَامٍ لا يَنْوِي الْجَمْعَ، فَنَوَلُ الْمَأْمُومُ الْمَافِرُ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَىٰ الْمَأْمُومُ النَّانِيَةَ، جَازَ. لِأَنْنَا أَبَحْنَا لَهُ مُفَارَقَةَ إِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَىٰ، وَلِأَنَّ يَتَهُمَا لَمْ تَخْتَلِفْ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَىٰ إِنْ مَلَا أَوْلَىٰ الْمُهَا فَيْ الْمُنْوَمُ الْمُؤْمِ الْمُسَافِرُ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَىٰ إِنْمَامُ اللَّانِيَةِ، وَكَنَالِكَ لَوْ صَلَّىٰ الْمُسَافِرُ بِمُقِيمِينَ، فَنُوى الْجَمْعَ، فَلَمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ الْأُولَىٰ إِنْمَامَ اللَّانِيَةَ، وَكَىٰ الْمُسَافِرُ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَىٰ إِنْمَامَ اللَّانِيَةَ، وَكَىٰ الْمُسَافِرُ بِمُقِيمِينَ، فَنُوى الْمُسَافِرُ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَىٰ قَامَ اللَّانِيَةَ، وَلَىٰ الْمُسَافِرُ وَي الْمُسَافِرُ فِي الصَّلَاقِ الْأُولَىٰ قَامَ وَمَا لَى الْمُسَافِرُ وَي الْمُلَامِ مُعْمَى مُنْفَولَ الْبُومِ وَقُولُ ابْنِ عَقِيلٍ يَقْتَضِي الْمَامُ وَمَا مُ الْمُومَاء وَقُولُ ابْنِ عَقِيلٍ يَقْتَضِي الْمَامِولَ الْمُومَاء وَلَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ يَقْتَضِي الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ مَنْ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ [٢٧٤]: قَالَ: (وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةَ حَضَرٍ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، أَوْ صَلَاةَ سَفَرٍ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، أَوْ صَلَاةَ سَفَرٍ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ، صَلَّى فِي الْحَالَتَيْنِ صَلَاةَ حَضَرٍ).

نَصَّ أَحْمَدُ، وَ إِنَّا إِنَّهُمْ عَلَىٰ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالْأَثْرَم.

قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَمَّا الْمُقِيمُ إِذَا ذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، فَذَاكَ بِالْإِجْمَاعِ يُصَلِّي أَرْبَعًا، وَإِذَا نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ، صَلَّىٰ أَرْبَعًا بِالإحْتِيَاطِ، فَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإِذَا نَسِيَهَا فِي السَّعَةَ، فَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلِيْهِ، إِلَىٰ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٥٩٧)، ومسلم برقم (٦٨٤) من حديث أنس بن مالك عليه واللفظ لمسلم



أَمَّا إِذَا نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضِرِ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ إِجْمَاعًا، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا أَرْبَعًا، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ النَّقْصَانُ مِنْ عَدَدِهَا، كَمَا لَوْ لَمْ يُجُزْ لَهُ النَّقْصَانُ مِنْ عَدَدِهَا، كَمَا لَوْ لَمْ يُسَافِرْ، وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَقَدْ فَاتَهُ أَرْبَعٌ.

وَأَمَّا إِنْ نَسِيَ صَلَاةَ السَّفَرِ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ احْتِيَاطًا. وبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَدَاوُد، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُصَلِّيهَا صَلَاةَ سَفَرٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَلَمْ يَفُتْهُ إِلَّا رَكْعَتَانِ.

وَلَنَا، أَنَّ الْقَصْرَ رُخُصَةٌ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ، فَيَبْطُلُ بِزَوَالِهِ، كَالْمَسْحِ ثَلَاثًا. ولِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». ولِأَنَّهَا عِبَادَةُ تَخْتَلِفُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ، فَلَيْ وَلِلَّ فَيها حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ دَخَلَتْ بِهِ بِالْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ طَرَفَيْهَا فِي الْحَضِرِ، غَلَبَ فِيها حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ دَخَلَتْ بِهِ السَّفِينَةُ الْبَلَدَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَكَالْمَسْحِ. وقِيَاسُهُمْ يَتْتَقِضُ بِالْجُمُعَةِ إِذَا فَاتَتْ، وَبِالْمُتَيَمِّمِ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، فَقَضَاهَا عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ.

فَضِّلُ [1]: وَإِنْ نَسِيَهَا فِي سَفَو، فَذَكَرَهَا فِيه، قَضَاهَا مَقْصُورَةً، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ فِي السَّفَر، وَفُعِلَتْ فِيه، أَشْبَه مَا لَوْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا. وإِنْ ذَكَرَهَا فِي سَفَو آخَر، فَكَذَلِكَ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وسَوَاءٌ ذَكَرَهَا فِي الْحَضِرِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهَا. ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَهَا فِي الْحَضِرِ لَزِمَتُهُ تَامَّةً؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا تَامَّةً بِذِكْرِهِ إِيَّاهَا. فَبَقِيَتْ فِي ذِمَّتِهِ. والْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا تَامَّةً بِذِكْرِهِ إِيَّاهَا. فَبَقِيَتْ فِي ذِمَّتِهِ. والْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا وَفِي السَّفَرِ، فَكَانَتْ صَلَاةَ سَفَو، كَمَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْحَضِرِ. وذَكَرَ بَعْضُ وَفِعْلَهَا فِي السَّفَرِ، فَكَانَتْ صَلَاةَ سَفَر، كَمَا لُوْ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْحَضِرِ. وذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْقَصْرِ كَوْنَ الصَّلَاةِ مُؤَدَّاةً؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مَقْصُورَةٌ، فَاشْتُرِطَ لَهَا الْوَقْتُ مَنْ مَنْ شَرْطِ الْقَصْرِ كَوْنَ الصَّلَاةِ مُؤَدَّاةً؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مَقْصُورَةٌ، فَاشْتُرِطَ لَهَا الْخُطْبَتَانِ وَالْعَدَادُ وَالْقِيَاسُ عَلَىٰ الْجُمُعَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُقْضَىٰ، وَيُشْتَرَطُ لَهَا الْخُطْبَتَانِ وَالْعَدَدُ وَالْاسْتِيطَانُ، فَجَازَ اشْتِرَاطُ الْوَقْتِ لَهَا، بِخِلَافِ صَلَاةِ السَّفَرِ.

فَضْلُ [٢]: وَإِذَا سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: فِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: لَهُ قَصْرُهَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لَهُ

- YVY -

قَصْرَهَا. وهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ سَافَرَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا. أَشْبَهَ مَا لَوْ سَافَرَ قَبْلَ وُجُوبِهَا. والثَّانِيَةُ، لَيْسَ لَهُ قَصْرُهَا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ خُرُوجِ وَقْتِهَا، أَوْ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِهَا، وَفَارَقَ مَا فَي الْحَضَرِ، فَلَزِمَهُ إِنَّمَامُهَا، كَمَا لَوْ سَافَرَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، أَوْ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِهَا، وَفَارَقَ مَا قَبْلَ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ.

#### مُسْأَلَةٌ [٢٧٥]: قَالَ: (وَإِذَا دَخَلَ مَعَ مُقِيمٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسَافِرَ مَتَىٰ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ، لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلَاةِ أَوْ وَكُعْةً، أَوْ أَقَلَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمُسَافِرِ، يَدْخُلُ فِي تَشَهُّدِ الْمُقِيمِينَ؟ وَكُعَةً، أَوْ أَقَلَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمُسَافِرِ، يَدْخُلُ فِي تَشَهُّدِ الْمُقِيمِينَ. قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعًا. ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (١)، وَابْنِ عَبَّسٍ (٢)، وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ. وبِهِ قَالَ الشَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ إِسْحَاقُ: لِلْمُسَافِرِ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةً يَجُوزُ فِعْلُهَا رَكْعَتَيْنِ، فَلَمْ تَزِدْ بِالِاثْتِمَامِ، كَالْفَجْرِ. وقَالَ الْمُسَافِرِ الْقَصْرُ؛ لِأَنْهَا صَلَاةً يَجُوزُ فِعْلُهَا رَكْعَتَيْنِ، فَلَمْ تَزِدْ بِالِاثْتِمَامِ، كَالْفَجْرِ. وقَالَ الْمُسَافِرِ الْقَصْرُ؛ وَالشَّعْبِيُّ، وَتَمِيمُ بْنُ حَذْلَمَ، فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ: يُحْزِيَانِ طَاوُسٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَادَةُ، وَمَالِكُ: إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَتَمَّ، وَإِنْ أَدْرَكَ دُونَهَا وَلَا الْجَمْعَةُ رَكُونَةً التَمْ وَإِنْ أَدْرَكَ مُنْ أَدْرَكَ الْكَ، لَا يَلْوَمُهُ فَرْضُهَا. وَلِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْكَ، لَا يَلْزُمُهُ فَرْضُهَا.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: «مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَالِ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲/ ٥٤٢) – وابن المنذر من طريقه (۶/ ٣٣٨) -، وابن أبي شيبة (۱/ ٣٨٢) من طرق، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، قال: قلت لابن عمر. . . ، فذكره.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٢) من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس به. وهذا اسناد ضعرف؛ لضعرف المثن، وهو المناأر سياس، واكنو في صحيح وسام (٦٨٨) والشهداله

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم، ولكن في صحيح مسلم (٦٨٨) ما يشهد له، وهو في «مسند أحمد» من نفس الوجه صريحًا، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٥٨٠)، ومسلم برقم (٦٠٧) عن أبي هريرة رهيله .

الْإِنْفِرَادِ، وَأَرْبَعًا إِذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟ فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، فِي "الْمُسننَدِ" (أَ وَقُوْلُهُ: السُّنَّةُ. يَنْصَرِفُ إِلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. ولِأَنَّهُ فِعْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ مُخَالِفًا. قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَام صَلَّاهَا أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّىٰ وَحْدَهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَلِأَنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَرْدُودَةٌ مِنْ أَرْبَع إلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَلَا يُصَلِّيهَا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْأَرْبَعَ كَالْجُمْعَةِ وَمَا ذَكَرَهُ إِسْحَاقُ لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا؛ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ لَهُ صَلَاةُ الْفَجْرِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي رُبَاعِيَّةً، وَإِدْرَاكُ الْجُمُعَةِ يُخَالِفُ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ رَجَعَ إِلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ. ولِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» (٣). وَمُفَارَقَةُ إِمَامِهِ اخْتِلَافٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ مَعَ إِمْكَانِ مُتَابَعَتِهِ. وإِذَا أَحْرَمَ الْمُسَافِرُونَ خَلْفَ مُسَافِرِ فَأَحْدَثَ، وَاسْتَخْلَفَ مُسَافِرًا آخَرَ، فَلَهُمْ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتَمُّوا بِمُقِيمٍ. وإِنْ اسْتَخْلَفَ مُقِيمًا، لَزِمَهُمْ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّهُمْ ائْتَمُّوا بِمُقِيم، وَلِلْإِمَامِ الَّذِي أَحْدَثَ أَنْ يُصَلِّي صَلاَةَ الْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمَّ بِمُقِيم. ولَوْ صَلَّىٰ الْمُسَافِرُونَ خَلْفَ مُقِيمٍ، فَأَحْدَثَ وَاسْتَخْلَفَ مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا، لَزِمَهُمْ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّهُمْ ائْتَمُّوا بِمُقِيمٍ، فَإِنْ اسْتَخْلَفَ مُسَافِرًا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي صَلَاةَ السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ.

فَضْلُلُ [١]: وَإِذَا أَحْرَمَ الْمُسَافِرُ خَلْفَ مُقِيمٍ، أَوْ مَنْ يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ، أَوْ مَنْ يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ، أَوْ مَسَافِرٌ؟ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَإِنْ قَصَرَ إِمَامُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ مَنْ يَشُكُّ هَلْ هُو مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ؟ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَإِنْ قَصَرَ إِمَامُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ تَامَّةً، فَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ قَصْرِهَا مَعَ الشَّكِّ فِي وُجُوبِ إِتْمَامِهَا، وَيَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا اعْتِبَارًا بِالنَّيَّةِ. وهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّ الْإِمَامَ مُسَافِرٌ؛ لِرُؤْيَةِ حِلْيَةِ الْمُسَافِرِينَ

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد (٢١٦/١): حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي؛ فإنه حسن الحديث.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم برقم (۲۹٤) (۱۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٧٢٢)، ومسلم برقم (٤١٤) عن أبي هريرة رَهِيُّهُ.

عَلَيْهِ وَآثَارِ السَّفَرِ، فَلَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ، فَإِنْ قَصَرَ إِمَامُهُ قَصَرَ مَعَهُ، وَإِنْ أَتَمَّ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ، وَإِنْ نَوَى الْقَصْرَ وَإِنْ نَوَى الْقَصْرَ وَإِنْ نَوَى الْقَصْرَ وَإِمَامُهُ، أَوْ أَتَمَّ، اعْتِبَارًا بِالنِّيَّةِ. وإِنْ نَوَى الْقَصْرَ فَإِنْ نَوَى الْقَصْرَ وَمَامُهُ، أَوْ أَتَمَّ اعْتِبَارًا بِالنِّيَّةِ. وإِنْ نَوَى الْقَصْرَ فَلَهُ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ إِمَامُهُ مُسَافِرٌ؛ لِوْجُودِ دَلِيلِهِ، فَلَهُ الْقَصْرِ، بِنَاءً عَلَىٰ هَذَا الظَّاهِرِ. ويُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْإِتْمَامُ احْتِيَاطًا.

فَضْلُلْ [٢]: إذَا صَلَّىٰ الْمُسَافِرُ صَلاةَ الْخَوْفِ بِمُسَافِرِينَ، فَفَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَأَحْدَثَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ، وَاسْتَخْلَفَ مُقِيمًا، لَزِمَ الطَّائِفَتَيْنِ الْإِتْمَامُ، لِوُجُودِ الْإِنْتِمَامِ فَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأُولَىٰ، أَتَمَّتُ الثَّانِيَةُ وَحْدَهَا، لِاخْتِصَاصِهَا بِالإِنْتِمَامِ بِمُقِيمٍ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأُولَىٰ، أَتَمَّتُ الثَّانِيَةُ وَحْدَهَا، لِاخْتِصَاصِهَا بِالإِنْتِمَامِ بِالْمُقِيمِ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا، فَاسْتَخْلَفَ مُسَافِرًا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَعَلَىٰ بِالْمُقِيمِ، وَإِنْ الْمُسْتَخْلَفَ قَدْ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ بِاقْتِدَائِهِ بِالْمُقِيمِ، فَصَارَ كَالْمُقِيمِ، وَإِنْ الْجَمِيعِ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ قَدْ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ بِاقْتِدَائِهِ بِالْمُقِيمِ، فَصَارَ كَالْمُقِيمِ، وَإِنْ الْجَمِيعِ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ قَدْ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ بِاقْتِدَائِهِ بِالْمُقِيمِ، فَصَارَ كَالْمُقِيمِ، وَإِنْ الْبَعْمَامُ بِاقْتِدَائِهِ بِالْمُقِيمِ، فَصَارَ كَالْمُقِيمِ، وَإِنْ الْمُعْتَخْلَفَةُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأُولَىٰ، فَعَلَيْهَا الْإِتْمَامُ وَلَىٰ الْتَعْمَامُ الْعَلَاقِةُ الثَّانِيةِ مَعَهُ، وَلِي الشَّانِيةِ مَعَهُ وَلِ الثَّانِيةِ مَعَهُ وَلَىٰ الْجَمِيعِ الْإِتْمَامُ، وَلِلْمُسْتَخْلَفَ الْقَصْرُ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ.

مَسْأَلَةٌ [٢٧٦]: قَالَ: (وَإِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ وَمُقِيمٌ خَلْفَ مُسَافِرٍ، أَتَمَّ الْمُقِيمُ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُ)

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُقِيمَ إِذَا ائْتَمَّ بِالْمُسَافِرِ، وَسَلَّمَ الْمُسَافِرُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، أَنَّ عَلَىٰ الْمُقِيمِ إِثْمَامَ الصَّلَاةِ. وقَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «شَهِدْتُ الْفَتْحَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ: صَلُّوا أَرْبَعًا، فَإِنَّا سَفَرْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱). ولِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ رَكَعَاتِهَا، كَمَا لَوْ لَمْ يَأْتَمَّ بِمُسَافِرِ.

<sup>(</sup>۱) ضعیف: أخرجه أبو داود (۱۲۲۹)، وأحمد (۶/ ٤٣٠، ٤٣١) من طریق علي بن زید بن جدعان، عن أبي نضرة، عن عمران.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.



فَضْلُلُ [1]: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّىٰ بِمُقِيمِينَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ عَقِيبَ تَسْلِيمِهِ: أَتِمُّوا، فَإِنَّا سَفْرٌ. لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ، وَلِئَلَّا يَشْتَبِهَ عَلَىٰ الْجَاهِلِ عَدَدُ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ، فَيَظُنُّ أَنَّ الرُّبَاعِيَّةَ رَكْعَتَانِ. وقَدْ رَوَىٰ الْأَثْرَمُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ لِأَنَّ فَيَظُنُّ أَنَّ الرُّبَاعِيَّةَ رَكْعَتَانِ. وقَدْ رَوَىٰ الْأَثْرَمُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ لِأَنْ الْأَعْرَابَ عَرُّوا، فَأَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعُ (١).

فَضَّلُ [٢]: وَإِذَا أَمَّ الْمُسَافِرُ الْمُقِيمِينَ، فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ، فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةُ صَحِيحَةٌ. وبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ: تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمُقِيمِينَ، وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْمُقيمِينَ، وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْإَمَامِ وَالْمُسَافِرِينَ مَعَهُ. وعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُ ذَلِكَ. قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ نَفْلٌ مِنْ الْإِمَام، فَلَا يَؤُمُّ بِهَا مُفْتَرِضِينَ.

وَلَنَا، أَنَّ الْمُسَافِرَ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ بِنِيَّتِهِ، فَيَكُونُ الْجَمِيعُ وَاجِبًا، وَلَوْ كَانَتْ نَفْلًا فَائْتِمَامُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّل جَائِزٌ، عَلَىٰ مَا مَضَىٰ.

فَضِّلُلْ [٣]: وَإِنْ أَمَّ الْمُسَافِرُ مُسَافِرِينَ، فَنَسِي فَصَلَّاهَا تَامَّةً، صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمْ، وَلَا يَلْزَمُ لِذَلِكَ سُجُودُ سَهْوِ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ لَا يُبْطِلُ الصَّلاةَ عَمْدُهَا، فَلا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهَا، كَزِيَادَاتِ الْأَقْوَالِ، مِثْلِ الْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ وَالْقُعُودِ، وَهَلْ يُشْرَعُ السُّجُودُ لَهَا؟ يُخَرَّجُ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الزِّيَادَاتِ الْمَدْكُورَةِ. واخْتَارَ ابْنُ عَقِيلِ أَنَّهُ لَا السُّجُودُ لَهَا؟ يُخَرَّجُ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الزِّيَادَاتِ الْمَدْكُورَةِ. واخْتَارَ ابْنُ عَقِيلِ أَنَّهُ لَا السُّورَةِ يَعْنَى سُجُودٍ؛ لِأَنَّهُ أَتَىٰ بِالْأَصْلِ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ جُبْرَانٍ. ووَجْهُ مَشْرُوعِيَّتِهِ أَنَّ هَذِهِ يَعْنَى اللَّورَةِ قَلَىٰ الْمُؤْمَةِ الْفِرَاءَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، وَقِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي الْأَخْرَيَيْنِ. وإِذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ بَعْدَ قِيَامِهِ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِثْمَامُ، وَلَهُ أَنْ يَجْلِسَ، فَإِنَّ فِي الْمُؤْمَ الْإِثْمَامُ، وَلَهُ أَنْ يَجْلِسَ، فَإِنَّ فِي الْمُومِ بَنِ لِلْإِثْمَامُ وَلَهُ أَنْ يَجْلِسَ، فَإِنَّ الْمُؤْمُ الْهُومِ جَبَ لِلْإِثْمَامُ وَلَهُ أَنْ يَجْلِسَ، فَإِنَّ الْمُومُ اللهُ لِيَعْمَامُ وَلَهُ أَنْ يَجْلِسَ، فَإِنَّ قَيَامِهُ لِمُ لَيْ وَلَهُ فَلَا يَجِبُ النَّاعُهُ فِيهِ، وَلَهُمْ مُفَارَقَتُهُ وَيَامَهُ لِسَهُوْ وَلَابِهُ عُنَامَهُ فِيهُ مُتَابَعَتُهُ الْأَنَّهُ سَهُو فَلَا يَجِبُ اتِبَاعُهُ فِيهِ، وَلَهُمْ مُفَارَقَتُهُ وَيَامَهُ لِسَهُوْ فَلَا يَجِبُ اتِبَاعُهُ فِيهِ، وَلَهُمْ مُفَارَقَتُهُ

<sup>(</sup>١) صحيح عن الزهري: أخرجه الطحاوي (١/ ٤٢٥): ثنا أبو بكرة، ثنا أبو عمر، عن حماد بن سلمة، قال: أنا أيوب، عن الزهري. . . ، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، وأبو بكرة هو بكار بن قتيبة، وأبو عمر هو الضرير حفص بن عمر، وهما ثقتان.



إِنْ لَمْ يَرْجِعْ، كَمَا لَوْ قَامَ إِلَىٰ ثَالِثَةٍ فِي الْفَجْرِ، وَإِنْ تَابَعُوهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ لَا تُبْطِلُ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ بِمُتَابَعَتِهِ فِيهَا، كَزِيَادَاتِ الْأَقْوَالِ، وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تُبْطِلُ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ بِمُتَابَعَتِهِ فِيهَا، كَزِيَادَاتِ الْأَقْوَالِ، وَلِأَنَّهُمْ لَوْ فَارَقُوا الْإِمَامَ، وَأَتَمُّوا، صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ، فَمَعَ مُوافَقَتِهِ أَوْلَىٰ. وقَالَ الْقَاضِي: تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ، فَمَعَ مُوافَقَتِهِ أَوْلَىٰ. وقَالَ الْقَاضِي: تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ، لِأَنَّهُمْ زَادُوا رَكْعَتَيْنِ عَمْدًا. وإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا هَلْ قَامَ سَهُوًا أَوْ عَمْدًا، لَزِمَهُمْ مُتَابَعَتُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُفَارَقَتُهُ، لِأَنَّ حُكْمَ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ ثَابِتٌ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِ.

مَسْأَلَةٌ [۲۷۷]: قَالَ: (وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً، أَتَمَّ).

الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ - وَ إِنْ الْمُدَّةَ الَّتِي تُلْزِمُ الْمُسَافِرَ الْإِتْمَامَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهَا، هِي مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ صَلَاةً. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَالْمَرُّوذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَعَنْهُ أَنَّهُ إِذَا نَوَىٰ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ، وَإِنْ نَوَىٰ دُونَهَا قَصَرَ. وهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي إِذَا نَوَىٰ دُونَا النَّبِيِّ عَيْدٍ: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ مَنْسَكِهِ ثَوْرٍ؛ لِأَنَّ الثَّلاثَ حَدُّ الْقِلَّةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْدٍ: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ مَنْسَكِهِ ثَوْرٍ؛ لِأَنَّ الثَّلاثَ حَدُّ الْقِلَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْدٍ: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ مَنْسَكِهِ ثَلاقًا» (١). وَلَمَّا أَجْلَىٰ عُمَرُ - وَ السَّفَرِ، وَمَا زَادَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ. ورُوَى هَذَا الْقُولُ عَنْ فَدَلَ عَلَى اللَّهُ وَمَا زَادَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ. ورُوَى هَذَا الْقُولُ عَنْ غُدُمُ وَمَا ذَادَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ. ورُوَى هَذَا الْقُولُ عَنْ عُدُمَ السَّفَرِ، وَمَا زَادَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ عَشَرَيوْمَا مَعَ الْيَوْمِ عُنْ الْنَوْمِ وَلَى اللَّوْرِيُّ وَقَالَ التَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأَيْ وَلَا أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَيوْمَا مَعَ الْيَوْمِ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ أَتَمَّ، وَإِنْ نَوَىٰ ذُلِكَ قَصَرَ. ورُوي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (١)، وَسَعِيدِ بْنِ الْذِي يَخْرُجُ فِيهِ أَتَمَّ، وَإِنْ نَوَىٰ ذُلِكَ قَصَرَ. ورُوي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ، وَسَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢) عن العلاء بن الحضرمي ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٤٧ - ١٤٨) من طريق مالك، عن نافع، عن أسلم مولىٰ عمر، عن عمر به. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) لم أجده عنه في المصادر الموجودة بين يدي.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٥) عن وكيع، حدثنا عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٤) عن عمر بن ذر به.



جُبَيْرٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالاً: إِذَا قَدِمْتَ وَفِي نَفْسِكَ أَنْ تُقِيمَ بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَكْمِلْ الصَّلاَةَ (١). وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْا مُخَالِفٌ. ورُوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ. ورَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ، قَالَ: إِذَا أَقَمْتَ أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا. ورُوِي عَنْ عَلِيِّ و يَقْصُرُ الصَّلاةَ الَّذِي ورُوي عَنْ عَلِيٍّ و قَالَ: يُتِمُّ الصَّلاةَ الَّذِي يُقِيمُ عَشْرًا، وَيَقْصُرُ الصَّلاةَ الَّذِي يَقُولُ: أَخْرُجُ الْيَوْمَ، أَخْرُجُ غَدًا، شَهْرًا (١). وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِهِ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ. وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً، فَلَمْ تَدْرِ مَتَىٰ تَخْرُجُ ، فَأَيِّمَ الصَّلاةَ، وَإِنْ الْمَسَلِ عَلَى وَالْمَ الْمَالِةِ . وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً، فَلَمْ تَدْرِ مَتَىٰ تَخْرُجُ ، فَأَيِّمَ الصَّلاةَ، وَإِنْ النَّي صَالِحِ. وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً، فَلَمْ تَدْرِ مَتَىٰ تَخْرُجُ ، فَأَيْمُ الصَّلاةَ، وَإِنْ النَّيْعَ وَالْنَهُ وَالْنَ عَلَى ذَلِكَ أَتْمَمْنَا يَسْعَ عَشْرَةً يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا وَفَعْتَ الزَّادَ وَطَعْتَ الزَّادَ وَلَا الْحَسَنُ : صَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، إِلَىٰ أَنْ تَقْدَمَ مِصْرًا، فَأَتِمَ الصَّلاةَ وَصُمْ. وقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا وَضَعْتَ الزَّادَ وَلَامَ وَلُمْ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا وَضَعْتَ الزَّادَ وَالْمَزَادَ فَأَتِمَ الصَّلَاةَ وَالْمَ وَلُوسُ إِذَا قَلْمَ مَكَّةً صَلَّى أَرْبَعًا.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَنَسٌ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ رَجَعَ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). وذَكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَ جَابِرٍ وَابْنِ

<sup>(</sup>١) صحيح عن ابن عمر: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٥٥) من طريقين، عن موسىٰ بن مسلم الطحان أبي عيسىٰ، عن مجاهد، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح.

وأثر ابن عباس لم أجده.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٢) عن الثوري، عن جعفر بن محمد، عن علي به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن جعفر بن محمد لم يدرك جدَّ جدِّه علي بن أبي طالب رهي في فهو معضل.

 <sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/٤ ٣٥٦) من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس
 به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٥٥) من طريق ليث، عن طاوس، عن عائشة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري برقم (١٠٨١)، ومسلم برقم (٦٩٣).

عَبَّاسِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ لِصُبْح رَابِعَةٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ الْيَوْمَ الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ، وَصَلَّىٰ الْفَجْرَ بِالْأَبْطَح يَوْمَ الثَّامِنِ»<sup>(١)</sup> فَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّام، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَىٰ إِقَامَتِهَا. قَالَ: فَإِذَا أَجْمَعَ أَنْ يُقِيمَ كَمَا أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ قَصَرَ، وَإِذَا أَجْمَعَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ. قَالَ الْأَثْرَمُ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ حَدِيثَ أَنَسٌ فِي الْإِجْمَاع عَلَىٰ الْإِقَامَةِ لِلْمُسَافِرِ. فَقَالَ: هُوَ كَلَامٌ لَيْسَ يَفْقَهُهُ كُلُّ أَحَدٍ. وقَوْلُهُ: أَقَامَ النَّبِيُّ عَشْرًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ وَخَامِسَةٍ وَسَادِسَةٍ وَسَابِعَةٍ. ثُمَّ قَالَ: وَثَامِنَةِ يَوْم التَّرْوِيَةِ، وَتَاسِعَةٍ وَعَاشِرَةٍ. فَإِنَّمَا وَجْهُ حَدِيثِ أَنْسِ أَنَّهُ حَسَبُ مُقَامِ النَّبِيِّ عَيْكَةً بِمَكَّةَ وَمِنَّىٰ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدِي غَيْرُ هَذَا. فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَيَّام، وَصَلَاةُ الصُّبْح بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَمَامُ إحْدَىٰ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يَقْصُرُ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَقَامَ إحْدَىٰ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يَقْصُرُ، وَهِيَ تَزِيدُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَيَّام، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي خِلَافِ قَوْلِ مَنْ حَدَّهُ بِأَرْبَعَةِ أَيَّام. وَقَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ: لَمْ نَعْرِفْ لَهُمْا مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ، غَيْرُ صَحِيح، فَقَدْ ذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِيهِ عَنْهُمْ، وَذَكَرْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاس نَفْسِهِ خِلَافَ مَا حَكَوْهُ عَنْهُ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ، وَلَمْ أَجِدْ مَا حَكَوْهُ عَنْهُ فِيهِ. وحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ فِي إقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَجْهُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُجْمِعْ الْإِقَامَةَ. قَالَ أَحْمَدُ: أَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ زَمَنَ الْفَتْح؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ حُنَيْنًا، وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِجْمَاعُ الْمُقَامِ. وهَذِهِ هِيَ إِقَامَتُهُ الَّتِي رَوَاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالله أَعْلَمُ.

فَضْلُلُ [1]: وَمَنْ قَصَدَ بَلَدًا بِعَيْنِهِ، فَوصَلَهُ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَىٰ الْإِقَامَةِ بِهِ مُدَّةً يَنْقَطِعُ فِيهَا حُكْمُ سَفَرِهِ، فَلَهُ الْقَصْرُ فِيهِ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي مَنْ دَخَلَ مَكَّةً لَمْ يُجْمِعْ عَلَىٰ إِقَامَةٍ تَزِيدُ عَلَىٰ إِقَامَةٍ تَزِيدُ عَلَىٰ إِقَامَةٍ تَزِيدُ عَلَىٰ إِقَامَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّا النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِقَامَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّا النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِنَّا النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّا النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ فَعَلَ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ فَي أَسْفَارِهِ يَقْصُرُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ، وَحِينَ قَدِمَ مَكَّةً وَأَقَامَ بِهَا مَا أَقَامَ كَانَ يَقْصُرُ فِيهَا، وَهَذَا فِي أَسْفَارِهِ يَقْصُرُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ، وَحِينَ قَدِمَ مَكَّةً وَأَقَامَ بِهَا مَا أَقَامَ كَانَ يَقْصُرُ فِيهَا، وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ عَائِشَةَ وَالْحَسَنِ. ولَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الرُّجُوعَ إِلَىٰ بَلَدِهِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) حديث جابر أخرجه البخاري برقم (٢٥٠٥)، ومسلم (١٢١٦).

وحديث ابن عباس أخرجه البخاري (١٠٨٥)، ومسلم (١٢٤٠).



فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، عَلَىٰ مَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ، وَبَيْنَ أَنْ يُرِيدَ بَلَدًا آخَرَ، كَمَا فَعَلَ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْح، عَلَىٰ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

فَضْلُلُ [٢]: وَإِنْ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ عَلَىٰ بَلَدٍ لَهُ فِيهِ أَهْلُ أَوْ مَالٌ. فَقَالَ أَحْمَدُ، فِي مَوْضِع: يُتِمُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَارًا. وهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup>. وقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَرَّ بِمَزْرَعَةٍ لَهُ أَتَمَّ. وقَالَ مَالِكُ: إِذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ أَوْ مَالُهُ أَتَمَّ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيم بِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً.

وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يَقْصُرُ، مَا لَمْ يُجْمِعْ عَلَىٰ إِقَامَةِ أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ لَمْ يُجْمِعْ عَلَىٰ إِقَامَةِ أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ لَمْ يُجْمِعْ عَلَىٰ أَرْبَع.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ صَلَّىٰ بِمِنَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيم». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "الْمُسنْنَدِ"(١).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَىٰ أَهْلِ لَكَ أَوْ مَالٍ، فَصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ<sup>(٣)</sup>. وَلِأَنَّهُ مُقِيمٌ بِبَلَدٍ فِيهِ أَهْلُهُ، أَشْبَهَ الْبَلَدَ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ.

فَضْلُلُ [٣]: قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الْحَجِّ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَكَ يُقِيمُ بِهَا حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، فَهَذَا يُصَلِّي بِعَرَفَةَ رَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ أَنْشَأَ السَّفَرَ إِلَىٰ بَلَدهِ، لَيسَ عَلَىٰ أَنْ عَرفة سَفَرُهِ كَمَنْ كَانَ أَنْشَأَ السَفْر، فَهُوَ فِي سَفَرٍ مِنْ مَكَّةَ أَنْشَأَ السَفْر، فَهُوَ فِي سَفَرٍ

<sup>(</sup>١) صحيح: سيأتي لفظه وتخريجه.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٦٢)، وأخرجه أيضًا الحميدي (٣٦) من طريق عكرمة بن إبراهيم
 الباهلي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، أن عثمان فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عكرمة بن إبراهيم، وعبد الله بن عبد الرحمن.

 <sup>(</sup>٣) صحیح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥) عن ابن عيينة، عن عمرو بن
 دينار، عن عطاء، عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه البيهقي (٣/ ١٥٥ -١٥٦) من طريق عمرو بن دينار به.

مِنْ حِينَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً. ولَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مُقِيمًا بِبَغْدَادَ، فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَىٰ الْكُوفَةِ، فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِالنَّهْرَوَانِ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَغْدَادَ ذَاهِبًا إِلَىٰ الْكُوفَةِ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ إِذَا كَانَ يَمُرُّ بِبَغْدَادَ مُجْتَازًا، لَا يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا. وإِنْ كَانَ الَّذِي خَرَجَ إِلَىٰ عَرَفَةَ فِي نِيَّتِهِ الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ إِذَا رَجَعَ، فَإِنَّهُ لَا يَقْصُرُ بِعَرَفَةَ، وَلِذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَا يَقْصُرُونَ. وإِنْ صَلَّىٰ رَجُلُ خَلْفَ مَكَّةً إِذَا رَجَعَ، فَإِنَّهُ لَا يَقْصُرُ بِعَرَفَةَ وَلِذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةً لَا يَقْصُرُ ونَ. وإِنْ صَلَّىٰ رَجُلُ خَلْفَ مَكَّةً يَتْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ أَعْرَيْنِ، صَحَّتْ صَلَاةً مَنْ يَأْتَمُ بِهِ.

فَضْلُلُ [٤]: وَإِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ، فَذَكَرَ حَاجَةً، فَرَجَعَ إِلَيْهَا، فَلَهُ الْقَصْرُ فِي رُجُوعِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَىٰ أَنْ يُقِيمَ إِذَا رَجَعَ مُدَّةً تَقْطَعُ الْقَصْرَ، أَوْ يَكُونَ أَهْلُهُ أَوْ مَالُهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. هَكَذَا حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ. وقَوْلُهُ، فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ: أَتَمَّ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَارًا. يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ أَخْذَ حَاجَتِهِ، وَالرُّجُوعَ مِنْ غَيْرِ إِقَامَةٍ، أَنَّهُ يَقْصُرُ، وَالشَّافِعِيُّ يَرَىٰ لَهُ الْقَصْرَ، مَا لَمْ يَنْوِ فِي رُجُوعِهِ الْإِقَامَةَ فِي الْبَلَدِ أَرْبَعًا، قَالَ: وَلَوْ أَتَمَّ أَحَبُ إِلَيَّ وَالشَّافِعِيُّ يَرَىٰ لَهُ الْقَصْرَ، مَا لَمْ يَنْوِ فِي رُجُوعِهِ الْإِقَامَةَ فِي الْبَلَدِ أَرْبَعًا، قَالَ: وَلَوْ أَتَمَّ أَحَبُ إِلَيَّ وَقَالَ مَالِكُ: يُتِمُّ حَتَىٰ يَخْرُجَ فَاصِلًا الثَّانِيَةِ. ونَحْوُهُ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.

وَلَنَا، أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ السَّفَرِ بِخُرُوجِهِ، وَلَمْ تُوجَدْ إِقَامَةٌ تَقْطَعُ حُكْمَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَتَىٰ قَرْيَةً غَيْرَ مَخْرَجِهِ.

### مَسْأَلَةٌ [٢٧٨]: قَالَ: (وَإِنْ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ، وَغَدًا أَخْرُجُ. قَصَرَ، وَإِنْ أَقَامَ شَهْرًا).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الْإِقَامَةَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَلَهُ الْقَصْرُ، وَلَوْ أَقَامَ سِنِينَ، مِثْلُ أَنْ يُقِيمَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ يَرْجُو نَجَاحَهَا، أَوْ لِجِهَادِ عَدُوِّ، أَوْ حَبَسَهُ سُلْطَانُ أَوْ مَرَضٌ، وَسَوَاءٌ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ انْقِضَاءُ الْحَاجَةِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، أَوْ كَثِيرَةٍ، حَبَسَهُ سُلْطَانُ أَوْ مَرَضٌ، وَسَوَاءٌ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ انْقِضَاءُ الْحَاجَةِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، أَوْ كَثِيرَةٍ، بَعْدَ أَنْ يَحْتَمِلَ انْقِضَاؤُهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي لَا تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يَوْضَا وُلَهُ الْمُدَّةِ الَّتِي لَا تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً، وَإِنْ أَتَىٰ عَلَيْهِ سِنُونَ. وقَدْ رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَقَامَ النَّيْقُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وقَالَ الْمُ يُعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وقَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٠٨٠).



جَابِرُ: "أَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "مُسنْنَدِهِ" (١). وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، "أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَا يُصلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَرُوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْورِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي أَرْبَعًا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ. أَقَمْنَا مَعَ سَعْدٍ بِعَمَّانَ أَوْ سَلْمَانَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي أَرْبَعًا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: نَحْنُ أَعْلَمُ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٣). وَرَوى سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَة، قَالَ: أَقَامَ الْمَعْدِ بِبَعْضِ قُرَى الشَّامِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُهَا سَعْدٌ، وَنُتِمُّهَا (١٠). وَقَالَ نَافِعٌ: أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُو يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَقَدْ حَالَ الثَّلْجُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ (٥). وَعَنْ أَنْنُ عُمَرَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُو يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَقَدْ حَالَ الثَّلْجُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ (٥). وَعَنْ أَنْنُ عُمَرَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُو يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَقَدْ حَالَ الثَّلْجُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ (٥). وَعَنْ أَسَلَى عَبْدِ الله : أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِالشَّامِ سَتَيْنِ يُصَلِّي عَلَامَ مَالِهُ إِنْ الْمَهُرُهُ مُونَ سَبْعَةَ أَشْهُو يَقُصُرُونَ الصَّلَاةِ المُسَافِرِ (٢). وَقَالَ أَنْشُر عَمْ مُولِ اللهِ عَيْقِ بِرَامَهُو مُونَ سَبْعَةَ أَشْهُو يَقُومُ وَنَ الصَّلَاة الشَّامِ مَنْ مَالِكُ أَقَامَ إِنْ الْمُهُولِ يَقْطُونَ الصَّذَة الْمُسَافِرِ (٢). وَقَالَ أَنْشُرَ عَبْرَقِ مَعْدُ إِنْهُ الْمُؤْمِ وَنَ الصَّلَاقَ الْمُعَلَى اللَّوْلَ الْمُعْرَاقِ الْمُولِ اللهِ عَلَى الشَّامِ مَا السَّامِ اللهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمُعَمِّ عَلَيْ وَالْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمُلْمِ الْعَلْمُ الْمَقْولِ الْمَالَقُولُ الْمَعْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمَالِهُ الْمَالَقُولُ الْمُعَلِي الْمُعْتَى اللَّهُ الْمَالَاقُ الْمُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ

(۱) ضعيف مرسل: أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٥)، وكذلك أبو داود (١٢٣٥) والبيهقي (٣/ ١٥٢)، من طريق معمر، عن يحيئ بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، جابر بن عبد الله به. وهذا إسناد ظاهره الصحة، لكن قال أبو داود عقب الحديث: «غير معمر يرسله، لايسنده».

وقد رجح الدارقطني في «العلل» الإرسال، كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٩٤)، وذلك أن علي بن المبارك، وغيره من الحافظ رووا الحديث عن ابن ثوبان مرسلًا.

- (٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٢٩) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
  - (٣) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٧١].
  - (٤) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٧١].
- (٥) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٣) من طريق عبد لله بن عمر، والبيهقي (٣/ ١٥٢) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع به.
- وإسناد البيهقي صحيح، وإسناد عبد الرزاق فيه عبد الله بن عمر، فيه ضعف، وقد تابعه أخوه، كما في "سنن البيهقي".
- (٦) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣٦ / ٥٣٦)، وابن المنذر (٤/ ٣٦٠)، والبيهقي (٣/ ١٥٢) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس به، بلفظ: «شهرين» بدل: «سنتين». وإسناده صحيح.
- (٧) ضعيف: أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٣) من طريق عكرمة بن عمار، عن يحييٰ بن أبي كثير، عن أنس به. =

الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ بِكَابُلَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُجَمِّعُ (۱). وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يُقِيمُونَ بِالرَّيِّ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَبِسِجِسْتَانَ السَّنَيْنِ، يُجَمِّعُونَ وَلَا يَصُومُونَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ عَلِيٍّ - وَلَيْهُهُ - أَنَّهُ قَالَ: وَيَقْصُرُ إِذَا قَالَ: الْيَوْمَ لَا يُجَمِّعُونَ وَلَا يَصُومُونَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ عَلِيٍّ - وَلَيْهُهُ - أَنَّهُ قَالَ: وَيَقْصُرُ إِذَا قَالَ: الْيَوْمَ أَخْرُجُ، غَدًا أَخْرُجُ - شَهْرًا (٢). وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَلَعَلَّ الْخِرَقِيِّ - فَلَا يَهُولِ أَنْ نِهَايَةَ الْقَصْرِ إِلَىٰ شَهْرٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ لَا نِهَايَةَ لِلْقَصْرِ، وَالله أَعْلَمُ.

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ عَزَمَ عَلَىٰ إِقَامَةٍ طَوِيلَةً فِي رُسْتَاقٍ (١)، يَتَنَقَّلُ فِيهِ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَىٰ قَرْيَةٍ، لَا يُجْمِعُ عَلَىٰ الْإِقَامَةِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا مُدَّةً تُبْطِلُ حُكْمَ السَّفَرِ، لَمْ يَبْطُلْ حُكْمُ سَفَرِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ الْإِقَامَةِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا مُدَّةً تُبْطِلُ حُكْمَ السَّفَرِ، لَمْ يَبْطُلْ حُكْمُ سَفَرِهِ؛ لِأَنَّ النَّيْ عَشَرًا بِمَكَّةً وَعَرَفَةً وَمِنَى، فَكَانَ يَقْصُرُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ كُلِّهَا. ورَوَى الْأَثْرَمُ، النَّبِي عَلَىٰ الْأَثْوَلُ فِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُورِّقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: إِنِّي رَجُلُ تَاجِرٌ، آتِي الْأَهْوَازَ، فَأَنْتَقِلُ فِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُورِّقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَر، قُلْتُ: إِنِّي رَجُلُ تَاجِرٌ، آتِي الْإَقَامَةَ؟. قُلْتُ: لَا. قَالَ: قُرْاهَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَىٰ قَرْيَةٍ، فَأُقِيمُ الشَّهْرَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: تَنْوِي الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ، فَأَشْبَهَ لَا أَرَاكَ إِلَّا مُسَافِرًا، صَلِّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِينَ (١٤). وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ، فَأَشْبَهَ الْمُتَنَقِّلُ فِي سَفَرِهِ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَىٰ مَنْزِلٍ إِلَىٰ مَنْزِلٍ.

فَضَّلُ [٢]: وَإِذَا دَخَلَ بَلَدًا، فَقَالَ: إِنْ لَقِيتُ فُلَانًا أَقَمْتُ، وَإِنْ لَمْ أَلْقَهْ لَمْ أُقِمْ. لَمْ يَجْزِمْ بِالْإِقَامَةِ، وَلِأَنَّ الْمُبْطِلَ لِحُكْمِ السَّفَرِ هُوَ الْعَزْمُ عَلَىٰ يَبْطُلُ حُكْمُ سَفَرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالْإِقَامَةِ، وَلِأَنَّ الْمُبْطِلَ لِحُكْمِ السَّفَرِ هُوَ الْعَزْمُ عَلَىٰ الْإِقَامَةِ، وَلَأْنَ بَحَرَامٍ. الْإِقَامَةِ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَإِنَّمَا عَلَقَهُ عَلَىٰ شَرْطٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَرَامٍ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن يحيىٰ بن أبي كثير لم يسمع من أنس؛ فهو منقطع، والرواية ضعيفة؛ لضعف رواية عكرمة، عن يحيىٰ بن أبي كثير.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲/ ٥٣٦)، وابن أبي شيبة (۲/ ٤٥٤)، وابن المنذر (۶/ ٣٦٠)، وابن المنذر (۴/ ٣٦٠)، والبيهقي (۲/ ١٥٢) من طريقين، عن الحسن به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) في المصباح المنير: الرستاق معرَّب، ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم والرزداق بالزاي والدال مثله والجمع رساتيق ورزاديق.

<sup>(</sup>٤) لم أجده مسندًا في كتب السنة المطبوعة.



وَضُلْ [٣]: وَلا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ نَازِلًا وَسَائِرًا عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ ارْسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَىٰ ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ (١). ورُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ جَابِر (٢)، وَأَنَس (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ. ورَوَتْ أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ (١). ورُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ جَابِر (٢)، وَأَنَس (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ. ورَوَتْ أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِب، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّىٰ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ .. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). وَعَنْ عَلِيٍّ - رَحْيَّهُ - «أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ » رَوَاهُ سَعِيدُ (٥). عَلَيْ وَعَنْ عَلِيٍّ - رَحْيَّهُ - «أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ » رَوَاهُ سَعِيدُ (١٠) وَيُصَلِّى رَحْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْوتْرَ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَىٰ أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ يُوتِرُ عَلَىٰ بَعِيرِهِ (٢) وَيُصَلِّى رَحْعَتَيْ الْفَجْرِ قَبْلُهَا. وَيُعْمَلُ مَنْ الْمَعْتُ الشَّمْسُ، صَلَّىٰ رَحْعَتَيْ الْفَجْرِ قَبْلَهَا. وَلُوعَ عَنْ الْمَعْتُ الشَّمْسُ، صَلَّىٰ رَحْعَتَيْ الْفَجْرِ قَبْلَهَا. وَلَكَ عَنْ عَمْرَ، وَعَلِي اللَّهُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ الْمُحْدُوبَةِ وَبَعْدَهَا الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا، فَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو مُتَى اللَّعْرُوبَةِ وَيَعْلَوْعُونَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا (٨). ورُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيِّ، وَابْنِ يُسَافِرُونَ، فَيَتَطَوَّعُونَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا (٨). ورُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ يُسَافِرُونَ، فَيَتَطَوَّعُونَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَالًا عَلْكَ عَنْ عُمْرَ، وَعَلِيِّ وَابْغِي وَالْمُولِ اللهِ عَنْ عُمْرَ، وَعَلِيٍّ وَابْنِ

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية العوفي، وتدليسه، وأما الباقون فهم مع ضعفهم مقرونون.

والحديث صحيح بشواهده التي قبله، والتي بعده.

- (٦) أخرجه البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) (٣٦).
- (٧) أخرجه مسلم (٦٨٠، و٦٨١) عن أبي هريرة، وأبي قتادة رهيه ولم يخرجه البخاري.
  - (٨) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨١) من طريق الربيع بن صبيح، عن الحسن به.

وإسناده ضعيف؛ لضعف الربيع بن صبيح.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ٢٤٣) من طريق هشام، وهو ابن حسان، عن الحسن به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۹۸)، ومسلم (۷۰۰)، وزيادة: «يوميء برأسه» انفرد بها البخاري (۱۰۹۳) عن عقبة بن عامر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢١٧)، ومسلم (٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٠٠)، ومسلم (٧٠٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٠٣)، ومسلم (٧١٩) (٨٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح بشواهده: لم أجده عن علي رهي المهمة و وجدته عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٢) من طريق ابن أبي ليلي، وأشعث، وحجاج، عن عطية، عن ابن عمر به.

مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي ذَرِّ (١)، وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ كَثِيرٍ، وَهُوَ قَوْلُ

ورواية هشام عن الحسن فيها ضعف أيضًا.

والمحفوظ عن الحسن من فعله، كما في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٨١).

(١) تنبيه: الآثار المذكورة أكثرها ليس صريحًا في النوافل التي قبل الصلاة وبعدها، وأكثرها فيها مشروعية التطوع في السفر على الإطلاق، ويتضح ذلك من ذكر ألفاظها.

أثر عمر حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨١) ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٢٤٣)، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، أن أبا ذر، وعمر، كانا يتطوعان في السفر ».

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وفيه أيضًا انقطاع بين مجاهد، وعمر.

**وله طريق أخرى**: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٥٩)، وابن المنذر (٧٥٣/٥) من طريق الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: كان *ع*مر وعبد الله يتطوعان في السفر.

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات؛ إلا حماد، وهو ابن أبي سليمان، فإنه حسن الحديث، ولكن إبراهيم لم يدرك عمر وابن مسعود، ولكن روايته عن ابن مسعود صحيحة كما تقدم التنبيه علىٰ ذلك. والأثر عن عمر حسن بالطريقين. وهو محمول علىٰ النافلة المطلقة، لا علىٰ الرواتب.

وأثر علي حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨١)، وابن المنذر (٥/ ٢٤٣) من طريقه، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم، أن عليًا رَهِي الله كان يتطوع في السفر، وهذا إسناد حسن، وهو محمول علىٰ النافلة المطلقة، لا علىٰ الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها.

وأثر ابن مسعود صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨١)، في إسناده حجاج بن أرطاة، فيه ضعف، وهو مدلس. وله طريق أخرى: تقدم تخريجها ضمن تخريج أثر عمر وهي صحيحة عنه.

وأثر جابر صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨١)، وابن المنذر (٥٢٤٢) من طريق ابن أبي عدي، عن حميد، عن محمد بن قيس، قال: دخلت علىٰ جابر بن عبد الله، وهو يتطوع في السفر. وهو محمول علىٰ النافلة المطلقة، لا علىٰ الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها.

وهذا إسناد صحيح، ومحمد بن قيس هو اليشكري، وثقه ابن المديني، كما في "تهذيب التهذيب".

**وأثر أنس ضعيف:** أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨١)، وابن المنذر (٥/ ٢٤٢) من طريق حفص بن غياث، عن داود أبي اليمان، قال: «رأيت أنسًا يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها».

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ داود أبو اليمان هو داود بن سليمان الخشك، له ترجمة في الجرح والتعديل، قال



مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتَطَوَّعُ مَعَ الْفَرِيضَةِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، إلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ<sup>(۱)</sup>، وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَىٰ قَوْمًا يُسَبِّحُونَ بَعْدَ الصَّلاةِ. فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلاتِي، يَا ابْنَ أَخِي: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَكُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلاتِي، يَا ابْنَ أَخِي: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعُمَانَ، وَقَالَ: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢٠] » الله. وذَكَرَ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَقَالَ: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَكُعَتَيْنِ حَتَىٰ قَبْطَهُ الله، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكُعَتَيْنِ حَتَىٰ قَبْطَهُ الله، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَوْدُ عَلَىٰ رَكُعَتَيْنِ حَتَىٰ قَبْطَهُ الله، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَوْدُ عَلَىٰ رَكُعَتَيْنِ حَتَىٰ قَبْطَهُ الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَكُنَا نُصَلِي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا» رَوَاهُ ابْنُ الْحَضِرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا» رَوَاهُ ابْنُ مَا رُويَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ مَا وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ

فيه أبو حاتم: شيخ.

**وأثر ابن عباس ضعيف:** أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨١)، وابن المنذر (٥/ ٢٤٣) من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه كان يتطوع في السفر.

إسناده ضعيف؛ في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وليس صريحًا في النوافل الراتبة، بل يحمل علىٰ أن المقصود التطوع في السفر بغير الرواتب.

وأثر أبي ذر ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨١) ومن طريقه ابن المنذر (٣٤٣/٥)، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، أن أبا ذر، وعمر، كانا يتطوعان في السفر ».

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وفيه أيضًا انقطاع بين مجاهد، وأبي ذر.

(١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٠) عن هشيم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر به.

وأخرجه ابن المنذر (٥/ ٢٤١) من طريق الشافعي، عن مالك، عن نافع به.

وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٥٨)، ومن طريقه ابن المنذر (٥/ ٢٤٢) عن الثوري عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به. وهذه أسانيد صحيحة، رجالها رجال الشيخين.

(٢) أخرجه البخاري برقم (١٠١١)، ومسلم برقم (٦٨٩).

(٣) ضعيف منكر: أخرجه ابن ماجه (١٠٧٢)، وكذلك أحمد (١/ ٢٣٢)، وعبد بن حميد (٦١٨)، والطحاوي (١/ ٢٢٤)، وفي شرح المشكل (٤٢٦٤)، والطبراني (١٠٩٨٢)، وأبو نعيم في الحلية



ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱). وَحَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ ذَكَرْنَاهُ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِفِعْلِهَا، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَالله أَعْلَمُ.



(١١٨/٧، و ٢٨/١٠)، والبيهقي (٣/١٥٨)، وفي المعرفة (٢٨٦/٤) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاوس، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي بُسْرة الغفاري.

وهذا الحديث تفرد به أسامة بن زيد الليثي، وله أفراد ومنكرات. وهذا الحديث يخالف حديث ابن عمر في الصحيحين.

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۲۲۲)، وكذلك الترمذي (٥٥٠)، وأحمد (٢٩٢/٤)، والبيهقي (١٥٨)، كلهم من طريق صفوان بن سليم، عن أبي بُسْرة، عن البراء بن عازب به.

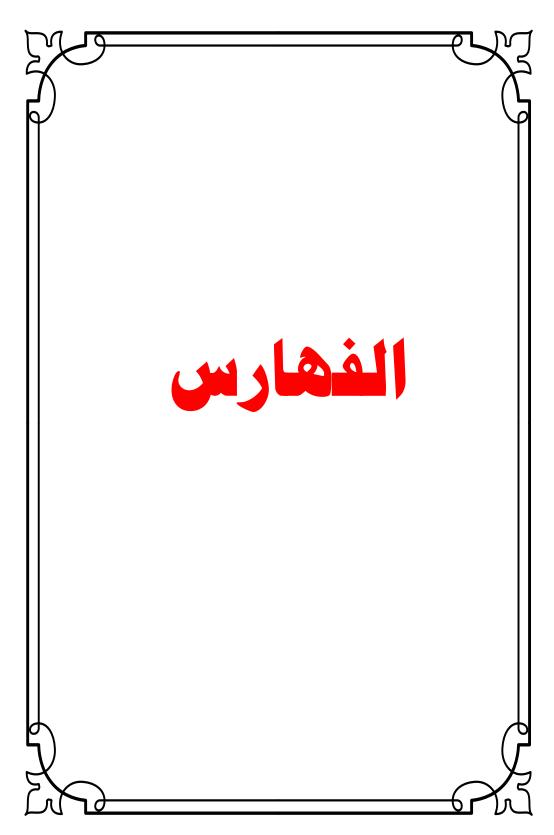



# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحه | طرف الحديث                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣١    | أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ                                                 |
| 791    | اتقوا هذه المحاريب                                                                              |
| Y4+    | أَتِمُّوا الصَّفَّ المقَدَّمَ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخِّرِ     |
|        | اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا                                                 |
| Y0A    | اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً                                                         |
| \vv    | أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ اللهِ الَّذِي يُدَاوِمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَإِنْ قَلَّ            |
|        | أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا                                                    |
| ۳٥٣    | أَحْسَنْت                                                                                       |
|        | أَخَذَ هَذَا بِالْحَزْمِ وَأَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ                                            |
|        | آخِرَ اللَّيْل َ                                                                                |
| YVY    | أخروهن ُحيث أخرهن الله                                                                          |
|        | أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ الله                                                     |
| ١٧٤    | اخفض شيئًا                                                                                      |
| ١٧٤    | اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا                                                                   |
| 1VV    | أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّأَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ                                                  |
| Y £ 7  | إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْبَوُ مَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَة أَقْرَوُهُمْ |

| 177                                    | إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yo.                                    | إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ          |
| YV9                                    | إِذَا أُمُّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَان أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ                |
| ١٣٥،١٢٤                                | إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَبْرُزَ                                 |
| ۹٦                                     | إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ                                                |
| ١٣٤                                    | إِذَا جِئْت إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَوَجَدْت النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ                                     |
| ١٣٢                                    | إِذَا جِئْت فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْت قَدْ صَلَّيْت                                         |
| Y & Y                                  | إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا                   |
| ٣٣٩                                    | إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ            |
| Y • 9                                  | إِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ                                                        |
| ١٤٧                                    | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ                      |
| 177                                    | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ                     |
| ۲۰۱                                    | إِذَا دَعَوْتِ اللهِ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا                         |
| ١٠٧                                    | إذا رأيته فاغسله، وإنَّ لم تره فانضحه                                                                 |
| ۱ ۲۹،۲۲                                | إِذَا زَادَ الرَّاجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ                                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إذا سلم عليك، وأنت تصلي فَرُدَّ بإشارةً                                                               |
| ٠٠٠                                    | إذا سلم عليك، وأنت في الصلاة فَرُدَّ                                                                  |
| 149                                    | إذا سمعت الصرخة فأوتري بركعة                                                                          |
| ۲۱                                     | إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً                    |
| ١٠                                     | إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ                                |
| سَجْدَتَيْنِ                           | إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ |
| *                                      | إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك                                                                      |



| ١٠                                      | إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّىٰ أَثْلَاثَنَا أَمْ أَرْبَعًا                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱٥                                     | إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ               |
| ٣٣٤                                     | إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ                                   |
| \                                       | إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ                                                            |
| ۳۱۷                                     | إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا                                                         |
| ۳۱٥                                     | إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَىٰ سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا                                                 |
| <b>Y 9</b> V                            | إِذَا صَلَّىٰ الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا                                                                     |
| 110                                     | إِذَا صَلَّىٰ الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ، أَعَادَ صَلَاتَهُ، وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ                                 |
| <b>۲</b> 90                             | إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا                                                                                              |
|                                         | ُ<br>إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الْجَمَاعَةَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، تَكُنْ لَكُمَا نَافِلَةً |
| ۱۳۸                                     | إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ                                                         |
| ۳٦٠                                     | ُ<br>إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ                                         |
| 119                                     | ُ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ                            |
| ۲۲                                      | ُ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ                                   |
| ١٧٢                                     | ُ اللّٰهُ عَلَيْ اللَّيْلُ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ                                         |
| ۲۳۰                                     | َ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ                                                                                  |
| Y Y <b>9</b>                            | َ ۚ<br>إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ                                   |
| ١٧٧                                     | عَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ                       |
|                                         | إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى يكون في شك من ا                                                        |
|                                         | ءِ<br>إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ                                             |
| <b>~</b> Y £                            | إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ                                             |
| V •                                     | إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، ولو كان قليلًا فلا إعادة عليه                                                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إذا فال الفام فاحسا فعنيه الإصادان ولو فال فيور فار إعادة فنيه                                                           |

| ۲۸٥               | إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VV</b>         | إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم                                                                             |
| ٣٣٥               | إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْل، قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ        |
| ٩                 | إذا لم يدر كم صلىٰ فليعد حتىٰ يحفظ                                                                       |
| ۰٦                | إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقْ النِّسَاءُ                |
| ١٣                | إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقْ النِّسَاءُ                |
| ٤٦                | إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ                                    |
| ٣٠                | إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ                                         |
| 17, 17, 73        |                                                                                                          |
| ٤١                |                                                                                                          |
| 177               |                                                                                                          |
| وَرَاءَ ذَلِكَ٣١٣ | إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُم بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل، فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ |
| ۹٥                | إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَىٰ بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ                                  |
| ۹٥                | إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ                             |
| ۳۲۰               | اذْهَبُوا بِهَذِهِ إِلَىٰ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُلَّيْفَةَ                                                  |
| ٣٦٥               | أراد أن لا يحرج أمته                                                                                     |
| 101               | أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُسَلَّمُ فِيهِنَّ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ                   |
| 17+               | أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ                |
| 175               | ارْفَعْ قَلِيلًا                                                                                         |
| 175               | ارفع من صوتك شيئًاا                                                                                      |
|                   | َ<br>ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ                                                 |
|                   | ار هقوا القبلة                                                                                           |



| ۳۱٥      | ارْهَقُوا الْقِبْلَةَ                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱٤      | اسْتَتِرُوا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْم                                                                   |
| ۲۸۱      | اسْتَقْبِلْ صَلَاتَك، وَلَا صَلَاةً خَلْفَ الصَّفِّ                                                         |
| ٤٩       | أصاب، وأصابوا                                                                                               |
| ۲۲۳      | أَصَابُوا، وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا                                                                            |
| ۲۰۸      | أصلىٰ الغلام؟                                                                                               |
| ۲ ٤٣     | أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي                                                           |
| ۳۰۸      | أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ                                                |
| ۳٥١      | افْتَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ نَبِيِّكُمْ عَلِي اللهِ بِمكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ                |
| ۲۰۲      | افْصِلْ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثِّنَّيْنِ بِالتَّسْلِيمِ                                                   |
| ١٦٨      | أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْل                                                    |
| 179      | أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُد، كَانَ يَنَامُ نِصَّفَ اللَّيْل، وَيَقُومُ ثُلُّتُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ |
| ١٧٦      | أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ                                                                        |
| ۲۱۱      | أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَأَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ                                                |
| ۳۸۱      | أَقَامَ النَّبِيُّ عَيَّكِيٌّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ                  |
| ۳۸۲      | أَقَامَ النَّبِيُّ عَيَّكِيرٌ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ                    |
| ۳۱۳      | أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَىٰ حِمَارٍ أَتَانٍ                                                                   |
| ۳۳۱      | أَقْبَلْت رَاكِبًا عَلَىٰ حِمَارٍ أَتَانٍ، وَالنَّبِيُّ عَيَالِيَّهُ يُصَلِّي                               |
| ۲۲٦      | اقْتَدُوا بِالْخُلَفَاءِ                                                                                    |
| ۰۰۰۰۰۲۲۲ | اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر، وعمر                                                                       |
|          | اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي سَبْعِ، وَلَا تَزِيدَنَّ عَلَىٰ ذَلِكَ                                               |
|          | اقْرَأْهُ فِي ثَلَاثٍ                                                                                       |

| <i>∞</i> 7(© | ) |
|--------------|---|
| کر ۳۹٦ ج     | ě |
| <b>⊚</b> ~   | _ |

| ٧٠              | أَقْرُ صِيهِ، وَصَلِّي فِيهِأَقُرُ صِيهِ، وَصَلِّي فِيهِ                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y & V           | أَقْرَوُّكُمْ أُبَيٌّ، وَأَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ                                                               |
| <b>Y</b> AV     | أقيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة                                                                  |
| 178             | أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَىٰ؟ قَالَتْ: لَا، إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ .              |
| ۲۸۹             | أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَيْكِةً؟                                                         |
| ١٧٥             | أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجِ رَبَّهُ                                                                      |
| YV £            |                                                                                                            |
| ۲٤٥             | أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ                                                   |
| ۳۰۱             | أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ                                                  |
| ١٣٨             |                                                                                                            |
| ۲٤۲             | الِاثْنَانِ فَمَا فَوْ قَهُمَا جَمَاعَةٌ                                                                   |
| ٧٦              | الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ                                             |
| ۲۹۳             | الأمير إمام، فإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا                                      |
| ١٣              | التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ                                                       |
| ٧٠              | الثوب لا يجنب                                                                                              |
| ۲٦              | السجود بعد التسليم                                                                                         |
| ۲۱              | السهو إذا قام فيما يجلس فيه، أو قعد فيما يُقَام فيه                                                        |
| Y4•             | الصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَىٰ مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَا بْتَدَرْتُمُوهُ |
|                 | العهد الذي بيننا، وبينهَم الصلاة، فمن تركها فقد كفر                                                        |
| ۰۳              | الْقَهْقَهَةُ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ، وَلَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ                                               |
| ۲۳۳، ۲۳۳        | الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ                                                                            |
| الْقِيَامَةِ١٧١ | اللهمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمُقَام يَوْمَ        |

| ٣٢٤                       | اللهمَّ اقْطَعْ أَثْرَهُاللهمَّ اقْطَعْ أَثْرَهُ                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198                       | اللهمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ                                                           |
| 19V                       | اللهمَّ اهْدِنِي فِي مَنْ هَدَيْتَ                                                                      |
| ١٧٠                       | اللهمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ                                                    |
| ١٧٠                       | اللهمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ                           |
| ١٠٠                       | المذي والودي والمنيالمذي والودي والمني                                                                  |
| ۲۱٤                       | النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَىٰ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا ذَرٍّ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ. |
| 170                       | النَّبِيَّ عَيَّكِيرٌ لَمَّا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّىٰ طَلَعَتْ الشَّمْسُ                    |
| ٥٣                        | النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام                                                                           |
| 19                        | الوتر ثلاثةالوتر ثلاثة                                                                                  |
| Y1Y                       | الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ                  |
| ۲٠٩                       | الْوِتْرُ حَقُّ عَلَىٰ كُل مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ                  |
| 191                       | الْوِتْرُ حَقُّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ                |
| ۲٠٩                       | الْوِتْرُ حَقُّ؛ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا                                                    |
| <i>۹۸۱، ۲۰۲، ۳۱۲،</i> ۲۱۲ | الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ                                                                 |
| 19                        | الْوِتْرُ رَكْعَةُاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن           |
| ۲٦٨                       | أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله                                                       |
| ۲٦٨                       | أليس يصلي؟أليس يصلي                                                                                     |
| ۲۲                        | أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْك إِلَّا أَنِّي كُنْت أُصَلِّي                        |
| ٥٩                        | أَمَا شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَكُمْ أُبِيِّ بْنُ كَعْبٍ؟                                                   |
| ۲۷٠                       | أمتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامًت بيننا                                                               |
| <b>۲</b> ٦٧               | أُمِرْ تُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله                             |

| مِ وَلَيَالِيهِنَّ ٢٤٦ | أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّا   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢١                    | أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَك، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي                      |
| ۲۸٤                    | أن أبا بكر صلىٰ بالناس، ورسول الله ﷺ في الصف خلفه                                                           |
| ۲۸۳                    | أن أبا بكر صلىٰ بالناس، ورسول الله ﷺ في الصف                                                                |
| <b>VY</b>              | أن ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دمًا                                                                         |
| ٣٤٤                    | أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إلىٰ مالٍ له بخيبر، يطالعه                                                       |
| ٣٣٧                    | أن ابن عمر، وابن عباس كانا يصليان ركعتين                                                                    |
| ۲۰۲                    | أن ابن مسعود لم يكن يقنت في الفجر                                                                           |
| ۳۱۲                    | إِنَّ ابْنِي هَذَا ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ                                                  |
| 197                    | أن أبي بن كعب أم الناس في خلافة عمر                                                                         |
| 17                     | إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فَصَلَّىٰ، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ                              |
| YYA                    | إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ، حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ           |
| 10+                    | إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا                      |
| YYV                    | إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا صَلَّوْا مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُمْ قِيَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ |
| ُوِثْرُ١٤٣             | إِنَّ الله زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ صَلَاةِ الصُّبْحِ، الْوِتْرُ اأ       |
| الْوِتْرُا۲۱۰          | إِنَّ الله زَادَكُمْ صَلَاةً، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ صَلَاةِ الصُّبْحِ، الْوِتْرُ         |
| Y1Y                    | إِنَّ الله زَادَكُمْ صَلَاةً، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ صَلَاةِ الصُّبْحِ                    |
| ۲۳۰                    | إِنَّ الله فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ                                         |
| ۲۱۰                    | إِنَّ الله قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ                              |
| ٣٤٩                    | إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ                                           |
|                        | إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف                                                               |
| 791                    | إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ مَيَامِنِ الصُّفُو فِ                                          |



| ٤٧    | إِنَّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ الله قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ.      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٦    | إِنَّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ الله قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ.     |
| 1 • 9 | إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ                                          |
| Y 9 £ | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ                                                                        |
| ۲٦٠   | إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوم يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَىٰ                               |
| ۲٦١   | أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوًم، فكان يؤم الناس، وهو أعمىٰ                                                         |
| ۳۸۲   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ                           |
| ۳۷۸   | إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ                            |
| ١٠١   | أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبل                                   |
| ۲۲۰   | أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِيٍّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، كَانَ قَبْلَهَا صَلَاةٌ مُتَقَدِّمَةٌ كَنَ كَلَّمَ اللَّه         |
| 177   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ                                   |
| ۳٦۸   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ النَّظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ                              |
| ٣٦٥   | أن النبِّي ﷺ جمع بين الظهرَ، والعصر                                                                                |
| ٣٦٤   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ فِي الْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْمَطَرِ                              |
| 178   | أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيٌّ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَصَلَّىٰ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ                  |
| 1 27  | أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِيٌّ صَلًّا هُمَا. فَقُلْت لَهُ: أَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا ؟ قَالَ: لا                  |
| ۳٤٠   | إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ                            |
| ۳۷۹   | أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِيٍّ قَدِمَ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ                                                              |
| 197   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ                                                                        |
|       | أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ قَنَتَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَىٰ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ           |
|       | أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّةٍ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ                                                                |
|       | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَيَعْرِضُ الْبَعِيرُ فَيُصَلِّي إِلَيْهِ |
|       |                                                                                                                    |



| YY0              | أن النبي عَلَيْ كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٤              | أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِيٌّ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ                                                      |
| ۳٥۸              | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُدَاوِمُ عَلَىٰ الْقَصْرِ                                                              |
| ١٦٣              | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْل تِسْعَ رَكَعَاتٍ                                                 |
| 19               | أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُهُ فِي وِتْرِهِ كَنْ النَّبَيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُهُ فِي وِتْرِهِ كَنْ              |
| ۲۰٦              | إِنَّ النَّبِيَّ عَي اللَّهِ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعِ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ           |
| 141              | أَنَّ النَّبَٰيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعً، وَرَوَتْ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْع                              |
| ۲۰٦              | أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِ ۖ                                     |
| ١٧٨              | إِنَّ النَّبَيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّىٰ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ ۚ وَهُوَ جَالِسٌ                             |
| 1 8 9            | أَنَّ النَّبِّيَّ عِينَ لِهَىٰ عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ                       |
| ۳۸٤              | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّىٰ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ                    |
| ۲۱۱              | أَنَّ الْوِلْتُرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلَا كَصَلَوَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ                                          |
| ٥٩               | أن تفتُح عليًَّ                                                                                                  |
| ٧٢               | إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا                                                    |
| ١٣٢              | إِنَّ خَلِيلِي - يَعْنِي النَّبِيَّ عَيَّكِيٍّ أَوْصَانِي أَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا                  |
| Y09              | إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ                                                                |
| ٣٣٩              | أَنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَىٰ قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ         |
| ٧٦               | أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنْصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟                                        |
| ۲٦٥              | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ َّتَوُمَّ أَهْلَ دَارِهَا        |
| ةَ خَلْفَنَا ٢٧٢ | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَة |
| ٥٩               | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ صَلَاَّةً، فَقَرَأً فِيهَا، فَلُبِسَ عَلَيْهِ                                      |
| 100              | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَىٰ الْفَجْرِ                                                            |



| ۳٦٠         | إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ                               |
| م ځ ۰ ۲     | إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْم، أَوْ دَعَا عَلَىٰ قَوْ، |
| ۳۸٤         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَىٰ ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ            |
| ١٤٠         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَىٰ عَنْهَا                                            |
| ۱۳٦         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْهَىٰ عَنْها                                            |
| ۱۰۸         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي بَيْتِهِ                   |
| ۱۸۰         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا                         |
| ۲۱۹         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ بِسَبِّحْ                                           |
| ۱۹۳         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ، فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ                                                   |
| 108         | إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلَ                                                   |
| ١٩          | أن سعدا، وعمارا، سجداهما بعد التسليم                                                                                |
| ۳٥٤         | أن صلاة السفر ركعتان                                                                                                |
| ۹۹          | أَنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ                                                                     |
| <b>۲</b> ٦٩ | أن عائشة أمَّتْهُنَّ، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة                                                                    |
| ۱۱۹         | أن عبد الله بن عباس كان يرعف، فيخرج، فيغسل الدم                                                                     |
| 190         | أن علي بن أبي طالب قنت في المغرب                                                                                    |
| ۲۲۱         | أن عليًّا كبر حين قنت في الفجر، وكبر حين ركع                                                                        |
| ۱۹٠         | أن عمر لما دفن أبا بكر، وفرغ منه أوتر بثلاث ركعات                                                                   |
| 77,70       | إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا                                                                                      |
| ۱۰۶         | إِنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْسِلِيهِ. وإِنْ كَانَ يَابِسًا فَافْرُكِيهِ                                                  |
| ۱۳۰         | إن كنت قد صليت في أهلك                                                                                              |

| Y18                                | أن لا أنام حتىٰ أوترأن لا أنام حتىٰ أوتر                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| نَوْمِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ         | أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِنَا           |
| Y90                                | إن من طاعة الله أن تطيعوني                                                                   |
| مَسَاجِدَ                          | إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ       |
| ی                                  | إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك علىٰ الأرض                                                |
| ١٤٠                                | إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا                  |
| ٤٨،٤٧                              | إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ                     |
| ۸٥                                 | إنا لا ندخل كنائسكم                                                                          |
| ٣٥٥                                | إنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ كنا نسافر                                                        |
| نْتَنْتَ                           | أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وفِيهِ: أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَ           |
| ٥٤                                 | انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                          |
| يءَ وَقُتُ الْأُخْرَىٰ١٢٦          | إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ يَجِ       |
| سَجْدَتَيْنِ                       | إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ     |
| مَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ٣٢ | إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ ثُ   |
| ٣٧٤                                | إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ                      |
| Y90                                | إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا                      |
| ٤٣                                 | إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا                      |
| Y98                                | إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ                      |
| ٣٠٠                                | إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ                     |
|                                    | إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ                                                  |
|                                    | إنما هي واحدة، أو خمس                                                                        |
|                                    | ا<br>إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ يَوْلِ الْأُنْثَىٰ، وَيَنْضَحُ مِنْ يَوْلِ الْغُلَامِ الذَّكَرِ. |



| ۳٤  | أنه تشهد في سجدتي السهو                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٤ | أنه خرج إلىٰ الطائف، فقصر الصلاة                                             |
| ۲۳۷ | أَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُتَّخَذَ الْقُرْآنُ مَزَامِيرَ |
| ۳۰۹ | أنه رأى زيد بن ثابت فعل ذلك                                                  |
| ١٧١ |                                                                              |
| 198 | أنه شهد عمر بن الخطاب يقنت في الفجر بعد الركوع                               |
| ١٣٩ | أنه صلىٰ بفسطاطه بصفين ركعتين بعد العصر                                      |
| ۲۰۰ | أنه صلى، فقنت بهم في الفجر بالبصرة، فرفع يديه                                |
| ۲۳۳ | أَنَّهُ قَرَأَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِي ۗ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ               |
| 199 | أَنَّهُ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ                                         |
| 197 | أنه كان لا يقنت إلا في النصف                                                 |
| 101 | أنه كان يصلي بالنهار أربعًا، أربعًا                                          |
| ١٠٦ | أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه                                                 |
|     | أنه كان يقنت قبل الركعة                                                      |
| ۹۱  | أنه كان ينصرف لقليل الدم، وكثيره                                             |
| ١٩٠ | أنه كان يوتر بثلاث                                                           |
| ٩٠  | أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا                     |
| ۳٥٤ | أنها إنما أتمت الصلاة في السفر بتأويل تأولته لا بنص كان معها                 |
| ۳٥٤ | أنها خرجت معتمرة معه في رمضان عمرة رمضان وكانت صائمة                         |
| ۲٦٩ | أنها رأت أم سلمة زوج النبي ﷺ تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن                   |
|     | أنها كانت تفركه إذا كان يابسًا، وتغسله إذا كان رطبًا                         |
|     | أنها كانت تؤم النساء، تقوم معهن في الصف                                      |

| ۲۰۱               | أنهما كانا لا يقنتان في الفجر                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90                | إنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ                                                                               |
| وْلِهِ ٧١         | إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَ |
| ١٢٠               | إِنِّي قُمْتُ بِكُمْ، ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ جُنْبًا وَلَمْ أَغْتَسِلْ                             |
| عَلَىٰ أُمِّهِ٢١٢ | إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الْصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُهَا كَرَاهَةَ أَنْ أَشُقَّ عَ    |
| 177               | إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ                        |
| آلِ دَاوُد٢٣٩     | إِنِّي مَرَرْتُ بِكَ الْبَارِحَةَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ، فَقَدْ أُوتِيتَ مِزْ مَارًا مِنْ مَزَامِيرِ         |
| 117               | أَهْرِ يقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ                                                          |
| ۲۱۳               | أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا                                                                        |
| 17٣               | أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْت                                                 |
| 17٣               | أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ                              |
| ۲۱٤               | أوصاني رسول الله عَيَالِيَّةِ بثلاثَ                                                                     |
| ۲٦٨               | أولئك الذين نهاني الله عنهم                                                                              |
| ۳۱۰               | أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ الصَّفِّ؟                                   |
| ۲٤٥               | أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَىٰ هَذَا؟                                                                        |
| Y0V               | أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ                                                                    |
| Vo                | أَيْنَمَا أَدْرَكَتْك الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ                                             |
| ٣٠٦               | بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ مُتَطَوِّعًا مِنْ اللَّيْلِ               |
| ۲ ٤ ٥             | بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةًأَنَّ                                                                       |
|                   | بَعْدَ النَّسْلِيمِ                                                                                      |
| 1.0               | بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ                                               |
| 177               | يَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً'. قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَة: لِمَنْ شَاءَ          |



| ۲٦۸        | بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠         | تسجد سجدتي السهو وأنت جالس                                                                                              |
| ۲٤٠        |                                                                                                                         |
| ۹۲         |                                                                                                                         |
| ۲٤٠        |                                                                                                                         |
| ۲۹۰        |                                                                                                                         |
| ٧٥         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                   |
| ١٣٤        | تَكُنْ لَكُمَا نَافِلَةً                                                                                                |
| ۸۹         | تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ                                                   |
| ١٠١        | تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ                                                                                              |
| ٧١         | تَنْظُرُ فِيهِ، فَإِنْ رَأَتْ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ . |
| ١٧٤        | ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ                                               |
| 179        | ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِٰنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا         |
| ۳۰٤        | ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ                                     |
| ۳۰٤        | ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاّةٌ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا هُمْ لَهُ كَارِهُونَ                                   |
| ۲۰۷        |                                                                                                                         |
| ۳٥         | ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ                                         |
| <b>TVT</b> | ثم قام، فصلىٰ بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل                                                             |
| ١٠٩        | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ                                              |
| ۸۲         | جُعِلَتْ الْأَرْضُ مَسْجِدًا                                                                                            |
| ٧٥         | جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا                                                                             |
|            | جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا                                                                                        |

| ٣٦٦                                    | جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨                                    | جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَصَلِّ مَا شِئت                                                   |
| ١٦٨                                    |                                                                                               |
| 144                                    | حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرِ                                                                    |
| 179                                    | حتىٰ يفرغ من جزئه                                                                             |
| 179                                    | حتىٰ يفرغ من وتره                                                                             |
| 104                                    | حَفِظْت عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ                                                 |
| 1 • 9                                  | خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ، وَأَهْرِيقُوا عَلَىٰ مَكَانِهِ مَاءً               |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ قُبَاءَ، فَصَلَّىٰ فِيهِ                                        |
| <b>٣٣٩</b> 5                           | خَرَجْت مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ إِلَىٰ قَرْيَةٍ عَلَىٰ رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ مِيلًا  |
| ۳۳٦                                    | خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ مَكَّةَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ رَجَعَ           |
| ٣٧٨                                    | خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ رَجَعَ          |
| ٣٦١                                    | خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ                                           |
| ٣٦٣                                    | خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ                                            |
| Y11                                    | خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْعِبَادِ                                |
| Y11                                    | خَمْسُ صَلَوَاتٍ                                                                              |
| 7 2 1                                  | خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّىٰ                          |
| ۳٥۸                                    | خِيَارُكُمْ مَنْ قَصَرَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ                                              |
| Y9                                     | خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا                                     |
| ۲۸٥                                    | دخلت علىٰ عمر بن الخطاب، وهو يصلي في الهاجرة تطوعًا                                           |
|                                        | ذي النقطتين                                                                                   |
| YA1                                    | رَأَىٰ رَجُلًا يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ                     |



| ٠٨          | رأيت ابن الزبير يشرب الماء، وهو في الصلاة                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <b>YV</b> | رأيت ابن الزبير يطوف بعد الصبح سبعًا، ويصلي ركعتين، ثم يركب                                           |
| ٤٥          | رأيت ابن عمر تفوته ركعة، فيجلس في وتره، والإمام في شفع                                                |
| 107         | رأيت ابن عمر صليٰ ركعتي الفجر، ثم اضطجع                                                               |
| 179         | رأيت ابن عمر، وابن عباس، وهما متربعان في الصلاة                                                       |
| ۳۸٥         | رأيت أنسًا يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها                                                           |
| 179         | رأيت أنسًا يصلي متربعًا، فإذا أراد أن يركع ثني رجله                                                   |
| 179         | رأيت أنسًا يصلي متربعًا                                                                               |
| ۸۸          | رأيت جابر بن عبد الله يصلي على حصير                                                                   |
| ٥٦          | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَل مِنْ الْبُكَاءِ           |
| ۳۱٦         | رأيت عبد الله بن مغفل يصلي، وبينه وبين سترته نحو من سبع أذرع                                          |
| Y • Y       | ربما قنت عمر في صلاة الفجر                                                                            |
| 104         | رَحِمَ اللهُ امْرَءًا صَلَّىٰ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا                                              |
| 17 . 10 8   | رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّىٰ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا                                               |
| ۳۳۷         | ركب إلىٰ ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك                                                           |
| 108         | رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا                                               |
| 100         | رَمَقْت النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ                   |
| 19٣         | روى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضًا، عن فطر بن خليفة                                                    |
| 19٣         | روى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة                                                      |
| ۳۱۰         | زَادَكُ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ                                                                    |
| ۳۱۰         | زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَ لَا تَعُدْ                                                                  |
|             | زَادَنِي رَبِّي صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ |

| ۳٤۸              | زُورُوهَا تُذَكِّرْكُمْ الْآخِرَةَزُورُوهَا تُذَكِّرْكُمْ الْآخِرَةَ                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YYV</b>       |                                                                                         |
| 177              |                                                                                         |
| 104              | سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟                                         |
| 179              | سَأَلْت عَائِشَةَ: أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ؟                          |
| YYY              | سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِسنجَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ                            |
| ٧٨               | سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ؛ ظَهْرُ بَيْتِ الله                      |
| 19               | سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي ﷺ فعله                                        |
| ۳۰               | سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ                                               |
| ١٨               | سجدتا السهو بعد السلام قبل الكلام                                                       |
| 19               | سجدتا السهو بعد السلام                                                                  |
| ۲۸٥              | سِرْت مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي                               |
| 141              | سَقَطَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، فَخُدِشَ أَوْ جُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ            |
| ،، ثم رد عليه ٢٥ | سلمت علىٰ أبي ذر، وهو يصلي، فلم يرد عليَّ حتىٰ قضيٰ صلاته                               |
| 1 <b>٣</b> V     | سمعت رسول الله ﷺ ينهيٰ عنها                                                             |
| <b>۲۳</b> V      | سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْح                 |
| ۲۸۱              | سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُل صَلَّىٰ وَرَاءُ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ. قَالَ: يُعِيدُ.     |
| 178              | شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ                       |
| ٣٧٥              | شَهِدْتُ الْفَتْحَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً |
| تي الفجرا١٥٦     | صحبت ابن عمر في السفر، والحضر، فما رأيته اضطجع بعد ركع                                  |
|                  | صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا                                     |
| <b>"</b> ለጚ      | صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَزِ دْ عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَضَهُ الله         |



| ۳٥۸   | صَحِبْت رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ الله  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳٦   | صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ                                |
| 179   | صِفَةِ تَهَجُّدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَامَ حَتَّىٰ انْتَصَفَ اللَّيْلُ                      |
| Y0£   | صلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ    |
| ۳٤٦   | صَلِّ رَكْعَتَيْنِ                                                                              |
| ۱۳۸   | صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ، كَذَا                                   |
| 170   | صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ                 |
| ١٨٠   | صلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ        |
| ١٨١   | صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا                                               |
| ١٨٢   | صَلِّ قَائِمًا                                                                                  |
| 178   | صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ                                                |
| Y00   | صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً                    |
| ١٨٢   | صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَىٰ صَلَاةِ الرَّجُلِّ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً   |
| 7 20  | صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَىٰ صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً             |
| ۱۷۸   | صَلَاةُ الرَّجُل قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ                                                     |
| Y £ £ | صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ                               |
| ۳٤٥   | صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيدِ رَكْعَتَانِ                |
| ١٨٢   | صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَىٰ النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ                                     |
|       | صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَىٰ النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ                                     |
| ٤٦    | صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ                                                             |
|       | صَلَاةُ اللَّيْل مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ فَإِذَا خِفْت الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ               |
|       | صَلَاةُ اللَّيْلَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ |
|       |                                                                                                 |



| ١٨٩    | صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107.10 | صَلَاةُ اللَّيْلَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ                                                      |
| 101    | صَلَاةُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ                                                  |
| ١٧٦    | صَلَاةُ الْمَرْءَ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ |
| ۲۷۱    | صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا                        |
| ۲۸۹    | صَلَاةُ أُمَّتِي                                                                                  |
| Y 0 £  | صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله                                                  |
| Y 0 Y  | صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله                                                 |
| ١٢٩    | صلوا علىٰ صاحبكم الآن، وإلا فأخروا حتىٰ تطلع الشمس                                                |
| vv     | صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبلِ                           |
| ١٠١    | صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِّ                                                                  |
| ١٦٢    | صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ                                                           |
| ٣٧     | صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّيَ                                                            |
| ١٥٨    | صَلُّوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ                                                 |
| 108    | صَلُّوهُمَا وَلَوْ طَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ                                                         |
| ۸٧     | صلىٰ ابن عباس علىٰ طنفسة قد طبقت البيت صلاة المغرب                                                |
| ۳۱٦    | صَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَائِطِ ثَلَاثَةُ أَذْرُع      |
| ۲ ٤٣   | صَلَّىٰ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّىٰ جَالِسًا                        |
| ۳۰۱    | صَلَّىٰ بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ                                   |
| ١٩     | صلىٰ بهم ابن الزبير، فقام في الركعتين فسبحوا به فسبح بهم                                          |
|        | صلىٰ رسول الله ﷺ خلف أبي بكر قاعدًا في مرضه الذي مات فيه                                          |
|        | صليا سعد بن أبي و قاص فسها في د كعتبن                                                             |



| 117                                     | صلیٰ عمر، فلم یقرا، فاعاد                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۳                                     | صَلَّىٰ فَصَفَّ الرِّجَالَ، ثُمَّ صَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ                                                         |
| 197                                     | صليت مع ابن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداة، فقنت قبل الركوع                                                            |
| ۳٤۲                                     | صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ                       |
| ۳۳٦                                     | صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ عَيِّكِيٍّ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ                                      |
| ۳٥٨                                     | صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ                                            |
| ۲۰۲                                     | صلينا خلف عمر بن الخطاب الفجر، فلم يقنتُ                                                                                |
| <b>۲۲۳</b>                              | صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ                                       |
| ١٠                                      | عد لصلاتك حتى تحفظ                                                                                                      |
| ۰۰۰ ۸۲، ۲۷                              | َ<br>عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ                                                                    |
| ٥٠                                      | عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ                                         |
| 107                                     | عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِعَلَىٰ شِقَّهِ الْأَيْمَنِ                                                                    |
| ١٣١                                     | عَلَيَّ بِهِمَاعَلَيَّ بِهِمَا                                                                                          |
| ٣٣٣                                     | َ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الْغُرَّتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ                                           |
| 177                                     | عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ |
| <b>۲۹۲</b>                              | عليكم بميامن الصفوف، وإياكم وما بين السواري، وعليكم بالصف الأول                                                         |
| 1 • ۲                                   | عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ فِي يَوْمِ الْحُدَيْبِيَةِ                                                                   |
| <b>۲</b> ٦١                             | َ عَنَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، كُلَّ ذَلِكَ يُقَدِّمُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ |
|                                         | فَأَجِبْفَأَجِبْ                                                                                                        |
|                                         | فأخذ بذؤ ابتىفأخذ بذو ابتىفأخذ بدئو ابتى                                                                                |
|                                         | فَ عَدْ بَدُو بِنِي النَّامِينِ عَلَيْ لَا كُعْةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ                                   |
|                                         | فَإِذَا حَشِيَ احْدُكُمْ الصَّبْحَ طَلَكِي رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ                                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فإذا محسِيُ الحدث الصبيح فتيصل ربعه تورِد ك ما فلا عليني                                                                |

| 1 & V | فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوافَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۱   |                                                                                                    |
| ٣٣    |                                                                                                    |
| ٤٣    | فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوافَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا                                               |
| ۲٦٨   | فَإِذَا صَلَّىٰ فَهُوَ أَخُوكَ                                                                     |
| ۳۲٦   | فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ                                     |
| ٤٥    | فَاقْضُوافَاقْضُوا                                                                                 |
| Y00   | فَإِنْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتِ، فَلَا أُصَلِّي |
| 147   | فَإِنْ أَدْرَكْتِهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْت، فَلَا أُصَلِّي          |
| Y & V | فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ                                                      |
| 181   | فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب؛ فإنها وتر                                                         |
| ٤٣    | فَإِنْ سَهَا إِمَامُهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ                                           |
| Y08   | فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ     |
| ٣٢    | فَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ                                               |
| ٣٢    | فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً                   |
| ۲٤۸   | فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ                                |
| Y £ 9 | فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا                                      |
| ١٨٠   | فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا،                                                            |
| ١٨٠   | فإن لم تستطع فمستلقيًا                                                                             |
| ١٨٣   | فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ                                                             |
| ۳٤۸   | فإنها تُذَكِّر الموت                                                                               |
| ١٣٤   | فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ                                                                          |

| ۸٦       | فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئّ       | فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّىٰ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا، أَوْتَرَ بِهِنَّ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِر |
| ٧٥       | فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ                                       |
| ٣٤٥      | فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضِرِ أَرْبَعًا                            |
| ۳۸٦      | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْحَضَٰرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا                    |
| 777      | فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي                                                  |
| ۲۸۳      | فكان رسول الله ﷺ يصلي، وهو جالس                                                                       |
| ۲۹۳      | فكان يؤمنا جالسًا، ونحن جلوس                                                                          |
| ۳٥       | فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ                                                        |
| 11       | فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَىٰ أَنَّهُ الصَّوَابُ                                                       |
| ٣٤٤      | فليس الآن حج، ولا عمرة، ولاغزو                                                                        |
| 19       | فليسجد سجدتين بعدما يسلم                                                                              |
| ۱۷۳۰ ۲۷۳ | فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَافَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا                                          |
| 11       | فَلْيَنْظُرْ أَحْرَىٰ ذَلِكَ لِلصَّوَابِ                                                              |
| ٥٩       | فما منعك                                                                                              |
| 179      | فَمَا يَجِيءُ السَّحَرُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ وِتْرِهِ                                                |
| ٠        |                                                                                                       |
| 740      | فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًافِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا                                                        |
| 99       | فِي الَّذِي مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَتِر مِنْ بَوْلِهِ        |
| 740      | فِي خَمْسَ عَشْرَةَ                                                                                   |
| 740      | فِي سَبْعفِي سَبْع                                                                                    |
|          | في شَهْرفي شَهْر                                                                                      |

| ۲۳۵                         | فِي عَشرٍفِي عَشرٍ                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۵                         | فِي عِشْرِينَفِي عِشْرِينَ                                                                              |
| 101                         | في كل ركعتين تسليمة                                                                                     |
| ۸٦                          | قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط                                                |
| ١٧٣                         | قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ: سَأَلْت عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ الله؟         |
| YAY                         | قَامَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْل، فَجِئْت                                              |
| ۲۸۳                         | قَامَ النَّبَيُّ عَلَيْهِ يُصَلِّي، فَجِئْت، فَوَقَفْت عَنْ يَسَارِهِ، فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ      |
| ِهن <sub>.</sub> هن         | قام فتوضاً، ثم صلىٰ سبعا - أو خمسا - أوتر بهن، لم يسلم إلا في آخر                                       |
| 108                         | قبل الظهر أربع ركعات                                                                                    |
| ۲۲۳                         | قَدْ رَأَيْت الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ                          |
| Yo                          | قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَ لَا تَقَدَّمُوهَا                                                                |
| ۳۲٤                         | قَطَعَ صَلَاتَنَا، قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ                                                                |
| ۳۳۰                         | قَطَعَ صَلاتَنَاقطع صَلاتَنَا                                                                           |
| ۲۰۳                         | َ<br>قُلْت لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                           |
| 191                         | قُلْت لِعَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ؟                                                |
| ۳٥٣                         | قُلْت لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:                                                                        |
| ١٤٥                         | ُ وَبُولِ<br>قُلْت يَا رَسُولَ الله: إنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْت رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ. قَالَ: فَلَا إِذًا |
| YYA                         | قُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ حَتَّىٰ خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ. يَعْنِي السُّحُورَ          |
|                             | كان ابن عباس في نفر من أصحاب النبي عَلَيْ في سفر                                                        |
|                             | كان ابن عمر لا يرئ بالطواف بعد العصر بأسًا                                                              |
|                             | كان إذا أراد أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع                                               |
|                             | كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلُّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنَّ حتىٰ يعرف معانيهُنَّ،                            |
| · · · ( ) ( ) · · · · · · ) |                                                                                                         |

| 10V                | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \vv                | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا                         |
| 171                | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْل يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ                           |
| 177                | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُهُ وَيُطَوِّلُهُ                                                      |
| ۳۱۲                | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ أَحْيَانًا                                                 |
| ۳۲٥                | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ                                           |
| YV1                | كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                                  |
| ۲۳۲                | -<br>كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده، وأهل بيته، فدعا لهم                                         |
| ۳۱٥                | كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ الشَّاةِ                                   |
| ٦٣                 | كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ، فَكَانَ إِذَا قَرَأَ:                                      |
| ِقْتِ الْعَصْرِ٣٦٠ | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ وَ   |
| جِعَ إِلَيْهَا٣٥٨  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ يَرْ |
| ٣٣٩                | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخًا قَصَرَ الصَّلَاةَ                                   |
| هَاهُنَاا          | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ الْفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ       |
| 100                | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنْ اللَّيْل          |
| ۲۳٦                | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ                            |
| Y11                | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ                 |
| 100                | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ                                   |
| لْقِبْلَةِ٢٣٣      | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْل، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ا  |
| صر                 | كان رسول الله ﷺ يصلي علىٰ إثر كل صلَّاة مكتوبة ُ إلا الفجر، والع                                  |
| جْرِ۲۰۲            | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ الْفَ   |
| · ·                | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً                           |

| 177         | كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۷         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلَ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ                         |
| <b>Y</b> VV | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلَ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ                        |
| ۳۱۷         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ، وَيُصَلِّي إِلَيْهَا                                    |
| 100         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ                                             |
| ٣٦٦         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ                              |
| 179         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْل، وَيُحْيِي آخِرَهُ                                   |
| YY •        |                                                                                                     |
| کمک         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ، أَوْ خَمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَا |
| 177         | . به فه در در کر در کوه                                                                             |
| Υ ξ Λ       |                                                                                                     |
| Υ ξ Λ       |                                                                                                     |
| Y9 <b>W</b> | كان وجعًا، فصلىٰ بأصحابه، قاعدًا، وأصحابه قعود                                                      |
| ٣٥٥         |                                                                                                     |
| Y+7         | كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ                              |
| 149         | كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ                  |
| 197         |                                                                                                     |
| Y11         | كَانَ يُوتِرُ عَلَىٰ بَعِيرِهِكَانَ يُوتِرُ عَلَىٰ بَعِيرِهِ                                        |
| 197         | كانا يقنتان في صلاّة الفجر قبل الركوع                                                               |
| ۳۰۲،۳۷      | كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً لَهُ                                                 |
|             | كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ اللَّيْل عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ                |
|             | كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي ا    |

| 174                          | كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ طَوْرًا، وَيَخْفِضُ طَوْرًا                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00                           | كَانَتْ لِي سَاعَةٌ فِي السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ                            |
| YY £                         | كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في عهد عمر                                                       |
| <b>۲۳۳</b>                   | كبر كبر عند خاتمة كل سورة، حتىٰ تختم                                                                |
| Y £ 9                        | كَبِّرْ كَبِّرْكَبِّرْكَبِّرْكَبِّرْ                                                                |
| ١٧٤                          | كلكم قد أصاب                                                                                        |
| ٤٧                           | كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِهِ،            |
| ع صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ١٦١    | كُنَّا نُصَلِّي عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ          |
| Y • A                        | كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ             |
| Y • •                        | كنا نقوم في مسجد رسول الله ﷺ وكان يؤمنا معاذ القاري                                                 |
| ر                            | كنا ننهىٰ أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النها                                           |
| 1 8 9                        | كُنَّا نُنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ. يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                             |
| <b>vv</b>                    | كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل                                            |
| ي غَيْرِ صَلَاةٍ أَذِنَ . ٧٥ | كُنْت إِذَا اسْتَأْذَنْت عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي        |
| ١٧٤                          | كنت أسمع قراءة النبي ﷺ بالليل وأنا علىٰ عريشي                                                       |
| \•V                          | كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيْصَلِّي فِيهِ                             |
| ۳٤۲                          | كُنْت مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ                             |
| Y9                           | كُونُوا فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيَنِيكُونُوا فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيَنِي                        |
| Y0£                          | كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْك أَمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟               |
| ١٨٥                          | لا بأس أن يلف الثوبَ المريضُ، ويسجد عليه                                                            |
| ثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ٥٨      | لَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِ |
|                              | لَا تُشَدُّ الرِّ حَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ                                           |

| Y9Y                | لا تصفوا بين السواري، ولا تأتموا بالقوم، وهم يتحدثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥                 | لا تصلِّ إلىٰ الحش، ولا إلىٰ الحمام، ولا إلىٰ المقبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٣٤                | لَا تُصَلِّ صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّ تَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۱                 | لَا تُصَلُّوا إِلَىٰ الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا إِلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 147                | لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْ تَفِعَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٦                 | لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٥                 | لا تُصَلِّينَّ إلىٰ حش، ولَا في حمام، ولا في المقبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YAY                | لَا تَعُدُلا تَعُدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨                 | لَا تَفْتَحُ عَلَىٰ الْإِمَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171                | كَ<br>لَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1VV                | لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يْل أَوْ نَهَار١٤٨ | َلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّىٰ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ الله، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ. يَعْنِي غَيْرُ مُتَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>YV1</b>         | لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YoY                | لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y70                | لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًالا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | لَا صَلَاةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18                 | َ<br>لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 147                | لَا صَلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | لا صلاة بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | َ عَدَرَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | لا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | الا محورة ورا المستورة والا على المستورة والمستورة والمس |

| ٣٠٩          | لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠١           | لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ                                                         |
|              | لَا غِرَارَ فِي صَلَاَةٍ وَلَا تَسْلِيمِ                                                                        |
| ۸            | لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ، وَلَا تَسْلِيُّمٍ                                                                      |
| 17           | لَا غِرَارَ فِي صَلَاةُ                                                                                         |
| ۲۱۳          | لا وتر بعد الأذان                                                                                               |
| ۲۱۸          | لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍلا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ                                                             |
| 111          | لا يتوضأ من موطئلا يتوضأ من موطئ                                                                                |
| نَحْرَمِ ٣٤٠ | لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَ |
| <b>۲</b> ٦٦  |                                                                                                                 |
| ٣٣٦          |                                                                                                                 |
| ٧١           |                                                                                                                 |
| ١٤٨          | لَا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ                                                |
| ۲۳۰          | لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَ مِّنْ ثَلَاثٍ                                                             |
| ۱ ۳۳، ۲۳۳    | لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ                                                                                  |
| ۲۰٤          | لا يقنت إلا أن يدعو لأحد، أو يدعو علىٰ أحد                                                                      |
| YV0          | لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَىٰ تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ        |
| Y 9 £        | لَا يَوُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا                                                                          |
| Y00          | لَا يُؤَمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانِهِ أَوْ سَيْفِهِ                             |
| ۲۱۱          | لًا، إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ                                                                                    |
|              | لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ                                                               |
| ٥٤           | لأن أسجد على جمرة أحب إلى من أن أنفخ ثم أسجد                                                                    |

| ١٧٨   | لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۰   | لِأَنَّ النَّبَيَّ عِيَّكِيْةٍ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ                                                         |
| ٣٢٣   | لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي  |
| ۸۲    | لَعْنَةُ اللهِ عَلَىٰ الْيَهُودِ وَالنَّصَّارَىٰ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ              |
| ۲۳٤   | لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَنَّا اللَّيْلَةَ. قَالَ إِنَّهُ طَرَأً عَلَيَّ حِزْبِي مِنْ الْقُوْآ آنِ                |
| ۲۱۳   | لقد أغرق في النزع، وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا، وما بين صلاة الغداة                                     |
| YV9   | لَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ                                                               |
| YY0   | لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد ابن خصيفة                                                                     |
| ٣٣٣   | لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَكَيْهِ                              |
| 19    | لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ                                                              |
| ۲۱    |                                                                                                             |
| ٤١،٤٠ | , a                                                                                                         |
| ١٨٠   | لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ                                         |
| ۲۰۳   | لم يقنت رسول الله ﷺ في الصبح إلا شُهرًا، ثم تركه لم يقنت قبله، ولا بعده                                     |
| ۳۲۳   | لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ                            |
| ۳۳۲   | لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْت بِقَتْلِهَا                                      |
| ١٣٨   | لِيُبَلِّعْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ                     |
| ٤٢    | لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَ الْإِمَام سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا إِمَامُهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ         |
| ۲۳۸   | لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآُنِ                                                             |
| YA9   | لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَام وَالنُّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ |
|       | لِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ۚ                                                                         |
| ٣,٣   | ت<br>لَكُ مُكُم أَقُ وُ كُدْ                                                                                |

| Y £ A . Y £ V       | ؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًاؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y & 9               | وُّ مَّكُمَا أَكْبَرُ كُمَا                                                                   |
| 107                 | ا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.       |
| ۲۳۷                 | ا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّىٰ بِالْقُرْ آنِ       |
| ۲۳۸                 | ا أذن الله لشيء                                                                               |
| ١٠٢                 | ا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ، فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ                      |
| ٣٧٤                 | ا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَالِ الإنْفِرَادِ                             |
| 1                   | ا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ                          |
| 178                 | ا حَدَّثَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضَّحَىٰ إِلَّا أُمُّ هَانِيٍّ   |
| ٧٢                  | ا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟                                                |
| 178                 | ا رَأَيْتِ النَّبِيَّ عَيِّكِيْهِ يُصَلِّي الضُّحَىٰ قَطُّ                                    |
| ۳۱۸                 | ا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ إِلَىٰ عُودٍ أَوْ إِلَىٰ عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ             |
| ۱۷۸                 | ا رأيت رسول الله ﷺ صلىٰ في سبحته قاعدًا                                                       |
| بْلَ الْفَجْرِ ١٥٤. | ا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ |
| YYV                 | ا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ                     |
| Y • Y               | ا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا                     |
| ۳۲                  | ا شَأْنُكُمْ؟                                                                                 |
| عَاتٍ               | ا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ إِلَّا صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ سِتَّ رَ   |
|                     | ا مَاتَ نَبِيٌّ حَتَّىٰ يَوُّمَّهُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ                                      |
| Y97                 | ا مات نبي                                                                                     |
|                     | ا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، أَوْ بَلَدٍ، لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ                    |
| 177                 | ا مِنْ رَجُل يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْن        |

| 177                                    | مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣١                                    | مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُّلِ مُسْلِمٍ؟                           |
| ١٣١                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            |
| 19٣                                    |                                                                                                  |
| 1                                      |                                                                                                  |
| 107                                    | ما هذا التمرغ بعد ركعتي الفجر كتمرغ الحمار؟                                                      |
| ۲۲۳                                    | _                                                                                                |
| ۲۱٤                                    | مَتَىٰ تُو تِرُ؟                                                                                 |
| ٥٩                                     | مثنىٰ مثنىٰ، فإذا خشيت الصبح                                                                     |
| ۲۰۶                                    | مثني، مثني، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة                                                         |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                                                                                  |
| ١٧٤                                    | مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَك                                                 |
| Υ ٤ Λ                                  | مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ                                                          |
| 101                                    |                                                                                                  |
| ٤٧، ٢٢٣                                | من أحبني فليحب هذين                                                                              |
| 177                                    | من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح                                           |
| ٣٧٣                                    | مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ                                |
| ١٣                                     | مَنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً تُفْقَهُ أَوْ تُفْهَمُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ   |
| <b>Y 1 Y</b>                           | مَنْ أَكَلَ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا                              |
|                                        | مَنْ الْقَائِلُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا، مَا تَنَاهَتْ دُونَ الْعَرْشِ |
| ۳۱۲                                    | مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ       |
|                                        | مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدُ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ                                         |

| ١٧٠        | مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْل، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109        | مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ أَرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَع بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ   |
| ١٦٤        | مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ شُفْعَةِ الضُّحَىٰ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنَّ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ              |
| ۲۱٤        | مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ                                         |
| ۲۱٤        | مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْل فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ                                     |
| ۲۱٤        | مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلَ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ                                   |
| ۲۳۲        | من ختم القرآن فله دعوة مستجابةً                                                                                |
| ۲٧٤        | مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ                                           |
| ۲۷٤        | مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ                                                                           |
| ۲٤١        | مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ                                             |
| ۰          | من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد                                                                             |
| ۲۰         | مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ                                         |
| ۱٦٠        | مَنْ صَلَّىٰ بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ                          |
| ١٧٥        | مَنْ صَلَّىٰ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَىٰ اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ                    |
| <b>۲۳۳</b> | من صلىٰ صلاة فريضة فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة                                           |
| ۱۷۸        | مَنْ صَلَّىٰ قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّىٰ قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ                 |
| ۳٤۸        | من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد                                                                             |
| ۳٦٦        | مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ                                                                                |
|            | مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ صَلَا |
| <b>۲۲۲</b> | مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ                          |
| <b>۲۲۲</b> | من قام                                                                                                         |
| ۲٤۸        | مَنْ قَرَأَ الْقُرْ آنَ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفِ عَشْرُ حَسَنَاتِ                                    |

| ۲ ٤٨       | من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177        | مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَىٰ اللهِ حَاجَةٌ، أَوْ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلْيَتَوَضَّأْ     |
| Y18        | مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَانْتَهَىٰ وِتْرُهُ إِلَىٰ السَّحَرِ          |
| 1 80       | مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ             |
| ٥٧         | مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ                                                    |
| ١٣         | مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله                                    |
| 1 2 4      | مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ                |
| 1٧0        | مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ                                                 |
| 177        | مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا                          |
| ۰۳         | مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ                                                      |
| Y          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            |
| 1.1        | نعمنعم                                                                                           |
| 1          | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّىٰ طُلُوعُ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبُهَا                        |
| ۳۱۹        | نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام                                                               |
| ۲٦۸        | نُهِيتُ عَنْ قَتْلُ الْمُصَلِّينَ                                                                |
| YYA        | نُور الله علىٰ عَمر قبره كما نور علينا مساجدنا                                                   |
| 1 • 7      |                                                                                                  |
| ۳۱٤        | هَبَطْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِةً مِنْ ثَنِيَّةٍ أَذَاخِرَ                                     |
| ۲۳۸        | هَذَا سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ لِله الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا |
| ١٥٨        | هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ                                                                        |
| <b>YVY</b> | هكذا رأيت رسول الله ﷺ                                                                            |
| Y & •      | وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبِ لِيُحْتَطَبَ                     |

| ۳۳٤   | وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۹   | · ·                                                                                                                 |
| ۲۷۱   |                                                                                                                     |
| ۲۸۳   |                                                                                                                     |
| ۲۹۱   | وَسِّطُوا الْإِمَامَ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ                                                                           |
| ۱۹۷   | وعقلت عنه الصلوات الخمس، وكلمات أقولهن عند انقضائهن                                                                 |
| ٧٨    | وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ، وَمَعَاطِنُ الْإِبل، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ                                                   |
| ۲۳٦   | وَ لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ                                                |
| ۱۳٥   | وَلَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا                                                 |
| ۹٦    | و لا نكف ثوبًا، و لا شعرًا                                                                                          |
| ۲۷٤   | وَلَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَىٰ تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ |
| ۱۷٦   | وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ التَّهَجُّدَ وَكَانَ يُطِيلُهُ                                      |
| ۱۸٦   | *                                                                                                                   |
| ، ۱۳۰ | وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِثُوا٥٤                                                                                        |
| ۲٤٥   | وَهَذَانِ جَمَاعَةٌ                                                                                                 |
| ۱۷۹   | وَيَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ                                                                    |
| ۱۷٤   |                                                                                                                     |
| ۱۷٤   |                                                                                                                     |
|       | يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ             |
| ۱۲۸   | يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ                                            |
|       | يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا                                                     |
| 170   | يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ                                                     |

| ۹۸         | يُجْزِئُكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهِ حَيْثُ تَرَىٰ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99         | يُجْزِ تُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ                                                                          |
| ١٦٣        | يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ                                               |
| ۲ ٤ ۸      | يُصَلِّي بِالنَّاسِ                                                                                    |
| ١٨٦        | يصليَّ جَالسًا، ويسجد علىٰ الأرض                                                                       |
| 179        | يصلي علىٰ الجنازة بعد العصر، وبعد الصبح، إذا صُلِّيَتا لوقتهما                                         |
| ٧ <b>٥</b> | يصلي في مرابض الغنم، ولا يصلي في أعطان الإبل                                                           |
| ۰۳         | يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء                                                                           |
| ١٠٠        | يغسل ذكره، ويتوضأ                                                                                      |
| ١٠٤        | يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم                                                    |
| ۳۳۰        | يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ |
| ۲۳۳        | يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ                                             |
| ۳۳٤        | يَقْطَعُ الصَّلَاةَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ                                                                 |
| ۳۳٥        | يَقِي ذَلِكَ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ                                                                  |
| ۳۷۷        | يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ مَنْسَكِهِ ثَلَاثًا                                                |
| 99         | يَكْفِيك أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ           |
| ۳۳۸        | يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ                                               |
| ۳٤٠        | يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ                                                               |
| ۹۰۲، ۵۰۳   | يَوُّمُّ الْقَوْمَ أَقْرَقُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ                                              |
| Y & 7      | يَوُّمُّ الْقَوْمَ أَقْرَقُ هُمْ لِكِتَابِ الله                                                        |
| ۳۰۵،۲٤۸    | يَوُّمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ                                                        |
| ۳۰۳        | يَةُ مُّكُمْ أَقْ َ وُكُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ                                                   |



## فهرس الموضوعات

| <b></b>                                         | 🚓 باب سجدتي السهوِ                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| و شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ، أَتَىٰ بِمَا بَقِيَ    | مَسْأَلَةٌ [٢١٤]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَمَنْ سَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ      |
| لَدُ وَسَلَّمَ. كَمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ،  | عَلَيْهِ مِنْ صَلاتِهِ، وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ثُمَّ تَشَهَّ    |
| <b>。</b>                                        | وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ عَيْظِةٍ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ)             |
| ، الصَّلَاةَ٧                                   | فَضَّلْ [١]: فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ، أَوْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ اسْتَأْنَفَ             |
| v                                               | فَضَّلْلُ [٢]: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّىٰ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَىٰ               |
| صَلَّىٰ؟ تَحَرَّىٰ، فَبَنَىٰ عَلَىٰ أَكْثَرِ    | مُسْأَلَةٌ [٢١٥]: قَالَ: وَمَنْ كَانَ إِمَامًا فَشَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ            |
| عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْقٍ ٨                    | وَهْمِهِ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، كَمَا روىٰ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ      |
| ١٢                                              | فَضَّلْلُ [١]: وَمَتَىٰ اسْتَوَىٰ عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ بَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ      |
| لَزِمَ الْمَأْمُومِينَ تَنْبِيهُهُ١٢            | فَضَّلْ [٢]: وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَأَتَىٰ بِفِعْلِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ،        |
| ١٤                                              | فَضَّلْ [٣]: إِذَا سَبَّحَ بِهِ اثْنَانِ يَثِقُ بِقَوْلِهِ مَا، لَزِمَهُ قَبُولُهُ    |
| إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ صِدْقُهُ ١٦ | فَحُّلُلُ [٤]: فَإِنْ سَبَّحَ بِالْإِمَامِ وَاحِدٌ لَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ قَوْلِهِ، إ   |
| للسَّلَامِ، مِثْلُ الْمُنْفَرِدِ إِذَا شَكَّ    | <b>مَسْأَلَةٌ [٢١٦]</b> : قَالَ (وَمَا عَدَا هَذَا مِنْ السَّهْوِ فَسُجُودُهُ قَبْلَ  |
| ي مَوْضِع جُلُوسٍ، أَوْ جَلَسَ فِي              | فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّىٰ، فَبَنَىٰ عَلَىٰ الْيَقِينِ، أَوْ قَامَ فِي |
| رضِعِ جَهْرٍ، أَوْ صَلَّىٰ خَمْسًا، أَوْ        | مَوْضِعِ قِيَامٍ، أَوْ جَهَرَ فِي مَوْضِعِ تَخَافُتٍ، أَوْ خَافَتَ فِي مَوْ           |
|                                                 | مَا عَدَاهُ مِنْ السَّهْمِ ، فَكُلُّ ذَلكَ يَسْحُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ)           |

| فَضَّلْ [١]: فِي تَفْصِيلِ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخِرَ قِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَضَّلْ [٢]: قَوْلُهُ: «أَوْ قَامَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ»٢١                                               |
| فَضْلُلْ [٣]: إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ بِتَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، قَبْلَ قِيَامِهِمْ، وَبَعْدَ قِيَامِ إِمَامِهِمْ،           |
| نَابَعُوهُ فِي الْقِيَامِ، وَلَمْ يَجْلِسُوا لِلتَّشَهُّدِ                                                                                |
| فَضَّلْلُ [٤]: وَ إِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ دُونَ الْجُلُوسِ لَهُ                                                                          |
| فَضَّلُ [٥]: فَإِنْ مَضَىٰ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ، أَوْ رَجَعَ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ،                            |
| عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَنَّهُ مَا لِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَ                                     |
| فَضْلُلُ [٦]: قَوْلُهُ: «أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ»                                                                                |
| فَضَّلُلُ [٧]: وَالزِّيَادَاتُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ                                                                                          |
| فَضْلُلُ [٨]: وَإِذَا جَلَسَ فِي مَوْضِعٍ للتَّشَهُّدِ قَدْرَ جَلْسَةِ الْإَسْتِرَاحَةِ                                                   |
| فَضْلُلْ [٩]: قَوْلُهُ أَوْ جَهَرَ فِي مَوْضِعِ تَخَافُتٍ، أَوْ خَافَتَ فِي مَوْضِعِ جَهْرٍ٣٠                                             |
| فَضَّلْ [١٠]: قَوْلُهُ أَوْ صَلَّىٰ خَمْسًا يَعْنِي فِي صَلاّةٍ رُبَاعِيّةٍ                                                               |
| مُسْأَلَةٌ [٢١٧]: قَالَ (فَإِذَا نَسِيَ أَنَّ عَلَيْهِ شُجُودَ سَهْوٍ وَسَلَّمَ، كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ،                   |
| وَتَشَهَّدَ، وَسَلَّمَ، مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ تَكَلَّمَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ) ٣٣ |
| فَضَّلْ [١]: وَإِذَا نَسِيَ شُجُودَ السَّهْوِ حَتَّىٰ طَالَ الْفَصْلُ، لَمْ تَبْطُلُ الصَّلَا أَهُ                                        |
| فَضَّلْ [٢]: وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ                                                            |
| فَضْلُ [٣]: وَإِنْ نَسِيَ السُّجُودَ حَتَّىٰ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَىٰ، سَجَدَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا٣٧                               |
| فَضَّلْ [٤]: وَشُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ وَاجِبٌ                                                               |
| فَضْلُلُ [٥]: فَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَمْدًا؛ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ٣٨                                       |
| مُسْأَلَةٌ [٢١٨]: قَالَ: وَإِذَا نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ،                     |
| سَجَدَ سَجْدَةً تَصِحُ لَهُ رَكْعَةٌ، وَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايتَيْن عَنْ               |

| بِي عَبْدِ اللهِ ﴿ لِللَّهِ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَىٰ، قَالَ: كَأَنَّ هَذَا يَلْعَبُ، يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا) ٢٨           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَضَّلْلُ [١]: وَإِذَا تَرَكَ رُكْنًا، ثُمَّ ذَكَرَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ، بَنَىٰ الْأَمْرَ عَلَىٰ أَسْوَءِ الْأَحْوَالِ٣٩          |
| فَضَّلْلَ [٢]: وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ فِيهَا - هَلْ أَخَلَّ بِهِ أَوْ لَا؟ -                     |
| لَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ                                                                                                    |
| فَضَّلْ [٣]: إذا سَهَا سَهْوَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ جِنْسٍ، كَفَاهُ سَجْدَتَانِ لِلْجَمِيع٠٠٠                                            |
| فَضَّلَكُ [٤]: وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، فَصَلَّىٰ رَكْعَةً، ثُمَّ نَوَىٰ مُتَابَعَةَ الْإِمَام                                         |
| سُائَلةً [٢١٩]: قَالَ: (وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ، إِلَّا أَنْ يَسْهُوَ إِمَامُهُ، فَيَسْجُدَ مَعَهُ). ٢٠                |
| فَضَّلْ [١]: فَأَمَّا غَيْرُ الْمَسْبُوقِ إِذَا سَهَا إِمَامُهُ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَهَلْ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ                              |
| فَضَّلْلُ [٢]: إذا قَامَ الْمَأْمُومُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ، فَسَجَدَ إمَامُهُ بَعْدَ السَّلَام                                            |
| فَضَّلْلُ [٣]: وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ سُجُودٌ لِذَلِكَ ٤٤                                                        |
| فَضَّلْلُ [٤]: وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِشَيْءٍ فَعَلَهُ أَوْ تَرَكَهُ عَامِدًا                                                          |
| فَضَّلِلْ [٥]: وَحُكْمُ النَّافِلَةِ حُكْمُ الْفَرْضِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ                                                                |
| فَضَّلْلُ [٦]: وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ فِي صَلَاةِ جِنَازَةٍ لِأَنَّهَا لَا سُجُودَ فِي صُلْبِهَا٤٦                           |
| سْ أَلَةٌ [ ٢٢٠]: قَالَ: (وَمَنْ تَكَلَّمَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)                                                      |
| فَضَّلْلَ [١]: وَكُلُّ كَلَامٍ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَإِنَّمَا هُوَ فِي الْيَسِيرِ مِنْهُ١٥                         |
| ُ <b>سْأَئَةٌ [٢٢١]</b> : قَالَ إِلَّا الْإِمَامَ خَاصَّةً؛ فَإِنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ) ١ ٥ |
| ُفَ <u>ضِّل</u> ْلُ [١]: وَالْكَلَامُ الْمُبْطِلُ مَا انْتَظَمَ حَرْفَيْنِ٣٥                                                               |
| <u>فَضِّلْلُ</u> [۲]: فَأَمَّا النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ                                                                                    |
| فَضَّلِلُ [٣]: فَأَمَّا النَّحْنَحَةُ                                                                                                      |
| <u>فَضِّلْلُ [٤]:</u> فَأَمَّا الْبُكَاءُ وَالتَّأُوُّهُ وَالْأَنِينُ                                                                      |
| <u></u>                                                                                                                                    |

| فَضَّلْلُ [٦]: وَفِي مَعْنَىٰ هَذَا النَّوْعِ، إِذَا فَتَحَ عَلَىٰ الْإِمَامِ إِذَا ارْتَجَّ عَلَيْهِ٧٥                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَضَّلْلُ [٧]: وَإِذَا أُرْتِجَّ عَلَىٰ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ لَزِمَ مَنْ وَرَاءَهُ الْفَتْحُ عَلَيْهِ                                                                                                       |
| فَضْلُلْ [٨]: قِيلَ لِأَحْمَدَ، - رَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَرَأً: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُوَتَى ﴾ هَلْ يَقُولُ:                                                                      |
| سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ»                                                                                                                                                                                      |
| فَضَّلَلْ [٩]: يُكْرَهُ أَنْ يَفْتَحَ مَنْ هُوَ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ هُوَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَىٰ٥٦                                                                                                             |
| فَضَّلْلُ [١٠]: إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ الْمُصَلِّي، لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ السَّلَام بِالْكَلَام                                                                                                                     |
| فَضَّلْلُ [١١]: وَإِذَا دَخَلَ قَوْمٌ عَلَىٰ قَوْم وَهُمْ يُصَلُّونَ                                                                                                                                               |
| فَضَّلْلُ [١٢]: إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي الْفَرِيضَةِ عَامِدًا، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ                                                                                                                             |
| فَضَّلْلُ [١٣] : إِذَا تَرَكَ فِي فِيهِ مَا يَذُوبُ كَالسُّكَّرِ فَذَابَ مِنْهُ شَيْءٌ فَابْتَلَعَهُ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ ٦٩                                                                                         |
| ﴾ بَابُ الصَّلاَةِ بِالنَّجَاسَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ                                                                                                                                                                  |
| سْ أَلَةٌ [٢٢٢]: قَالَ: (وَإِذَا لَمْ تَكُنْ ثِيَابُهُ طَاهِرَةً، وَمَوْضِعُ صَلَاتِهِ طَاهِرًا، أَعَادَ) ٧٠                                                                                                       |
| <u>فَضِّلْلُ</u> [١]: وَطَهَارَةُ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ شَرْطٌ أَيْضًا٧١                                                                                                                                             |
| فَضَّلْلُ [٢]: وَإِذَا صَلَّىٰ، ثُمَّ رَأَىٰ عَلَيْهِ نَجَاسَةً فِي بَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ٧١                                                                                                                      |
| فَضَّلْلَ [٣]: وَإِذا سَقَطَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، ثُمَّ زَالَتْ عَنْهُ، أَوْ أَزَالَهَا فِي الْحَالِ، لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. ٧٣                                                                                 |
| فَضَّلْ [٤]: وَإِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ مِنْدِيل، طَرَفُهُ نَجِسٌ أَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي                                                                                                      |
| جَاسَةٍ، وَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ طَاهِرٌ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ                                                                                                                                                    |
| فَضَّلْلُ [٥]: وَإِذَا حَمَلَ فِي الصَّلَاةِ حَيَوَانًا طَاهِرًا أَوْ صَبِيًّا، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ٧                                                                                                           |
| ُسْلَلَةٌ [٢٢٣]: قَالَ: (وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّىٰ فِي الْمَقْبَرَةِ أَوْ الْحُشِّ أَوْ الْحَمَّامِ أَوْ فِي أَعْطَانِ                                                                                               |
| لْإِبِلِ؛ أَعَادَ)لْإِبِلِ؛ أَعَادَ)                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                    |
| فَضَّلُلُ [١]: وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَعَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمَزْبَلَةَ، وَالْمَجْزَرَةَ٧٨<br>فَضِّلُلُ [٢]: قَالَ الْقَاضِي: الْمَنْعُ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ تَعَيُّدٌ، لَا لِعِلَّةِ مَعْقُولَةِ٧٩ |

| فَضَّلْلُ [٣]: وَزَادَ أَصْحَابُنَا الْمَجْزَرَةَ، وَالْمَزْبَلَةَ، وَمَحَجَّةَ الطَّرِيقِ                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَضْلَلْ [٤]: وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَىٰ هَذِهِ الْمَوَاضِع فَإِنْ فَعَلَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ٨١                 |
| فَضَّلْ [٥]: وَإِنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ سَطْحِ الْحُشِّ أَوْ الْحَمَّامِ أَوْ عَطَنِ الْإِبِلِ أَوْ غَيْرِهَا٨٢          |
| فَضَّلْلَ [٦]: وَإِنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا فِي الْمَقْبَرَةِ بَيْنَ الْقُبُورِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُهَا                    |
| فَضَّلْلُ [٧]: وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ، وَلَا عَلَىٰ ظَهْرِهَا                                   |
| فَضَّلْلَ [٨]: وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَعَلَىٰ ظَهْرِهَا                                            |
| فَضَّلْلُ [٩]: وَفِي الصَّلَاةِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ رِوَايَتَانِ٨٤                                         |
| فَضَّلْلُ [١٠]: قَالَ أَحْمَدُ - عَلِيُّ -: تُصَلَّىٰ الْجُمُعَةُ فِي الْمَوْضِعِ الْغَصْبِ٥٨                       |
| فَضَّلْلُ [١١]: قَالَ أَحْمَدُ - عَلِيِّهُ -: أَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي أَرْضِ الْخَسْفِ٥٨                            |
| فَضَّلْلُ [١٢]: وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ النَّظِيفَةِ                                             |
| فَضَّلْلَ [١٣]: وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ نَجِسَةً، فَطَيَّنَهَا بِطَاهِرٍ، أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئًا طَاهِرًا، |
| ُ صَلَّىٰ عَلَيْه صَحَّتْ الصَّلَاةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ                                                              |
| فَضَّلْلُ [١٤]: وَيُكُرَّهُ تَطْيِينُ الْمَسْجِدِ بِطِينٍ نَجِسٍ                                                    |
| فَضْلُلُ [١٥]: وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ الْحَصِيرِ وَالْبُسُطِ مِنْ الصُّوفِ وَالشَّعَرِ وَالْوَبَرِ .٨٧    |
| سْأَلَةٌ [٢٢٤]: قَالَ: (وَإِنْ صَلَّىٰ وَفِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، وَإِنْ قَلَّتْ، أَعَادَ)                           |
| سْأَلَةٌ [٢٢٥]: قَالَ: (إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَمًا أَوْ قَيْحًا يَسِيرًا مِمَّا لَا يَفْحُشُ فِي الْقَلْبِ)٩   |
| فَضَّلْلُ [١]: وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، أَنَّ الْيَسِيرَ مَا لَا يَفْحُشُ فِي الْقَلْبِ٩٢                       |
| فَضْلُلُ [٢]: وَالْقَيْحُ، وَالصَّدِيدُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ الدَّمِ، بِمَنْزِلَتِهِ                               |
| فَضَّلْلُ [٣]: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الدَّمِ مُجْتَمِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا                                     |
| فَضَّلُلُ [٤]: وَيُعْفَىٰ عَنْ يَسِيرِ دَمِ الْحَيْضِ                                                               |
| فَضْلُلُ [٥]: وَدَمُ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةُ، كَالْبَقِّ                                                      |

| <i>∞</i> 1/6 | )  |
|--------------|----|
| 2. 5.85 5    | 6_ |
| <b>2</b>     | _  |

| ٩٤                                      | فَضَّلْلُ [٦]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ الْقَيْءِ                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٥                                      | فَضَّلْلُ [٧]: وَقَدْ عُفِي عَنْ النَّجَاسَاتِ الْمُغَلَّظَةِ لِأَجْل مَحَلِّهَا                      |
| <b>٩</b> V                              | فَضَّلْلُ [٨]: وَإِذَا كَانَ عَلَىٰ الْأَجْسَامِ الصَّقِيلَةِ                                         |
| رَ، حَتَّىٰ يَتَيَقَّنَ أَنَّ الْغَسْلَ | مَسْلَلَةٌ [٢٢٦]: قَالَ: (وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنْ الثَّوْبِ اسْتَظْهَا              |
| <b>9</b> V                              | قَدْ أَتَىٰ عَلَىٰ النَّجَاسَةِ)                                                                      |
| 4۸                                      | فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ خَفِيَتْ النَّجَاسَةُ فِي فَضَاءٍ وَاسِعٍ، صَلَّىٰ حَيْثُ شَ                    |
|                                         | مَسْأَلَةٌ [٢٢٧]: قَالَ: (وَمَا خَرَجَ مِنْ الْإِنْسَانِ، أَوْ الْبَهِيمَةِ الَّتِي                   |
| ٩٨                                      | بَوْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ نَجِسٌ)                                                                  |
| 1                                       | فَضَّلْلُ [١]: وَفِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ احْتِمَالَانِ                                       |
| 1+1                                     | فَضَّلْلُ [٢]: وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَكَحْمُهُ وَرَوْثُهُ طَاهِرٌ                                    |
| 1.7                                     | فَضَّلْلُ [٣]: فَأَمَّا الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ                                         |
| الْمَاءُ عَلَيْهِ)                      | مَسْأَلَةٌ [٢٢٨]: قَالَ: (إلَّا بَوْلَ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ، فَإِنَّهُ يُرَشُّ |
| هُ، غُسِلَ بَوْلُهُ ١٠٥                 | فَضَّلْلُ [١]: قَالَ أَحْمَدُ: الصَّبِيُّ إِذَا طَعِمَ الطَّعَامَ، وَأَرَادَهُ، وَاشْتَهَاهُ          |
| حَرَى، أَنَّهُ كَالدَّمِ) . ١٠٦         | مَسْأَلَةٌ [٢٢٩]: قَالَ: (وَالْمَنِيُّ طَاهِرٌ. وعَنْ أَبِي عَبْدِ الله، ﴿ إِنَّهُ إِنَّا أَنَّا الله |
| ١٠٧                                     |                                                                                                       |
| إِ الْمَرْأَةِ فَلَا يُفْرَكُ ١٠٨       | فَضَّلْ [٢]: قَالَ أَحْمَدُ - رَهِيُّ -: إِنَّمَا يُفْرَكُ مَنِيُّ الرَّجُلِ، أَمَّا مَنِيُّ          |
| ١٠٨                                     | فَضَّلْلُ [٣]: فَأَمَّا الْعَلَقَةُ                                                                   |
| ١٠٨                                     | فَضَّلْلُ [٤]: وَمَنْ أَمْنَىٰ وَعَلَىٰ فَرْجِهِ نَجَاسَةٌ نَجُسَ مَنِيُّهُ                           |
| ءِ)(پ                                   | مَسْأَلَةٌ [٢٣٠]: قَالَ: (وَالْبَوْلَةُ عَلَىٰ الْأَرْضِ يُطَهِّرُهَا دَلْوٌ مِنْ مَا                 |
| وَجَرَىٰ عَلَيْهَا، فَهُوَ كَمَا        | فَصَّلْلُ [١]: وَإِنْ أَصَابَ الْأَرْضَ مَاءُ الْمَطَرِ أَوْ السُّيُولِ، فَغَمَرَهَا،                 |
| 11+                                     | لَوْ صُبَّ عَلَيْهَالَوْ صُبَّ عَلَيْهَا                                                              |



| لَا تُطَهَّرُ الْأَرْضُ حَتَّىٰ يَذَهَبَ لَوْنَ النَّجَاسَةِ وَرَائِحَتُهَا١١                             | [۲]: وَ أَ  | فَظَّلُلُ    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ ذَاتَ أَجْزَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ                                                    | [٣]: وَإِ   | فَضّللٌ      |
| لا تَطْهُرُ الْأَرْضُ النَّجِسَةُ بِشَمْسٍ وَلا رِيحٍ وَلا جَفَافٍ١١٢                                     | [٤]: وَ أَ  | فَضّللْ      |
| لا تَطْهُرُ النَّجَاسَةُ بِالْإِسْتِحَالَةِ                                                               |             |              |
| لْمُنْفَصِلُ مِنْ غُسَالَةِ النَّجَاسَةِ                                                                  | [۲]: وَا    | فَضّللّ      |
| ًا جُمِعَ الْمَاءُ الَّذِي أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ قَبْلَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ وَبَعْدَهُ فِي إِنَاءٍ | [٧]: إِذَ   | فَصْلَلُ     |
| 11"                                                                                                       |             | وَاحِدٍ      |
| قَالَ: (وَإِذَا نَسِيَ فصلىٰ بِهِمْ جُنْبًا، أَعَادَ وَحْدَهُ)                                            | :[۲٣١]      | مُسْأَلَةٌ [ |
| ذَا عَلِمَ بِحَدَثِ نَفْسِهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ، لَزِمَهُمْ اسْتِئْنَافُ         | [۱]: إِذَ   | فَصْلَلُ     |
| 110                                                                                                       |             | الصَّلَاةِ   |
| ا اخْتَلَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ، كَالسِّتَارَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، | [۲]: إذَ    | فَضّللٌ      |
| حَقِّ الْمَأْمُومِ                                                                                        |             |              |
| نْ فَسَدَتْ لِفَعْل يُبْطِلُ الصَّلَاةَ                                                                   |             |              |
| سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ الصَّلَاةَ١١٧                    | [٤]: إذَا   | فَضّللُ ا    |
| مَّا الَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ، فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا١١٨                    | [٥]: فَأَذَ | فَضّللٌ      |
| لَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ أَنْ يُسْتَخْلَفَ مَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِل                               | [٦]: قَالَ  | فَضّللُ      |
| ذَا اسْتَخْلَفَ مَنْ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ                                                             | [٧]: وَإِ   | فَضّللُ      |
| بَنْ أَجَازَ الإسْتِخْلَافَ                                                                               | [٨]: وَهَ   | فَضّللُ      |
| وُجِدَ الْمُبْطِلُ فِي الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ                                                      | [٩]: إِذَا  | فَضّللُ      |
| قَالَ أَحْمَدُ، - عَلَيْهُ -، فِي رَجُلَيْنِ أَمَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَشَمَّ كُلُّ وَاحِدٍ           | :[١٠]       | فَضّللٌ      |
| 177                                                                                                       | حًا         | منهٔ مَا ری  |

| مَلَّىٰ بِقَوْمٍ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَنْ يَمِينِهِ | فَضَّلُ [١١]: وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ، - رَهِمِّهُ -، فِي إِمَامٍ صَ                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 17٣                                                | أَنَّهُ أَحْدَثَأَنَّهُ أَحْدَثَ                                                     |
| ١٧٤                                                | ٭ بَابُ السَّاعَات الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلاَةِ فِيهَا                             |
| نْ الصَّلَوَاتِ الْفَرْضِ) ١٢٥                     | <b>مَسْأَلَةٌ [٢٣٢]:</b> قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَيَقْضِي الْفَوَائِتَ مِر         |
| ,                                                  | فَضْلُلُ [١]: وَلَوْ طَلَعْت الشَّمْسُ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْح                   |
|                                                    | فَضَّلْ [٢]: وَيَجُوزُ فِعْلُ الصَّلَاةِ الْمَنْذُورَةِ فِي وَقْتِ النَّهْيَ         |
| 1 Y V                                              | هَ <b>سْأَلَةٌ [٢٣٣]:</b> قَالَ: (وَيَرْكَعُ لِلطَّوَافِ)                            |
| ١٢٨                                                | مَسْأَلَةٌ [٢٣٤]: قَالَ: (وَيُصَلِّي عَلَىٰ الْجِنَازَةِ)                            |
| ، الصَّلَاةُ وَقَدْ كَانَ صَلَّىٰ) ١٣٠             | <b>مَسْأَلَةٌ [٢٣٥]</b> : قَالَ: (وَيُصَلِّي إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَأُقِيمَتْ |
| ١٣٢                                                | فَضَّلْ [١]: إذا أَعَادَ الْمَغْرِبَ شَفَعَهَا بِرَابِعَةٍ                           |
| 144                                                | فَضَّلِّ [٢]: إِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ              |
| 144                                                | <u>فَضَّلْ</u> [٣]: إِذَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَالْأُولَىٰ فَرْضُهُ                   |
| ١٣٤                                                | فَضْلُلُ [٤]: وَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ                                              |
| لِيهِ، وَهُوَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ    | <b>مَسْأَلَةٌ [٢٣٦]:</b> قَالَ: (فِي كُلِّ وَقْتٍ نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِ          |
| ١٣٥                                                | الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ)                            |
| ل الصَّلَاةِ١٣٧                                    | فَضَّلْ [١]: وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْل        |
|                                                    | مَسْ <b>أَلَةٌ [٢٣٧]</b> : قَالَ: (وَلَا يَبْتَدِئُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ صَ        |
|                                                    | فَضْلُ [١]: فَأُمَّا التَّطَوُّعُ لِسَبَ غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ            |
| ١٤٤                                                | فَضَّلْ [٢]: فَأَمَّا قَضَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ بَعْدَهَا فَجَائِزٌ                  |
| حِيحُ جَوَازُهُ                                    | فَضْلُ [٣]: وَأَمَّا قَضَاءُ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَالصَّ        |
| _                                                  | فَضْلُ [٤]: فَأَمَّا قَضَاءُ السُّنَنِ فِي سَائِد أَوْ قَاتِ النَّهِي                |



| لَمَنْعِ مِنْ التَّطَوُّعِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ ١٤٨        | فَضَّلَ [٥]: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا فِي الْ         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                               | فَصِّلْلُ [٦]: وَلَا فَرْقَ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ بَيْنَ يَ          |
|                                                               | <b>سْأَلَةٌ [٢٣٨]</b> : قَالَ: (وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ مَثْنَىٰ مَثْ |
| •                                                             | مُسْأَلَةٌ [٢٣٩]: قَالَ: (وَإِنْ تَطَوَّعَ بِأَرْبَعِ فِي            |
|                                                               | فَضَّلْ [١]: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَلَا يُزَادُ فِي            |
| 107                                                           | وَ فَضْلُلُ [٢]: وَالتَّطَوُّ عَاتُ قِسْمَانِ                        |
| 108                                                           | فَضَّلْلُ [٣]: وَآكَدُ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ       |
|                                                               | فَضَّلْ [٤]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْدَ رَكْعَ             |
|                                                               | فَضَّلْ [٥]: وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ       |
| 107                                                           | للَّهُ أَحَدُ ﴾                                                      |
| نْ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلَىٰ فِعْلِ الصَّلَاةِ ١٥٩             | فَضَّلْ [٦]: كُلُّ سُنَّةٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَوَقْتُهَا مِر        |
| 171                                                           | فَضَّلَ [٧]: وَاخْتُلِفَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ                      |
| 170                                                           | فَضَّلَ [٨]: فَأَمَّا صَلَاةُ التَّسْبِيحِ                           |
| 177                                                           | فَضَّلَ [٩]: فِي صَلَاةِ الْإِسْتِخَارَةِ                            |
| 177                                                           | فَضَّلَلُ [١٠]: فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ                               |
| 177                                                           | فَضَّلُ [١١]: فِي صَلَاةِ التَّوْبَةِ                                |
| 'يَجْلِسَ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ جُلُوسِهِ ١٦٧ | وَخُلُلُ [١٢]: وَيُسَنُّ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ لَا          |
|                                                               | فَضَّلَ [١٣]: فَأَمَّا النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فَتُشْرَعُ فِ      |
|                                                               | وَضِّلْ لِي ١٤]: وَأَفْضَلُ التَّهَجُّدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآ       |
|                                                               | فَضْلُلُ [١٥]: وَيَقُولُ عِنْدَ انْتِبَاهِهِ                         |
|                                                               | وَخُلِلٌ [١٦]: وَيُسْتَحَتُّ أَنْ يَتَسَوَّكَ                        |

| ١٧٢                                      | فَضَّلْلُ [١٧]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْتَتِحَ تَهَجُّدَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تَهَجُّدِهِ                              | <u> فَصِّلْلُ</u> [١٨]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْمُتَهَجِّدُ جُزْءًا مِنْ الْقُرْآنِ فِي    |
| بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ ١٧٥ | فَضَّلْلُ [١٩]: وَمَنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ فَفَاتَهُ، ٱسْتُحِبَّ لَهُ قَضَاؤُهُ أَ               |
| 1٧0                                      | فَضَّلْ [٢٠]: وَيُسْتَحَبُّ التَّنَقُّلُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ                          |
| ِ<br>أَفْضَلُ اتِّبَاعُهُ فِيهِ؟         | فَضْلُلُ [٢١]: وَمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ تَخْفِيفُهُ أَوْ تَطْوِيلُهُ، فَالْ                 |
| 177                                      | فَضِّلِلُ [٢٢]: وَالتَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ                                             |
| عَلَيْهَاعَلَيْهَا                       | فَضَّلِلْ [٢٣]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ تَطَوُّ عَاتٌ يُدَاوِمُ                  |
| ١٧٨                                      | فَضِّلْلُ [٢٤]: يَجُوزُ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً وَفُرَادَىٰ                                        |
| ١٧٨                                      | سَائَلَةٌ [٢٤٠]: قَالَ: (وَيُبَاحُ أَنْ يَتَطَوَّعَ جَالِسًا)                                     |
| وِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ). ۱۷۸     | <b>ُسْأَلَةٌ [٢٤١]</b> : قَالَ: (وَيَكُونُ فِي حَالِ الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا، وَيَثْنِي رِجْلَيْه |
|                                          | فَضَّلْلُ [١]: وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، إِنْ شَاءَ مِنْ قِ                   |
| . /                                      | <b>سَائَلَةٌ [٢٤٢]</b> : قَالَ: (وَالْمَرِيضُ إَذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ فِي مَ               |
|                                          | فَضِّلْلُ [١]: وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ الْقِيَامِ، بِأَنْ يَتَّكِئَ عَلَىٰ عَصَّىٰ، أَوْ يَسْ        |
| ١٨١                                      | ُحَدِ جَانِبَيْهِ، لَزِ مَهُ                                                                      |
| رًاكِع كَالْأَحْدَبِ                     | فَضَّلَكُ [٢]: وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ الْقِيَامِ، إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ عَلَىٰ هَيْئَةِ الزَّ      |
|                                          | فَضَّلْلُ [٣]: وَمَنْ قَدَرَ عَلَىٰ الْقِيَامِ، وَعَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُ             |
|                                          | فَضَّلْلُ [٤]: وَإِنْ قَدَرَ الْمَرِيضُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ وَحْدَهُ قَائِمًا، وَ                   |
|                                          | بَطْوِ يلِهِ، احْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ الْقِيَامُ وَيُصَلِّيَ وَحْدَهُ                           |
|                                          | لَهُ اللَّهُ [٢٤٣]: قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يُطِقْ جَالِسًا فَنَائِمًا)                               |
|                                          | فَضِّلْلُ [١]: إذَا كَانَ بِعَيْنِهِ مَرَضٌ                                                       |
|                                          | وَيُزِلِّ [٢]: وَ إِنْ عَجَزَ عَـ ْ التَّكُه عَ وَ السُّجُه دِ أَهْ مَأَ يَهِمَا                  |

| ١٨٦                               | · فَضَّلْلُ [٣]: وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ، أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَ إِمْكَانِ السُّجُودِ ١٨٧       | فَضَّلْلُ [٤]: إِذَا صَلَّىٰ جَالِسًا، فَسَجَدَ سَجْدَةً، وَأَوْمَأَ بِالثَّانِيَةِ، مَ            |
| عَاجِزًا عَنْهُ                   | فَضَّلْلُ [٥]: وَمَتَىٰ قَدَرَ الْمَرِيضُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، عَلَىٰ مَا كَانَ               |
| 1AV                               | <b>ُسْأَلَةٌ [٤٤٤]:</b> قَالَ: (وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ)                                              |
| 14+                               | فَضِّلْلُ [١]: قَوْلُهُ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ»                                                      |
| 197                               | <b>سَائَلَةٌ [٥٤٢]</b> : قَالَ: (يَقْنُتُ فِيهَا)                                                  |
| ١٩٤                               | G 4                                                                                                |
| سَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ  | فَضْلِلْ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ مَا رَوَى الْحَ                     |
| 197                               | غَالَىٰ عَنْهُمَا                                                                                  |
| Y • •                             | فَضْلِلْ [٣]: إِذَا أَخَذَ الْإِمَامُ فِي الْقُنُوتِ، أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ                        |
| ۲۰۱                               | فَصِّلْلَ [٤]: وَلَا يُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ                                              |
| بَلَاةِ الصُّبْحِ ٢٠٤             | <u> فَضِّلْ </u> [٥]: فَإِنْ نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةُ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْنُتَ فِي صَ |
| Y • 0                             | <b>سَاْلَةٌ [٢٤٦]</b> : قَالَ: (مَفْصُولَةً مِمَّا قَبْلَهَا)                                      |
| وَبِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ وَبِثَلَاثٍ | فَضْلِلْ [١]: يَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِإِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَبِتِسْعٍ                         |
| Y•V                               | رَبِوَ احِدَةٍ                                                                                     |
| ۲٠٩                               | فَصِّلْلُ [٢]: الْوِتْرُ غَيْرُ وَاجِبٍ                                                            |
| Y 1 Y                             | فَصِّلْلُ [٣]: وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ                                                          |
| Y 1 Y                             | فَضَّلْلُ [٤]: وَوَقْتُهُ مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي                      |
|                                   | <u>فَضِّلْلُ</u> [٥]: وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ                                   |
| ۲۱٥                               | فَضْلِلُ [٦]: وَمَنْ أَوْتَرَ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ لِلَتَّهَجُّدِ                           |
|                                   | فَضَّلْلُ [٧]: فَإِنْ صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَام، وَأَحَبَّ مُتَابَعَتَهُ فِي الْوِتْرِ                |

| <i>∞</i> /@ | 9 |
|-------------|---|
| 2 · 5.77 -  | Ĺ |
| <b>a</b>    | _ |

| Y19                                        | فَضَّلْ [٨]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكَعَاتِ الْوِتْرِ الثَّلَاثِ         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| YY•                                        | فَضَّلْ [٩]: قَالَ أَحْمَدُ - عِينَهُ -: الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ              |
| قُدُّوسِ                                   | فَضَّلْ [١٠]: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ وِتْرِهِ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْ     |
| YYY                                        | مَسْأَلَةٌ [٢٤٧]: قَالَ (وَقِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرُونَ رَكْعَةً).            |
| رَكْعَةً                                   | فَضَّلْ [١]: وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله، ﴿ إِلَّهُ اللهُ عَلْمُ وَنَ   |
| YY7                                        | فَضْلُ [٢]: وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله، فِعْلُهَا فِي الْجَمَاعَةِ.    |
| نَ مَا يَخِفُّ عَلَىٰ النَّاسِ ٢٢٨         | فَضْلُ [٣]: قَالَ أَحْمَدُ، - رَحِيْنُ -: يَقْرَأُ بِالْقَوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَا   |
| أَنْ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، وَيُوتِرَ   | فَضَّلْ [٤]: قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: يُعْجِبُنِي أَ           |
| YYA                                        | ر ـ د و<br>معه                                                                      |
| YY4                                        | فَضَّلْ [٥]: وَكَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِ التَّطَوُّعَ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ          |
| YY4                                        | فَخْلُلْ [٦]: فَأَمَّا التَّعْقِيبُ                                                 |
| ۲۳۰                                        | فَضَّلْلُ [٧]: فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ                                                |
| ۲۳۰                                        | فَضَّلْلُ [٨]: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قِيَامِ لَيْلَةِ الشَّكِّ               |
| رَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ يَقْرَأُ مِنْ الْبَقَرَةِ | فَضَّلْلُ [٩]: قَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ إِذَا قَرَأَ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِ |
| ۲۳۱                                        | شَيئًا                                                                              |
| يْرُهُمْ٢٣٢                                | فَضَّلْلُ [١٠]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلَهُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ وَغَ  |
| نَ، يَدَعُ الْآيَاتِ مِنْ السُّورَةِ،      | فَضَّلْلُ [١١]: وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله، عَنْ الْإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَا      |
|                                            | تَرَىٰ لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا                                             |
| مُضْطَجِعٌ ٢٣٤                             | فَضَّلْ [١٢]: وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الطَّرِيقِ، وَالْإِنْسَانُ    |
| ۲۳٤                                        | فَخْلُلُ [١٣]: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ     |
| ۲۳٥                                        | فَضْلُلُ [١٤]: وَإِنْ قَرَأَهُ فِي ثَلَاثِ فَحَسَنٌ                                 |



| <b>***</b> V | فَضَّلْ [١٥]: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقِرَاءَةَ بِالْأَلْحَانِ                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٠          | 🚓 بَابُ الْإِمَامَةِ وَصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ                                                                  |
| 7 2 1        | فَضْلُ [١]: وَلَيْسَتْ الْجَمَاعَةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ                     |
| 7 £ 7        | فَضْلُ [٢]: وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا                                                 |
| ۲ ٤٣         | فَضْلُلُ [٣]: وَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ وَالصَّحْرَاءِ                                               |
| Y £ £        | فَضَّلْ [٤]: وَفِعْلُ الصَّلَاةِ فِيمَا كَثُرَ فِيهِ الْجَمْعُ مِنْ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ                    |
| ۲ ٤ ٤        | فَحْلُلُ [٥]: وَلَا يُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ                                          |
| ۲٤٦          | فَضَّلْ [٦]: فَأَمَّا إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ                                      |
| ۲٤٦          | مُسْأَلَةٌ [٢٤٨] قَالَ: (وَيَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ)                         |
| Y & A        | فَضَّلْ [١]: وَيُرَجَّحُ أَحَدُ الْقَارِئِيْنِ عَلَىٰ الْآخَرِ بِكَثْرَةِ الْقُرْآنِ                         |
| Y & A        | مُسْأَلُةٌ [٢٤٩]: قَالَ: (فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ)                                                  |
| Y £ 9        | مَسْأَلَةٌ [٥٥٠]: قَالَ: (فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَسَنُّهُمْ)                                                   |
| ۲۰۰          | فَحْمُلُلُ [١]: فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي هَذِهِ الْخِصَالِ                                                      |
| عَادَ)١٥٢    | <b>مَسْأَلَةٌ [١٥٧]</b> : قَالَ: (وَمَنْ صَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ يُعْلِنُ بِبِدْعَةٍ، أَوْ يَسْكَرُ، أَ          |
| Y00          | فَحْمُكُ ١]: فَأَمَّا الْجُمَعُ وَالْأَعْيَادُ فَإِنَّهَا تُصَلَّىٰ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ             |
| ۲٥٦          | فَحْلُلُ [٢]: فَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ لَهَا عَدْلًا                                                        |
| عِيدُ        | فَخْلُلُ [٣]: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فِسْقَ إِمَامِهِ، وَلَا بِدْعَتَهُ، حَتَّىٰ صَلَّىٰ مَعَهُ، فَإِنَّهُ يُ  |
|              |                                                                                                              |
| ۲٥٦          | فَضَّلُ [٤]: وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ الْاِئْتِمَامَ بِهِ، صَحِيحَةٌ |
| ۲٥٦          | فَضَّلْلُ [٥]: فَأَمَّا الْمُخَالِفُونَ فِي الْفُرُوعِ                                                       |
| YOV          | فَضْلُ [٦]: وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ                           |

| YOA                                 | فَضَّلْلُ [٧]: وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَجْنُونٍ                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِمَّنْ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ، | فَخْلُلْ [٨]: وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَالْإِنْسَانُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْإِمَامُ مِ             |
| YOA                                 | فَإِنْ شَاءَ صَلَّىٰ خَلْفَهُ، وَأَعَادَ وَإِنْ نَوَىٰ الصَّلَاةَ وَحْدَهُ                             |
| ۲۰۹                                 | مَسْأَلَةٌ [٢٥٢]: قَالَ: (وَإِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْمَىٰ جَائِزَةٌ)                               |
| رُكْنًارُكْنًا                      | فَضَّلْ [١]: وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْأَخْرَسِ بِمِثْلِهِ، وَلَا غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ يَتْرُكُ        |
| <b>۲77</b>                          | فَخْلُلُ [٢]: وَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْأَصَمِّ                                                           |
| <b>۲77</b>                          | فَحْمَٰلُ [٣]: فَأَمَّا أَقْطَعُ الْيَدَيْنِ                                                           |
| رَهُ)۲۲۲                            | <b>مَسْأَلَةٌ [٣٥٣]</b> : قَالَ: (وَإِنْ أَمَّ أُمِّيٌّ أُمِّيًّا وَقَارِئًا أَعَادَ الْقَارِئُ وَحْا  |
| صَلَاةِ الْإِسْرَارِ صَحَّتْ        | فَضَّلْ [١]: وَإِنْ صَلَّىٰ الْقَارِئُ خَلْفَ مَنْ لَا يُعْلَمُ حَالُهُ فِي ٠                          |
| ۲٦٣                                 | صَلَاتُهُ                                                                                              |
| أَبْدَلَهُ بِغَيْرِهِ ٢٦٤           | فَضْلُ [٢]: وَمَنْ تَرَكَ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ؛ لِعَجْزِهِ عَنْهُ، أَوْ أَ                |
| ۲٦٤                                 | فَخْلُلُ [٣]: إِذَا كَانَ رَجُلَانِ لَا يُحْسِنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْفَاتِحَةَ                        |
| Y78                                 | فَضَّلْلُ [٤]: تُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّان                                                           |
| Y78                                 | فَضَّلْ [٥]: وَمَنْ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ، كَالضَّادِ وَالْقَافِ                            |
| ٍ، أُعَادَ الصَّلَاةَ). ٢٦٥         | مَ <b>سْأَلَةٌ [٤٥٢]</b> : قَالَ: (وَإِنْ صَلَّىٰ خَلْفَ مُشْرِكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَىٰ مُشْكِإ |
| Y77                                 | فَضَّلْ [١]: يُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ نِسَاءً أَجَانِبَ، لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ                   |
| فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ ٢٦٧           | فَضَّلْ [٢]: إذَا صَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ شَكَّ فِي إِسْلَامِهِ، أَوْ كَوْنِهِ خُنْثَىٰ،                   |
| ٧٦٧                                 | فَضَّلْ [٣]: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِالصَّلَاةِ                                   |
| Y79                                 | فَضَّلْ [٤]: فَأَمَّا صَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ، فَأَمْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ               |
| لصَّفِّ وَسَطًا).٢٦٩                | <b>هَسْأَلَةٌ [٥٥٧]</b> : قَالَ: (وَإِنْ صَلَّتْ امْرَأَةٌ بِالنِّسَاءِ قَامَتْ مَعَهُنَّ فِي          |
| **                                  | وَخُلْلُ [١]: وَ تَحْفُ فِي صَلَاةِ الْحَفْ                                                            |

| <b>YV•</b>                             | فَضَّلَلُ [٢]: وَيُبَاحُ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الرِّجَالِ                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۱                                    | فَضَّلَ ٣]: إذَا أُمَّتْ الْمَوْأَةُ امْرَأَةً وَاحِدَةً                                             |
| لَاتُهَا٧٢٣                            | فَضَّلَلْ [٤]: وَإِنْ وَقَفَتْ المَرْأَةُ فِي صَفِّ الرِّجَالِ كُرِهَ، وَلَمْ تَبْطُلْ صَ            |
|                                        | <b>سْأَئَةٌ [٥٥٦]</b> : قَالَ: (وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ الَّا أَنْ يَكُونَ بَعْطُ |
| YV £                                   | فَضَّلَ [١]: وَإِمَامُ الْمَسْجِدِ الرَّاتِبُ أَوْلَىٰ مِنْ غَيْرِهِ                                 |
| YV £                                   | فَضَّلْلُ [٢]: وَإِذَا أَذِنَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ هَؤُلَاءِ لِرَجُلَ فِي الْإِمَامَةِ                |
| خَلِيفَتِهِ٥٢٧                         | فَضْلَلُ [٣]: وَإِنْ دَخَلَ السُّلْطَانُ بَلَدًا لَهُ فِيهِ خَلِيفَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ خَ         |
| 9                                      | فَضَّلَكُ [٤]: وَالْمُقِيمُ أَوْلَىٰ مِنْ الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا حَصَ           |
| ************************************** | جَمَاعَةٍ                                                                                            |
| ر الْمَسْجِدِ، إِذَا اتَّصَلَتْ        | مُسْأَلَةٌ [٢٥٧]: قَالَ: (وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ مَنْ فِي أَعْلَىٰ الْمَسْجِدِ وَغَيْ              |
| <b>Y</b> Vo                            | الصُّفُوفُ)الصَّفُوفُ)                                                                               |
| م، أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ <b>۲۷</b> ٦     | فَضَّلَكُ [١]: فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ الْإِمَا      |
| <b>YVV</b>                             | فَضَّلَ [٢]: وَكُلُّ مَوْضِع اعْتَبَرْنَا الْمُشَاهَدَة                                              |
| <b>Y</b> VA                            | فَضَّلْلُ [٣]: وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ                   |
| <b>Y</b> VA                            | مُ <b>سْأَلَةٌ [٨٥٨]</b> : قَالَ: (وَلَا يَكُونُ الْإِمَامُ أَعْلَىٰ مِنْ الْمَأْمُومِ)              |
| YA+                                    | فَضْلُكُ [١]: وَلَا بَأْسَ بِالْعُلُوِّ الْيَسِيرِ                                                   |
| YA+                                    | فَضَّلْلُ [٢]: فَإِنْ صَلَّىٰ الْإِمَامُ فِي مَكَّان أَعْلَىٰ مِنْ الْمَأْمُومِينَ                   |
|                                        | فَضَّلَكُ [٣]: وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ هُوَ مُسَاوٍ لَهُ أَوْ أَعْلَىٰ مِنْهُ              |
|                                        | َ <b>سُــاَئَةٌ [٩٥٩]</b> : قَالَ: (وَمَنْ صَلَّىٰ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، أَوْ قَامَ بِـ          |
|                                        | ُعَادَ الصَّلَاةَ)                                                                                   |
|                                        | وَهُمُّالٌ [١]: فَانْ وَ قَفَ عَـْ يَسَارِ امَامِهِ وَ خَلْفَ الْأَمَامِ صَفُّْ                      |

| ۲۸٤                                              | فَضَّلْلُ [٢]: السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ رَجُلًا كَانَ،           | فَضَّلْلُ [٣]: وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا ذَكَرًا، فَالسُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ                                                                                     |
| ٣٨٤                                              | وْ غُلَامًا                                                                                                                                                              |
| YA7                                              | فَضَّلَكُ [٤]: وَإِنْ أَمَّ امْرَأَةً وَقَفَتْ خَلْفَهُ                                                                                                                  |
| ِّدَارَهُ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِهِ . <b>٢٨٦</b> | فَضِّلْلُ [٥]: إذا كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا، فَكَبَّرَ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ، أَ                                                                                    |
| فَكَبَّرَ عَنْ يَسَارِهِ، أَخْرَجَهُمَا          | فَضْلُلُ [٦]: وَإِنْ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ                                                                                     |
| YAV                                              | لْإِمَامُ إِلَىٰ وَرَائِهِلْإِمَامُ إِلَىٰ وَرَائِهِ                                                                                                                     |
| أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ                             | فَضَّلْلُ [٧]: وَإِنْ أَحْرَمَ اثْنَانِ وَرَاءُ الْإِمَامِ، فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا لِعُذْرٍ،                                                                               |
| مَل فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، وَقَفَ           | فَضِّلْلُ [٧]: وَإِنْ أَحْرَمَ اثْنَانِ وَرَاءُ الْإِمَامِ، فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا لِعُذْرٍ، فَضِّلْلُ [٧]: إذَا دَخَلَ الْمَأْمُومُ، فَوَجَدَ فِي الصَّفِّ فُرْجَةً، دَخَ |
| YAV                                              | عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ                                                                                                                                                  |
| نَدَّمُهُمَا٢٨٨                                  | فَضِّلْلُ [٩]: قَالَ أَحْمَدُ: يُصَلِّي الْإِمَامُ بِرَجُلٍ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَيَتَغَ                                                                                   |
| تُهُ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا، لَمْ تَصِحَّ          | فَضِّلْلُ [١٠]: وَمَنْ وَقَفَ مَعَهُ كَافِرٌ، أَوْ مَنَّ لَا تَصِحُّ صَلَا                                                                                               |
| ۲۸۸                                              | مُصَافَّتُهُ                                                                                                                                                             |
| حِيحُ أَنْ يَقِفَهُ عَنْ يَمِينِهِ ٢٨٨           | فَضَّلْلُ [١١]: وَلَوْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ خُنْثَىٰ مُشْكِلٌ وَحْدَهُ، فَالصَّ                                                                                         |
|                                                  | فَضَّلْلُ [١٢]: السُّنَّةُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ أُولُو الْفَضْلِ                                                                                     |
| Y9                                               | فَضَّلْلُ [١٣]: وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا.                                                                                             |
| ىفِّ                                             | فَضَّلْلُ [١٤]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ فِي مُقَابَلَةِ وَسَطِ الصَّ                                                                                        |
|                                                  | فَضَّلْلُ [١٥]: وَلَا يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ السَّوَارِي                                                                                                |
| ىَنْ وَرَاءَهُ جُلُوسًا)٢٩٣                      | مَسْأَلَةٌ [٢٦٠]: قَالَ: (وَإِذَا صَلَّىٰ إِمَامُ الْحَيِّ جَالِسًا صَلَّىٰ هَ                                                                                           |
| Y97                                              | فَضَّلْلُ [١]: فَإِنْ صَلَّوْا وَرَاءَهُ قِيَامًا                                                                                                                        |
| Y9V                                              | وَضِّلِلْ [٢]: وَ لَا يَهُ مُّ الْقَاعِدُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ الْقِيَامِ الَّا يَشَوْ طَيْنِ                                                                            |

| سْئُلَةُ [٢٦١]: قَالَ: (فَإِنْ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا، ثُمَّ اعْتَلَ فَجَلَسَ، ائْتَمُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا. )٢٩٧                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>فَضْلَلْ</u> [١]: فَإِنْ اسْتَخْلَفَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ فِي وَقْتِنَا، ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ فَحَضَرَ٢٩٨                                    |
| <u>فَضْلَلْ</u> [۲]: وَيَجُوزُ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ أَنْ يَؤُمَّ مِثْلَهُ                                                               |
| <u>فَضْلَلْ</u> [٣]: وَلَا يَجُوزُ لِتَارِكِ رُكْنٍ مِنْ الْأَفْعَالِ إمَامَةُ أَحَدٍ، كَالْمُضْطَجِع                                          |
| <u>فَضْلَلْ</u> [٤]: وَيَصِتُّ اثْتِمَامُ الْمُتَوَضِّئِ، بِالْمُتَيَمِّمِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا                                         |
| <u>فَضْلَلْ</u> [٥]: وَفِي صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ رِوَايَتَانِ                                                            |
| <u>ْفَضْلَلْ</u> [٦]: وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ وَرَاءَ الْمُفْتَرِضِ٠٠                                  |
| فَضْلُلْ [٧]: فَإِنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ                                                                          |
| <u>فَضْلَلْ</u> [٨]: فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَىٰ الصَّلَاتَيْنِ تُخَالِفُ الْأُخْرَىٰ فِي الْأَفْعَالِ                                             |
| فَضْلَلْ [٩]: وَمَنْ صَلَّىٰ الْفَجْرَ، ثُمَّ شَكَّ، هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لَا                                                            |
| <u>فَضْلَلْ</u> [١٠]: وَلَا يَصِحُّ اثْتِمَامُ الْبَالِغ بِالصَّبِيِّ فِي الْفَرْضِ                                                            |
| فَخْمْلُ [١١]: فَأَمَّا إِمَامَتُهُ فِي النَّفْلِ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ                                                                        |
| <u>فَضْلَلْ</u> [١٢]: يُكْرَهُ أَنْ يَوُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ                                                               |
| <u>فَضْلَلْ</u> [١٣]: وَلَا تُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا كَانَ يَصْلُحُ لَهَا                                                      |
| فَضْلُلُ [١٤]: وَلَا تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا سَلِمَ دِينُهُ                                                                   |
| <u>فَضْلَلْ</u> [١٥]: وَلَا تُكْرَهُ إِمَامَةُ الْجُنْدِيِّ وَالْخَصِيِّ إِذَا سَلِمَ دِينُهُمَا                                               |
| <u>فَضْلَلْ</u> [١٦]: مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَالَهُمَا٣٠٠                                   |
| فَضْلُلْ [١٧]: وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَصَلَّىٰ مَعَهُ، فَنَوَىٰ إِمَامَتَهُ، صَحَّ فِي النَّفْل ٢٠٦                    |
| فَضْلُلْ [١٨]: وَإِنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ نَوَىٰ جَعْلَ نَفْسِهِ مَأْمُومًا، بِأَنْ يَحْضُرَ جَمَاعَةً٧٠٣                              |
| <u>فَضْلَلْ</u> [١٩]: وَإِنْ أَحْرَمَ مَأْمُومًا، ثُمَّ نَوَىٰ مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ، وَإِتْمَامَهَا مُنْفَرِدًا لِعُذْرٍ، جَازَ . <b>٣٠٨</b> |
| فَ <del>ض</del> ْلُلُ [٢٠]: وَإِنْ أَحْرَمَ مَأْمُومًا، ثُمَّ صَارَ إِمَامًا                                                                   |

| دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَىٰ حَتَّىٰ        | مُسْأَلَةٌ [٢٦٢]: قَالَ: (وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعَ             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| بَكْرَةَ: «زَادَك اللهُ حِرْصًا وَلَا       | دَخَلَ فِي الصَّفِّ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ لِأَبِي    |
| بَعْدَ النَّهْيِ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ، | تَعُدْ» قِيلَ لَهُ: لَا تَعُدْ. وقَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ عَادَ بَ      |
| ٣٠٩                                         | وَنَصَّ أَحْمَدُ، ﴿ عَلَىٰ هَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ ﴾                     |
| ٣١١                                         | فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ فَعَلَ هَذَا لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا خَشِيَ الْفَوَاتَ.       |
| صَّلَاةَ مَعَهُ                             | فَضَّلْلُ [٢]: إِذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ، وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ، ويُرِيدُ ال         |
| ۳۱۲                                         | <b>مَسْأَلَةٌ [٢٦٣]:</b> قَالَ: (وَسُتْرَةُ الَّاإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْضَهُ) |
| ٣١٤                                         | فَحُمْكُ [١]: وَقَدْرُ السُّتْرَةِ فِي طُولِهَا ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ              |
| ۳۱۰                                         | فَضْلُلُ [٢]: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْنُوَ مِنْ سُتْرَتِهِ             |
| ٣١٦                                         | فَضَّلْلُ [٣]: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ بِبَعِيرٍ أَوْ حَيَوَانٍ               |
| ٣١٧                                         | فَضَّلُلُ [٤]: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً خَطَّ خَطًّا، وَصَلَّىٰ إِلَيْهِ        |
| ٣١٧                                         | فَضَّلَ [٥]: وَصِفَةُ الْخَطِّ مِثْلُ الْهِلَالِ                                   |
| ٣١٨                                         | فَضَّلَ [ ٦]: وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَصَا فَلَمْ يُمْكِنْهُ نَصْبُهَا                |
| نَاهُمَاناهُمَا                             | فَضَّلْ [٧]: وَإِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ عُودٍ أَوْ عَمُودٍ أَوْ شَيْءٍ فِي مَعْ        |
| ٣١٨                                         | فَضَّلْ [٨]: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ إِلَىٰ الْمُتَحَدِّثِينَ                          |
| ٣١٩                                         | فَضْلُلُ [٩]: وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلًا وَجْهَ إِنْسَانٍ              |
| ٣٢١                                         | فَضَّلْ [١٠]: وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ امْرَأَةٌ                       |
| ٣٢١                                         | فَضَّلَ [١١]: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي بِمَكَّةَ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ          |
| ِکُنْ بِهِ بَأْسٌ                           | فَضَّلْ [١٢]: وَلَوْ صَلَّىٰ فِي غَيْرِ مَكَّةَ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ، لَمْ يَ    |
|                                             | مَسْأَلَةٌ [٢٦٤]: قَالَ: (وَمَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَلْيَرْدُ        |
| نده۲۶                                       | وَخُلِلٌ [١]: يُسْتَحَتُّ أَنْ يَرُدَّ مَا مَرَّ يَدْزَ يَدُنُهِ مِنْ كَبِهِ وَصَ  |

| ۳۲۵                     | فَضْلُلْ [٢]: فَإِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنْسَانٌ فَعَبَرَ، لَمْ يُسْتَحَبَّ رَدُّهُ مِنْ حَيْثَ جَاءَ                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲٦                     | فَضَّلْ [٣]: وَالْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي يَنْقُصُ الصَّلَاةَ وَلَا يَقْطَعُهَا                                                                                                            |
| ۳۲٦                     | فَحْمَٰلُ [٤]: وَلَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ                                                                                                                        |
| ٣٢٩                     | هَسْأَلَةٌ [٢٦٥]: قَالَ: (وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ)                                                                                                         |
| ۳۳۲                     | فَحْمَلُ [١]: وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ سِوَىٰ مَا ذَكَرْنَا                                                                                                                                  |
| ٣٣٣                     | فَضَّلْلُ [٢]: وَلَا فَرْقَ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ                                                                                                                 |
| ٣٣٣                     | فَحْمَٰكُ [٣]: فَإِنْ كَانَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ وَاقِفًا بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي                                                                                                      |
| ٣٣٤                     | فَضَّلْ [٤]: وَمَنْ صَلَّىٰ إِلَىٰ سُتْرَةٍ فَمَرَّ مِنْ وَرَائِهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ                                                                                                          |
| دُ، فَهَلْ تَنْقَطِعُ   | فَضَّلَ [٥]: إذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ سُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ، فَاجْتَازَ وَرَاءَهَا كَلْبٌ أَسْوَ                                                                                                           |
| ۳۳۰                     | صَلَاتُهُ                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳٦                     | 🚓 بَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ                                                                                                                                                                         |
| مَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ | هَسْأَلَةٌ [٢٦٦]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، أَوْ ثَ                                                                                                       |
| ۳۳۷                     | مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ، فَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ)                                                                                                                                                        |
| ۳٤١                     | فَضَّلْ [١]: وَإِذَا كَانَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ، فَهُوَ كَالْبَرِّ                                                                                                                            |
| ۳٤١                     | فَضَّلْلُ [٢]: وَالْإعْتِبَارُ بِالنِّيَّةِ لَا بِالْفِعْلِ                                                                                                                                          |
| ۳٤١                     | فَضَّلْ [٣]: وَمَتَىٰ كَانَ لِمَقْصِدِهِ طَرِيقاً نِ                                                                                                                                                 |
| رُ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ | فَضَّلْ [٤]: وَإِنْ أُخْرِجَ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ السَّفَرِ مُكْرَهًا، كَالْأَسِيرِ، فَلَهُ الْقَصْرُ                                                                                                 |
|                         | بَعِيدًا                                                                                                                                                                                             |
| ۳٤۲                     | مَسْأَلَةٌ [٢٦٧] : قَالَ: (إِذَا جَاوَزَ بُيُوتَ قَرْيَتِهِ)                                                                                                                                         |
| z                       |                                                                                                                                                                                                      |
|                         | فَضْلُلْ [١]: وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْبَلَدِ، وَصَارَ بَيْنَ حِيطَانِ بَسَاتِينِهِ، فَلَهُ الْقَصْرُ<br>فَضْلُلْ [٢]: وَإِذَا كَانَ الْبَدَويُّ فِي حِلَّةٍ، لَمْ يَقْصُرْ حَتَّىٰ يُفَارِقَ حِلَّتَهُ |

| بَبَاحًا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>َسْأَلَةٌ [٢٦٨]:</b> قَالَ: (إِذَا كَانَ سَفَرُهُ وَاجِبًا أَوْ هُ             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فَضَّلَلُ [١]: وَلَا تُبَاحُ هَذِهِ الرُّخَصُ فِي سَفَرِ الْمَ                    |
| يُهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فَضَّلْلُ [٢]: فَإِنْ عَدِمَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ الْمَاءَ، فَعَلَ                |
| الْمَعْصِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فَصِّلْلُ [٣]: إِذَا كَانَ السَّفَرُ مُبَاحًا، فَغَيَّرَ نِيَّتَهُ إِلَىٰ         |
| ٣٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَضِّلْلُ [٤]: وَفِي سَفَرِ التَّنَزُّهِ وَالتَّفَرُّجِ رِوَايَتَانِ              |
| ٣٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَضِّلْ [٥]: فَإِنْ سَافَرَ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ.                |
| بْسَ لَهُ بَيْتٌ سِوَىٰ سَفِينَتِهِ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فَضِّلْلُ [٦]: وَالْمَلَّاحُ الَّذِي يَسِيرُ فِي سَفِينِتهِ، وَلَم                |
| ، دُخُولِهِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ لَمْ يَقْصُرْ) ٣٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ُسْأَئَةُ [٢٦٩</b> ] : قَالَ: (وَمَنْ لَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ فِي وَقْتِ         |
| ۳٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَضِّلْلُ [١]: وَمِنْ نَوَىٰ الْقَصْرَ، ثُمَّ نَوَىٰ الْإِتْمَامَ.                |
| لْقَصْرِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُنه ٣٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فَضِّلْلُ [٢]: وَإِذَا قَصَرَ الْمُسَافِرُ مُعْتَقِدًا لِتَحْرِيمِ ا              |
| صَرَانِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ) ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>َسْأَلَةٌ [٢٧٠]:</b> قَالَ: (وَالصُّبْحُ وَالْمَغْرِبُ لَا يُقْ                |
| مَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرَ) <b>١٥٣</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ُسْأَلَةٌ [٢٧١]</b> : قَالَ: (وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ وَيَقْصُرَ، كَ      |
| إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ الله، ﴿ لِلَّهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ الل | سُلْلَةٌ [۲۷۲]: قَالَ: (وَالْقَصْرُ وَالْفِطْرُ أَعْجَبُ                          |
| ٣٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>فَضَّلْلُ [١]:</b> وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْجَمْعِ                    |
| ِ عَلَىٰ مُسَافِرٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَحِلَ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>َسْأَلَةٌ [٢٧٣]</b> : قَالَ: (وَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ                  |
| ِكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَعِشَاءُ الْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صَلَّاهَا وَارْتَحَلَ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّاهَا، وَ              |
| ٣٥٩(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سَائِرًا فَأَحَبَّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَىٰ إِلَىٰ وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَجَائِزُ |
| َصْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u> فَضِّلْلُ [١]:</u> وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ إِلَّا فِي سَفَرٍ يُبِيحُ الْقَ    |
| نَغْرِبِ وَالْعِشَاءِت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فَضَّلْلُ [٢]: وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَطَرِ بَيْنَ الْمَ                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> فَضَّلْلُ</u> [٣]: فَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَغَا     |
| شًابَ ٣٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فَضَّلِلٌ [٤]: وَالْمَطَرُ المُبيحُ لِلْجَمْعِ هُوَ مَا يَبُلُّ ال                |

| ٣٦٥                               | يَضْلُلُ [٥]: فَأَمَّا الْوَحْلُ بِمُجَرَّدِهِ                                              | ٩    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٣٦٥                               | يَضْلُلُ [٦]: فَأَمَّا الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ                                                | •    |
| ٣٦٦                               | نَضْلُلُ [٧]: هَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمُنْفَرِدٍ                                           | ٩    |
| ٣٦٦                               | نَضْلُلُ [٨]: وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَرَضِ                                        |      |
| صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا مَشَقَّةٌ   | مَضَّلَلُ [٩]: وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْحَمْعِ هُوَ مَا يَلْحَقهُ بِهِ بِتَأْدِيَةِ كُلِّ | •    |
| ٣٦٧                               | َ ﴾                                                                                         |      |
| ۳٦٧                               | مُضَّلِّلُ [١٠]: وَالْمَرِيضُ مُخَيَّرٌ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ كَالْمُسَافِرِ.     | 9    |
| ٣٦٨                               | نَضْلُلُ [١١]: وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا                              | •    |
| بْنِب                             | يَضَّلْلُ [١٢]: وَمِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْجَمْعِ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَ      | •    |
| ٣٦٩ل                              | مُضِّلْلُ [١٣]: فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ أُعْتُبِرَتُ الْمُوَاصَلَةُ بَيْنَهُ    | •    |
| رِ الْمُبِيحِ حَالَ افْتِتَاحِ    | يَضِّلْلُ [١٤]: وَمَتَىٰ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ اُعْتُبِرَ وُجُودُ الْعُ              | •    |
| ٣٦٩                               | أُولَىٰ وَالْفَرَاغِ مِنْهَا وَافْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ                                      | لْا  |
| ٣٧٠                               | يَضِّلُ لَ [١٥]: وَإِنْ أَتَمَّ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ                        | •    |
| ٣٧٠                               | مَضَّلِّلُ [١٦]: وَإِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ                                       | •    |
| أَنِيَةً مَعَ إِمَامٍ آخَرَ . ٣٧١ | مَضِّلَلُ [١٧]: وَإِذَا صَلَّىٰ إِحْدَىٰ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ مَعَ إِمَامٍ، وَصَلَّىٰ الْ    | •    |
| شَّفَرِ، أَوْ صَلَاةَ سَفَرٍ،     | <b>مُؤَلَةٌ [٢٧٤]</b> : قَالَ: (وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةَ حَضَرٍ، فَذَكَرَهَا فِي ال           | 4    |
| ٣٧١                               | · كَرَهَا فِي الْحَضَرِ، صَلَّىٰ فِي الْحَالَتَيْنِ صَلَاةَ حَضَرٍ)                         | نَذَ |
| ٣٧٢                               | مَضَّلِّ [١]: وَإِنْ نَسِيَهَا فِي سَفَرٍ، فَذَكَرَهَا فِيهِ، قَضَاهَا مَقْصُورَةً.         | •    |
|                                   | مَضْلَلُ [٢]: وَإِذَا سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ                              |      |
| ٣٧٣                               | لْأَلَةٌ [٥٧٧]: قَالَ: (وَإِذَا دَخَلَ مَعَ مُقِيمٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ)             |      |
| ٣٧٤                               | وَيُلِلُ [١]: وَاذَا أَحْرَهُ الْمُسَافُ خَلْفَ مُقد                                        | ۹    |

| ٣٧٥                                           | فَضَّلْلُ [٢]: إِذَا صَلَّىٰ الْمُسَافِرُ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِمُسَافِرِينَ              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| مُسَافِرٍ، أَتَمَّ الْمُقِيمُ إِذَا سَلَّمَ   | مَسْ <b>اَلَةٌ [٢٧٦]</b> : قَالَ: (وَإِذَا صَلَّىٰ مُسَافِرٌ وَمُقِيمٌ خَلْفَ مَ        |
| ٣٧٥                                           | إِمَامُهُ ﴾                                                                             |
| لَ لَهُمْ عَقِيبَ تَسْلِيمِهِ: أَتِمُّوا،     | فَضَّلْلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّىٰ بِمُقِيمِينَ أَنْ يَقُواَ        |
| ٣٧٦                                           | فَإِنَّا سَفْرٌفَإِنَّا سَفْرٌ                                                          |
| فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ صَحِيحَةٌ ٣٧٦          | فَضْلُلْ [٢]: وَإِذَا أَمَّ الْمُسَافِرُ الْمُقِيمِينَ، فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ، وَ |
| صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمْ ٣٧٦           | فَضَّلْلُ [٣]: وَإِنْ أُمَّ الْمُسَافِرُ مُسَافِرِينَ، فَنَسِيَ فَصَلَّاهَا تَامَّةً،   |
| دٍ أَكْثَرَ مِنْ إحْدَىٰ وَعِشْرِينَ          | مُسْأَلَةٌ [٢٧٧]: قَالَ: (وَإِذَا نَوَىٰ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي بَلَ             |
| ٣٧٧                                           | صَلَاةً، أَتَمَّ)                                                                       |
| ى الْإِقَامَةِ بِهِ مُدَّةً يَنْقَطِعُ فِيهَا | فَضْلُلُ [١]: وَمَنْ قَصَدَ بَلَدًا بِعَيْنِهِ، فَوَصَلَهُ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَ          |
| ٣٧٩                                           | حُكْمُ سَفَرِهِ، فَلَهُ الْقَصْرُ فِيهِ                                                 |
| ٣٨٠                                           | فَضَّلْلُ [٢]: وَإِنْ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ عَلَىٰ بَلَدٍ لَهُ فِيهِ أَهْلُ أَوْ مَالٌ    |
| ىٰ الْحَجِّ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ     | فَضَّلْلُ [٣]: قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَا        |
| ٣٨٠                                           | إِلَىٰ مَكَّةَ، فَلَا يُقِيمُ بِهَا حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ                                  |
| ، فَلَهُ الْقَصْرُ فِي رُجُوعِهِ ٣٨١          | فَضَّلْلُ [٤]: وَإِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ، فَذَكَرَ حَاجَةً، فَرَجَعَ إِلَيْهَا.       |
| ، وَإِنْ أَقَامَ شَهْرًا) ٣٨١                 | مَسْأَلَةٌ [٢٧٨]: قَالَ: (وَإِنْ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ، وَغَدًا أَخْرُجُ. قَصَرَ     |
| ۳۸۳                                           | فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ عَزَمَ عَلَىٰ إِقَامَةٍ طَوِيلَةٍ فِي رُسْتَاقٍ                   |
| رَإِنْ لَمْ أَلْقَهْ لَمْ أُقِمْ٣٨٣           | فَضَّلْلُ [٢]: وَإِذَا دَخَلَ بَلَدًا، فَقَالَ: إِنْ لَقِيتُ فُلَانًا أَقَمْتُ، وَ      |
| ٣٨٤                                           | فَضَّلْلُ [٣]: وَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّع نَازِلًا وَسَائِرًا عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ.      |
|                                               | فهرس الأحاديث والآثار                                                                   |
| £YV                                           | فهريد الممضمعات                                                                         |